(E) JULY (E) JULY (E)







Converted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

# ع الله المعالمة المعا

بنلم عَدِر من الرافعي

مع الطبعة الخامسة سنة ١٤٠٩ هـ - ١٩٨٩ م



nverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

الناشر : دار المعارف - ۱۱۱۱ كورنيش النيل - القاهرة ج.م.ع.

nverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)



عبد الرحمن الرافعي ولد في ٨ من فبراير سنة ١٨٨٩ – وتوفي في ٣ من ديسمبر سنة ١٩٦٦



#### مقدمة الطبعة الخامسة

الحمد لله إذ الطبعة الرابعة من كتاب «عصر محمد على» الذي أخرجته دار المعارف سنة ١٩٨٢ تعيد طبعته الخامسة مشكورة تطابق تماما الطبعات السابقة.

والله المستعان.

كريات المؤلف عبد الرافعي

سنة ١٩٨٩

## مقدمة الطبعة الرابعة

نحمدك سبحانه وتعالى. فقد سبق هذه الطبعة طبعات الأولى سنة ١٩٤٧ والثانية سنة ١٩٤٧ والثالثة سنة ١٩٥١ تشمل تاريخ مصر القومى في عهد محمد على.

والله الموفق.

يناير سنة ١٩٨٢

كريات المؤلف عبد الرحمن الرافعي



#### مقدمة الطبعة الثالثة

ظهرت الطبعة الثانية لهذ الكتاب في مارس سنة ١٩٤٧.

وقد ظهرت بعدها بحوث ودراسات قيّمة عن عصر محمد على ، لمناسبة الذكرى المثوية لإبراهيم باشا سنة ١٩٤٨ ، والذكرى المثوية لمحمد غلى الكبير سنة ١٩٤٩ ، وراجعتها جميعًا فلم أر فيها تعارضا مع ماكتبت ، ورأيت فيها تفصيلا لبعض ما أجملت ؛ أما الحنطوط الرئيسية فهى هنا وهناك متطابقة متاثلة ، وهذا ما جعلنى أحرص على أن لا أزيد شيئًا على الطبعة الثانية ، اللهم إلا إضافات يسيرة حرصت على إثباتها في هامش الكتاب تحت عنوان (هامش الطبعة الثالثة ) .

وأودأن أنوه إلى أن هذا الكتاب يتناول وعصر محمد على ، ويشتمل على تاريخ مصر القومى في عهده ، أي منذ سنة ١٨٠٥ ، أما نشأته وتاريخ حياته ، وتطور الحوادث التي انتهت بولايته حكم مصر ، فقد فصلنا الحديث عن ذلك كله في الجزء الثاني من و تاريخ الحركة القومية ، إذ أفردت (الفصل الثالث عشر) منه للكلام عن و نتائج ظهور العامل القومي على مسرح الحوادث السياسية ، من جلاء الفرنسيين عن البلاد سنة ١٨٠١ إلى إرتقاء محمد على أريكة مصر سنة ١٨٠٥ .

هذا ؛ وقد أشرت فى مقدمة الطبعة الثانية إلى سلسلة هذه المجموعة ، وألمعت فى ختامها إلى أنه لم يبق منها إلاكتاب « فى أعقاب الثورة المصرية » ، وقد يسرالله لى إخراج الجزء الأول منه فى يوليه سنة ١٩٤٧ ، والجزء الثانى فى نوفبر سنة ١٩٤٩ ، والأول يشتمل على تاريخ مصر القومى من أبريل سنة ١٩٢٧ إلى وفاة سعد زغلول فى ٢٣ أغسطس سنة ١٩٢٧ ، ويحتوى الثانى على تاريخ مصر القومى من وفاة سعد إلى وفاة الملك فؤاد الأول فى ٢٨ أبريل سنة ١٩٣٧ ،

عبد الرحمن الرافعي

يناير سنة ١٩٥١



#### مقدمة الطبعة الثانية

كان عنوان هذا الكتاب عندما ظهر لأول مرة و تاريخ الحركة القومية – الجزء الثالث - عصر محمد على ، وإذ صار في سلسلة تاريخ الحركة القومية عصرًا قائمًا بذاته ، فقد جعلته كتابا مستقلا ، عنوانه و عصر محمد على » ، فهو هو الجزء الثالث من تاريخ الحركة القومية كما تراه في مقدمة الطبعة الأولى ، وقد سرت على هذا النحو فيما أصدرته بعد ذلك من هذه السلسلة ، فأخرجت كتاب و عصر إسماعيل ، في جزء بن ، يتناول الأول عهد عباس وسعيد وأوائل عهد اسماعيل ، ويشتمل الثاني على ختام الكلام عن عهد إسماعيل ، يليه كتاب و الثورة العرابية والاحتلال الانجليزي » ، ثم كتاب و مصر والسودان في أوائل عهد الاحتلال ، ويتناول فترة الانحلال القومي الذي أصاب البلاد في السنوات العشر الأولى للاحتلال ، من سنة ١٨٨٢ إلى سنة ١٨٩٧ ، يليه كتاب و مصطفي كامل باعث الحركة الوطنية ، وفيه تاريخ البعث الوطني من سنة ١٨٩٠ إلى سنة ١٩٩٠ إلى سنة ١٩٩٩ ، وأخرجت في العام الماضي كتاب على تاريخ مصر القومي من سنة ١٩٩٩ إلى سنة ١٩٩٠ إلى سنة ١٩٩٩ إلى سنة ١٩٩٠ إلى سنة

ولم يبق إلا كتاب « في أعقاب الثورة المصرية » ، وبه تكمل هذه المجموعة ، والحمد لله أولا وأخيراً .

عبد الرحمن الرافعي

مارس سنة ١٩٤٧



# بِسْمِ ٱللهُ ٱلنَّهُ مَنْ ٱلرَّحِسِمِ

# مقدمة الطبعة الأولى

هذا هو الجزء الثالث من ( تاريخ الحركة القومية وتطور نظام الحكم في مصر). وهو يتناول الكلام عن عصر محمد على.

تضمن الجزء الأول من الكتاب ظهور الحركة القومية فى تاريخ مصر الحديث ، وبيان الدور الأول من أدوارها ، وهو عصر المقاومة الأهلية التى اعترضت الحملة الفرنسية فى مصر ، واشتمل الجزء الثانى على تنمية وقائع المقاومة الشعبية إلى انتهاء الحملة الفرنسية ، وتطور الحياة القومية بعد انتهاء تلك الحملة ، إلى ارتقاء محمد على أريكة مصر بإرادة الشعب ، وقد قلنا فى بيان هذه الحقيقة : « إن محمد على هو أول من استعان بالعامل القومي الذي ظهر على مسرح الحوادث السياسية ، وأنه من هده الناحية ثمرة من ثمرات الحركة القومية ، ودور من أدوارها التاريخية ، اقترن ظهوره بظهور العامل القومي ، وكانت ولايته نتيجة اختيار وكلاء الشعب ومناداتهم به والياً مختارا على مصر ، ولقد برهن بعد أن تولى الحكم على أنه أكبر بَنّاء في صرح القومية المصرية ه .

فوضوع الجزء الثالث هو تفصيل الكلام عن وعصر محمد على ، ، وكيف كان دوراً من أدوار الحركة القومية .

والحركة القومية كما عيّناها فى مقدمة الكتاب وجعلناها أساس البحث والتدوين هى الجهود التى بذلتها الأمة فى سبيل تحرير مصر من النير الأجنبى وفك قيود الاستبداد عنها وتقرير حقوق الشعب السياسية ، هى التضحيات التى قدمتها والآلام التى احتملتها فى سبيل تكوين مصر الحرة المستقلة . . .

وعلى هذا الاعتبار يحب أن نعد عصر محمد على صحيفة مجيدة من صحائف الحركة القومية ، ففيه نشأت الدولة المصرية الحديثة ، فيه تحقق الاستقلال القومي وشيدت الدعائم الكفيلة بالقيام به ، فيه تأسس الجيش المصري ، والأسطول المصري ، والثقافة المصرية ،

وفيه وضعت أسس النهضة العلمية والاقتصادية في البلاد، فهو عصر استقلال وحضارة وعمران.

0 0 0

إن استقلال مصركان ثمرة الحروب التي خاضت غارها في عصر محمد على ، تلك الحروب التي بذلت فيها الأمة أرواح عشرات الآلاف من زهرة أبنائها ، من أولئك الأبطال المجهولين الذين جاهدوا واشتشهدوا في ميادين القتال ، وسقوا أديم الأرض بدماثهم ، في ربوع مضر والسودان ، وفي صحاري جزيرة العرب ، وجبال كريت والموره ، وبطاح سورية والأناضول ، وفي قاع اليمُّ بمياه اليونان ، أو على سواحل مصر والشام ، فلا جرم أن كان الجيل الذي عاش في عصر محمد على هو أكثر الأجيال عملا وتضحية في سبيل تكوين مصر المستقلة، فعلى أكتافه وبجهوده وضحاياه قام صرحُ الاستقلال عالى الذرى، وهو الذي نهض بالأعمال الأولى لحضارة مصر وعمرانها ، فشق الترع ، وأقام القناطر والجسور ، وشاد المدارس والمعاهد ، وبني العاثر والدواوين والقصور ، وأنشأ الموانئ ودور الصناعة (الترسانات) ، واستحدث المعامل ، وشيد القلاع والاستحكامات ، وبذل في سبيل تلك المنشآت راحته ﴿ وحياته ، ويكفيه فضلا في ميدان التضحية أنه أنشأها وبناها عاملا على السخرة ، دون أن ينال على جهوده أجراً ولا جزاء ، ولا شكورا ، وأن عشرات الآلاف من بنيه قد ماتوا تحت أعباء المجهودات المضنية التي احتملوها في سبيل إتمام تلك الأعال المجيدة ، فإذا قارنتَ بين جهود ذلك الجيل وتضحياته ، وما بذلته الأجيال المتعاقبة من بعده إلى اليوم ، حكمت من غير تردد أنه أكثر الأجيال بذُلًا ومساهمة في أعباء الجهاد القومي ، وأكثرها تضحية بالنفس والروح والمال في سبيل استقلال مصر وعمرانها ، فهو جديرٌ بأن تنحني الأجيال المصرية احتراما لذكراه ، وتقديراً لفضله ، لأنه عمل لها جميعا ، وبذل لها راحته ودمه وحياته ، وأحتمل ما احتمل من جهد وحرمان ليعبد لها الطريق كي تجني ثمار جهوده وتضحياته وآلامه. والحقيقة البارزة التي تخلص لك من إنعام النظر في تاريخه أن عبقرية محمد على يرجع إليها الفضل الكبير في تنظيم ذلك الجهاد واستثماره وتوجيهه إلى خير مصر وعظمتها ، كما أن مواهب الأمة المصرية وحسن استعدادها للتقدم ، وماضيها في الحياة القومية ، كل أولئك كان مادة الاستجابة لدعوة محمد على ، ومن جميعها تكوَّن الفَلك النوراني لتلك النهضة التي سطعت شمسها في عصره ، فلو أنه تولى الحكم في بلد آخر من بلدان السلطنة العثانية وقتئذ ، لدفنت فيه عبقريته ، ولما استطاع أن يشيد ذلك الملك الضخم ، ولا أن ينهض بتلك المشروعات والأعال الجليلة ، ولكانت نهايته لا تختلف كثيراً عن خاتمة الباشوات الذين شقّوا عصا الطاعة على السلطنة العثانية في أواخر القرن الثامن عشر وخلال القرن التاسع عشر ، ولكن تأييد الشعب له ، ومناصرته إياه عند اشتداد الأزمات ، كان لها الفضل الأكبر في ثبات ملكه وتغلبه على المسائس والعقبات التي اعترضته في طريقه ، وحسبك تبياناً لهذه الحقيقة أن تلتى نظرة على مباحث هذا الجزء وأن ترجع إلى الفصول التي أفردناها للكلام عن الجيش والأسطول وأعال العمران ، تجدأن على سواعد المصريين قد قام ذلك الملك العريض وتمت تلك المنشآت العظيمة ، وأن محمد على لم يستطع إنشاء الجيش النظامي من العناصر غير المصرية التي كانت تتألف منها القوة الحربية في أوائل حكمه ، لِما فطرت عليه من التسرد والفوضي ، ولم يوفق إلى تأسيس ذلك الجيش الذي تضخر به مصر في تاريخها الحديث إلا بعد أن ألفه من صميم المصريين .

. . .

إن مفخرة الجيل الذي عاش في عصر محمد على أنه حقق لمصر استقلالها ، وألف وحدتها القومية بفتح السودان وضمه إلى حظيرة الوطن ، فله فضل تحقيق تلك الوحدة التي كانت وبقيت على مدى السنين من أقدس مطالب القومية المصرية ، ولأن اعترض ذلك الاستقلال قيود حالت دون جعله استقلالا تاما ، فلم يكن ذلك عن تقصير في الجهاد ، بل لأن الدول الأوروبية قد تألبت على مصر بتحريض السياسة الإنجليزية ، فحرمتها ثمرة انتصاراتها ، وهذا الاستقلال مع ما اعترضه من قيود لايزال مفخرة عصر محمد على ، لأن الجيل الذي حققه واستخلصه ويذل في سبيله ما بذل من جهود وتضحيات ، قد دافع عنه وتركه للأجيال المتعاقبة سليماً من الأذى ، لكنها بدلا من أن تنهض باللدفاع عنه وتصل به إلى غابته من الاستقلال التام ، أو تحتفظ به كما هو وتصونه بالمهج والأرواح ، قد تهاونت فيه ، وقصرت في الذود عنه ، حتى رزئت البلاد بالاحتلال البريطاني سنة ١٨٨٧ ، فتصدع البناء الذي أقيم في عصر محمد على .

ويكفينا تقديرًا لجهاد الجيل أو الجيلين اللذين أدركا ذلك العصر، إن انجلترا حاولت فى خلاله احتلال مصر مرتين ، فالمرة الأولى سنة ١٨٠٧ حين جردت عليها حملتها المعروفة بجملة الجنرال فرينزر، فكان نصيبها الإخفاق والهزيمة في (رشيد) و(الحماد) ممااضطرها إلى الجلاء

عن البلاد كما تراه مبسوطا فى الفصل الثانى ، والمرة الثانية سنة ١٨٤٠ بعد ما فازت مصر على تركيا فى معركة (نصيبين) ، فألبت المجلترا عليها الدول الأوروبية واتفقت وحلفاءها على إذلالها وجردت عليها أساطيلها فى سورية ومصر ، ومع أنها استعانت عليها بحلفائها فإن كل ما أصابت منها أن حرمتها فتوحاتها وأرجعتها إلى حدودها الأصلية ، لكنها أخفقت فى إدراك مطامعها الاستعارية فى مصر ، وعبثاً أنفذت أسطولها إلى مياه الإسكندرية بقيادة الكومودور نابييه Napier يتهددها ويتوعدها بالاحتلال ، فلم يستطع أن ينزل جنوده إلى أرض الكنانة ، إذ أدرك أن لها جيشاً قويًّا يحمى الله مار ويدفع الغارة ويدحر الأعداء ، فقارن بين موقف أدرك أن لها جيشاً قويًّا يحمى الله مار ويدفع الغارة ويدحر الأعداء ، فقارن بين موقف الكومودور نابييه سنة ١٨٨٠ وموقف الأميرال سيمور سنة ١٨٨٠ حيفا أرسلته المجلترا إلى مياه الإسكندرية أثناء الحوادث العرابية ، وكيف سهل عليه أن يعبث باستقلال مصر ، إذ آنس منها ضعفاً وتخاذلا ، فاحتل الجنود الإنجليز أرض مصر ، ولم يلقوا بها المقاومة التى لقبها نابليون سنة ١٨٠٨ ، ومنو سنة ١٨٠١ ، وفريزر سنة ١٨٠٧ ، ونابييه سنة سنة منه نه منه هذه المقارنة يتبين لك فضل الجيل الذي عاش في عصر محمد على ، ومبلغ ذوده عن الاستقلال ، وحسن بلائه في الدفاع عن الذمار .

فلجهاد هذا الجيل وكفاحه في سبيل مصر خصصنا الجزء الثالث من الكتاب، أقدمه لمواطنيَّ الأعزاء، سائلًا من الله الهداية والتوفيق، وعليه سبحانه الاعتماد والتُكلان.

. . .

#### للذكري

وإذْ يوافق اليوم تمام الحول الثائث على وفاة فقيد الوطن المرحوم أمين بك الرافعي ، فإلى روحه الطاهرة المستقرة في الرفيق الأعلى أرسل تحيات الذكرى والوفاء ، فسلام عليك يا أمين في أعلى عليين ، سلام عليك من قلوب لا تنسى جهادك في سبيل المثل الأعلى ، سلام عليك ما كرَّت الأعوام وتعاقبت الأجيال ، ولتُخلد ذكراك على الدهر ما بقى في الدنيا وفاء وما ذُكِر الإخلاص والمخلصون ،

۲۹ دیسمبر سنة ۱۹۳۰

عبد الرحمن الرافعي

# أقسام الكتاب:

مقدمة الطبعة الرابعة -- مقدمة الطبعة الثالة -- مقدمة الطبعة الثانية -- مقدمة الطبعة

الأولى

الفصل الأول : الزعامة الشعبية في السنوات الأولى من حكم محمد على

الفصل الثانى : الحملة الإنجليزية سنة ١٨٠٧ وفشلها

الفصل الثالث : اختفاء الزعامة الشعبية من الميدان

الفصل الرابع : انفراد محمد على بالحكم

الفصل الخامس: تحقيق الاستقلال القومي -حروب مصر في عهد محمد على

الفصل السادس : فتح السودان وتحقيق وحدة وادى النيل

الفصل السابع : حرب اليونان

الفصل الثامن : الحرب في سورية والأناضول

الفصل التاسع : معاهدة لندن ومركز مصر الدولي

الفصل العاشر : دعائم الاستقلال - الجيش

الفصل الحادي عشر: الأسطول

الفصل الثانى عشر : التعليم والنهضة العلمية

الفصل الثالث عشر : أعال العمران والحالة الاقتصادية

الفصل الرابع عشر : نظام الحكم

الفصل الحامس عشر : الحالة الاجتماعية

الفصل السادس عشر : شخصية محمد على والحكم على عصره

الفصل السابع عشر : إبراهيم باشا

وثائــق تاريخية : الفهارس

Converted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

# خلاصة مباحث الجزءين الأول والثانى من كتاب د تاريخ الحركة القومية وتطور نظام الحكم في مصر،

نذكر هنا خلاصة فصول الجزء بن الأول والثانى من و تاريخ الحركة القومية ، لنضع أمام القارئ صورة موجزة منها قبل قراءة و عصر محمد على .

# المن الأوك

مقدمة الكتاب وإهداؤه.

الفصل أول : نظام الحكم في عهد الماليك.

الفصل الثانى : تطور نظام الحكم في عهد الحملة الفرنسية .

الفصّل الثالث : نظم الحكم التي أسسها نابليون في مصر - ديوان القاهرة ،

دواوين الأقاليم ، الديوان العام .

الفصل الرابع : المجمع العلمي .

الفصل الخامس : المقاومة الأهلية في عهد الحملة الفرنسية ، في الإسكندرية .

الفصل السادس : في البحيرة ، معركة شبراخيت ، نهب القرى .

الفصل السابع : في القاهرة ، واقعة امبابه أو معركة الأهرام .

الفصل الثامن : عود إلى الإسكندرية ، واقعة أبو قير ، ديوان الإسكندرية .

الفصل التاسع : في رشيد.

الفصل العاشر : عود إلى البحيرة ورشيد.

الفصل الحادي عشر : في القليوبية والشرقية.

الفصل الثاني عشر : عود إلى القاهرة ، سياسة الحفلات .

الفصل الثالث عشر : ثورة القاهرة الأولى .

الفصل الرابع عشر : في المنوفية والغربية .

الفصل الخامس عشر : في الدقهلية ودمياط .

الفصل السادس عشر : المقاومة في الوجه القبلي .

الفصل السابع عشر : استمرار المقاومة في الوجه القبلي .

الفصل الثامن عشر : وثاء تاريخية .

الفصل التاسع عشر : مراجع البحث .

# المؤالثاني

مقدمة الجزء الثاني.

الفصل الأول : إعادة الديوان في عهد نابليون ، نظام الديوان الجديد ، الديوان

العمومي والديوان الخصوصي .

: الحملة على سورية . الفصل الثانى

: الحالة في مضر أثناء الحملة على سورية ، الثورة في الشرقية ، الفصل الثالث

الثورة في غرب الدلتا .

: سياسة نابليون في مصر بعد عودته من سورية ، معركة أبو قير الفصل الرابع

البرية .-

: اضطراب الأحوال في فرنسا ورحيل نابليون . . الفصسل الخامس

> : قيادة الجنزال كليبر. الفصسل السادس

الفصــل السابع : معاهدة العريش .

: نقض المعاهدة ومعركة عين شمس. الفصل الثامن

> : ثورة القاهرة الثانية . الفصل التاسع

> : مقتل الجنرال كليبر. الفصل العاشر

الفصل الحادى عشر : قيادة الجنرال منو.

الفصل الثانى عشر : هزيمة الفرنسيين وجلاؤهم عن مصر.

: نتائج ظهور العامل القومي على مسرح الحوادث السياسية في مصر الفصل الثالث عشر بعد جلاء الفرنسيين ، قادة الشعب وزعاؤه ، ظهور محمد على

الكبير، الصراع بين القوات الثلاث، جلاء الإنجليز عن مصر

ورحيلهم عنها ، ثورة الشعب على الماليك ، ثورة الشعب على

الوالى التركى ، أيام الثورة ، خلع خورشـد باشا وللناداة بمحمد

على واليا لمصر، السيد عمر مكوم روح الحركة ، ختام الثورة .

الفصل الرابع عشر : وثائق تاريخية .



# عبد الرحمن الرافعي وفكره في كتابه عصر محمد على

أحب أن أسجل قبل تقديم هذا الكتاب فضل الرئيس محمد أنور السادات الذي ألهمه الله ضمن مآثره على مصر وأبناء مصر، أن يأمر بإعادة طبع مؤلفات عبد الرحمن الرافعي التاريخية والوطنية . حتى يقف الشعب المصرى على حقيقة تاريخ بلده . جعل الجنة مثوى الرئيس البطل حيث استشهد يوم ٦ أكتوبر سنة ١٩٨١ في أثناء العرض العسكرى بيلم آئمة غادرة برغم كفاحه ونضاله في سبيل مصر وترابها ، وأبناء مصر كافة ، وأعاله الخالدة في قضية مصر ، حيث حررها من الاحتلال ، وحقق لها الأمن والأمان ، ولأبنائها الكرامة والرخاء والسعادة . فهو مع النبيين والصديقين والشهداء في جنات النعيم .

ونعود إلى كتاب الأستاذ عبد الرحمن الرافعي ، عصر محمد على ، الذي ربطه بكتابيه السابقين – تاريخ الحركة القومية بجزأيه الأول والثانى – فبين المؤلف كيف آل الحكم إلى محمد على بإرادة الشعب المصرى ، وكيف كان سرده للوقائع بدقة وأمانة يمهد لها ويورد بعد سردها نتائجها ورأيه في هذه الواقعة وتلك التتاثيج ، لم يكن يكتب المؤلف كتابه عن عصر محمد على من زاوية الحزب الوطنى ، لأن الحزب الوطنى لم يكن في عالم الحياة . في هذه الحقبة من تاريخ مصر . ولنا شرح هذه المسألة عند تقديم مؤلفاته عن الثورة العرابية وما بعدها . ولم يكن متحيرًا لتركيا كما يدّعى بعضهم . ونظرة إلى الفصول العديدة تجده كيف كان بهاجم تركيا ويسجل عليها مواقفها العدائية قبل شعب مصر .

لم يكن يكتب المؤلف عن محمد على فحسب بقدر ما أبرزه عن عظمة الشعب المصرى ، وزعاماته الشعبية أمثال السيد/عمر مكرم وغيره من زعماء مصر.

تحدث المؤلف عن مقاومة الشعب للاحتلال الإنجليزى الذى وقع عام ١٨٠٧ الذى منى بالهزيمة بفضل كفاح وجهاد الشعب المصرى. فرحل الإنجليز عن مصر فى نفس العام. وكتب عن أججاد محمد على فى الحروب التى خاضها فى الحجاز وسورية والأناضول واليونان والسودان والمورة وكريت ، ونسب هذه الانتصارات إلى الحيش المصرى والأسطول البحرى المصرى ، الذى كان لمحمد على وابنه قائد حروب الاستقلال فضل فى إنشائه من أبناء

مصر، ثم تعهدهما بتنظيمه وترقيته ودقة خططهم .

وأبان المؤلف الحضارة الفكرية والأدبية والعلمية والاجتماعية ، ونهضة مصر في سائر المجالات في الضناعة والزراعة والبناء وغيرها ، وقد تعهدها محمد على الذي أسس بحق مصر المستقلة .

مزايا وانتصارات محمد على سجلها المؤلف بدقة . وهناك المآخذ التي أخذها على حكم محمد على أنه لم يحقق الحرية لشعبه ، ولم يفكر في إنشاء نظام نيابي يمثل الشعب ، واحتكر الأراضي الزراعية وحاصلات مصر الزراعية وصناعاتها ، وسائر مرافق الدولة لنفسه . فلم يتح الفرصة للصانع المصرى أو الفلاح المصرى أو التاجر المصرى أن يكون حرًّا في صناعته ، أو الفلاح المصرى مالكاً لأرضه . وقبض على تجارة مصر كلها . وصار الرافعي يوضع نتائج ذلك على الاقتصاد القومي لمصر وثرواتها . .

ف الوقت نفسه لم يبخس المؤلف مجمد على حقه فيا أداه نحو مصر فجعلها دولة مستقلة ذات سيادة كاملة جابت جيوشها البرية وأساطيلها البحرية الآفاق ، حتى ترى الدول الأوربية متكانفة قبله ، وخشيت من اختلال التوازن اللولى . وفي أوربا بصفة خاصة ، وكشف الرافعي عن ذكاء وفطنة وقوة عزيمة محمد على ، برغم أنه لم يكن يعرف القراءة والكتابة التي تعلمها وهو في سن الأربعين .

وكيف كانت شجاعة محمد على وشكيمته ومضاء عزيمته ذات أثر بارز في تحقيق القومية المصرية ، ثم وحدة وادى النيل ، التي قال الرافعي عن هذه الوحدة أنها حقيقة واقعة ، لأن السودان جزء من مصر ، ومصر جزء من السودان .

ثم سرد المؤلف فضل محمد على فى النهضة العمرانية والزراعية والأدبية والعلمية ، وصار يعدد مناقبه ، ذلك لم يمنع الرافعى أنه قال عن مذبحة القلعة إنها نقطة سيئة فى تاريخ محمد على باشا ، وإنها قضت على روح الديموقراطية التي كانت قد ظهرت بوادرها فى احتجاجات الشعب على المظالم ، وقال إن الشعب بعد مذبحة القلعة فقد ناحية الشجاعة الأدبية والروح الديموقراطية ، تلك الناحية التي هى من أركان عظمة الأم ، ومن دعاثم حياتها القومية .

فالرافعي في كل سطركتبه عن عصر محمد على تشعر أنه رجل مبادئ يدين بالديموقراطية ، وينشد الحرية لشعبه ، ويحقق له حياة نيابية تمثله ، وهو ماكانت تفتقده مصر إيّان حكم محمد على لها .

استشهد الرافعي بمراجع كثيرة مصرية وأجنبية : أهمها كتاب المؤرخ الكبير الجبرني . يناقش ما يستشهد به ويحققه . ويخلص إلى حقيقته ومدى ما يحويه من حقائق ، ويبدى رأيه خالصًا مؤيدًا بحجج وأدلة .

فكر الرافعي في كتابه عصر محمد على على أنه لم يكن يؤرخ لمحمد على فحسب ، بل يبرز كفاح الشعب المصري من خلال حكم محمد على . والحروب التي انتصر فيها الجيش المصري برًّا وبحرًّا . وترجم لقواد الجيش كلًّ على حدة ، كما ضمن كتابه تراجم عمَّن كان له نصيب من كفاح في تكوين دعائم الاستقلال والنهضة العمرانية في كافة المجالات . . انظر ما قاله عن سليان الفرنساوي ( الجنرال سيف ) وما قاله عن إبراهيم أدهم باشا أحد الضباط المصريين الأكفاء الذين نهضوا بالمدفعية المصرية ، والحاج عمر الذي تعهد بهندسة السفن الحربية وبنائها في الترسانة القديمة . ثم قواد الأسطول المصري ورجال البعثات العلمية الذين أوفدهم محمد على إلى أوربا لتحصيل العلوم والفنون في كافة المجالات : من هندسة وطب وحرب وصناعة وغيرها .

ها هو ذا الرافعي يتحدث عن رفاعة رافع الطهطاوي في عدة صفحات من الكتاب : حياته وعلمه ومؤلفاته التي لم يكن يعلم إلا القليل عنها . لولا إشارات الرافعي إليها .

ثم يتحدث عن علماء الهندسة والرياضيات ، كل على حدة ، ويبرز أعالهم . ثم علماء الطب والجراحة . ثم رجال الدولة والسياسة ، ومن بينهم محمد شريف باشا ، الذي قال حكمته : « إذا تركنا السودان فالسودان لا يتركنا » ووعد بترجمة حياته في كتابه عصر إسماعيل . ثم غيره من رجال الحربية والإدارة العسكرية والملاحة والعلوم البحرية ، وبناء السفن ، والحقوق والعلوم السياسية ، والطبيعيات ، والزراعة ، والفنون الجميلة .

ولم يغب عن فكر الرافعي أن يتحدث وهو بصدد بيان أعال العمران في عصر محمد على أن يبين حالة مصر الاقتصادية والزراعية وشئون الرى . وكيف تم إنشاء القناطر الخيرية ، وأثرها في رى الأطيان الزراعية . وحاصلات مصر التي أدخلها محمد على في عهده ، ومصانع الغزل والنسج ، كل مصنع على حدة : مكانه وإنتاجه ومحتوياته وغيرها من المصانع .

إن الرافعي فوق أنه يتسم بفكر صادق فقد كان منصفًا فيها سجله من حقائق، ورأيه فيها بكل دقة وأمانة وصدق.. لا ينحاز ولا يتأثر إلا بما يمليه عليه فكره ورأيه.

لقد أنهى الرافعي كتابه بالحديث عن شخصية محمد على . ثم شخصية إبنه إبراهيم القائد العظيم .

لم يكن الرافعي يتجه إلى مجرد كتابة تاريخ فى فترة من الزمن أو عن محمد على وحده ، بل إن فكره كان يتجه إلى كافة النواحى : اجتماعية واقتصادية وقومية وغيرها التي كانت تحيط مصر.

ولا شك أن الرافعي يخالف كثيرًا من اتبعوا نظرية كتابة التاريخ للتاريخ فقط ؛ لأن المتأمل في فكر الرافعي في كتابه عصر محمد على يخلص إلى أن الرجل كان يربط الماضي بالحاضر، ويتنبأ بالمستقبل كأثر من آثار الواقعة التي يشرحها ، وكان يجمع الإحصائيات والبيانات ويقارنها في حقبات من الزمن : فالمدقة والصدق والنزعة إلى الحرية والديموقراطية والإشادة بكفاح الشعب المصرى وجهاده وفضل محمد على ومآخذه عليه – أنصفه حيث يستحق الإنصاف ، وسجل عليه ما يؤخذ عليه .

والمتتبع لحركات الدول الأوربية حيال مصر في عهد محمد على – التي سجلها الرافعي ف كتابه بتفصيل وتعليق عليها – يجد أن التاريخ قد أعاد نفسه ، بعد انتهاء عصر محمد على ، كل ذلك يبين في مؤلفات الرافعي التالية لهذا الكتاب .

جزاه الله على ما قلمه لمصر ونفع به الأجيال المتعاقبة والله ولى التوفيق .

أكوير سة ١٩٨١

حلمى السباعي شاهين

verted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)



محمد على مؤسس الدولة المصرية الحديثة وباعث نهضتها واستقلالها ( ١٧٦٩ – ١٨٤٩ )



# الفصت ل لأوّل

# الزعامة الشعبية في السنوات الأولى من حكم محمد على موقف محمد على في بداءة حكمه

تقلد محمد على باشا ولاية الحكم بإرداة زعماء الشعب ونزولا على رأيهم فى ١٣ مايو سنة المده ١٨٠٥ ، كما أوضحنا ذلك تفصيلا بالجزء الثانى من كتاب ه تاريخ الحركة القومية ، (١) ، فالزعامة الشعبية هى التى أبلغته سلطة الحكم ، وقد ظلت هذه الزعامة فى الميدان ، وبقيت قائمة عاملة فى السنوات الأولى من حكم محمد على ، فكان لها أثر فعال فى تثبيت دعائم ملكه وتذليل العقبات التى وضعها فى طريقه رجال الإستانة من جهة ، والإنجليز وصنائعهم الماليك من جهة أخرى ، وإحباط الدسائس التى دبروها والمؤامرات التى سعوا بها إلى اقتلاعه عن كرسى الولاية ، فالزعامة الشعبية كان لها فضل وعمل هام من هذه الناحية ، وكذلك كان لها عمل كبير فى توجيه الشئون العامة ، ونصيب وافر فى سلطة الحكومة . وسنبحث فى هذا الفصل مبلغ سلطة تلك الزعامة وعملها فى تلك السنوات .

لم ترسخ قدم محمد على باشا فى الحكم بمجرد مبايعته أو صدور الفرمان المؤذن بتوليته ، فإن الدسائس كانت تحيط به من كل جانب ، فالسياسة الإنجليزية تسعى بمختلف الوسائل لترد السلطة إلى محمد بك الألنى (٢) ، وكان عالها فى الإستانة لا يفتأون يسعون لدى الباب العالى فى إسناد حكم مصر إليه ، وقناصلها فى مصر يمدون الماليك بالمعونة ، ويحركون الطمع فى نفوسهم ويلقون فى روعهم أن الجلترا لا تدع صنائعها ولا تتخلى عنهم ، وأنها لابد محققة آمالهم ، والماليك من ناحيتهم كانوا يجمعون جموعهم ليحاربوا الوالى الجديد .

 <sup>(</sup>١) راجع الفصل الثالث عشر من الجزء الثانى من و تاريخ الحركة القومية و تحت عنوان و لتائج ظهور العامل القومى على مسرح الحوادث السياسية وقيه الكلام عن نشأة محمد على الكبير ثم ظهوره على مسرح الحوادث السياسية وتسلسل هذه الحوادث إلى أن بويع واليا على مصر ف ١٣٠ مايو سنة ١٨٠٥.

<sup>(</sup>٢) زعيم الماليك. راجع الجزء الثاني من وتاريخ الحركة القومية، ص ٣٤٧. (الطبعة الأولى)

#### موقف تركيا

وكانت السياسة التركية مترددة غير مستقرة ، ترقب الأحوال لتتبع الحطة التي تراها أكفل بمصلحتها وأوفق لبسط نفوذها في مصر، ولم تكن خالصة النية نحو محمد على باشا، بل كانت ترميه بعين البغض ، وتنفس عليه رسوخ قدمه في مصر ، وحسبه جرماً في نظرها أنه لم يكن من الولاة الذين ترسلهم كل عام إلى مصر وتوليهم وتعزلهم كما تشاء ، بل كان الوالى المختار من الشعب المصرى ، فالشعب هو الذي أجلسه على كرسي الولاية ، ولم تكن هذه الطريقة في تعيين الولاة مما يروق في نظر الحكُومة التركية ، صحيحٌ أن حكومة الإستانة قد لبت نداء الشعب المصرى وأصدرت فرمانها بعزل الوالى الذي ثار عليه الشعب ( وهو خورشد باشا ) ، وتعيين محمد على واليا مكانه ، وقد أوفدت إلى القاهرة رسولا يحمل هذا الفرمان ، ولكن هذا لم يكن دليلا على خلوص نية تركيا نحو مصر ، وهو لا يعدو أن يكون حلا مؤقتا تتفادي به من ثورة الشعب إلى أن تحين الفرصة فتسترجع سلطتها في البلاد وتضع يدها حيث شاءت ، ولو كانت صادقة النية لاكتفت برسولها ذاك يحمل فرمان إسناد الولاية إلى محمد على ، لكنها أوفدت بعد ذلك قبطان باشا (٣) في عمارة حربية تقل ٢٥٠٠ من الجنود ليرقب الحالة في مصر ويجعل عينه على الحوادث ، ويتخذ من القرارات النهائية ما يراه موافقًا لمصلحة تركيا . وصلت هذه العارة إلى أبو قيريوم ١٧ يوليه سنة ١٨٠٥ أي في الوقت الذي كان خورشد باشا مازال ممتنعاً في « القلعة » معتصما بها ، ولم تجر عادة تركيا بإرسال مثل هذه القوة إلا ذريعة لحدث تحدثه في البلاد ، فهذه القوة الحربية لم تأت إلى مصر عبثا ، بل جاءت ليستعين بها قبطان باشا على إنفاذ أغراضه الحفية ، ولقد كانتُ مهمته الظاهرة استنزال خورشد باشا الوالي المعزول من ٥ القلعة ، ، بيد أن الحكومة التركية خولته السلطة المطلقة في تثبيت محمد على في الولاية أو عزله عنها .

وتتبين لك مقاصد تركيا من أن قبطان باشا لم يبرح السواحل المصرية بعد انقضاء مهمته الظاهرة ، بل ظل متربصا وحوله الخمسائة والألفا مقاتل . وأخذ يرقب الحالة ليتبع الكفة الراجحة ، وقد راسله محمد بك الألنى زعيم الماليك وعرض عليه أن ينحاز بقواته إلى سلحدار

<sup>(</sup>٣) هو عبد اقد رامز باشا.

خورشد باشا الذي كان لم يزل بالجيزة يناوئ محمد على ، وأن ينضموا جميعاً إلى الجنود الذين جاء بهم قبطان باشا ، ويزحفوا على القاهرة لينتزعوها من محمد على ويطردوا الجنود الأرناءود من البلاد .

#### دسائس السياسة الإنجليزية

وتردد عليه أيضا رسل الإنجليز أثناء مقامه فى أبو قير وأيدوا مطالب محمد بك الألفى ، وسعوا فى إقناعه بإسناد ولاية مصر إليه ، وحسنوا له ذلك الأمر ، زاعمين أن الماليك هم وحدهم القادرون على حكمها وإعادة الأمن والنظام فى ربوعها ، وإن بقاء محمد على فى كرسى الولاية يجدد الفتن ويستفز الماليك إلى استثناف الحرب والقتال ويحفزهم إلى الزحف على القاهرة لاسترداد سلطتهم القديمة ، فيضطرب حبل الأمن ، ولم يكتف رسل الإنجليز بتأييد صنائعهم الماليك على هذا النحو ، بل جاهروا بأن الحكومة الإنجليزية قد تضطر إلى تجريد جيش على مصر لتأييد وجهة نظرها .

فالسياسة الإنجليزية كانت ترمى منذ نيف ومائة عام إلى تثبيت قدمها فى وادى النيل، بتولية صنائعها من الماليك حكم البلاد، وتتهدد بتجريد قواتها لهذا الغرض، وقد جردت هذه القوة فعلا سنة ١٨٠٧ كما سيجىء بيانه.

أما حجة محمد على لدى قبطان باشا فهى أنه مؤيد من زعماء الشعب ، مرضى عنه منهم ، وأنه الكفيل بانتشال البلاد من وهدة الفوضى والفتن التى تردت فيها ، وأنه بمقاومته الماليك وحاتهم الإنجليز لا يخدم مصر وحدها بل يخدم الباب العالى ويحول دون تحقيق مطامع السياسة الإنجليزية في البلاد.

#### معاضدة زعماء الشعب لمحمد على

فمحمد على باشاكان إذن ف حاجة كبرى إلى تأييد الزعامة الشعبية وإقرارها إياه في مركزه ليقوى بها على مقاومة العواصف التي هبت عليه من مختلف الجهات.

وقد بقيت تلك الزعامة تؤيده وتناصره ، وتمده بالعون والعضد ، فكان لها النفوذ الفعال والفضل الكبير في تثبيت دعائم عرشه في السنوات الأولى من حكمه .

ومن الواجب أن نبادر فنقول إن السيد عمر مكرم الذى كان على رأس تلك الزعامة وحامل لوائها فى تقليد محمد على سلطة الحكم قد احتفظ بهذه المهمة فيا بذلته الزعامة الشعبية للدفاع عن عرشه.

وكان الماليك يعرفون ذلك النفوذ لزعماء الشعب ، وخاصة للسيد عمر مكرم ويعلمون أنهم هم الذين اقتادوا الجاهير وانحازوا بها إلى محمد على ، فما فتئوا بعد توليته يسعون إلى استمالتهم في جانبهم ليسكبوا نفوذهم المعنوى في ثل عرش الوالى الجديد ، لكنهم وجدوا فيهم إباء وإعراضا وثبت زعماء الشعب على مناصرتهم لمحمد على .

### هجوم الماليك على القاهرة وإخفاقهم

(أغسطس سنة ١٨٠٥)

دبر الماليك الهجوم على القاهرة ليستولوا عنوة على زمام الحكم ، وبادروا إلى إنفاذه فى شهر أغسطس سنة ١٨٠٥ ، ولما يمض شهران على تولية محمد على باشا ، وربماكان قصدهم من هذا التعجيل أن يضربوا ضربتهم قبل رحيل قبطان باشا عن مصر ليشهد بعينه قوة الماليك وشدة بأسهم ، فينحاز إلى جانبهم ويولى واحدًا من زعائهم حكم مصر ، وقد اختاروا لهجومهم يوم الاحتفال بوفاء النيل (أغسطس سنة ١٩٠٥) إذ يكون محمد على باشا والجمع الحاشد من الجنود والأهالى مشغولين بالاحتفال فى مصر القديمة بعيداً عن المدينة ، وأحكموا تدبيرهم ، أو خيل إليهم أنهم أحكوه ، بأن تآمروا سرًّا مع بعض رؤساء الجند أن ينضموا إليهم إذا هم دخلوا المدينة ، وتبادلوا وإياهم الرسائل من قبل فى هذا الصدد ، لكن محمد على علم بسر هذه المؤامرة ، فاعترم أن يوقع الماليك فى الكيد الذي كادوا ، واتفق سرًّا مع بعض رجاله الأمناء على أن يتصلوا بالماليك ويتظاهروا لهم بالإخلاص ، ويستدرجوهم إلى دخول العاصمة ، فيما في غيهم ، ويزينوا لهم نجاح خطتهم ، وهم فى الواقع أعوان لمحمد على أن في فيهم ، ويزينوا لهم نجاح خطتهم ، وهم فى الواقع أعوان لمحمد على أن في فيهم ، ويزينوا لهم نجاح خطتهم ، وهم فى الواقع أعوان لمحمد على أن في فيهم ، ويزينوا لهم نجاح خطتهم ، وهم فى الواقع أعوان لمحمد على أن ، فنى

<sup>(</sup>٤) ذكر الجبرتي ف ترجمة محمد بك الألني ما يؤيد هذه الرواية ، فقد أورد كلامًا ما قاله الألني عن زملائه الماليك ف تبيان علطاتهم وعدم إصغائهم لنصائحه وأشار إلى حادثة هجومهم على القاهرة وأنها وقعت بتدبير محمد على باشا فقال : واحتال عليهم ثانيا يوم قطع الخليج فراجت حيلته عليهم أيضا وأرسلت إليهم فنصحتهم فاستغشوني وخالفوني ، ودخل الكثير ممهم البلد وانحصروا في أزقتها وجرى عليهم ما جرى من القتل الشنيع والأمر الفظيع ولم ينج إلا من تخلف منهم أو ذهب من غير الطريق )» .

اليوم الموعود (°) هجم الماليك على القاهرة في قوة تبلغ ألفاً من المقاتلة شاكىالسلاح ، وعلى رأسهم جماعة من زعائهم وهم عثمان بك حسن وشاهين بك المرادى وأحمد كاشف سليم وغيرهم ، واقتحموا باب الحسينية بعد أن حطموه ودخلوا القاهرة من باب الفتوح ، وقصد زعاؤهم إلى دار السيد عمر مكرم ليعجموا عوده ويستنجدوه ، ولكنه رفض مقابلتهم ، فقصدوا إلى دار الشيخ عبد الله الشرقاوي شيخ الجامع الأزهر وهناك وافاهم السيد عمر مكرم وصارحهم القول بألا ينتظروا منهم عونا ولا نجدة ، ونصح إليهم أن يعودوا من حيث أتوا ، فعلموا أن الزعامة الشعبية لاتؤيدهم ، وانقلبوا هنالك خاثبين ، ودب الفشل والارتباك في صفوفهم وصفوف جندهم ، فخرج فريق منهم من باب البرقية نجاة بأنفسهم ، وذهب رهط آخر إلى باب زويلة وتقدموا جهة الدرب الأحمر ، فتلقاهم الجند الذين كانوا هناك بالرصاص فتقهقروا إلى داخل باب زويلة ، وحاولوا دخول جامع المؤيد والامتناع به ، فهاجمهم جماعة من المغاربة والمرابطين هناك وأطلقوا عليهم الرصاص ، فلجأ فريق منهم إلى جامع البرقوقية ، وذهبت طائفة أخرى تعدو بخيلها إلى باب النصر ، فألفوه مقفلا ، فنزلوا عن جيادهم وتسلق بعضهم الأسوار ونجا بنفسه ، وتفرق آخرون في العطوف واختفوا فيها ، وأما الَّذِينَ لَجَأُوا إِلَى جَامِعِ الْبَرْقُوقِيةَ فَإِنَ اثْنَيْنَ مُنْهُمْ تَمْكُنَا مِنَ الْخَرُوجِ وَلَحْقًا بِالْمَالِيكُ النَازَلَيْنِ بِدَار الشيخ الشرقاوي ، وبعد أن انبأهم بما وقع فر الجميع خارجين من باب الغريب ، أما الباقون ( في جامع البرقوقية ) فقد أخاط بهم الجند وقتلوا منهم مقتلة نحو الخمسين وأسروا نحو الثمانين وذهبوا بهم إلى محمد على باشا ، فأمر بقتلهم فقتلوا جميعاً ، وبذلك انتهت مؤامرة الماليك بالخيبة والحسران ، قال الجبرتي في هذا الصلد ما معناه : ٩ ولم يتفق للأمراء المصرية (الماليك) أقبح ولا أشنع من هذه الحادثة وطبع الله على قلوبهم وأعمى أبصارهم وغلّ أيديهم ٥ .

#### استيلاء « محمد على » على الجيزة

وانتهز محمد على فرصة هذه الهزيمة فاستولى على الجيزة (سبتمبر سنة ١٨٠٥) وكانت لم تزل إلى ذلك الحين في أيدى الماليك ، وظهر عليهم وعلى سلّحدار خورشيد باشا ، واضطره إلى التسليم والتخلّ عن جنده وذخائره واللحاق بمولاه خورشيد باشا في الإسكندرية .

<sup>(</sup>٥) ١٦ أغسطس سنة ١٨٠٥ - ٢٠ جادي الأولى سنة ١٢٢٠ ."

#### رحيل قبطان باشا إلى الإستانة

وطّدت هذه الحوادث مركز محمد على ، فلم يعد قبطان باشا يتردد فى أى الفريقين ينضم إليه ، ورأى أن محمد على باشا هو الأحق بالتأييد ، لأن الشعب والقوة فى جانبه ، واعتزم أن يقلب إلى الإستانة ، فرحل عن البلاد فى أكتوبر سنة ١٨٠٥ ومعه خورشيد باشا الوالى المخلوع .

غادر قبطان باشا أرض مصروهو يتنبأ لمحمد على بمستقبل كبير ، فقد روى عنه أنه قال يوما قبل رحيله : وإنى لأترك فى مصر رجلا ستجده الدولة يوما من أعظم خصومها شأنا وأكبرهم خطراً ، ولم يوفق سلاطيننا إلى رجل مثل هذا الباشا فى دهائه وحزمه ومضاء عزيمته ، ، وقد حققت الأيام صحة هذا الرأى فإن محمد على قد خرج على تركيا وهزم جيوشها فى ميادين الحرب وزلزل عرش السلطنة العثمانية وكاد يدكه لولا أن وقفت أوروبا فى طريقه .

# رجوع محمد على إلى زعماء الشعب في مهيات الأمور

عرف محمد على باشا ما لزعماء الشعب من المكانة والنفوذ عند الجاهير، فقدر لهم هذه المتزلة، وكان يرجع إليهم ويستشيرهم فيا بجد من مهات الأمور، فن ذلك أنه كلا احتاجت الحكومة إلى تقرير إتاوة جديدة رجع إليهم بادىء الأمر وأوضح لهم الحاجة الملجئة إليها، وخاصة إذا كان الغرض منها دفع رواتب الجند، فينال إقرارهم وموافقتهم، ذكر الجبرتى ما خلاصته أنه فى أواخر جادى الثانية سنة ١٢٧٠ (سبتمبر سنة ١٨٠٥) احتاج إلى دفع باقى أعطية العسكر و فتكلم مع المشايخ فى ذلك وأخبرهم بأن العسكر باق لهم ثلاثة آلاف كيس لا نعرف لتحصيلها طريقة، فانظروا فى ذلك وكيف يكون العمل، ولم يبق إلا هذه النوبة، وأقنعهم بأنه إذا أخذ العسكر رواتبهم سافروا إلى بلادهم ولم يبق منهم إلا من كان فى حاجة إليهم ومن يتولون المناصب من ضباطهم.

وقد اقتنع زعماء الشعب بهذه الحجة وخاصة لأنهم كانوا يميلون إلى رحيل الجنود الأرناءود والدلاة عن البلاد لكثرة مساوتهم واعتدائهم على الناس ، فوافقوا على فرض الاتاوة الحديدة .

ومما يلفت النظر ف مشاورة محمد على باشا للشيوخ قوله الله ه ولم يبق إلا هذه النوبة ، ،

وهذا يدلك على مبلغ عنايته باكتساب رضاهم وإقناعهم بأن الحاجة إلى صرف رواتب الجنود هي التي الجأته إلى هذه الإتاوة ، وان هذه آخر مرة يلجأ فيها إلى زيادة الضرائب ، وقد اقتنع الشيوخ بهذه الحجة كما قدمنا ، واستقر الرأى بعد المشاورة على أن تستولى الحكومة فى ذلك العام على ثلث الفائض من الحصص والالتزام (أى على ثلث ايراد الملتزمين لأن ما يسمونه الفائض هو صافى دخلهم ) ، وكان الملتزمون يؤلفون إلى ذلك العهد طبقة كبيرة من الملاك ، فتبرموا بهذه الاتاوة التي هي أشبه بالمصادرة ، وضجوا من حرمانهم ثلث إيرادهم كل عام ، ولكن محمد على باشا أراد أن يطمئنهم بأن هذه الوسيلة استثنائية وأنها لا تتكرر كل سنة فوعد الشيوخ بكتابة فرمان يلتزم فيه عدم العودة إلى ذلك ثانيا ويثبت فيه و لعن الله من يفعلها مرة أخرى » ، فاقتنع الشيوخ بهذا الشرط ، وانفرجت الأزمة مؤقتاً .

كان زعماء الشعب إذن مرجع الحكومة فيا تفرضه من الإتاوات والضرائب ، كاكانوا ملجأ الشعب في تخفيف ما تفرضه منها ، ومن ذلك أن الحكومة فرضت في تلك السنة (أكتوبر سنة ١٨٠٥) على أهل رشيد اتاوة قدرها أربعون ألف ريال توزع على ثلاثة عشر من تجار المدينة ، فحضر إلى القاهرة وفد من أهل رشيد يتظلمون من هذه الإتاوة ، وقابلوا السيد عمر مكرم والشيوخ ورفعوا إليهم ظلامتهم ، فقام السيد عمر وفي صحبته الشيوخ وعرضوا الأمر على باشا ، وتشاوروا في تخفيف الإتاوة ، فاستقر الرأى على إنزالها إلى عشرين ألف ريال ، وفي مايو سنة ١٨٠٦ طلبت الحكومة قرضاً من الملتزمين والتجار على القاعدة التي سار عليها خورشيد باشا الوالى المعزول في العام السابق (سنة ١٨٠٤) فضاق الناس ذرعا وذهبوا أفواجا إلى السيد عمر مكرم يشكون ويتبرمون ، فبذل ما في وسعد للتخفيف عن بعضهم .

# مكانة السيد عمر مكرم

يتبين من هذه الوقائع أن زعماء الشعب وعلى رأسهم السيد عمر مكرم كان لهم نفوذ فعال في إدارة الحكومة ، وكانوا ملجأ الناس فى رفع المظالم ، وقد عظم نفوذ السيد عمر مكرم فى تلك السنوات إلى ما لم يسبق له نظير من قبل ، ولا غرو فهو الذى أجلس محمد على على عرش مصر وكان فى السنوات الأولى من حكمه أحد أركان ذلك العرش .

ولقد بلغ من مكانته أن محمد على باشا لما اعتزم أن يجرد جيشا لمحاربة محمد بك الألفى ف الصعيد ( ابريل سنة ١٨٠٦ – صفر سنة ١٢٢١ ) عرض عليه أن يستخلفه فينوب عنه ويكون و قائمقاما ، مدة غيبته ، فامتنع السيد عمر مكرم ولم يقبل ، ولم يذكر الجبرتى سبب امتناعه ، ولكن إذا صح ما يقوله من أنه و تبين أنها إيهامات لا أصل لها ، فيكون الامتناع راجعا إلى أنه شعر بأن العرض لم يكن إلا ضربا من ضروب المجاملة والتكريم ، أو لأنه كان يتورّع عن مناصب السلطة ويخشى أن يتهمه حساده – وكانوا كثيرين – بأنه يسعى إلى الجاه ولا يعطى إلا ليأخذ ، فأراد أن يجعل جهاده خالصا لوجه الله والوطن .

ولم يكن السيد عمر مكرم في حاجة إلى أن يكون و قائمقاما و ليعظم مركزه ، فقد كان له في نفوس الشعب أكبر منزلة وأعظم مكانة ، وكان في الاجتماعات والحفلات العامة يتقدم المهاعوين فيخلون له صدر المجالس طواعية واختياراً ، فيكون بجانب محمد على كتفا لكتف ، وحسبك أن تقرأ بعض ما ذكره الجبرتي عنه في مناسبات مختلفة لتعرف إلى أي حد بلغ نفوذه ومكانته ، قال : وارتفع شأن السيد عمر وزاد أمره بمباشرة الوقائع (١١) وولاية محمد على باشا ، وصار بيده الحل والعقد والأمر والنهى والمرجع في الأمور الكلية والجزئية ، وقال في موضع آخر : و ولما وقع ما وقع في ولاية محمد على باشا وانفرد السيد عمر أفندي في الرياسة صارت بيده مقاليد الأمور ».

ولا نزاع أن الزعامة الشعبية قد اكتسبت نفوذا معنويا كبيرا لمكانة السيد عمر مكرم وشخصيته ومهابته ، فهو بحكم رآسته لهذه الزعامة كان يسبغ عليها من شخصيته الكبيرة ما يجعلها نافذة الكلمة محترمة المقام .

أدرك السيد عمر مكرم إذن مكانة عظمى فى نفس الشعب ، وعند الحكومة ، ولم تكن هذه المكانة لتحفي على زعماء الماليك ، فلجأ إليه محمد بك الألفى وطلب وساطته له عند محمد على باشا وشفاعته لديه ليصفو له وللأمراء الماليك وتنتهى الحرب بينهم على أن يقطعهم جهة يقيمون بها ويستغلونها ، لكن محمد على كان أبعد نظرا من أن يطمئن لخصومه الألداء فعادت الحرب بينها وانسحب الألفى بك إلى الفيوم يعد العدة للقتال ، واعتزم محمد على أن يزحف عليه ليستخلص الوجه القبلى من سلطة الماليك .

 <sup>(</sup>٦) يربد وقائع الثورة التي قامت ضد خورشد باشا وفصلنا الكلام عنها بالجزء الثاني من و تاريخ الحركة القومية ، ص
 ٣٦٤. (الطبعة الأولى)

### الحرب بين محمد على والماليك

كان الماليك حتى أوائل سنة ١٨٠٦ أصحاب النفوذ والحكم فى الصعيد ، إذ كان محمد بك الألفى يحتل الفيوم ، وسليمان بك ومعه ثلاثة من أتباعه البكوات يرابطون بجنودهم شمالى أسيوط ، وعثان بك حسن يرابط فى مديرية إسنا ، وإبراهيم بك الكبير وعثان بك البرديسى وأتباعها يحتلون شاطئ النيل بين أسيوط والمنيا ، فكان على ذلك معظم الصعيد تحت سلطة الماليك ، فأنفذ محمد على جيشا بقيادة حسن باشا للزحف عليهم .

إنحدر حسن باشا في النيل من الجيزة ومضى حتى بلغ الرقة (٧) ، وما كاد يتجاوزها حتى التقى بقوات محمد بك الألفي الذي جاء من الفيوم قاصلا الوجه البحرى (مارس سنة التقى بقوات محمد على الحبحة سنة ١٩٧٠)، وكان الألفى قد حشد تحت لوائه في الفيوم عدة الآف من العرب ليناجز بهم قوات محمد على ، فنازل بهم جيش حسن باشا في معركة انتهت بهزيمة هذا الأخير وانسحابه إلى (الرقة)، وتابع الألفى زحفه إلى الجيزة ومنها سار شهالا إلى البحيرة، أما حسن باشا فلم يشأ أن يصطدم بالألنى وسار جنوبا حتى بلغ بني سويف، وبتى بها لا يعمل عملا، وفي الوقت نفسه تقدم إبراهيم بك وعثان بك البرديسي شهالا وحاصروا المنيا وكانت بها حامية من جنود محمد على ، وكان موقع المنيا عظيم الخطر، فأمدها حسن باشا بنجدة تحت قيادة أخيه عابدين بك فجاءتها وشلت أزر الحامية ، ووقفت الحرب عند هذا الحد إذ واجه محمد على مشكلة خطيرة كادت تقلب عرشه كا تراه فعا يلى :

# محاولة عزل محمد على وإخفاقها

(سنة ١٨٠٦)

لم يكن محمد على كما قدمنا مرضيا عنه لا من الحكومة التركية ولا من الإنجليز، ولأن أخفقت مناورة سنة ١٨٠٥ وبتى على عرشه فإن ذلك لم يمنع الإنجليز من أن يسعوا سعياً حثيثاً في تحقيق سياستهم التى ترمى إلى إقصائه عن مصر وإحلال الماليك مكانه.

<sup>(</sup>٧) على شاطئ النيل بمديرية الجيزة.

### دسيسة إنجليزية جديدة

وقد ساعد الجلترا على تجديد سعيها لدى الباب العالى رجحان كفتها في حروبها مع فرنسا حين بلغ الصراع بين الإنجليز ونابليون أشده ، فقد كان لهم الفوز في معركة (الطرف الأغر) البحرية (^) ، حيث اشتبك الأسطول البريطاني بقيادة الأميرال نلسن والأسطول الفرنسي الذي يقوده الكونتر أميرال فيلتوف، فانتصر الأسطول الإنجليزي في تلك المعركة الشهيرة، وخرجت المجلم أمن الحرب قوية الشوكة نافذة الكلمة ، باسطة سيادتها على ظهر البحار ، وقضت نهائيا على آمال نابليون في أن ينازعها تلك السيادة ، فصار البحر الأبيض المتوسط تحت مطلق سلطانها ، ورجحت كفتها السياسية في الشرق وخاصة على ضفاف البوسفور حيث لم تعد تخشى مزاحمة فرنسا لها ، وأخذت تملى سياستها على الباب العالى مستعينة بما أكسبها الفوز البحري على نابليون من الشوكة والنفوذ ، واستأنفت تدخلها في المسألة المصرية بما يطابق أهواءها ، وكان أول ما قصلت إليه أن تبسط نفوذها في وادى النيل وتحقق المطامع التي فاتها تحقيقها في السنوات الماضية ، أثناء الحملة الفرنسية وبعد انتهائها ، وكانت على يقين أن بسط نفوذها يتحقق بإعادة الحكم في مصر إلى صنائعها من الماليك ، فطلبت من الباب العالى بلسان سفيرها في الإستانة عزل محمد على عن ولاية مصر وجعل الحكم فيها إلى محمد بك الألفى ، وتوصلت إلى إقناع الحكومة التركية بوجهة نظرها بججة ما يعود عليها من النفع من وراء هدا التغيير ، وألقت في روعها أن محمد على باشا لا يميل إلى الإذعان لأوامرها ولم يدفع إلى ذلك الحين شيئا من الخراج الذي كان يؤديه الولاة السابقون.

سعت انجلترا سعبها لإسناد حكم مصر إلى محمد بك الألق ، وكان الألق على اتصال مستمر بعال الإنجليز ، يتبادل وإياهم الرسائل والرسل ليتخذ انجلترا شفيعة بل حامية وكفيلة له لدى الباب العالى كى تتغق وإياه على الشروط التى يتولى بها الحكم . فعرضت انجلترا على الحكومة التركية أن تعين والياً جديداً بدل محمد على يكون من طراز الولاة الأتراك الأقدمين الذين كانوا يتركون سلطة الحكم للأمراء الماليك ، وأبلغتها أن الألفى يتعهد بأداء جزية سنوية

<sup>(</sup>٨) ٢١ أكتوبر سنة ١٨٠٥.

مقدارها ١٥٠٠ كيس (١) تضمن الحكومة الإنجليزية إيفاءها ، ويتعهد بالولاء وبذل الطاعه والخضوع لأوامر الاستانة ، وأن هذا الاتفاق إذا تم يكون فاتحة تقدم في المعاملات التجارية بين البلدين مما يؤدى إلى زيادة رسوم جمارك مصر وسورية ، وبالتالى يعود بالربح على خزانة الإستانة ، فاستمع الباب العالى لهذه الحجج ، ورأى فيها منفعة مادية تعود عليه ولوكان من وراثها تسليم مصر للمطامع الإنجليزية ، وصادف هذا الإغراء هوى في نفوس حكام الإستانة لأن الباب العالى لم ينس أن إسناد ولاية مصر إلى محمَّد على كان نتيجة قيام ثورة شعبية على الوالى الرسمي المعين بمقتضى ﴿ فرمان سلطانى ﴾ ، وأن الإرادة الشاهانية التي اقتضت تولية محمد على إنما صدرت تحث ضغط تلك الثورة ، وهذا أمر لم يكن ساتعًا ولا مألوفًا عند سلاطين النترك ، وكذلك لم يكن مألوفاً أن تقر الحكومة التركية واليا في منصبه أكثر من سنة ، فلا جرم كانت تنظر إلى بقاء محمد على وسعيه في تثبيت مركزه في مصر بعين السخط والمقت ، فصحت عزيمتها على أن تعزله ، وأصدرت فرماناً بتولية موسى باشا في مكانه وتقليد محمد على ولاية سلانيك ، ومعنى ذلك إبعاده عن مصر ، وكان متفقا على أن موسى باشا سيكون آلة في يد الماليك كماكان شأن ولاة مصرف القرن الثامن عشر، وأن يسمح للماليك بشراء أفواج الرقيق من جنسهم وجلبهم إلى مصر ورفع الحظر الذي كان مضروبا عليهم في هذا الصدد منذ الحملة الفرنسية فيعودوا إلى شراء الماليك من أسواق الرقيق ويقوى بهم جيشهم في مصر، وبذلك تتحقق وجهة النظر البريطانية في المسألة المصرية ، ويعود الحكم إلى الماليك وتبسط انجلترا نفوذها في مصر على أيديهم .

# مجيء أسطول عنماني إلى مصر لعزل محمد على

ولأجل أن تحقق الحكومة التركية ما اعترمت عليه أنفذت عارة بحرية بقيادة صالح باشا قبودان العارة العثانية ليتم النقل والتغيير دون أن تحدث مقاومة أو تنهض معارضة ، فأقلعت العارة تقل الوالى الجديد موسى باشا ، وكان الألق قد أطلع من قبل على مفاوضات الإنجليز والباب العالى ، ووقف عليها من قناصل انجلترا فى مصر ، وهذا هو السبب الذى دعاه إلى التحرك من الفيوم قاصلًا الوجه البحرى ، فكانت غايته من ذلك أن يتلقى القبودان صالح

<sup>(</sup>۹) ۷۵۰٫۰۰۰ قرش .

باشا عند حضورة ، فلما وصل إلى قرب دمنهور علم بوصول العارة العثانية ، فابتهج لهذا النبأ ابتهاجا عظماً .

وصلت العارة التركية إلى الإسكندرية فى أول يوليه سنة ١٨٠٦ ، وكانت من أربع بوارج وفرقاطتين وسفينتين أخريين وعلى ظهرها موسى باشا الوالى الجديد وجنود الحملة المتأهبة للنزول إلى البر، وعدتها ثلاثة آلاف مقاتل ، والتقى الألنى فى حوش عيسى برسل الترك والإنجليز، وهنأوه بقرب تحقيق آماله .

### رواية الجبرتي

يتبين من رواية الجبرتى أن محاولة عزل محمد على تمت بالاتفاق بين الإنجليز والحكومة التركية ومحمد بك الألفى، قال فى حوادث ربيع الثانى سنة ١٢٢١ (يونيه سنة ١٨٠٦) ما خلاصته :

وردت سعاة من الإسكندرية وأخبروا بورود أربعة مراكب وفيها عساكر من النظام الجديد (۱۰) وصحبتهم ططريات (رسل) وبعض أشخاص من الانكليز (تأمل!) ومعهم مكاتبة خطاباً إلى الألنى وبشارة بالرضا والعفو للأمراء المصرية (الماليك) من الدولة العثانية بشفاعة الإنكليز فلما وصلوا إليه بناحية حوش ابن عيسى بالبحيرة سربقدومهم ، وعمل لهم شنكا ، وضرب لهم مدافع كثيرة ، وأرسلهم إلى الأمراء القبليين (الماليك بالصعيد) وصحبتهم أحد سناجقه وهو أمين بك ومحمد كاشف تابع إبراهيم بك الكبير ، ثم أنه أرسل عدة مكاتبات بذلك الخبر إلى المشايخ وغيرهم بمصر وكذلك إلى مشايخ العربان مثل الحويطات والعائد وشيخ الجزيرة » .

وقال فى موضع آخر فى ترجمة محمد بك الألفى: « وكان مع ما هو فيه من التنقلات والحروب براسل الدولة والإنكليز، وأرسل أمين بك إلى الإنكليز فسعوا مع الدولة لمساعدته وحضروا إليه بمطلوبه فعمل لهم بحوش ابن عيسى شنكا وأرسلهم مع أمين بك إلى الأمراء القبليين ، وقال فى موضع آخر: « والسبب فى حركة القبطان (صالح باشا) إرساليات الألفى للإنكليز ومخاطبة الإنكليز الدولة ووزيرها محمد باشا السلحدار ».

<sup>(</sup>١٠) أي من الجيش النظامي الجديد.

فالمسألة إذن كما ترى لم تكن إبدال وال بآخر، بل هي دسيسة إنجليزية تركية حيكت شباكها في الإستانة بقصد إعادة الماليك إلى حكم مصر وبسط النفوذ الإنكليزي عليها.

ولم يكد يستقر صالح باشا في الثغر حتى أوفدرسولا إلى محمد على يبلغه فرمان النقل والتغيير ويأمره بالذهاب إلى سلانيك مقر ولايته الجديدة ، وكان محمد على يعالج المشكلات بالحكمة والسياسة والدهاء ، فتظاهر بالامتثال ، ولكنه تأهب سرًّا للمقاومة ، وأجاب أنه مستعد للرحيل إلى سلانيك غير أن الجند يعارضون في رحيله قبل أن تؤدى رواتهم المتأخرة ، وقدرها عشرون ألف كيس ، فكانت هذه الحجة أول ذريعة توسل بها إلى إحباط مؤامرة العزل والنقل ، وأخذ محمد على يعد العدة للمقاومة ، فاتجه فكره فوراً إلى السيد عمر مكرم يستنجد به لإحباط المؤامرة الجديدة .

قال الجبرقى : ٥ فلما قرأ الدفتر دار الورقة أرسل إلى السيد عمر النقيب فركب إليه وحضر صحبته إلى الباشا واختليا معاً ساعة ثم فارقاه .

فنى هذه الخلوة أفضى محمد على إلى السيد عمر مكرم بمؤامرة الإستانة ، وطلب إليه المعونة والنجدة ، فكان عمر مكرم عند ظنه ، وكان له نعم العضد الأمين ، واتفقا على الحنطة المشتركة .

كانت هذه الأزمة خطيرة العواقب ، وكادت تقتلع محمد على عن كرسيه وترجع بالبلاد إلى حكم الماليك ، فإن الفرمان الذى جاء به قبطان باشاكان يتضمن تولية موسى باشا على مصر وانفصال محمد على باشا عن ولايتها ويتضمن أيضا (العفو عن الأمراء الماليك ، وأن يكونوا كعادتهم فى إمارة مصر وأحكامها وأن يستقر الباشا الجديد فى القلعة كعادته ، ومعنى ذلك إطلاق يد الماليك فى حكومة البلاد كا كانوا قبل الحملة الفرنسية وارتكاس البلاد فى حكم التقهقر والفوضى.

فالمؤامرة كانت واسعة النطاق اشترك فى حياكة خيوطها الباب العالى والإنجليز والماليك معاً ، فلا غرو أن ابتهج محمد بك الألنى لورود الفرمان الجديد ابتهاجا عظيما ، وأرسل رسله فى البلاد لإذاعته بين الناس .

#### حصار دمنهور

اعتزم الألق عندما وصلت العارة التركية إلى الإسكندرية أن يستقر فى دمنهور ليتخذها مركزا يجمع فيه قواته ويدير خططه ، وكان يظن أن أهلها لا يخالفون له أمرا بعد وصول الوالى الجانيد ، فأعلنهم بقدوم العارة التركية ووصول فرمان يقلده حكم مصر ، وطلب إليهم تسليم المدينة ونزولهم على حكمه ، لكن الأهالى رفضوا التسليم ، وأعدوا لمقاومته والامتناع فى المدينة ، وأرسلوا إلى السيد عمر مكرم ينبئونه بالخير فأبلغه إلى محمد على باشا ، ووضع الألنى الحصار حول دمنهور لإكراهها على التسليم .

## تضامن محمد على والعلماء في مقاومة فرمان العزل

استوثق محمد على من معاضدة السيد عمر مكرم ، ومن ثم عزم على مقاومة إرادة الباب العالى ، وأخذ يتأهب للحرب والقتال ، واتفق هو والسيد عمر على أن يجتمع العلماء ويكتبوا محضرا فى شكل المماس بالاعتراض على عزل محمد على والاحتجاج على تولية موسى باشا ورجوع السلطة للماليك .

ومضمون هذا الاعتراض أن الأمراء (الماليك) قد عرضوا على السدة السلطانية تعهدهم بدفع الأموال الأميرية إلى خزانة الدولة العلية وأداء مرتبات الحرمين الشريفين والعفو عن جرائمهم الماضية في مقابل إقرارهم على دخول مصر القاهرة، وأن طلبهم قد حاز القبول، ومن ثم صدر الأمر السلطاني بعزل محمد على باشا وتوجيه ولاية سلانيك إليه وتقليد موسى باشا ولاية مصر، وقبلت توبتهم على أن يقبل العلماء والوجاقلية والرؤساء والوجهاء بالديار المصرية كفالتهم ، على أن الموقعين على العريضة لا يستطيعون كفالتهم ، على أن الموقعين على العريضة لا يستطيعون كفالتهم ، وأن شرط الكفيل قدرته على المكفول ، ونحن لا قدرة لنا على ذلك ، لما تقدم من الأفعال الشهيرة ، والأحوال والتطورات الكثيرة ، ولا يمكننا التكفل والتعهد لأننا لا نطلع على ما في السرائر وما هو مستكن في الضائر ، فنرجو عدم المؤاخذة في الأمور التي لا قدرة لنا عليها ، لأننا لا نقدر على دفع المعتدين والطغاة والمتمردين ، الدين أهلكوا الرعايا ودمروهم ، ، وعدد العلماء في عريضتهم مساوىء الماليك ومظالمهم ، وأطروا فعال محمد على باشا ، وختموا كلامهم بتفويض الأمر إلى مساوىء الماليك ومظالمهم ، وأطروا فعال محمد على باشا ، وختموا كلامهم بتفويض الأمر إلى

السدة السلطانية ، وكتبوا من العريضة نسختين إحداهما إلى القبطان باشا والأخرى إلى السلطان بعد ما وقعوا عليها بإمضاءاتهم وأختامهم .

ومعنى هذا البيان على ما فيه من إظهار الولاء والإخلاص للسدة السلطانية أنهم لا يجيزون تغيير الوالى ، ولا يرضون بعودة الحكم إلى الماليك ، ولا يقبلون كفالتهم ، وأنهم متمسكون بولاية محمد على ، وفي هذا من تأييده في مركزه والاستهانة بالفرمانات ( الشاهانية ) مالا يغرب عن البال .

أما قبطان باشا فقد مضى فى تنفيذ مهمته ، فبعث إلى العلماء برسالة ينبئهم فيها بعزل محمد على باشا وتقليد موسى باشا ، ويدعوهم إلى الامتثال للأمر ، وبعث بمثل هذه الرسالة إلى السيد عمر مكرم ، وبثالثة إلى السيد محمد السادات ، فلم يلق منهم جوابا صريحا بالامتثال ، بل أبدوا أعذارهم ، وكانت الأوامر تقضى برحيل الجنود الأرناءود مع محمد على ، فتذرعوا بأن امتناع الجنود عن الرحيل وعصيانهم يترتب عليه تعرض البلاد للخراب ، فكرر قبطان باشا عليهم الأمر فى رسالة شديدة اللهجة قال فيها : وإنه لا يقبل هذه الأعذار ولا ما نمقوه من المعروبهم من مصر وذهابهم إلى ناحية دمياط وسفرهم إلى الجهة التى أمروا بالذهاب إليها ، ولا شيء غير ذلك أبدا » .

وكتب العلماء رسالة أخرى إلى قبطان باشا فى شهر جادى الثانية سنة ١٢٢١ (أغسطس سنة ١٨٠٦) يذكرون فيها صراحة أنهم لا يرتضون عن محمد على باشا بديلا، ومما جاء فى هذه الرسالة قولهم: وإن محمد على باشا كافل الإقليم وحافظ ثغوره ومؤمن سبله، وقاطع المعتدين، وإن الكافة من الحناصة والعامة والرعية راضية بولايته وأحكامه وعدله، والشريعة مقامة فى أيامه، ولا يرتضون خلافه لما رأوا فيه من عدم الظلم والرفق بالضعفاء وأهل القرى والأرياف، وعارها بأهلها ورجوع الشار دين منها فى أيام الماليك المعتدين الذين كانوا يعتدون عليهم ويسلبون أموالهم ومزارعهم ويكلفونهم بأخذ الفرض والكلف (جمع كلفة) الحارجة عن الحد أما الآن فجميع أهل القطر المصرى مطمئنون بولاية هذا الوزيره.

### استعداد محمد على للحرب

اعتمد محمد على إذن على تأييد زعماء الشعب له فى المقاومة وأخذ بحرض رؤساء الجند على العصيان والمعارضة فى رحيله ، وقد صادف هذا التحريض هوى فى نفوسهم لأنهم خشوا إذا هو ارتحل عن مصر أن تسقط رواتبهم المتأخرة وكانت تبلغ نحو عشرين ألف كيس ، فاتفق وإياهم على أن يقاوم الأمر الصادر له من الاستانة إذا أعطوه موثقا بأن يكونوا مخلصين له متفانين فى الدفاع عنه فعاهدوه على الأمانة والإخلاص ، وأقسموا له أنهم مؤيدوه وناصروه ، فأخذ يعمل مطمئنا ويستعد للمقاومة ، فأمد القلعة بالميرة والذخيرة ، وحصن الطوابى الباقية من عهد الحملة الفرنسية والمحيطة بأطراف المدينة ، وأنفذ جيشا من جنوده إلى الرحانية ليكون على أهبة الاستعداد لقتال الألنى بك والأتراك ، وبعث إلى حسن باشا بالصعيد يدعوه إلى التقدم نحو القاهرة لتكون قواتها كلها على أهبة القتال .

### رواية الجبرتى

قال الجبرتى فى هذا الصدد: «وشرع الباشا فى عمل آلات حرب وجلل ومدافع ، وجمعوا الحدادين بالقلعة وأصعدوا بنبات كثيرة واحتياجات ومهام إلى القلعة ، وظهر منه علامات العصيان وعدم الامتثال ، وجمع إليه كبار العسكر وشاورهم وتناجى معهم فوافقوه على ذلك ».

وقال فى موضع آخر: ٥ وأرسل الباشا فجمع الأخشاب التى وجدها ببولاق فى الشوادر والحواصل والوكائل وطلعوا بجميع ذلك إلى القلعة لعمل العربات والعجل برسم المدافع والقنابر ٥ .

### موقف زعماء الشعب

كل هذه الاستعدادات تدل على أن محمد على قد اعتزم فعلا مقاومة قرار الباب العالى بالقوة ، ولقد عاونه على إنفاذ فكرة المقاومة ثقته بتأييد زعماء الشعب له وتضامنهم وإياه فى مقاومة عودة الماليك إلى الحكم .

ولقد كان تأييدهم صادراً عن نية صادقة وعقيدة راسخة فى نفوسهم ، لأنهم هم الذين اختاروه للولاية ، فهم بحكم اختيارهم يريدون أن تنفذ إرادتهم بتثبيت قدم محمد على فى الحكم ولأنهم من جهة أخرى يعلمون أن تعيين موسى باشا مع إطلاق يد الماليك ورؤسائهم فى الحكم معناه الرجوع إلى حكم المظالم والارتكاس فى الفوضى ، وهذا أمر لا ترضاه نفوسهم لأنهم هم الذين أثاروا الشعب على هذه المظالم ولقد رأوا فى سياسة محمد على باشا ورجوعه إليهم فى تقرير الضرائب التى يفرضها وفاء بالعهد الذى قطعه على نفسه حين ولايته الحكم أن يسير بالعدل والقسطاس ، فلا جرم أن تطمئن نفوسهم إليه ، كل هذه الظروف جعلت تأييد زعماء الشعب لمحمد على أمراً طبيعيًا يقضى منطق الحوادث بأن لا مناص منه.

فناصرة الزعماء لمحمد على باشا هي تأييد للسياسة التي رسموها من قبل ، وتثبيت للسلطة التي كسبوها في تسيير شئون الحكومة ، وهذه السلطة نفسها لم يتجاهلها الباب العالى لأنه جعل رجوع الماليك إلى الحكم معلقا على كفالة العلماء لهم ، ولقد استمسك العلماء بهذا الشرط فصرحوا في عريضتهم إلى الدولة أنهم لا يقبلون هذه الكفالة ولا يرضون بها ، ومعنى ذلك أنهم لا يريدون رجوع الحكم إلى الماليك ولا يبغون عن محمد على بديلا .

### سياسة محمد على

وتذرع الباشا من جهة أخرى بالدهاء والحيلة بإزاء الماليك ، فأخذ يعمل على فصم عراهم مستخدما التنافس القديم بين زعائهم .

كان محمد على يعلم بأن الألقى بك مكروه من بقية رؤساء الماليك كالبرديسي وإبراهيم بك وعثان بك حسن وأنهم ينقمون منه انفراده بالاتصال بالإنجليز وكتانه عنهم أسرار مفاوضاته وإياهم ، وقد بادر الألقى إلى الرحيل عن الفيوم قاصداً البحيرة وشواطى الإسكندرية لمقابلة صالح باشا دون أن يكاشف زملاءه بلخيله نفسه ، فأثار فيهم الحفيظة القديمة التي كانت تبدو ما بين آن وآخر وأرسلوا سعاتهم إلى محمد على يعرضون عليه الصلح ، فانتهزها فرصة ليضعف شوكة الألقى خصمه اللدود ، فتلقى السعاة بالبشاشة والترحيب ووصلهم بالهدايا إعلانا عن مقاصده الودية حيالهم ، واطمأن من جانبهم ، واستخدم حيال الترك سلاحا آخر وهو الرشوة ، فإنه كان يعلم ما انطوت عليه نفوس حكام تركيا وساستهم من الإذعان للمال والنزول على حكمه ، ومما يؤثر عنه في هذا الصدد قوله عنهم : وإني أعرف المترك وأعرف الطريقة التي

تنجح معهم فالرشوة هي وسيلة فعالة مع هؤلاء الناس ، فاستخدم هذا السلاح وأخذ يقدم الرشا والهدابا لصالح باشا وبطانته من جهة ، ولرجال والمابين ، في الاستانة من جهة أخرى ، وكان لهذه الوسيلة فضل كبير في تمهيد السبيل لمساعيه ، فقد بعث بعريضة زعماء الشعب إلى الإستانة لتقديمها إلى السدة السلطانية على يد رسول من أبنائه وأرسل معه ٢٠٠٠ كيس برسم رجال الدولة جمعها له رؤساء الجند لإعداد الأهبة للحرب والقتال ، فأحدثت هذه الرشوة أثرها على ضفاف البوسفور .

ويذل كذلك سفير فرنسا فى الإستانة مساعى جمة لتعضيد محمد على فاجتمعت هذه الأسباب المحتلفة وعدلت من خطة الباب العالى ، فبعث الديوان إلى صالح باشا يطلق يده ويكل إليه التصرف المطلق فى الأمركا سيأتى .

### معركة النجيلة

قلنا إن محمد على باشا أنفذ إلى الرحانية جزءا من جيشه لمحاربة محمد بك الألنى والأتراك فوصل هذا الجيش فى أواخر يوليه سنة ١٨٠٦ إلى الرحانية ، وكان يقود حاميتها طبوز أوغلى (كتخدابيك) وطاهر باشا ابن أخت محمد على باشا ، فلما أقبلت النجدة استظهر بها القائدان وخرجا من الرحانية ، ولما علم الألنى بهذه الحركة اعتزم مواجهة قوات محمد على ، فرفع الحصار عن دمنهور وأقبل بقواته واشتبك هو وجنود محمد على فى (النجيلة) (١١) يوم ١٢ أغسطس سنة ١٨٠٦ وانتهت المعركة بهزيمة العلويين فانسحبوا بقيادة كتخدا بك إلى منوف بعد أن خسروا نحو ستائة بين قتيل وأسير واستولى الماليك على الرحانية .

## رواية الجبرق عن معركة النجيلة

كانت معركة النجيلة ذات خطر وشأن وكان لها تأثير بالغ فى نفس محمد على باشا ، قال الجبرتى فى صددها مايلى :

د وفى ثانى عشر جادى الأولى سنة ١٢٢١ وردت الأخبار بأن العسكر الكائنين بالرحانية ومرقص (١٢) رجعوا إلى النجيلة ونصبوا عرضيهم (معسكرهم) هناك وحضر الألفى تجاههم

<sup>(</sup>١١) جنوبي الرحانية .

<sup>(</sup>١٢) على مقربة من الرحمانية.

فركبوا لمحاربته وكانوا جمعا عظيا ، فركب الألق بجيوشه وحاربهم ووقع بينه وبينهم وقعة عظيمة انجلت عن نصرته عليهم وانهزام العسكر وقتل من الدلاة وغيرهم مقتلة عظيمة ولم يزالوا في هزيمتهم إلى البحر (النيل) وألقوا بأنفسهم فيه ، وامتلأ البحر من طراطير الدلاتية (الدلاة) ، وهرب كتخدا بك وطاهر باشا إلى بر المنوفية وعدوا في المراكب واستولى الألفي وجيوشه على خيولهم وخيامهم وحملاتهم وجخانتهم وأرسل برءوس القتلى والأسرى إلى القبودان (صالح باشا) وأشيع خبر هذه الواقعة في الناس وتحدثوا بها وانزعج الباشا والعسكر انزعاجا عظها » .

## استئناف حصار دمنهور ودفاعها المجيد

تشجع الألقى بهذا الانتصار وعاود محاصرة دمنهور ، فدافع أهلها دفاعا مجيدًا مدة شهرين من بدء الحصار الأول ، وكانوا متوكين لقوتهم ، وعبثا طلبوا النجدة من محمد على فإنه لم, يستطع أن يمدهم خلال هذه الملدة ، فلها استأنف الألقى حصارها كان على يقين من استيلائه عليها عنوة وخاصة بعد انتصاره على جنود محمد على فى النجيلة والرحانية ، وقد زحف هذه المرة مجهزا بالمدافع الكثيرة التى يقوم عليها رماة من الأروام والإيطالين أمده بهم الإنجليز . ولكن الألق لم ينل من دمنهور منالا ، إذ دافع أهلها عنها رجالا ونساء دفاع الأبطال وردوا هجات الماليك المرة بعد المرة . وفى خلال الحصار أرسل أهلها إلى السيد عمر مكرم وإلى محمد على باشا بما يحدر بهم عمله فجاءهم الجواب بوجوب الاستمرار على المقاومة ، وأمدهم السيد عمر مكرم الميتاجون إليه من المنتورة والميرة ، قال الجبرتي في ترجمة محمد بك الألفى أنه ، ورجع إلى البحيرة وأراد دمنهور فامتنع عليه أهلها وحاربوه وحاربهم ولم ينل منهم غرضا والسيد عمر مكرم يقويهم ويمدهم ويرسل إليهم البارود وغيره من الاحتياجات » . وظل الألفى زماء شهر يحاول الاستيلاء على دمنهورا فيرتد عنها خائبا ، وقد أثر هذا الفشل في تطور الأحوال تأثيراً كبيراً ، قال فولا بل في هذا الصدد : و يمكن اعتبار دفاع دمنهور ذلك في تطور الذي جمع بين الشجاعة والثبات ، وكذلك تخاذل رؤساء الماليك ، من أهم الأسباب المالي والإنجليز (۱۳) » ، ويقول المسيو المباشرة التي أحبطت الحطة المرسومة بالاشتراك بين الباب العالي والإنجليز (۱۳) » ، ويقول المسيو

<sup>·</sup> (١٣) فولابل، مصر الحديثة.

جومار فى هذا المعنى : • إن أهالى دمنهور قد أظهروا مثل هذه الشجاعة والمثابرة أثناء الحملة الفرنسية فى ظروف تختلف عن الظروف التى قاوموا فيها قوات الألنى مما يدل على ما فطروا عليه من الشجاعة (١٤) .

### حبوط مؤامرة العزل

انتهز محمد على فرصة انهاك الألنى ف محاصرة دمنهور فاتصل بحاشية صالح باشا بالهدايا والرشوة ليحوّلهم إلى صفه ، وقد أحدث المال فى نفس صالح باشا ونفوس بطانته تحولا كبيرًا فى وجهة نظرهم ، وزاد هذا التحول خيبة الألنى فى الاستيلاء على دمنهور وما تبين لصالح باشا من انقسام الماليك وتخاذلهم ، فإن البرديسي لما رأى ارتباط الألنى بالإنجلير أعرض عن تأييده لحقده عليه ولأنه من أنصار الالتجاء إلى فرنسا ، وقد تبين لصالح باشا عبث الاعتاد على الماليك والركون إليهم لأن الألنى تعهد أن يؤدى له ١٥٠٠ كيس كانت ثمن إعادتهم للحكم ، وأوفد رسولا إلى زملاته إبراهيم الكبير وعثان بك البرديسي وعثان بك حسن وكانوا وقتئذ بالصعيد يسألهم معاونته فى أداء هذا المبلغ ، ولكنهم ردوا الرسول خاثبا وعلم صالح باشا بذلك فغضب على الألنى وأخذ يفكر فى تغيير خطته ، ورأى أن تأييد زعماء الشعب لمحمد على ، ورفضهم ولاية موسى باشا وتضعضع الألنى فى حصار دمنهور وتخاذل الماليك فيا بينهم كل هذه الأسباب تبرر تحويل شراعه إلى ناحية محمد على .

وفى غضون ذلك وردت من الباب العالى إلى صالح باشا رسالة تطلق يده وتفوض إليه أن يتصرف على ما يراه صالحا ، ومعنى ذلك أن حكومة الإستانة رجعت عن فرمانها القاضى بعزل محمد على باشا من ولاية مصر ، فصحت عزيمة صالح باشا على تثبيت محمد على فى الولاية ، وتم الأمر على ذلك فى مقابل أن يؤدى إلى الباب العالى ٤٠٠٠ كيس ، وأن يجعل ابنه إبراهيم بك (باشا) رهينة بالاستانة على هذا المبلغ ، وانتهت المشكلة بورود مرسوم إلى محمد على يتضمن وإبقاءه واستمراره على ولاية مصر حيث أن الحناصة والعامة راضية بأحكامه وعدله بشهادة العلماء وأشراف الناس ، فزينت القاهرة لهذا النبأ ثلاثة أيام متواليات .

فرسوم التثبيت مبنى إذن على أن محمد على باشا مؤيد من الشعب مرضى عنه من زعائه

<sup>(</sup>١٤) مالمجان. تاريخ مصر في حكم محمد على الجزء الأول ص ٤٤٣.

موثوق فى عدله ، ومن ذلك يتبين أن الزعامة الشعبية كماكانت صاحبة اليد الطولى فى اختيار محمد على باشا لولاية الحكم فإنها كانت العامل الأكبر فى توطيد مركزه وإحباط المؤامرة الواسعة النطاق التى كادت تقتلعه عن عرشه .

وانتهت تلك المؤامرة بالإخفاق والفشل وأقلع القبودان صالح باشا بعارته من أبو قيريوم الم أكتوبر سنة ١٨٠٦ (٥ شعبان سنة ١٢٢١) قاصدا الاستانة يصحبه موسى باشا وإبراهيم بك بن محمد على ، وترك صالح باشا وكيله بمصر ليتعجل توفية الأربعة الآلاف كيس التى تعهد بها لحكومة الاستانة .

وبذل محمد على جهده فأدى الأربعة آلاف كيس كاملة فى أوائل نوفمبر سنة ١٨٠٦، فجاءه رسول من الاستانة يحمل فرمانين أحدهما بإقراره فى حكمه والثانى يأمره فيه يتسفير المحمل وإرسال القمح المطلوب إلى جدة .

ويذلك استقر محمد على على عرش مصر وحبطت المؤامرة التي كان يقصد منها عزله .

### وفاة البرديسي

كانت العناية الإلهية تلحظ محمد على باشا في أدوار حياته ، فني الوقت الذي انتهت فيه مؤامرة الباب العالى والإنجليز بالإخفاق والفشل جاءه الحنبر بوفاة عثمان بك البرديسي أحد زعماء الماليك الذين يطمحون إلى ولاية الحكم وأحد الذين يخشى منهم على عرشه الجديد ، فاللبرديسي ما فتيء يتحين الفرص لتحقيق مطامعه إلى أن عاجلته المنية يوم ٨ رمضان سنة ١٢٢١ ( ١٩ نوفمبر سنة ١٨٠٦ ) ، فدفنه أتباعه في الصعيد وأمروا عليهم شاهين بك المرادي خلفًا له ، وشاهين بك هذا كان خصما لدوداً للألني فكانت أمارته حائلة دون توحيد صفوف الماليك وسببا لاطمئنان محمد على من هذه الناحية .

وغنى عن البيان أن محمد على باشا قد ابتهج بوفاة أحد خصومه الذين ينافسونه فى الحكم ، ولم يكد يمضى شهران على وفاة البرديسي حتى عاجلت المنية خصمه الآخر الألد محمد بك الألنى .

# إخفاق الألغى ووفاته

لم ييئس الألق أن يظاهره الإنجليز في انتزاعه الحكم ، فاستمر متصلا بقنصل الجلترا في مصر يطلب من دولته النجدة والمدد ، وفي غضون ذلك انتقضت العلاقات بين انجلترا وتركبا ، واعتزمت انجلترا احتلال مصر ، ومن هنا جاءت فكرة الحملة الإنجليزية التي سيأتي الكلام عنها فيما يلي ، وقد أنبأه قنصل انجلترا بقرب وصول العارة الإنجليزية بهذه الحملة .

فكان هذا النبأ باعثاً له على البقاء فى البحيرة ليتصل بالإنجليز عند قدومهم ، وقد شدد الحصار على دمنهور ليفتحها ويتخذها معقلا له ، ولكن مقاومة دمنهور وامتناعها عليه أفسد خطته ، ذلك أن جنوده سئموا الاستمرار على الحرب والقتال واشتد بهم الحر والتعب ، ونفدت مؤونتهم ، وكان ذلك فى زمن القيظ فتمردوا عليه وأعلنوه بأنهم تاركوه إذا أصر على متابعة الحصار ، وانتظر هو عبثا ورود النجدة الإنجليزية فلم تصل ( وكانت آتية فى الطريق ) ، فاضطر أن ينقلب بجيوشه إلى الصعيد بعد أن خانه الحظ وخذله زملاؤه ، وتمرد عليه جنوده ، وأبطأ عليه حلفاؤه .

فامتناع دمنهور واستعصاؤها على الألفى كان من أهم أسباب إخفاقه فى سياسته ، قال المسيو مانجان فى هذا الصدد : « إن دفاع دمنهور الجيد هو جدير بأن يسجل فى صفحات تاريخ مصر الحربى فقد تولى أهلها الشجعان هذا الدفاع وجدهم دون أن يتلقوا أى مدد أو مساعدة حتى من محمد على الذى كان هذا الدفاع دفاعا عنه فقاوم أولئك الشجعان بكل ثبات وبسالة قوات الألفى كلها إلى أن تكلل دفاعهم بالنجاح فكان له تأثير كبير فى إحباط خطة الباب العالى ..

وقال الجبرق في ترجمة حياة محمد الألفي يصف موقفه بعد رحيل صالح باشا إلى أن ارتد عن دمنهور: و ولما تنحت عنه عشيرته ولم يلبوا دعوته وأتلفوا الطبخة وسافر القبودان وموسى باشا من ثغر اسكندرية على الصورة المذكورة استأنف المترجم أمراً آخر، وراسل الإنكليز يلتمس منهم المساعدة، وأن يرسلوا له طائفة من جنودهم ليقوى بهم على محارية الحضم كما العمد منهم في العام الماضي فاعتذروا له بأنهم على صلح مع العثاني وليس في قانون المالك إذا منهم أو صلح ان يتعلوا على المسعادة بن معهم ولا يوجهون نحوهم عساكر إلا بإذن منهم أو

بالتهاس لمساعدة في أمر مهم ، فغاية ما يكون المكالمة والترجى ، ففعلوا وحصل ماتقدم ذكره ولم يتم الأمر ، فلما خاطبهم بعد الذي جرى صادف ذلك وقوع النفرة بينهم وبين العثانى ، فأرسلوا إلى المترجم يوغدونه بإنفاذ ستة آلاف لمساعدته ، فأقام بالبحيرة يتنظر حضورهم نحو ثلاثة شهور ، وكان ذلك أون القيظ وليس ثم زرع ولا نبات ، فضاقت على جيوشه الناحية ، وقد طال انتظاره للإنكليز ، فتشكى العربان المجتمعون عليه وغيرهم لشدة ما هم فيه من الجهد ، وفي كل حين يوعدهم بالفرج ويقول لهم اصبوا لم يبق إلا القليل ، فلما اشتد بهم الجهد اجتمعوا إليه وقالوا له إما أن تنتقل معنا إلى ناحية قبلي فإن أرض الله واسعة وإما أن تأذن لنا في الرحيل في طلب القوت ، فما وسعه إلا الرحيل مكظوما مقهوراً من معانلة الله هر في بلوغ المآرب – الأول عجىء القبودان وموسى باشا على هذه الهيئة والصورة ورجوعها على غير طائل ، الثاني عدم ملكه دمنهور وكان قصده أن مجعلها معقلا ويقيم بها حتى تأتيه النجدة ، الثالث تأخر عجىء النجدة حتى قحطوا واضطروا إلى الرحيل ، الرابع ، وهو أعظمها ، مجانية إخوانه وعشيرته وخذلانهم له وامتناعهم عن الانضام إليه ، فارتحل من البحيرة بجيوشه ومن يصحبه من العربان حتى وصل الاخصاص ه .

عاد الألنى قاصدا الصعيد بعد خذلانه فى حصار دمنهور ، وقد تولاه اليأس والقنوط ، وساركتيبا حزينا ومعه القوات المعديدة التى كان يحسب أنها تصل به إلى عرش النيل ، فكان تحت لوائه ستة آلاف من العرب وستائة من فرسان الماليك وثمانمائة من الترك والنوبيين ومعه من آلات القتال عشرة مدافع وعدد لا يحصى من البنادق والأسلحة ، وكانت الميرة والمؤونة تحملها آلاف عدة من الإبل .

رجع الألفى بهذه القوات الحاشدة فى أوائل يناير سنة ١٨٠٧ ، فكان لا يمر ببلدة إلا أباحها لجيشه نهبا وسلبا ، فكان أهل القرى ينزحون عن بلادهم إذا ما اقترب منها ويخلونها من المبرة والمتاع والماشية نجاةً بها من النهب .

وبلغت هذه الجموع المحربة إلى الجيزة ، فأوجس محمد على باشا خيفة من مجىء خصمه الألد بهذه القوة الرهيبة ، وأخذ يستعد للمقاومة ، فجمع نحو أربعة آلاف من جنوده فى شبرا (١٢ يناير سنة ١٨٠٧) وعبر بهم النيل إلى امبابة واتخذها معسكره العام ، ولكنه رأى من كثرة جموع الألغ, ما حدله يحجم عن مهاجمته .

مَكَاحَ طَلَائِعِ الْأَلْفِي تَحْتَ قيادة شاهين بك قد تقدمت واحتلت قرية الكوم الأسود التي

تقع على مسير ساعة ونصف من امبابه جنوبا ، وسار الألنى بك حتى بلغ شبرامنت ، ولم تغادره الكآبة التى لازمته من يوم رحيل العارة التركية ورفع الحصار عن دمنهور ، وزاد فى غمه أنباء وصلته عن تخاذل رؤساء الماليك فى الصعيد وتخليهم عن نصرته وقد كان يؤمل أن يتخذوه رئيساً لهم بعد وفاة البرديسي ، فاشتد غيظه وانفجر صدره كمدًا وصرعه المرض فأحس بدنو أجله ، فدعا البكوات الماليك من أتباعه وأمَّر عليهم شاهين بك الألنى خليفة له ، ثم قضى نحبه ليلة ٢٨ يناير سنة ١٩/١ (١٩ ذو القعدة سنة ١٢٢١) (١٥).

كتب المسيو مانجان عن مصرعه أنه خرج للتنزه ممتطياً جواده فرأى عرباناً من جيشه يتلفون مزرعة فثارت نزوة الغضب فى رأسه فانقض عليهم وقتل أربعة منهم كان بينهم شيخ قبيلة ولما انقلب إلى خيمته اعتراه قيء مستمر وأصابه مرض قتال قيل أنه الكوليرا ولم يجهله إلا ساعات حتى أودى بحياته وكان له من العمر خمس وخمسون سنة ، وأوصى بأن يدفن فى البهنسا . وذكر الجبن أنه لما وصل إلى قرب قناطر شبرامنت جلس على ربوة هناك وزادت هواجسه وآلامه وأخذ يودع أحلامه وآماله ثم تحرك به خلط دموى وتقاياً دماً وأحس بدنو أجله فقال :

مات الألفى فى الوقت الذى كان الانجليز يسيرون حملتهم على مصر، وقد وصلت هذه الحملة إلى الإسكندرية بعد موته بنحو أربعين يوماً ، وقد يكون موته من أسباب إخفاق تلك الحملة كما سيجىء ، وبموته تخلص محمد على من ألد أعدائه وأقواهم بأساً وأصعبهم مراساً .

# الحملة على الماليك في الصعيد

قضى الأنفى نحبه فى الوقت الذى كان محمد على باشا يجهز تجريدة لمحاربة المإليك فى الوجه القبلى ، فلما أعد معدات الحملة بدأ بالزحف ، وكان جيشه مؤلفاً من ثلاثة آلاف من المشاة وثلاثة آلاف من الفرسان وست سفن مسلحة ، وأقلت الحملة نحو ثمانمائة مركب ، وأصيب محمد على هم أيضاً بالكوليرا لكن طبيبه الحناص عنى به أحسن العناية وتغلبت بنيته القوية على المرض فشفى منه وكان فى أيام مرضه موضع العطف من العلماء والأعيان ، فلما نقه وانتهض

<sup>(</sup>١٥) اعتمدنا في هذا التاريخ على رواية ألجبتى ، وهي تختلف قلبلا عن رواية المسيو هلبان المنصبح تاريخ الوفاة ٣٠ يناير .

اعترم السير إلى الصعيد فعهد بإدارة الأمن إلى كتخداه وغادر القاهرة يوم ١٢ فبراير سنة ... ١٨٠٧ (١٦) .

وعلم أن قوات الماليك احتشدت فى المنيا فقصد إليها بجيشه ولما وصل إلى بنى سويف أرسل إلى زعماء الماليك رسلا من العلماء يسعون للصلح ، وكانت تلك خدعة منه ، وأخذ فى الوقت نفسه بجتذب إليه بعض العربان الموالين للماليك ويستميلهم بالمال ، ثم تقدم ذات ليلة إلى معسكر الماليك ولما كانت حراسته موكولة إلى أولئك العربان توصل إليه بإرشادهم فانقض على الماليك وهم نائمون فأوقع بهم واستولى على كل مدافعهم ومهاتهم وتعقب الفارين منهم إلى حدود الصحراء .

وبعد أن هزمهم بالقرب من أسيوط احتل المدينة واتخذ معسكره فيها ، وهناك تلق أخبار الحملة الإنجليزية .

(١٦) مانجان. تاريخ مصر في حكم محمد على جزء ١ ص ٢٦٧.



# الفصُّل لنت بي

# الحملة الإنجليزية على مصر سنة ١٨٠٧ وإخفاقها

لم تكد مصر تنجو من خطر رجوع الماليك إلى الحكم حتى واجهت أزمة أشد وأعظم خطراً ، وهي الحملة التي جردتها عليها انجلترا سنة ١٨٠٧ لاحتلالها وتحقيق مطامعها في وادى النيل .

### أسياب الحملة

ترجع أشباب تلك الحملة إلى انتقاض العلاقات بين المجلترا وتركيا وما اعتراها من الجفاء والعداء لانحياز تركيا إلى جانب فرنسا ، فنقمت انجلترا من الحكومة التركية تلك السياسة واتفقت هي والروسيا على الكيد لها ، وساءت العلاقات بين الدولتين حتى انتهت بإعلان الحرب بينها ، ودخل الأسطول الإنجليزي بقيادة الأميرال دوكورث (Duckworth) بوغاز الدردنيل واعتزمت الجلترا أن تضرب تركيا في مصر فتنال بذلك غرضين وهما إذلال تركيا من جهة وتحقيق أطاعها في مصر من جهة أخرى .

# حالة الأفكار في القاهرة والأقاليم

جردت انجلترا حملتها على مصر بقيادة الجنرال فريزر ، وكانت على اتفاق مع محمد بك الألفى أن يؤيدها ويشد أزرها على أن تكفل للماليك الاستيلاء على حكومة البلاد .

لكن مصر لم تستسلم لتلك الغزوة ، بل قاومتها بكل ما أُوتيت من حول وقوة ، وظهرت الأمة بذات الروح التى نهضت بها بإزاء الحملة الفرنسية أى بروح المقاومة والبذل والتضحية والدفاع والمحاماة عن الذمار حتى انتهت الحملة بالحيبة والفشل.

جاءت مصر أخبار الحملة الإنجليزية قبل قدومها وعلم الناس بها من الرسائل الواردة من الإستانة ، فأخذوا يعدون لمقاومتها كاستعدادهم لمقاومة الحملة الفرنسية التي تقدمتها بنحو عشر

سنوات ، وتولى السيد عمر مكرم زعامة المقاومة الشعبية بما عهد فيه من شجاعة وحزم وإخلاص .

ذكر الجبرق حالة البلاد قبيل مجىء هذه الحملة فقال فى حوادث ذى الحجة سنة ١٢٢١ (فبراير سنة ١٨٠٧): ٥ شرع أهل الإسكندرية فى تحصين قلاعها وأبراجها وكذلك أبو قير، وأرسل كتخدا بك (نائب محمد على باشا) من يتقيد ببناء قلعة بالبرلس، وحصل بمصر قلق ولغط، وغلت الأسعار فى البضائع المجلوبة وعملوا جمعيات فى بيت كتخدا بك وبيت السيد عصر النقيب واتفقوا على إرسال تلك المراسلات إلى محمد على باشا بالجهة القبيلة صحبة ديوان أفندى (سكرتيره) .

أقبلت العارة الإنجليزية إلى مياه الإسكندرية فى شهر مارس سنة ١٨٠٧ ، فأرسل السعاة أخبار مجيئها إلى القاهرة ، وكان محمد على باشا غائبا عنها يقاتل الماليك فى الصعيد ، فلما استفاضت أخبارها هاجت الخواطر وقلق الناس ، واجتمع ولاة الأمور يتشاورون فيا بجب عمله للدفاع عن البلاد .

قال الجبرق : وفلا وصلت تلك المكاتبات اجتمع كتخذا بك وحسن باشا وبونابارته الحنازندار وطاهر باشا والدفتر دار والروزناعجى وباق أعيانهم ، وذلك من الغروب ، وتشاوروا في ذلك ، ثم أجمع وأيهم على إرسال الخبر بذلك إلى محمد على باشا يطلبونه للحضور هو ومن بصحبته من العساكر ليستعدوا لما هو أولى وأحق بالاهتمام ، ففعلوا ذلك وانصرفوا إلى منازلهم بعد حصة من الليل ، وأرسلوا تلك المكاتبة إليه في صبح يوم الجمعة صحبة هجانين ، وشاع الخبر وكثر لغط الناس في ذلك » .

قلناإن الحملة الإنجليزية جاءت على اتفاق سابق مع الألنى زعيم الماليك ، لكن الأقدار الإلهية قضت أن يموت الألنى قبل أن تببط الحملة إلى مصر ، ولو أنها تقدمت فى بحيثها أربعين يوما فجاءت والألنى على قيد الحياة وحوله تلك الألوف من المقاتلة لكان محتملا أن يتحول محرى الحوادث فى مصر ، بيك أنها وصلت بعد موت الألنى وتشتت أنصاره وانفضاض جيشه ، فكان ذلك من الأسباب التى هيأتها العناية الإلهية بجانب المقاومة التى أبدتها مصر لإخفاق هذه الحملة .



خريطة مواقع الحملة الإنجليزية سنة ١٨٠٧

وترى فيها البلاد والمواقع التى ورد دكرها فى الفصل الثانى ، والجهات التى مرت بها الحملة مند نزول الجنود الإنجليزية بشاطئ العجمى (غربى الإسكندرية) إلى هزيمتهم فى رشيد والحياد ، والخريطة مرسومة حسب تخطيط سنة ١٨٠٧ ، وتبحد بها ترعة الاسكندرية التى كانت موجودة فى دلك العهد وأنشثت مكانها ترعة المحمودية سنة ١٨١٩ وقد أشرنا إلى تخطيطها فى الحريطة بخط منقوط .

# مجىء العارة الإنجليزية

ف أوائل مارس سنة ١٨٠٧ أقبلت سفينة إنجليزية إلى مياه الإسكندرية دون أن تخبر بأسباب حضورها ، ولعلها كانت سفينة استطلاع لتعرف الحالة في الثغر ، فلما كان يوم ١٤ مارس جاءت سفينة حربية أخرى واستدعت القنصل الإنجليزي (١٧) فلبي الدعوة ومضى مسرعا لمقابلة من فيها ، ولم يكد يعود إلى الثغر حتى بادر بإنفاذ عدة من السعاة يحملون رسائل إلى جهات بعيدة ، وقد ظن الأهالى أنها مرسلة إلى الرعايا الانجليز لاستدعائهم إلى الثغر ، ولكن تبين بعد ذلك أنها مرسلة إلى البكوات الماليك في الصعيد لإخبارهم بقرب وصول الحملة البريطانية واستدعائهم إلى الوجه البحرى ، فدلت هذه الرسائل على أن الحملة الانجليزية جاءت باتفاق سابق مع الألني على أن يمدها الماليك بما لديهم من الرجال والعتاد . قال الجبرة في هذا الصدد : و وبعد موت الألني بنحو الأربعين يوما وصلت نجدة الإنكليز إلى ثغر الاسكندرية وطلعوا إليها فبلغهم عند ذلك موت المذكور ، فلم يسهل بهم الرجوع فأرسلوا إلى الجاعة المصريين (يويد الماليك) ظانين أن فيهم أثر الهمة والنجدة يطلبونهم الرجوع فأرسلوا إلى الجاعة المصريين (يويد الماليك) ظانين أن فيهم أثر الهمة والنجدة يطلبونهم المحضور ويساعدهم الإنكليز على ردهم لمملكتهم ) .

وقال فى موضع آخر ما خلاصته: ﴿ إِن هذه الطائفة من الإنكليز ومن انضم إليهم وعدتهم على ما قيل ستة آلاف لم تأت إلى الثغر طمعاً فى أخذ مصر (!) بل كان ورودهم ومجيئهم مساعدة ومعاونة للألفي على أخصامه باستدعائه لهم واستنجاده بهم ، وسبب تأخرهم فى الجيء لما كان بينهم وبين العثاني من الصلح . فلها وقعت النفرة بينهم وبينه انتهزوا الفرصة وأرسلوا هذه الطائفة ، وكان الألنى ينتظر حضورهم بالبحيرة ، فلها طال عليه الانتظار وضاقت عليه البحيرة ارتحل بجيوشه مقبلا وقضى الله بموته بإقليم الجيزة ، وحضر الإنكليز بعد ذلك إلى الإسكندرية فوجدوه قد مات ، فلم يسعهم الرجوع فأرسلوا إلى الأمراء القبليين يستدعونهم ليكونوا مساعدين لهم على عدوهم ويقولون لهم إنما جئنا إلى بلادكم باستدعاء الألنى لمساعدته ومساعدتين لهم على عدوهم ويقولون لهم إنما جئنا إلى بلادكم باستدعاء الألنى لم على عدوهم ويقولون فهم إنما جئنا إلى بلادكم باستدعاء الألنى الله مات وهو شخص واحد منكم وأنتم جمع فلا يكون عندكم ومساعدتكم فوجدنا الألنى قد مات وهو شخص واحد منكم وأنتم جمع فلا يكون عندكم تأخير فى الحضور فإنكم لا تجدون فرصة بعد هذه وتندمون بعد ذلك إن تلكأتم ».

<sup>(</sup>١٧) هو الملجور ميست Misset وكان قنصلا عامًّا لانجلترا في مصر.

يتبين من ذلك أن الحملة الإنجليزية على مصرسنة ١٨٠٧ كانت باستدعاء الألق واتفاقه مع الإنجليز على احتلال البلاد ، وهذا يؤيد الحقيقة التى بسطناها فى الجزء الثانى من ه تاريخ الحركة القومية ، وهى أن الماليك كانوا صنائع السياسة الإنجليزية وظلوا صنائعها إلى أن استراحت البلاد منهم ، ولعلك لاحظت فى رواية الجبرتى قوله ان الإنجليز لم يأتوا إلى الثغر طمعا فى أخذ مصر الخ ... وهو قول من لم يدرك كنه السياسة الانجليزية ، والجبرتى معذور فى عدم إدراكه حقيقة مقاصدها ، فلم يكن قد بلاها ، ولا عرف أسرارها ، وهو فى انخداعه بها أحق وأولى بالمعذرة ممن توهموا سنة ١٨٨٧ أى بعد نيف وسبعين عاما من هذه الحوادث أن الإنجليز جاءوا مصر للدفاع عن عرش الحديوية المصرية ، وكان عليهم أن يفهموا أنهم إنما جاءوا ليحتلوا البلاد ويبسطوا نفوذهم وسيطرتهم فيها .

### احتلال الإسكندرية

في يوم ١٦ مارس عادت السفينة الإنجليزية تتبعها بارجة كبرى وبعض السفن الأخرى والقت مراسيها بالميناء الغربية ، ونزلا منها ضابطان طلبا مقابلة محافظ الثغر في ذلك العصر، واسمه أمين أغا ، وهو من ضباط الإستانة وكان متواطئاً مع الإنجليز أن يسلم لهم المدينة على رشوة من المال ، قال المسيو مانجان في كتابه ان الإنجليز قد اشتروا أمين أغا هذا بالمال . والذي أعطاه هذا المال هو قنصل انجلترا فلها قابله الضابطان النازلان من العارة الإنجليزية اتفق معها على أن يسلم المدينة دون مقاومة ، ثم لم يكد يطلع يوم ١٧ مارس حتى أقبلت العارة الإنجليزية مؤلفة من خمس وعشرين سفينة بقيادة الأميرال لويس ١٤ العربية العجمى ، ثم زحف الغربية ، وفي مساء ذلك اليوم أخذ جنود الحملة ينزلون إلى البر بشاطئ العجمى ، ثم زحف الإنجليز على الإسكندرية وعسكروا تحت أسوارها ، وأرسلوا فصيلة منهم لاحتلالة قلعة (أبو قير) شرقي الإسكندرية ، وانقضى يومان في مفاوضات صورية بينهم وبين أمين أغا كافظ المدينة انتهت بأن سلم نفسه كأسير حرب ومعه حامية المدينة وعددها نحو ثلثائة مقاتل ، ودخل الإنجليز الإسكندرية ليلة ٢١ مارس دون أن تطلق رصاصة واحدة .

هذا ما فعله أمين أغا محافظ الإسكندرية فى ذلك العهد، ولعلك تذبحر موقف السيد محمدكريم حاكم الاسكندرية الوطنى حين مجئء حملة نابليون سنة ١٧٩٨ ومبلغ شجاعته فى مقاومتها (١٨) وتقابل بين موقفه النبيل ومخزاة (أمين أغا) فى استسلامه للحملة الإنجليزية سنة المرحمة المرتبط الإستانة لأن الحكومة التركية كانت تعد الإسكندرية إلى دلك العهد تابعة لها مباشرة فكانت تعين حاكمها ، وأما السيد محمد كريم فقد كان فى عهد الحملة الفرنسية حاكم المدينة الوطنى ، فقابل بين موقف الحاكم الوطنى وشجاعته وجبن ضابط الإستانة ونذالته تجد الفرق بين الاثنين عظها .

استولى الإنجليز إذن على الإسكندرية دون حرب ولا قتال ، لكن الجبر في إيراده أخبار تلك الحملة ذكر في يوميات شهر محرم سنة ١٢٢٦ ورود أنباء من الإسكندرية بوقوع قتال وضرب بالمدافع الهائلة من البحر وهدم جانب من البرج الكبير وكذلك الأبراج الصغار ، وكل ذلك لم يكن سوى إشاعات باطلة كانت ترسل إلى القاهرة فيتناقلها الناس كما تروج الإشاعات الكاذبة أثناء الحروب ثم لا تلبث أن ينكشف بطلانها ، والواقع أنه لم يحصل ضرب بالمدافع الهائلة ولا هدم جزء من البرج الكبير أو الأبراج الصغيرة ، والجبرتي كان يذكر كل الاشاعات التي ترد أثناء وقوع الحوادث الخطيرة التي يدونها فقد ذكر أيضاً أنهم ه أشاعو أن الاسكندرية ممتنعة عن الإنكليز وأنهم طلعوا إلى رأس التين والعجمي فخرج عليهم أهل البلاد والعساكر وحاربوهم وأجلوهم عن البر ونزلوا إلى المراكب مهزومين وحرقوا منهم مركبين وأنه وصلت إليهم عارة العثانيين والفرنساوية وحاربوهم في البحر وأحرقوا مراكبهم وقتلوا منهم مقتلة عظيمة ولم يبق منهم إلا القليل ».

ولم يكن شيء من ذلك صحيحا ولا قريبا من الواقع ، بل كله مكذوب وكان مصدره الإشاعات الباطلة أو كا يقول الجبرتي بعد ذلك ، واستمر الأمر في هذا الحلط القبلي والبحري عدة أيام ولم يأت من الإسكندرية سعاة ولا خبر صحيح ، وبعد أن أورد الجبرتي تلك الاشاعات ذكر أنه ، في ٢٠ محرم وردت الأخبار الصحيحة بأخذ الإسكندرية واستيلاء الإنكليز عليها يوم الخميس تاسع الشهر ودخلوها وملكوا الأبراج يوم الأحد صبيحة النهار وسكن صارى عسكرهم بوكالة القنصل ، فالجبرتي في إيراده (الأخبار الصحيحة) لم يذكر أنه حدثت حرب أو قتال ولا ضرب بالمدافع الهائلة ولا هدم للأبراج ، وهذا يؤيد المصادر الصحيحة التي اتفقت روايتها على أن استيلاء الإنجليز على الإسكندرية قد تم من غير مقاومة بعضل خيانة أمين أغا .

<sup>(</sup>١٨) انظر الجزء الأول من 1 تاريخ الحركة القومية 1 الفصل الحنامس .

كانت الحملة الإنجليزية مؤلفة من نيف و ٦٠٠٠ مقاتل (١٩) بقيادة الجنرال فريزر Stuart ويتألف هذا الجيش من فرقتين. الأولى بقيادة الجنرال ستوارت Wacop والأخرى بقيادة الجنرال ويكوب Wacop .

ولعلك تعجب كيف جازف الإنجليز بهذا العدد الضئيل في الحملة على مصر في حين أن نابليون بونابرت لم يقدم على غزوها إلا بجيش مؤلف من ٣٦٠٠٠ من المقاتلة وعارة من أعظم الأساطيل البحرية ، ولكن هذه الدهشة لا تلبث أن تزول إذا علمت أن الإنجليز كانوا يظنون أنهم لا يجدون في مصر مقاومة ذات شأن بسبب الاضطرابات التي مزقت شملها ، وكانوا من جهة أخر يعتمدون على قوات الماليك في مصر ، ولذلك لم يصحبوا معهم قوة من الفرسان اكتفاء بما يظاهرهم به صنائعهم الماليك ، وكانوا يعتقدون أنهم لا يلبثون أن يطأوا أرض مصر حتى يسارع إليهم الماليك من أنحاء البلاد لملاقاتهم والانضام إليهم ، فلما دخلوا الإسكندرية ولم يروا لهم أثرا أرسل إليهم القنصل الإنجليزي يطلب من زعاتهم الحضور ليلتقوا بمنقذيهم وحاتهم .

ولما بلغت القاهرة أنباء احتلال الإسكندرية أحدثت انزعاجا كبيراً بين الناس وخاصة لما علموا أن محافظ الثغر قد سلم المدينة بدون قتال ، فأخذ زعماء الشعب يجتمعون ويتشاورون ، فاستقر رأيهم على أن يدعوا الشعب إلى التطوع لصد الإنجليز عن البلاد.

### موقف الماليك

وكان محمد على لم يزل بالصعيد يقاتل قوات الماليك ، فلها جاءته الأنباء الأولى عن الحملة توجس حيفة منها واعتزم العودة إلى القاهرة ، على أنه قابل الخبر برباطة جأش ، وعمد إلى الدهاء فى كسر حدة الماليك ليفسن عدم انحيازهم إلى صفوف الإنجليز ، ففاوض زعماءهم فى إبرام الصلح معهم ، وكانت شروطهم لقبول الصلح أن يترك لهم حكم الوجه القبلى ، وقد وجد محمد على أن الضرورة السياسية تقتضى المهادنة معهم حتى يدفع خطر الحملة الإنجليزية ، فقبل منهم هذا الشرط على أن يؤدوا له خراج الصعيد وعلى أن يكونوا إلى جانبه فى محاربة الإنجليز ، فرضى الماليك بهذا الشرط ، ولوكان الألنى بك على قيد الحياة لما رضى به ، ولكن

<sup>(</sup>١٩) اعتمدنا في هذا الإحصاء على الوثيقة رقم ٢٠ من وثالق الحملة الإنجليزية التي أخرجتها الجمعية الجغرافية في كتاب (مصر وانجلترا – حملة سنة ١٨٠٧) للمسير دوان .

خلفاءه لم يكونوا مرتبطين مع الإنجليز بمثل الروابط والعهود التي قطعها الألفي على نفسه ، فضلا عن أنهم خشوا إساءة سمعتهم واتهامهم بالحيانة إذا هم انضموا إلى الانجليز أعداء مصر والإسلام فقبلوا أن يحالفوا محمد على ، ولم يكونوا صادقين في التحالف ، بل كانوا يضمرون أن يتربصوا حتى تنكشف نتائج الحملة الإنجليزية فإن هي فازت انحازوا إليها وإن أصابها الفشل فهم على تحالفهم مع محمد على ، وكذلك كان شأنهم في كل عهد أن يكونوا مع الغالب ، على أن هذا الموقف في ذاته قد أفاد قضية مصر لأنه حرم الإنجليز عضدا قويًا كانوا يعتمدون عليه في حملتهم .

أخلى إذن محمد على الصعيد ، وسار بجنوده إلى القاهرة فاحتل الماليك عواصم الوجه القبلى وتقدموا إلى الجيزة .

## واقعة رشيد وهزيمة الإنجليز فيها

۳۱ مارس سنة ۱۸۰۷ (۲۱ محرم سنة ۱۲۲۲)

كانت خطة الإنجليز في القتال أن يزحف الماليك على القاهرة فيحتلوها ، وأن يحتل الإنجليز بمعاونة أسطولهم ثغور مصر ويزحفوا إلى الداخل ويبسطوا أيديهم على حكومة البلاد مستعينين بصنائعهم الماليك .

وقد تلقى الجنزال فريزر وهو بعد فى الإسكندرية تقريرا من المستر بتروتشى Petrucci قنصل انجلترا فى رشيد عن حالة مصر وإحصاء ما بها من القوات ، فأمعن النظر فى هذا التقرير ودرس الموقف بمقدار ما بلغ إليه علمه ، ثم اعتزم الزحف على رشيد لاحتلالها واتخاذها قاعدة حربية يتزود منها الجيش ومنها يزحف إلى داخل البلاد ، وعهد بهذه المهمة إلى الجنزال ويكوب وأنفذه إليها فى قوة من ٢٠٠٠ من الجنود .

تحرك هذا الجيش من الاسكندرية يوم ٢٩ مارس قاصدا رشيد ، فكان تحت أسوارها فى اليوم التالى ، وأخذ يتأهب للخولها صبيحة يوم ٣١ مارس .

كان محافظ رشيد وقتئذ يدعى على بك السلانكلى ، وهو رجل شجاع ثاقب النظر يختلف كثيراً فى أخلاقه عن أمين أغا حاكم الإسكندرية ، وتحت أمره نحو سبعائة جندى ، فعزم على مقاومة الجيش الإنجليزى معتمدا على قوة الحامية وعلى مشاركة الأهالى فى الدفاع عن المدينة ،

ولأجل أن يبعث الحمية في نفوس جنوده ويحملهم على الاستبسال في القتال أمر بإبعاد مراكب التعدية إلى البر الشرقي للنيل حتى لا يجد رجال الحامية وسيلة إلى الارتداد إذا حدثهم نفوسهم أن يسلمواكما سلمت حامية الإسكندرية ، فلما تم له نقل جميع المواكب وشعر الجنود والأهلون عند اقتراب الجيش الإنجليزي أن البحر من وراثهم ، والعدو من أمامهم ، صحّت عزيمهم على المقاومة إلى النهاية ، وأمر على بك أن تتراجع الحامية إلى داخل المدينة وأن يعتصموا هم والأهلون بالمنازل مستعدين للضرب وألا يبدءوا بحركة ما إلا عندما تصدر لهم الإشارة بإطلاق الناد .

فتقدم الإنجليز، ولما لم يجدوا أثرا للمقاومة خارج البلد اعتقدوا أن حاميها قد اعتزمت إخلاءها وتسليمها محتذية بما فعله أمين أغا محافظ الإسكندرية، فلخلوا شوارع المدينة مطمئنين، وكانوا قد أعياهم السير في الرمال من الإسكندرية إلى رشيد، فانتشروا في الطرق والأسواق يرتادون أمكنة يلجأون إليها ويستريحون فيها، ولكنهم ماكادوا يجوسون خلال الديار وتشتمل المدينة عليهم، حتى أصدر على بك أمره بإطلاق النار، فاقتحمهم الرصاص من كل صوب، وأخذ الأهلون يطلقون النار من النوافذ والسطوح، قدب الرعب في قلوبهم، وسقط الكثيرون منهم صرعى في الشوارع، فقتل الجزال ويكوب برصاصة أردته، وقتل الكثير من ضباطه، فاستولى الذعر على نفوس الإنجليز ولاذوا بالفرار، وانتهت الواقعة بهزيمة الجيش الانجليزي وارتداد الأحياء منه عن رشيد في حالة يأس وفشل، فتقهقروا إلى الإسكندرية بطريق أبو قير وبلغ عدد القتلى منهم في هذه الواقعة نحو ١٧٠ قتيلا و ٢٥٠ من الجرحي وأسر المصريون منهم ١٢٠ أسيراً.

# رواية الجبرتى عن واقعة رشيد

# ذكر الجبرتي عن واقعة رشيد مايأتي :

و فى يوم الجمعة رابع عشرين محرم سنة ١٢٢٢ وردت أخبار من ثغر رشيد يذكرون بأن طائفة من الإنكليز وصلت إلى رشيد فى صبح يوم الثلاثاء حادى عشرينه (أى ٣١ مارس سنة ١٨٠٧) ودخلوا إلى البلد وكان أهل البلدة ومن معهم من العساكر متنبهين ومستعدين بالأزقة والعطف وطيقان البيوت فلما حصلوا بداخل البلدة ضربوا عليهم من كل ناحية فألقوا ما بأيديهم

من الأسلحة وطلبوا الأمان فم يلتفتوا لذلك وقبضوا عليهم وذبحوا منهم جملة كثيرة وأسروا الباقين وفرت طائفة إلى ناحية دمنهور (٢٠) وكان كاشفها عندما بلغه ما حصل برشيد اطمأن خاطره ورجع إلى ناحية ديه ومحلة الأمير وطلع بمن معه إلى البر فصادف تلك الشرذمة فقتل بعضهم وأخذ منهم أسرى وأرسلوا السعاة إلى مصر بالبشارة فضربوا مدافع وعملوا شنكا».

## نصيب المصريين في المعركة

كان لأهالى رشيد النصيب الأوفر في هزيمة الجيش الإنجليزي ، لأن حاميها العسكرية كانت من القلة بحيث لا نستطيع أن تصد الجيش الزاحف ، وقد سبق لنا القول أن أخبار الحملة الانجليزية قد استفاضت في مصر قبل مجيثها وعلم الناس بأمرها من الرسائل الواردة من الاستأنة وأخذت الثغور تستعد لمقاومها ، ولم يقبل الأهلون في رشيد أو غيرها أن يطلبوا المدد من جنود القاهرة لما الشهروا به وقتئذ من النهب والسلب إذ كان معظمهم من الأرناءود والدلاة وأخلاط السلطنة العثانية ، فآثر الأهالى أن يتولوا الدفاع عن المدينة بأنفسهم واحتملوا معظم العبء في المقاومة والقتال ، قال الجبرتي في هذا الصدد : و وفي يوم الثلاثاء ٧ عرم سنة العبء في المقاومة والقتال ، قال الجبرتي في هذا الصدد : و وفي يوم الثلاثاء ٧ عرم سنة العبء في المقاومة والأعيان وذكروا أنه لما وردت الأوامر بتحصين الثغور أرسل الباشا ( محمد على ) سلمان أغا ومعه طائفة من العسكر وأرسل إلى أهالى الثغور والمحافظين عليها مكاتبات بأنهم إن كانوا يحتاجون إلى عساكر فيرسل لهم الباشا عساكر زيادة تأتيم من مصر فإنهم إذا كثروا في البلد يأتي منهم الفساد والإفساد ، فعملوا هذه الجمعية لاثبات هذا القول » .

يتبين من ذلك أن الأهالى أبوا أن يطلبوا النجدة من العسكر توقيا لما يقع منهم من الفساد وأنهم وطنوا النفس على تحمل أعباء القتال بأنفسهم ، ومما يؤيد تلك الحقيقة أن وقائع الحملة تدل على أن الحاميات العسكرية قد فر معظمها من الميدان ولم تواجه الجيش الإنجليزي ، فقد مر بك ما فعله أمين أغا حاكم الإسكندرية وحامية المدينة من التسليم وكذلك فعلت حامية دمنهور فإنها لما بلغتها أخبار احتلال الانجليز الاسكندرية أخلت دمنهور وانسحبت إلى فوه ، وحاول الدمنهوريون أن يثنوهم عن عزمهم وحرضوهم على البقاء بالمدينة لمقاومة الانجليز ،

<sup>(</sup>٢٠) لعلى الصواب أبو قير.

فأبوا إلا الهرب وأرسل الأيهالى إلى السيد عمر مكرم ينبئونه بفرارهم ، قال الجبرتى في هذا الصدد :

وفى ١٧ محرم سنة ١٢٢٢ ورد مكتوب من أهالى دمنهور خطابا إلى السيد عمر النقيب مضمونه أنه لما دخلت المراكب الانكليزية إلى اسكندرية هرب من كان بها من العساكر وحضروا إلى دمنهور فعندما شاهدهم الكاشف (الحاكم) الكاثن بدمنهور ومن معه من العسكر انزعجوا انزعاجا شديدا وعزموا على الخروج من دمنهور، فخاطبهم أكابر الناحية (الأعيان) قاثلين طم كيف تتركونا وتذهبون ولم تروا منا خلافا وقد كنا فها تقدم من حروب الألفى من أعظم المساعدين لكم فكيف لا يساعد الآن بعضنا بعضا في حروب الإنكليز، فلم يستمعوا لقولهم لشدة ما داخلهم من الحوف وعبوا متاعهم وأخرج الكاشف أثقاله وجبخانته ومدافعه وتركها وعدى وذهب إلى فوه من ليلته ثم أرسل ثانى يوم في أخذ الأثقال، فهذا ما حصل أخبرناكم به ٤.

ينتج مما تقدم أن النصر في معركة رشيد يرجع إلى الأهالى وأنهم هم الذين احتملوا معظم أعباء الجهاد وأبلوا أحسن بلاء في الدفاع عن المدينة .

## نتائج واقعة رشيد

كان لموقعة رشيد تأثير كبير في تطور الأحوال ، لأن هذا النصر المبين قد ملا قلوب المصريين حاسة وفخرا ، وضعضع الهيبة التي كانت للإنجليز في نفوس الناس ، تلك الهيبة التي جاءت من انتصاراتهم السابقة على الجيش الفرنسي في مصر وعلى الأساطيل الفرنسية فوق ظهر البحار ، فلا غرو أن يبعث هذا النصر إلى نفوس الشعب روح الثقة ، ويحفزه إلى الاستمرار في المقاومة . ولقد كان لهذه الواقعة في نفوس الماليك تأثير بالغ فإنها كانت لهم صدمة شديدة أضعفت أملهم في نجاح الحملة الإنجليزية وجعلتهم ينكمشون في معاقلهم بالوجه القبلي ، وبالتالي جعلت الجيش الإنجليزي لا يتوقع المعاونة التي كان ينتظرها منهم ، فكل هذه الاعتبارات جعلت لواقعة ارشيد من الأهمية شأنا بالغا في قيمته وخطره .

وقد بادر على بك حاكم رشيد بعد الموقعة إلى إنفاذ الأسرى الإنجليز إلى القاهرة ومعهم رءوس قتلاهم ليكون ذلك إعلاناً للنصر الذى نالته رشيد ثم ليبعث هذا المنظر فى نفوس الجنود والشعب روح الأمل والثقة ، وكان يوم حضورهم يوما مشهودا .

قال الجبرتي في وصفه ما خلاصته :

و فلما كان يوم الأحد ٢٦ محرم سنة ١٢٢٧ (أبريل سنة ١٨٠٧) أشيع وصول رءوس القتلى ومن معهم من الأسرى إلى بولاق فهرع الناس إلى الذهاب للفرجة ووصل الكثير منهم إلى ساحل بولاق وركب أيضا كبار العسكر ومعهم طوائفهم لملاقاتهم فطلعوا بهم إلى البر وصحبتهم جاعة العسكر المتسفرين معهم فأنوا بهم من خارج مصر ودخلوا من باب النصر وشقوا بهم من وسط المدينة وفيهم فسيال (ضابط) كبير وآخر كبير فى السن وهما راكبان على حارين والبقية مشاة فى وسط العسكر ورءوس القتلى معهم على نبابيت وعدتها أربعة عشر رأسا ، والأحياء خمسة وعشرون ، ولم يزالوا سائرين بهم إلى بركة الأزبكية وضربوا عند وصولهم شنكا ومدافع وطلعوا بالأحياء مع فسيالهم إلى القلعة وفى يوم الإثنين وصل أيضا جملة من الرءوس والأسرى إلى بولاق فطلعوا بهم على الرسم المذكور وعدتهم مائة وواحد وعشرون رأسا ، وثلاثة عشر أسيرا وفيهم جرحى ٥ .

# حالة الشعب النفسية وتطوعه للقتال

تكلمنا عن نصب أهل رشيد في المعركة التي دارت رحاها في شوارعها وفيا حاق بالجيش الانجليزي من الهزيمة ، ولقد بدت على سكان القاهرة تلك الروح التي تجلت في أهل رشيد ، فنذ أن وردت أنباء المعركة الأولى استنفر الشيوخ وفي مقدمتهم السيد عمر مكرم أهل القاهرة إلى التعلوع للقتال ، وخطب خطباء المساجد في حث الناس على الجهاد ، فاستجابوا للدعوة راضين ، وأقبلوا على التعلوع محتارين .

## فضل السيد عمر مكرم

أخذ المتطوعون يذهبون فى صبيحة كل يوم إلى أطراف المدينة يعملون فى حفر الحناق وإقامة الاستحكامات شهالى القاهرة لصد الإنجليز إذا جاءوا بطريق شبرا ، ويادروا إلى العمل فى ذلك وسارعوا إلى الاستعداد للقتال وعلى رأسهم السيد عمر مكرم ، وكان الفقراء يعملون متطوعين نصف النهار ثم يعودون إلى أعال معاشهم عند الظهر.

وظهرت العاصمة بتلك الروح التي تجلت فيها قبيل معركة الأهرام سنة ١٧٩٨ وفي خلال

ثورة الشعب على خورشيد باشا سنة ١٨٠٥ ، قال المسيو مانجان فى هذا الصدد يصف ما شاهده :

«كان السيد عمر مكرم يذهب فى صبيحة كل يوم تتبعه الجاهير إلى حيث يشتغل العال فى إقامة الاستحكامات ، وكثيرا ما يبتى هناك النهار كله فى خيمة أعدت له ، وكان حضوره يثير الحاسة والشجاعة فى نفوس الناس جميعا ، وقد بذل كل إنسان ما فى وسعه لإقامة الاستحكامات (٢١).

وقال الجبرتي يصف عمل السيد عمر مكرم:

• وفيه – يوم ٢٦ محرم – نبه السيد عمر النقيب على الناس وأمرهم بحمل السلاح والتأهب للجهاد في الإنكليز حتى مجاوري الأزهر وأمرهم بترك حضور الدروس وكذلك أمر المشايخ المدرسين بترك إلقاء الدروس .

فتأمل دعوة الجهاد التي بثها السيد عمر مكرم والروح التي نفخها في طبقات الشعب، فإنك لترى هذا الموقف مماثلا لموقفه عندما دعا الشعب إلى التطوع لقتال الفرنسيين قبل معركة الأهرام، ثم تأمل في دعوته الأزهريين إلى المشاركة في القتال، تجد أنه لا ينظر إليهم كرجال علم ودين فحسب بل رجال جهاد وقتال ودفاع عن اللمار أيضاً، فعملهم في ذلك العصر كان أعم وأعظم من عملهم اليوم.

وقال الجبرتى فى موضع آخر يصف اجتماع زعماء الشعب ورجال الحكومة للتشاور فيما يجب عمله :

وفى يوم الثلاثاء حصلت جمعية ببيت القاضى وحضر حسن باشا وعمر بك والدفتر دار وكتخدا بك والسيد عمر النقيب والشيخ الشرقاوى والشيخ الأمير وباقى المشايخ فتكلموا فى شأن حادثة الإنكليز والاستعداد لحربهم وقتلهم وطردهم فإنهم أعداء الدين والملة ويجب أن يكون الناس والعسكر على حال الألفة والشفقة والاتحاد وأن تمتنع العساكر عن التعرض للناس بالإيذاء كما هو شأنهم وأن يساعد بعضهم بعضاً على دفع العدو ، ثم تشاوروا فى تحصين المدينة وحفر خنادق ، فقال بعضهم إن الإنكليز لا يأتون إلا من البر الغربى والنيل حاجز بين الفريقين ، وإن الفرنساوية كانوا أعلم بأمر الحروب وأنهم لم يحفروا إلا الخندق المتصل من باب

<sup>(</sup>٢١) تاريخ مصر في حكم محمد على ، جزء ٢ ص ٢٧٩.

الحديد إلى البحر ( النيل ) فينبغى الاعتناء بإصلاحه ولو لم يكن كوضعهم وإتقانهم واتفقوا على ذلك ه .

وقال فى موضع آخر: « وفى يوم الأربعاء ٢٩ محرم ركب السيد عمر النقيب والقاضى والأعيان المتقدم ذكرهم ونزلوا إلى ناحية بولاق لترتيب أمر الحندق المذكور وصحبتهم قنصل الفرنساوية وهو الذي أشأر عليهم بذلك ، وصحبتهم الجمع الكثير من الناس والأتباع والكل بالأسلحة ».

وقال عن اشتراك طبقات الشعب في حفر الحندق المذكور وإقامة الاستحكامات بما بلغ إليه جهد كل مطيق: • وشرعوا في حفر الحندق المذكور ووزعوا حفره على مياسير الناس وأهل الوكائل والحانات والتجار وأرباب الحرف والروزنامجي وجعلوا على البعض أجرة ماثة رجل من الفعلة وعلى البعض أجرة خمسين وعشرين وكذلك أهل بولاق ونصارى ديوان المكس (الجمرك) والنصارى والأروام والشوام والأقباط واشتروا المقاطف والغلقان والفوس والقزم وآلات الحفر وشرعوا في بناء حائط مستدير بأسفل تل قلعة السبتية .

وقد حدثت كل هذه الاستعدادات ومحمد على باشا لم يزل غائباً بالصعيد ، وهذا يدلك على أن الشعب كان متطوعاً من تلقاء نفسه للقتال عازماً على الحرب والمقاومة كاكان شأنه عند مجىء الحملة الفرنسية ، أما قنصل فرنسا الذى أشار إليه الجبرقي فهو المسيو دروفتي وكان في الإسكندرية عندما جاءت العارة الإنجليزية ، فغادر الثغر مخافة أن يقع أسيراً في يد الانجليز لما كان بين انجلترا وفرنسا من العداء المستحكم في ذلك الحين ، فرحل من الاسكندرية إلى رشيد ومنها انحدر إلى القاهرة فاشترك في تنظيم وسائل الدفاع عنها .

ولم يقتصر تطوع سكان القاهرة على الدفاع عن العاصمة بل هبوا لنجدة إخوانهم أهل رشيد ، وذلك أنه على الرغم من ردهم الجيش الإنجليزى الأول فإنهم استهدفوا لزحف الجيش الإنجليزى الثانى الذى جاء ليمحو أثر الواقعة الأولى ، فضرب الحصار على رشيد ، وركب المدافع على آكام أبى مندور التى تتسلط عليها ، وأخذ يضربها بالمدافع تمهيداً للهجوم عليها وفتحها عنوة ، وقد تهدم كثيرمن بيوتها ومات كثير من أهلها من ضرب المدافع وتساقط القنابل ، فأرسل السيد حسن كريت نقيب أشراف رشيد الرسائل إلى السيد عمر مكرم يستنجده ويطلب إليه إمداد المدينة بالرجال والعتاد . فقرأ السيد عمر الرسالة الأولى على الناس وحصنهم على التطوع لنجدة رشيد ، فاستجابوا وتطوعوا وحملوا السلاح وأزمعوا السفر لنجدة

إخوانهم ، وبالرغم من أن (كتخذا بك) لم يأذن لهم بالسفر حتى يحضر محمد على باشا من الصعيد فإن كثيرين منهم لم يعبأوا بهذا المتع وارتحلوا لنجدة أهل رشيد في صد الجيش الإنجليزي.

وتطوع كذلك أهالى البحيرة والبلاد المجاورة لرشيد وأقبلوا عليها يدافعون عنها ، فكان ذلك مظهرا جليلا من مظاهر التضامن القومى والاشتراك فى حمل أعباء الجهاد ، واتحاد الكلمة فى ساعة الخطر ، وفداء كل موضع فى البلاد بكل فرد من أهل البلاد .

قال الجبرة : ووفي يوم الخميس غاية محرم ورد مكتوب من السيد حسن كريت نقيب إشراف رشيد والمشار إليه بها (أى كبير أعيانها) يذكر فيه أن الإنكليز لما أوقع بهم رشيد ورجعوا في هزيمتهم إلى الإسكندرية استعدوا وحضروا إلى ناحية الحاد قبلى رشيد ومعهم المدافع الهائلة والعدد ونصبوا متاريسهم من ساحل البحر (النيل) إلى الجبل عرضا ، وذلك ليلة الثلاثاء ثامن عشرينه ، فهذا ما حصل أخبرناكم ونرجو الإسعاف والإمداد بالرجال والجبجانة والعدة والعدد وعدم التأنى والإهمال ، فلما وصل هذا الجواب قرأه السيد عمر النقيب على الناس وحثهم على التأهب والخروج للجهاد . فامتثلوا ولبسوا الأسلحة ، وجمع إليه طائفة المغاربة وأتراك خان الخليلي وكثيراً من العدوية والأسيوطية وأولاد البلد ، وركب في صبحها إلى كتخدا بك واستأذنه في الذهاب فلم يرض وقال حتى يأتي أفندينا الباشا (محمد على ) ويرى رأيه في ذلك ، فسافر من سافر ، وبق من بقي ه .

وقال فى موضع آخر: ووفى يوم السبت ثانى صفر ( ١١ أبريل سنة ١٨٠٧ ) وردت مكاتبة أيضاً من ثغر رشيد وعليها إمضاء على بك السلانكلى حاكم الثغر وطاهر باشا وأحمد أغا المعروف ببونابرت بمعنى مكتوب السيد حسن السابق ويذكرون فيه أن الإنكليز ملكوا أيضاً كوم الأفراح وأبو منضور ويستعجلون النجدة ، وفى خامس صفر وردت مكاتبة من رشيد عليها إمضاء السيد حسن كريت يخبر فيها بأن الإنكليز محتاطون بالثغر ومتحلقون حوله ويضربون البلد بالمدافع والقنابل ، وقد تهدم الكثير من الدور والأبنية ومات كثير من الناس ، وقد أرسلنا لكم قبل تاريخه نطلب الإعانة والنجدة فلم تسعفونا بإرسال شيء ، وما عرفنا لأى شيء هذا الحال ، وما هذا الإهمال ، فالله الله في الإسعاف ، فقد ضاق الحناق وبلغت القلوب الحناجر من توقع المكروه وملازمة المرابطة والسهر على المتاريس ونحو ذلك من الكلام وهي خطاب للسيد عمر النقيب والمشايخ ومؤرخة في ثاني صفر ٢٢ ».

## معركة الحَمّاد

## ( ۲۱ أبريل سنة ۱۸۰۷ )

كانت واقعة رشيد ضربة شديدة أصابت الجيش الإنجليزى ، فأراد الجنزال فريزر أن يمحو أثر الهزيمة التى حاقت به فى تلك الواقعة ، واعتزم تجريد جيش آخر يستأنف الزحف على رشيد وعهد بقيادته إلى الجنزال ستوارت .

وفى غضون ذلك وصل محمد على باشا إلى القاهرة عائدا من الصعيد فبلغها ليلة ١٢ أبريل سنة ١٨٠٧ (٣٣ صفر سنة ١٢٢٧) فأطلع على الأنباء الواردة عن هزيمة الإنجليز فى رشيد ، فاطمأن نفسا وألنى الحالة أقل خطورة مماكان يتوقع ، على أنه لم يركن إلى ما حدث فى تلك الموقعة ورأى بثاقب نظره إن الإلجليز قد يستأنفون القتال والزحف ليستردوا هيبتهم الضائعة ، فبادر إلى تجريد جيش أنفذه لمحاربتهم وصدهم عن التقدم ، وأتم عمل الاستحكامات التى بدء بها قبل حضوره ، وواصل العمل فى حفر الحنادق بين باب الحديد وبولاق لأقامة خط الدفاع عن القاهرة من الشمال وشق أخاديد أمام الحنادق تتصل بالنيل المتلئ بللياه وتعرقل تقدم الجيش الإنجليزي ، وأغرق عدة من المراكب بين جزيرة بولاق والشاطئ لمنع مرور السفن الانجليزية فى النيل إذا جاءت من رشيد ، ونصب بطاريات من المدافع فى شبرا وامبابه وجزيرة بولاق ، واشترك العلماء والشعب فى العمل بحاسة وغيرة وحمية .

وأخذ يدبر المال اللازم لنفقات الجيش ، وعاونه السيد عمر مكرم والعلماء في جمع ما يستطاع تدبيره من المال فجمعوا تسعائة كيس من سكان العاصمة خصصوها لنفقات الزحف.

وتم تجهيز الحملة ، فكانت مؤلفة من أربعة آلاف مقاتل من المشاة وخمسائة وألف من الفرسان ، وسارت قاصدة إلى رشيد بقيادة طبوز أو غلى (٢٣) .

<sup>(</sup>۲۲) رواية الجبرتى .

<sup>(</sup>٢٣) هو كتخدا بك أى نائب محمد على ، ويسميه الجبرتي ( دبوس أو غلى ) ، وهو جد حسين رشدى باشا أحد رؤساء الوزارة السابقين .

أما جيش الجنرال ستورات فكان عدده نحو أربعة آلاف مقاتل مجهزين بالمدافع والأسلحة والذخائر .

تحرك هذا الجيش من الاسكندرية يوم ٣ أبريل زاحفا على رشيد ، ولما صار على مقربة منها أنفد الجنرال ستوارت كتيبة منه احتلت (الحهاد) التى تقع جنوبى رشيد بين النيل وبحيرة ادكو (٢٤) ، وكان الغرض من احتلالها تطويق رشيد ، ومنع وصول المدد إليها من الجنوب وحاية ساقة الجيش الإنجليزى .

واحتل الإنجليز أيضا آكام أبى مندور ، وركبوا عليها المدافع ليضربوا رشيد بالقنابل ، وعسكر معظم الجيش غربى رشيد وجنوبيها وأخذ يحاصرها (٧ أبريل) ويضربها بالمدافع . كان الإنجليز يظنون أن ضرب المدينة بالمدافع يلتى الرعب فى نفوس الحامية والأهالى ، ويضطرهم إلى التسليم ، وقد أنذروهم غير مرة بأن بسلموا المدينة ، ولكنهم رفضوا ، وكان

انتصارهم السابق فى واقعة رشيد قد بعث فى نفوسهم الحمية والحاسة، فصصموا على الاستبسال فى الدفاع عن مدينتهم، وبالرغم مما أحدثته القنابل من تخريب البيوت وقتل العدد الكثير من السكان فإنهم صابروا وصبروا واحتملوا هذه الشدائد بشجاعة ورباطة جأش، وكانوا يخرجون من المدينة من آن لآخر لمناوشة القوات الإنجليزية، واستمر الضرب والحصار نحو اثنى عشر يوما دون أن يفوز الإنجليز بطائل.

كتب الجنرال ستوارت في رسالة له إلى الجنرال فريزر يقول (٢٥):

وإن ما أنبأ تمونى به من قرب حضور الماليك جعلنى أتريث فى الهجوم على رشيد ، لقد ألحقنا بالمدينة أضراراً كبيرة ، وقد بلغ ما أطلقناه عليها من المدافع البعيدة المرمى ٣٠٠ قنبلة ، على أنه قد تبين لنا أن الأعداء لا يكترثون بالمصائب التى تنزل بهم ، إن قواتهم لا تزيد على ما بلغنا على ٣٠٠ من الفرسان ، و ٢٠٠ من الأرناءوط وألف من الأهالى المسلحين ، ولكن نظراً لسعة خطوط دفاعهم وطبيعة مواقعهم لم أر من الحكمة أن أتعجل اقتحام المدينة ، وان نجاحنا معلق على نجدة الماليك ، فإذا جاءوا إلينا أمكننا أن نرسل إلى البر الشرق من النيل قوة تشترك في القتال ، أما الآن فيستحيل علينا ذلك لأن العدو متفوق علينا في قوة الفرسان ، وليس لدينا مثل هذه القوة التي لها عمل كبير في الجهات المنبسطة كجهات الدلتا ، وفي انتظار تلك النجدة

<sup>(</sup>٢٤) انظر موقعها بالخريطة ص ٥٥.

<sup>(</sup>٢٥) وثالق الحمة الإنجليزية سنة ١٨٠٧ للمسيو دوان وثيقة رقم ٤٦.

يتبين لنا مبلغ أهمية موقعنا فى ( الحماد ) فإننا نتوقع أن يهاجمنا الأعداء فيها ، وسنبذل كل جهودنا لاستبقائها فى يدنا ، .

كان الإنجليز يتتظرون إذن أن ينجدهم الماليك ، ولكن هؤلاء أخذوا يسوفون و يماطلون في الوفاء بعهدهم ، ويرقبون تطور الحوادث ، ثم تخلوا عن حلفائهم لما رأوا من حرج مركزهم . وفي غضون ذلك أخذ الأهالى يناوشون مواقع الإنجليز في الحياد ، فأنفذ إليها الجنزال ستوارت مددا من الجنود ، وركب المصريون أيضاً مدفعين على الشاطئ الشرقي وأخذوا يلقون القنابل على ميمنة الجيش الإنجليزي بالبر الغربي ، فاجتاز الماجور ماكدونالد القنابل على ميمنة الجيش الإنجليزي بالبر الغربي ) ومعه قوة من ٢٥٠ جنديا واستولى على موقع المصريين وعلى المدفعين ، ثم تلقى المصريون مدداً فعاد ماكدونالد أدراجه إلى البر الغربي .

واستمر الضرب والحصار إلى أن جاء المدد الذي أرسله محمد على باشا بقيادة طبوزاوغلى ، فتغير الموقف الحربي تغيراً جوهرياً .

كان هذا المدد مؤلفا من فرقتين ، الأولى يقودها طبوزاوغلى نفسه بالبر الشرقى للنيل ، والأخرى بقيادة حسن باشا بالبر الغربى ، وكانت الفرقتان تسير كلتاهما حذاء الأخرى على الشاطئين ، فلما جاءتا على مقربة من رشيد عسكرت فرقة حسن باشا بالبر الغربي تجاه (الحاد) ، وعسكرت الأخرى فى (برنبال) بالشاطئ الشرقى وكان جنود الفرقتين بشاهد بعضهم بعضاً.

فنى صبيحة ٢٠ أبريل تقدمت طلائع الجيش المصرى من الفرسان ( من فرقة حسن باشا ) نحو مواقع الإنجليز فى الحاد ، والتقت بكتيبة منهم وسط المزارع ، فأراد هؤلاء الارتداد إلى القرية ، ولكنهم لم يحكموا انسحابهم وأحاط بهم فرسان الجيش المصرى فقتلوا بعضهم وأسروا آخرين .

فلما علم الجنرال متوارت بهذا الاصطدام الأول أنفذ الكولوئل ماكلود Mac Leod ومعه مدد من الجنود والمدافع إلى ( الحماد ) لتثبيت مركز الانجليز فيها ، وعهد إليه بقيادة القوة المرابطة بها .

كان موقع هذه القرية على جانب كبير من الأهمية ، وعليها يدور محور القتال لأنها واقعة في برزخ بين النيل وبحيرة ادكو ، وفي شاليها ترعة كانت في ذلك الحين جافة تصل من النيل إلى

قرب البحيرة ، فلو أن الانجليز أحكموا الدفاع عن موقعهم بها لأمكنهم أن يسدوا الطريق أمام الجيش المصرى فلا يستطيع اجتياز ذلك البرزخ ولا الوصول إلى رشيد ليمدها بالنجدة . رتب الكولونل مواقع جنوده ليدافع بهم عن هذا البرزخ ، وكان عددهم ثمانمائة مقاتل ترتكز ميسرتهم إلى النيل بقيادة الماجور وجلسند Wøgelsand ، وميمنتهم قرب بحيرة (ادكو) بقيادة المكابان تارلتون Tarleton ، والقلب في قرية الحاد بقيادة الماجور مور Moor ، أما جمهرة الجيش الإنجليزي فرابطت حول رشيد لحصارها .

وانقضى يوم ٢٠ أبريل وموقع الإنجليز فى الحاد لم يستهدف فى الظاهر للخطر ، وكان الكولونل ماكلود مطمئنا إلى مركزه ، لكن الجنرال ستورات لاحظ حينا قتش خط الدفاع فى الحاد (ليلة ٢١ إبريل) أنه لا يحتمل فى بعض جهاته ضغط قوات الجيش للصرى إذا تكاثر عددها ، فعهد إلى الكولونل ماكلود أن يستبسل فى الدفاع عن مواقعه قدر ما يستطيع ، وفى حالة تكاثر قوات الفرسان المصريين فعليه أن يرتد إلى شاطئ البحيرة ، فإذا لم يستطيع ذلك فليتراجع إلى مواقع الجيش الإنجليزى الذى كان يحاصر رشيد.

وأدرك الجنرال ستورات إن القوات المصرية بعد إن جاءها المدد صارت أكثر عدداً من الجيش الإنجليزى ، فارتأى أن ينتظر إلى اليوم التالى (٢١ أبريل) واعتزم إذا لم تصله النجدة من الماليك أن ينسحب من الحماد ويرفع الحصار عن رشيد ويتراجع إلى الإسكندرية . أما طبوزاوغلى ، قائد الجيش المصرى ، فإنه كان إلى ذلك الوقت مرابطاً فى برنبال بالبر الشرقى ، متردداً فى أى طريق يسلكه ، هل يذهب رأسا لنجدة رشيد ليرفع الحصار عنها ، أم يهاجم أولا موقع الانجليز فى الحماد ، إلى أن تشجع بالنصر الذى ناله فرسان حسن باشا بالبر الغربي فى الاصطدام الأول ، فاعتزم اتباع الخطة الأخيرة ، فعبر النيل ليلا بجنوده ، وأقلتهم المراكب إلى العدوة اليسرى ، وانضموا إلى فرقة حسن باشا تأهباً لمهاجمة الحاد فى صبيحة الغد (٢١ إبريل ) .

وفى الصباح شاهد الكولونل ماكلود قوات الجيش المصرى قد تكاثر عددها ، وامتلأ السهل برجالها ، فأرسل من فوره إلى الجنرال ستوارت ينبئه الخبرو يطلب إليه ان يقره على الانسحاب إلى مواقع الجيش الإنجليزى حول رشيد ، فبعث إليه ستوارت يقره على خطته ، ويمدع بفصيلة من الجند ، ولكن الرسول لم يصل إلى الحياد وكذلك لم يجيء المدد ، لأن فرسان الجيش المصرى قد انسابوا فى السهل وقطعوا المواصلات بين الحياد ورشيد ، فإعتزم

ماكلود الانسحاب من خط دفاعه ؛ ولكنه لم يحكم خطته ، وتفرقت قواته ، فتمكن فرسان الجيش المصرى من الانقضاض عليها واحدة إثر أخرى فى الوقت الذى احتل فيه المشاة المصريون قرية الحاد .

تعقب الفرسان القوات الثلاث ، فأحاطوا بقوة القلب وكان معها الكولونل ماكلود ، وانهال عليها الرصاص من كل صوب فقتل معظم رجالها وقتل من بينهم الكولونل ماكلود نفسه .

وأحاطوا كذلك بالميمنة فقتل قائدها الكابتن ترلتون ومعظم جنودها ، ولم ينج من القتل سوى خمسين وقعوا في الأسر.

أما الميسرة فقد قاومت قليلا وأحاط بها الفرسان من كل جانب ، فلم ير قائدها الماجور وجلسند بدًّا من التسليم ، فسلم هو والبقية الباقية من الإنجليز ، وكان ذلك ختام المعركة . بدأت الواقعة الساعة السابعة صباحاً . واستمرت ثلاث ساعات حمى فيها وطيس القتال ، وانتهت بهزيمة الجيش الإنجليزى المرابط فى الحماد ، ولم ينج منه أحد ، فن لم يدركه القتال لم يسلم من الأسر ، وبلغت خسارته نحو ٤١٦ من القتلى و ٤٠٠ أسير .

كان الجنرال ستوارت مرابطاً أثناء الواقعة جنوبي رشيد ومعه بقية الجيش الإنجليزي ، فلما أدرك عظم النكبة التي حلت بقواته في الحماد سارع إلى رفع الحصار عن رشيد وبادر إلى الانسحاب قبل أن ينقض عليه الجيش المصرى ، فأتلف مدافعه التي لم يستطع حملها وتراجع إلى طريق أبو قير بجر أذيال الحنيبة والهزيمة .

وبالرغم من كتانه تدابير الانسحاب فإن أهالى رشيد والبلاد المجاورة تعقبوه فى انسحابه إلى أن وصل إلى بحيرة ادكو وجرت مناوشات على شاطئ البحيرة بينه وبين المصريين انتهت بارتداد هؤلاء ومواصلة الإنجليز الانسحاب حتى بلغوا أبو قير ومن هناك استقلوا السفن إلى الاسكندرية .

### رواية الجبرتي عن معركة (الحاد)

قال الجبرتي عن معركة الحياد مايلي :

د في يوم الخميس ١٤ صفر حضر شخصان من السعاة وأخبرا بالنصر على الالجمليز وهزيمتهم ، وذلك أنه اجتمع الجم الكبير من أهالي البحيرة وغيرها وأهالي رشيد ومن معهم من

المتطوعة والعساكر، وأهل دمنهور، وصادف وصول كتخدا بك واسماعيل كاشف الطويجي إلى تلك الناحية، فكان بين الفريقين مقتلة كبيرة وأسروا من الإنكليز طائفة وقطعوا منهم عدة رءوس، فخلع الباشا (محمد على) على الساعيين جوختين، وفى أثر ذلك وصل أيضاً شخصان من الأتراك بمكاتبات بتحقيق ذلك الحنير، وبالغا فى الأخبار وإن الإنكليز الجلوا عن متاريس رشيد وأبى مندور والحاد، ولم يزل المقاتلون من أهل القرى خلفهم إلى أن توسطوا البرية وغنموا جبخانتهم وأسلحتهم ومدافعهم ومهراسين عظيمين،

وقال فى موضع آخر يصف تطوع المصريين فى القتال بعد معركة رشيد الأولى ونصيبهم فى معركة الحماد وما أبلو فيها من البلاء الحسن ، وكيف غمط حقهم بعد ذلك ولم يعرف فضلهم فى الحماد والفوز:

وكذلك أهل البلاد قويت همتهم وتأهبوا للبوزوالمحاربة، واشتروا الأسلحة ونادوا على بعضهم بالجهاد، وكثر المتطوعون ونصبوا لهم بيارق وأعلاما، وجمعوا سن بعضهم دراهم، وصرفوا على من انضم إليهم من الفقراء، وخرجوا فى مواكب وطبول وزمور، فلما وصلوا إلى متاريس الإنكليز دهموهم من كل ناحية على غير قوانين حروبهم وترتيبهم، وصدقوا فى الحملة عليهم، وألقوا أنفسهم فى النيران ولم يبالوا برميهم، وهجموا عليهم واختلطوا بهم، وأدهشوهم بالتكبير والصباح حتى أبطلوا رميهم ونيرانهم، فألقوا سلاحهم، وطلبوا الأمان فلم يلتفتوا لذلك، وقبضوا عليهم وذبحوا الكثير منهم وحضروا بالأسرى والرءوس على الصورة المذكورة وفر الباقون إلى من بتى بالإسكندرية، وليت العامة شكروا على ذلك أو نسب إلبهم فضل، بل نسب كل ذلك للباشا وعساكره، وجوزيت العامة بضد الجزاء بعد ذلك ».

### تأثير معركة الحماد في الموقف الحوبي

كانت معركة ( الحاد ) هزيمة ساحقة للإنجليز ، فلأت نفوس للصريبن عزماً وفخراً وثقة ، وأسقطت هيبة الجيش الإنجليزى وخاصة لما جمع كتخدا بك أسراهم وشحنهم في المراكب إلى القاهرة ليتحقق الناس عظم النصر الذي أدركه الجيش المصرى .

وصل أولئك الأسرى إلى بولاق يوم ٢ صفر سنة ١٢٢٢ (٢٩ إبريل سنة ١٨٠٧ ) فسيقوا من بولاق إلى الأزبكية ومنها إلى القلعة ، وعددهم ٤٨٠ أسيراً وفي مقدمتهم من قواد الجيش الإنجليزى الماجور مور ، والماجور وجلسند ، وكان يوم حضورهم يوما ،شهود احتشدت فيه الجماهير من سكان العاصمة على جوانب الشوارع والطرقات لرؤية منظر الأسري ، وطيف برءوس القتلى الإنجليز ليراها الناس على الطريقة التي كانت مألوقة في ذلك العصر فبلغ عددها دم؟ رأساً.

أما الجنرال فريزر فقد أسقط في يده بعد هزيمتي رشيد والحياد ورأى من العبث أن يعاود القتال ، فامتنع بالإسكندرية وأخذ في تحصينها ، وبعث بالرسل إلى زعماء الماليك يذكرهم بوعود الألفي ويناشدهم العهود ويحرضهم على إمداده ومعاضدته ليواصل القتال ويعيدهم إلى دست الأحكام ، ولكن الماليك لما علموا بما حل بالانجليز من الهزيمة صموا آذانهم عن الاستجابة لطلب الجنرال فريزر وظلوا بعيدين عن غمرات القتال .

ولكى يأمن الجنزال فريزر على نفسه قطع سد أبو قير لتطغى مياه بحيرة أبو قير على مريوط وتحيط الميأه بالإسكندرية من جميع الجهات ، وهذه هى المرة الثانية التى قطع فيها الإنجليز هذا السد ، وكانت المرة الأولى سنة ١٨٠١ حينما حاربوا الجنزال منو فأرادوا أن يحصروه فى الاسكندرية فقطعوا السد (٢٦).

ولا يخفى أن قطع السد يتلف ترعة الإسكندرية فيمنع وصول مياهها إلى الثغر ويخرب بلاداً كثيرة فى جهات مربوط ، فالإنجليز قد تسببوا فى هذا الخراب مرتين .

وأخذ محمد على يعد العدة للزحف على الإسكندرية وإجلاء الإنجليز عنها ، ولم يكد يبدأ في إنفاذ عزمه حتى جاءه بالقاهرة رسول من قبل الجنزال فريزر يحمل رسالة منه ، فظن أن هذه الرسالة خاصة بالأسرى الإنجليز الذين فى القلعة ، ففضها فإذا فيها طلب الجنزال فريزر المفاوضة فى الصلح على أن يجلو الجيش عن الإسكندرية ، ولم يكن محمد على يتوقع جلاء الإنجليز عن البلاد بهذه السهولة وهم الذين يتطلعون منذ سنوات عدة إلى احتلالها وبسط نفوذهم عليها ويبذلون الجهود والوسائل لتحقيق أطاعهم فيها ، فلم يغب عن محمد على ما بذله الانجليز من عهد الحملة الفرنسية لإحتلال مصر ولا مساعيهم لدى الباب العالى ودسائسهم المستمرة لتولية صنائعهم الماليك حكم البلاد وخاصة محمد بك الألنى ، ولا تجريدهم تلك المستمرة لتولية صنائعهم الماليك حكم البلاد وخاصة محمد بك الألنى ، ولا تجريدهم تلك الحملة فى هذا الغرض ، كل هذا لم يفت نظر محمد على الثاقب ، ولذلك لم يكد يصدق هذه الرسالة ، وحاول كنان دهشته منها وابتهاجه لها ، وأجاب الرسول بأنه ذاهب بجيشة إلى

<sup>(</sup>٢٦) انظر الجزء الثانى من تاريخ الحركة القومية ص ٢٥٢ (الطبعة الأولى).

دمنهور، وهناك سيبعث بجوابه إلى الجنرال فريزر.

والواقع أن انجلترا عزمت وقتئد على العدول عن غزو مصر، ولم يكن ذلك منها تورعا ولا عدولا عن تحقيق أطاعها الاستعارية فى وادى النيل، بل لأن الحالة الساسية فى أوروبا كانت لا تمكنها من متابعة حملتها على مصر، وذلك أن الصراع بينها وبين نابليون استحر وبلغ مبلغه فى ذلك العهد، وكان نابليون إذ ذاك فى أوج قوته ومجده، وقد دان له معظم القارة الأوروبية، وعقد مع قيصر الروسيا صلح (تلسيت) الشهير، ذلك الصلح الذى وطد مركره فى أوروبا وضمن له صداقة القيصر، فاستطاع أن يتفرغ لتوجيه قواته الهائلة لسحق المجلترا، فرأت هذه أن تجمع قواها لتدافع عن جزيرتها، وآثرت ألا تغامر بجيوشها فى حملات بعيده وهى فى حاجة إليها، ورأت من جهة أخرى بعد ماأصاب جنودها من الهزيمة والحذلان فى مشيد والحياد أن الحملة على مصر ليست مرجوة العواقب، من أجل ذلك عدلت عن متابعة حملتها وأرسلت تستدعى جيشها من الإسكندرية، وأمرت الجنوال فريزر بالإقلاع بجنوده إلى صقلية، ولا يعنى هذا أنها تخلت عن مطامعها فى مصر، بل رأت أن ترجئ تحقيقها إلى أن تسنح فرصة أخرى، وكذلك ظلت تضمر الشر لمصر وترقب الفرص إلى أن كشرت عن نابها أثناء اشتداد الصراع بين مصر وتركبا سنة ١٨٩٩ فتدخلت فى المسألة المصرية، والبت الدوا أثناء اشتداد الصراع بين مصر وتركبا سنة ١٨٩٩ فتدخلت فى المسألة المصرية، والبت الدوا تتحين الفرص لاحتلال اللاد حتى سنحت لها الفرصة سنة ١٨٨٨ أثناء الثورة العرابية.

## إبرام الصلح وجلاء الإنجليز عن البلاد

اعتزم محمد على إذن السفر إلى دمنهور وسار بجيشه من معسكره فى إمبابة إلى الرحانية ، ومنها إلى دمنهور ويوم ١٢ أغسطس سنة ١٨٠٧ (٧ جادى الثانية ) ، وكان جيشه مؤلفا من ثلاثة آلاف من المشاة وألف من الفرسان مجهزين بمدفعية قوية .

ولما بلغ دمنهور التتى بالجنرال شربروك Scherbrook الإنجليزى الذى فوضه الجنرال فريرر في الاتفاق على الصلح ، وهناك أبرم الطرفان المعاهدة (٢٧) ، وهي تقضى بجلاء الجنود الإنجليزية عن الإسكندرية في مقابل استرجاعهم أسراهم وجرحاهم ، فبادر محمد على بإنتاذ أمره إلى القاهرة ليحمل الأسرى الإنجليز على الفور ، وأخذ الجنرال فريزر يعد معدات الجلاء

<sup>(</sup>٢٧) بتاريخ ١٤ سبتمبر سنة ١٨٠٧ ، وقد نشرنا نصها في قسم الوثائق وثيقة رقم ١.

ويتسلم الأسرى ، وفى اليوم التاسع عشر من سبتمبر (٢٨) تم جلاء الإنجليز عن المدينة ، وتسلم الاسكندرية طبوز أوغلى نيابة عن محمد على ثم أقلعت السفن البريطانية ذاهبة بجنود الحملة إلى صقلية .

قال الجبرتى : ﴿ وَفِي يُومِ الْأَرْبِعَاءُ ١٣ رَجِبُ سَنَّةُ ١٢٢٢ وَصُلَّ الْمُبْشُرُونَ بِنَزُولَ الْإِنْكُلِيزُ مَن ثغر الإسكندرية إلى المراكب ودخل إليهاكتخدا بك (طبوز أوغلي) ونزل بدار الشيخ المسيري ، وبذلك طويت صحيفة الاحتلال البريطاني الثاني (٢٩) ، فكانت مدته ستة أشهر. فتأمل فى هذا التاريخ ، سبتمبرسنة ١٨٠٧ ، وازجع معى بفكرك إلى أكثر من مائة سنة خلت ، واعلم بأن انجلترا ما فتثت خلال هذه الأعوام الطوال ترقب فريستها وتتحين الفرص لتحقيق مطامعها القديمة في بلادنا العزيزة ، وما زالت تدبر الذرائع وتخلق الحوادث وتنصب الشباك حتى استطاعت بعد خمس وسبعين سنة من جلائمها عن البلاد أن تحتلها سنة ١٨٨٢ ، ومن غرائب القدر أن يكون جلاء الإنجليز في الاحتلال الثاني كان في شهر سبتمبر سنة ١٨٠٧ ودخولهم القاهرة في الاحتلال الثالث كان في شهر سبتمبر سنة ١٨٨٧ ، فما أعظم الفرق بين التاريخين ، فالأول يذكرنا بيوم سؤدد وفخار ، والثانى يثير فى نفوسنا لوعة الأسى والأحزان 1 . كانت الإسكندرية خلال السنوات السبع الماضية في عزلة عن القطر المصرى بعيدة عن نفوذ محمد على ، ذلك أن الباب العالى كان يعتبرها تابعة مباشرة لحكمه ولم يكن للولاة ظل من النفوذ فيها ، فبقبت على هذه الحال إلى أن جلا الإنجليز عن البلاد وسار محمد على إليها ، فكان هذا الجلاء فرصة سعيدة لبسط نفوذ الحكومة المصرية على ربوعها ، ودخلها محمد على لأول مرة بعد جلاء الإنجليز وكان يوما مشهودا أطلقت فيه مدافع القلاع والأبراج ابتهاجا بانضمام الإسكندريةإلى جامعة الوطن.

## عودة محمد على إلى القاهرة

ظل محمد على فى الإسكندرية إلى أن غادرها وسار برًّا إلى رشيد يصحبه حسن باشا ، ومن هناك انحدر فى النيل إلى القاهرة ، وفى طريقه إليها انقلب به مركبه أمام (وردان) فاجتاز

<sup>(</sup>٧٨) اعتمدنا في تاريخ هذا اليوم على الوثيقة رقم ١٧٩ من وثالق الحملة الإنجليزية المتقلم ذكرها.

<sup>(</sup>٢٩) سميناه الثانى تمييزاً له عن الاحتلال الأول الذي وقع سنة ١٨٠١ فى أُواخر عهد الحملة الفرنسية واستمر بعد لنتهاتها إلى سنة ١٨٠٣ (راجع الجزء الثانى من تاريخ الحركة القومية ص (٣٣١) الطبعة الأولى ، والاحتلال الثالث الذي رزئت به البلاد سنة ١٨٨٧ ولا نزال نعانيه إلى البيم (١٩٤٦) تاريخ إعداد الطبعة الثانية من الكتاب الحلل .

النهر سباحة وواصل سفره راكبا جواده ، فكبا به الجواد على غير عادته وسقط على الأرض فتطيرت حاشية الباشا من الحادثتين ، ثم وصل محمد على إلى القاهرة وبلغها فى شهر أكتوبر سنة ١٨٠٧ .

قال الجبرتى فى هذا الصدد: ﴿ فَى ثَالَثُ شَعَبَانَ سَنَةَ ١٢٢٢ ﴿ ٦ أَكْتُوبِرُ سَنَةَ ١٨٠٧ ) وصل الباشا إلى ساحل بولاق ، فضربوا لقدومه مدافع من القلعة ، وعملوا له شنكا ثلاثة أيام ، واتفق أن الباشا فى حال رَجوعه من الإسكندرية نزل فى سفينة صغيرة وصحبته حسن باشا طاهر وسليان أغا الوكيل سابقا فانقلبت بهم وأشرف ثلاثتهم على الغرق وتعلق بعضهم بحرف السفينة فلحقتهم مركب أخرى أنقذتهم من الغرق وطلعوا سالمين وكان ذلك عند زفيتة (٣٠) » .

ولما بلغت أنباء الجلاء عن الاسكندرية إلى الأستانة ابتهج السلطان محمود ابتهاجا عظيا لما كان بين تركيا وانجلترا من العداء في ذلك الحين ، فأرسل رسولا إلى محمد على يظهرله ابتهاجه ويهدى إليه سيفا ثمينا وخلعة ، وكذلك أنعم على إبراهيم بك وطوسون بك وحسن باشا وطاهر باشا والسيد عمر مكرم وعابدين بك وعمر بك وصالح قوش بالرتب والحتلع اللمينة .

وأعادت الحكومة التركية إبراهيم بك ( باشا ) إلى مصر وكان بالاستانة رهينة حتى يؤدى محمد على الأربعة الآلاف كيس التي التزم بأدائها ، فاطلقت الحكومة سراحه إعرابا على ابتهاجها بانتصار الجيش المصرى .

وصفوة القول أن إخفاق الحملة البريطانية سنة ١٨٠٧ وهزائم الإنجليز ف رشيد والحماد هي صفحات مجد وفخار لمصر والمصريين .

#### فتنة الجند وإخادها

(سنة ۱۸۰۷)

كان محمد على باشا معتزما بعد أن تخلص من الحملة الإنجليزية أن يجرد حملة على الماليك في الصعيد ليقضى على سلطانهم به ، لكنه علم وهو في الإسكندرية أن الجنود قد جنحوا في العاصمة إلى التمرد والفتنة ، فرأى أن يدع الحملة على الماليك حتى ينتهى من إخاد فن فتنة الحند.

 <sup>(</sup>٣٠) على شاطئ النيل شالى القناطر الخبرية من بلاد مركز قليوب وتسمى زفيتة شلقان.

عاد إلى القاهرة فطالعه الناس بالشكوى من مسلك الجنود وإخلالهم بالنظام ، والواقع أن هؤلاء الجنود كان دأبهم النهب والسلب والعدوان على الناس وانتهاك الحرمات والاستهانة . بالأرواح والأموال .

وكماكان للزعامة الشعبية الفضل الكبير فى إحباط الحملة الإنجليزية كذلك كن لها الفضل فى مناصرة محمد على باشا ومعاونته على اخاد فتنة العسكر.

كان أولئك الجند افة على الأمن والنظام ، وكذلك كانوا خطرا على استقرار محمد على باشا فى الحكم ، وقد تخلص من العناصر الأكثر نزوعا إلى العصيان كالدلاة مثلا ، فإنه بعد توليته حكم مصر سرح معظمهم وعهد إلى فرقة من الأرناءود ترحيلهم إلى الحدود السورية ، وفى اثناء جلائهم عن البلاد نهبوا قرى الوجه البحرى وعاثوا وأفسدوا ، لكن بقيت عناصر الأرناءود من الجنود غير النظاميين وبقية من الدلاة تخل بالأمن وتنزع إلى العصيان ، وكانوا كلا نجحوا فى فتنة ازدادوا تمردا وطغيانا ، وكلما عادوا من حملة أو تجريدة جاسوا خلال القرى آخذين ما تصل إليه أيديهم بالنهب والسلب .

وقد رأى محمد على بأشا من نزوعهم إلى العسف والاعتداء وانسلالهم إلى الأرياف والعاصمة للنهب والقتك بالأهلين عقب حملة سنة ١٨٠٧ ما جعله يصمم الرأى على تأديبهم وكبح جماحهم، فلما استقر به المقام فى القاهرة اعتزم إنفاذ هذا العزم. وكان ذلك عين الصواب لأن أولئك الجند قد تمادوا فى طغيانهم ولم يزعهم وازع من سلطة أو نفوذ حتى تهددوا محمد على ذاته بالفتك به .

فق ٢٨ أكتوبر تجمهرت جموع حاشدة من الجنود الأرناء وود وذهبوا بجمعهم وصخبهم الى سراى الباشا بالأزبكية يطالبون برواتبهم المتأخرة ، فلم يجابوا إلى طلبهم ووُعدوا بالدفع ، فلم يرضوا ، وأخلوا يطلقون النار من بنادقهم على أبواب القصر ونوافذه ، ولما نفدت ذخيرتهم عادوا من حيث أتوا ، ولم تمض ثلاث ساعات على هذا التجمهر حتى جاء رهط آخر من الجنود الدلاة وحذوا حذو الأرناء وط فى تمردهم وشغبهم ، ففزع الناس من هذه الفتنة وخشوا عواقبها وأقفلوا الدكاكين والأسواق ، وأغلقوا بوابات الدروب والحارات من الغروب وسهروا خلفها بالأسلحة ، فأدرك محمد على خطر هذه الفتنة ، و فاحاط لنفسه قبل أن يصيبه شرها ، وكان ذلك من دلائل فراسته وبعد نظره ، فإن الجنود المتمردين كانوا قد أجمعوا الفتك به فى سرايه بالأزبكية ، وكانت هذه السراى مكشوفة للمتمردين ، فعقد العزم على مبارحتها إلى

القلعة ، لأنه رآها آمن مستقرًّا ومقامًا .

فنى اليوم المتالى ( ٢٩ أكتوبر ) انتقل ليلا مع صحبه المحلصين له إلى القلعة بعد أن نقر إليها أمتعته اللمينة وخزائنه التى كانت بسراى الأزبكية ، وقد تم انتقاله إلى القلعة سرًّا بحيث لم يشعر به الجنود المتمردون ، فلما علموا بالحنبر ثارت ثائرتهم وأقبلوا ينهبون سراى محمد على ، وتجمهروا في أنحاء المدينة وأطلقوا أيديهم فى النهب والسلب والاعتداء على الناس ، واستمرت الفتنة سبعة أيام حتى أنست الناس الاحتفال برؤية رمضان .

استفحلت الفتنة واضطربت لها العاصمة وكادت تقضى على الأمن والنظام فيها ، فتدخل السيد عمر مكرم والعلماء ، واجتمعوا غير مرة طورا فى القلعة ، وآونة فى بيت السيد عمر مكرم ، وآنا فى بيت السيد محمد المحروق كبير التجار ، وبحثوا فى خير الوسائل لإخاد الفتنة ، فاتفقوا رأيا على أن تؤدى الحكومة للجنود المتمردين جزءًا من رواتبهم المتأخرة قدروه بألف كيس ، ولما كانت خزانة الحكومة خالية من المال قرروا أن يتحمل الأهالى هذه الإتاوة المجديدة ، فوزعوها على التجار والملاك والصناع وأرباب الحرف ، وأقنعوا المتمردين بالإخلاد إلى السكينة مقابل هذا المبلغ من المال .

فجبيت الإتاوة ، ودفعت للجنود ، واستنبت السكينة مؤقتا على حساب الأهالى ، واعتزم خممد على تلقاء خطورة هذه الفتنة أن يقتص من زعائها ، فقرر نفى رجب أغا أحد رؤساء الجند الأرناءود وأشدهم نزوعا إلى العصيان ، وكان هذا الأغا يعمل من قبل فى صفوف محمد بك الألفى رئيسا لقواته المشاة ، فلها مات الألفى جاء إلى القاهرة يصحبه رهط من رجاله وأخذ يعيث فسادا ، فلها قرر محمد على نفيه استكبر وأصر وأبى أن يذعن للأمر ، وامتنع فى باب الحلق ، وكادت تقوم فى المدينة فتنة جديدة لولا أن تلخل فى الأمر عمر بك وصالح قوش من رؤساء الجند الأرناءود ، فذهبا برجب أغا إلى بولاق وأنفذاه إلى دمياط فارتحل منها إلى بلاده .

دلت هذه الفتنة على أنه مادام جيش الحكومة خليطا من تلك العناصر المتمردة النازعة أبدا إلى الإخلال بالنظام فلا يستقر الأمن في البلاد ، ولا تستقيم شئوونها ، ومن هنا خالجت محمد على فكرة التخلص من الجنود غير النظاميين وإنشاء جيش جديد أساسه الطاعة والنظام المرؤساء ، وأخذ يتحين الفرص لإنفاذ فكرته ، فكان من وسائل تحقيقها إرسال أخلاط الجيش غير النظامي إلى الحملات البعيدة في الحجاز والسودان ، وبذلك أخذ يتخلص منها تدريجا تمهيدًا لتأسيس الجيش المصرى النظامي كما سيأتي بيانه .



## الفصّالالثالث

## اختفاء الزعامة الشعبية من الميدان

#### الموقف السياسي

من الراجع أن محمد على باشاكان يميل في ذات نفسه إلى التخلص من الزعامة الشعبية التي أجلسته على قمة المجد ، لأن هذه الزعامة كانت في هذه السنوات الأولى من حكمه بمثابة سلطة ذات شأن تستقصى عليه وتراقب أعاله مراقبة مستمرة ، وكانت ملجأ الشاكين بمن يناظم الظلم أو تتحيفهم مساوئ الحكام ، ولا نزاع في أن هذا النوع من الرقابة لم يكن مألوفا ولا سائغا في ذلك العصر ، ولأن كان محمد على مدينا للزعامة الشعبية بولاية الحكم وتثبيته وتذليل العقبات التي اعترضته وإحباط الدسائس والمؤامرات التي تدبر له ، فإن السلطة في ذاتها من شأنها أن تطغى صاحبها وتنزع به إلى الإستبداد وبدأ يشعر بالغضاضة من تلخل العلماء وأهل المرأى في شئون الحكومة وسعيهم في رفع المظالم عن الناس ، ومها يكن هذا التلخل شرعيا ولا غبار عليه لصدوره من قوم بايعوا محمد على الولاية بشرط أن يسير في الحكم بالعدل والقسطاس ، فها لا نزاع فيه أنه كان يميل إلى التخلص من هذه الرقابة بإقصاء الزعامة الشعبية والميدان .

كل هذا صحيح واقع لاريب فيه ، ولكن من الحق أن نقول أيضا إن الزعامة الشعبية هي التي هدمت سلطتها بيدها ، وإنهاكانت تحمل في عناصرها أسباب انحلالها ، ذلك أن زعماء الشعب لم يكونوا على وفاق وتضامن وإخلاص متبادل ، فأخذت أسباب التنافس والتحاسد والمطامع الشخصية تفرق بينهم ، ودبت في نفوس الكثيرين منهم عقارب الحسد لما ناله السيد عمر مكرم من المنزلة والرياسة ، ومع أن عمر مكرم بلغ مكانته بجدارة واستحقاق لما له من فضل السبق في تكوين تلك الزعامة وإقامتها على طريق السداد ، ولما اشتهر عنه من الأنفة والحمية ، والتعفف وعلو النفس ، والبعد عن الصغائر ونزعات الحوى . فإن زملاءه في الزعامة

قد حسدوه ونقموا عليه رياسته ، فأخذوا يكيدون له لإضعاف مركزه ، والنيل من مكانته ، ولم يجدوا سبيلا أقرب إلى تحقيق غرضهم من التزلف إلى محمد على والوقيعة بينه وبين عمر مكرم ، فانتهزها محمد على فرصة للتخلص من الزعيم الشعبي الذي كان لديه كالرقيب العتيد على أعاله ، ثم للتخلص كذلك من الزعامة الشعبية بجملتها مرة واحدة .

هذا هو السبب الجوهرى فى تفكك عرى تلك الزعامة الشعبية وانحلالها ، وإذا تأملت فيا ذكره الجبر فى خلال يومياته رأيت أن أسباب التخاذل وتفرق الكلمة قد بدأت تعمل فى تقويض دعائم تلك الزعامة من أواخر سنة ١٨٠٥ ، واستمرت تلك الأسباب تبدو حينا وتختنى حينا آخر إلى أن بلغت مداها سنة ١٨٠٩ ، وانتهت بالوقيعة بالسيد عمر مكرم ونفيه إلى دمياط ، وبمنفاه وإقصائه عن الميدان انهار ركن الزعامة الشعبية وهوى نجمها الساطع ، وطويت صحيفتها إلى حين .

ومما يستوجب الدهشة والأسف أن التخاذل بين الزعماء بدأ لأسباب واهية ماكان يجدر أن تفرق بين قوم حملوا دورا خطيرا فى حياة مصر السياسية ، فقد كان أول سبب لانقسامهم هو تزاحمهم على نظر أوقاف الأزهر . . !

قال الجبرتي في حوادث رمضان سنة ١٢٢٠ (نوفمبر سنة ١٨٠٥):

وفى هذه الأيام وقعت بين أهل الأزهر منافسات بسبب أمور وأغراض نفسانية يطول شرحها ، وتحزب مع الشيخ محمد الأمير شرحها ، وتحزب مع الشيخ محمد الأمير وهم الأكثر ، وجعلوا الشيخ الأمير ناظرا على الجامع (الأزهر) وكتبوا له تقريرا بذلك من القاضى وختم عليه المشايخ والشيخ السادات والسيد عمر أفندى النقيب ، وكانت النظارة شاغرة من أيام الفرنسيس ، وكان يتقلدها أحد الأمراء (الماليك) فلما خوج الأمراء من مصر صارت تابعة لمشيخة الأزهر لوقت تاريخه ، فانفعل لذلك الشيخ الشرقاوى ه .

## تخاذل الزعماء وحالتهم النفسية

كان هذا الخلاف من الحوادث الجوهرية التي لفتت نظر الكتاب الأفرنج ممن تابعوا بوادث مصر في ذلك العصر، فقد ذكره المسيو مانجان في كتابه بقوله: وإن العلماء اختلفوا في بينهم على من يتولى النظر على أوقاف الأزهر وانقسموا فريقين

فريق أراد أن يكون ذلك للشيخ محمد الأمير ، وفريق تحزب للشيخ الشرقاوى وطلب أن يكون النظر إليه ، وقد فاز الأمير وحزبه فتقرر له النظر » .

ثم أخذ هذا الحلاف يستفحل مع الزمن ، وسعى بعض الشيوخ البعيدين عن أسبابه ، وعلى رأسهم الشيخ عبد الرحمن السجيني أن يحسموه خيفة أن يتصدع بناء الجهاعة ، فد تناهم السجيني إلى داره وأعد لهم وليمة يبتغي بها أن يزول ما في تفوسهم من أسباب الجفاء ، قال الجبرتي في حواث صفر سنة ١٢٢١ (أبريل سنة ١٨٠٦) : و وفي هذه الأيام كان بين مشايخ العلم منافسات ومناورات ومحاسدات وذلك في أوائل شهر رمضان سنة ١٢٢٠ ، وتعصبات بسبب مشيخة الجامع ونظر أوقافه وأوقاف عبد الرحمن كتخذا ، فاتفق أن الشيخ عبد الرحمن السجيني ابن الشيخ عبد الرءوف عمل وليمة ودعاهم إليها فاجتمعوا في ذلك اليوم وتصالحوا في الظاهر ه .

فتأمل كيف كانت المنافسة بين الشيوخ والزعماء لأسباب شخصية واهية وهي التزاحم على مشيخة جامع أو إدارة أوقاف ، وتأمل في قول الجبرتي أنهم حينا اجتمعوا على مائدة الشيخ السجيني تصالحوا ، وكان صلحهم (في الظاهر) ، ومعنى ذلك أنه لم يكن إلا رياء ومداهنة ، وبقيت السرائر على ما طويت عليه .

لم يخف أمر هذا التنافس على محمد على ، بل لابد أن يكون قد ابتهج له فى خاصة نفسه ابتهاجا غظيا ، وعزم على استغلاله لينفرد بالحكم ، ويتخلص من تلك الرقابة الشعبية ، وقد قويت فيه نعرة الإنفراد بالحكم بعد إخفاق الحملة الإنجليزية ، مما جعله ينزع إلى الاستئثار بالحكومة والقضاء على كل سلطة تراقبه أو تعارضه ، وقد بدأ بالتخلص من الزعامة الشعبية لأن هذه الزعامة مرتكزة على أساس راسخ من التفاف الشعب حولها وصحة المبادئ التي تعمل لها.

ومن الحق أنه نقول انه لم يكن من بين زعماء الشعب من كان يحسب له حساب كبير مثل السيد عمر مكرم ، فإنه الرجل الذي كان يتمثل فيه دائما تاريخ الثورة ، فلم تلن قناته للمنافع والمغريات ، ولم تزعزعه الكوارث والتهديدات ، وقد ظل يمثل النزاهة والاستقامة حتى آخر نسمة من حياته ، وأيده في مسلكه بعض الشيوخ ، ولكن أغلبيتهم قد انصرفت إلى أسباب المنافع ، والاستكثار من الأموال والضياع والدور والقصور ، وأخذوا يقلدون البكوات الماليك في البذخ والرفاهية ، فأذلتهم الدنيا ، وضعفت نفوسهم أمام سلطة الحاكم ونفوذه . وكان محمد على عند فرضه الضرائب الجديدة على القرى والالتزامات قد راعي خاطر

الشيوخ لبضمهم إليه ، فأعنى أملاكهم وضياعهم وما دخل فى التزامهم من دفع ضريبة (الفائض) وكذلك شمل بهذا الإعفاء أملاك من ينتمون إليهم ، فاغتر الشيوخ بهذا الغييز فى المعاملة ، وأكثروا من شراء الحصص من أصحابها المحتاجين ، وتركوا الدنيا تفسد من طباعهم ، قال الجبرتى فى هذا الصدد : « وافتتنوا بالدنيا وهجروا مذاكرة المسائل ومدارسة العلم إلا بمقدار حفظ الناموس مع ترك العمل بالكلية ، وصار بيت أحدهم مثل بيت أحد الأمراء (الماليك) واتخذوا الحدم والمقدمين والأعوان وأجروا الحبس والتعزير والضرب وصار دينهم واجتاعهم ذكر الأمور الدنيوية والحصص والالتزام وحساب الميرى والفائض والمضاف والرماية والمرافعات والمراسلات . . . زيادة عا هو بينهم من التنافر والتحاسد والتحاقد على الرياسة والتفاقم والتكالب على سفاسف الأمور وحظوظ الأنفس على الأشياء الواهية » .

وغنى عن البيان أن هذه الحالة النفسية التى وصفها الجبرتى قد أدت إلى إضعاف مكانة الشيوخ وإزالة هيبتهم من القلوب ، ومهدت السبيل لمحمد على ليتسلم زمامهم ، لأنه يكنى أن يلوح لهم بمنفعة جديدة أو يتهددهم بحرمانهم من منفعة قائمة ليضمن ولاءهم وموافقتهم إياه فى كل ما يرغب عمله ، وكانت الحكومة فى غضون ذلك تفرض ما تشاء من الإتاوات والضرائب ، فطورا تقرر الاستيلاء على نصيب من إيراد الملتزمين وتارة تقرر قروضا إجبارية تكره عليها الملاك والتجار ، وكانت فيا تقرره تعنى الشيوخ من الإتاوات ، ولكنها قررت فى أواخر أكتوبر سنة ١٨٠٧ أبطال هذا الامتياز وتعميم ما تفرضه من الضرائب العقارية الجديدة على أطيانهم .

## 🔫 الخلاف بين محمد على والسيد عمر مكرم

كانت الحكومة كلما احتاجت إلى المال تفرض ضرائب وإتاوات جديدة على الأطيان والمتاجر وغيرها ، فساءت الحالة الاقتصادية ، ووقع الضنك واستد الضيق بالأهالى ، وكثرت هجرتهم من القرى ، وزاد الحالة حرجا نقص النيل نقصًا فاحشًا فى فيضان أغسطس سنة ١٨٠٨ ، فارتفعت الأسعار ، واشتد الغلاء ، وقلت الغلال فى الأسواق ، فلجأ الأهالى كعادتهم إلى العلماء ، وهؤلاء كلموا محمد على فى كثرة الضرائب وطلبوا إليه رفع تلك المظالم ، فغضب عليهم الباشا ، ونسب إليهم ظلم الأهالى لأنه حينا أعنى أطيانهم من الضرائب الجديدة كانوا هم مع ذلك يقتضونها من الفلاحين ، وتهددهم بمراجعة ما نالهم من هذا الباب ، فقبلوا

المراجعة ، وكان هذا الجدل نذيرًا باشتداد الخلاف بين محمد على باشا والعلماء ، واتفقوا على إقامة صلاة عامة للاستسقاء ، وهي الصلاة التي تقام إذا ما شح النيل للدعاء إلى الله أن يرفع الكرب ويجرى الماء .

قال الجبرتي في هذا الصدد : • فلماكان يوم سبت ٢٧ جمادي الثانية سنة ١٢٢٣ وخامس عشر مسرى القبطي نقص النيل نحو خمسة أصابع وانكشف الحمجر الراقد الذي عند فم الخليج تحت الحجر القائم ، فضبح الناس ورفعوا الغلال من الرقع والعرصات والسواحل ، وانزعجت الحلائق بسبب شحة النيل في العام الماضي وهيفان الزرع وتنوع المظالم وخراب الريف وجلاء أهله واجتمع في ذلك اليوم المشايخ عند الباشا فقال لهم اعملوا استسقاء وأمروا الفقراء والضعفاء والأطفال بالحزوج إلى الصحراء وادعوا الله ، فقال له الشيخ الشرقاوي ينبغي أن ترفقوا بالناس وترفعوا اظلم ، فقال أنا لست الظالم وحدى ، وأنتم أظلم منى ، فإنى رفعت عن حصتكم الفرض والمغارم إكراما لكم وأنتم تأخذونها من الفلاحين ، وعندى دفتر محرر فيه ما تحت أيديكم من الحصص يبلغ ألغي كيس ، ولابد أنى أفحص ذلك ، وكل من وجدته يأخذ الفرضة المرفوعة عن فلاحيه أرفع الحصة عنه ، فقالوا له لك ذلك ، ثم اتفقوا على الخروج والسقيا في صبحها بجامع عمرو بن العاص لكونه محل الصحابة والسلف الصالح يصلون به صلاة الاستسقاء ويدعون الله ويستغفرونه ويتضرعون إليه في زيادة النيل، وبالجملة ركب السيد عمر والمشايخ وأهل الأزهر وغيرهم والأطفال واجتمع عالم كثير وذهبوا إلى الجامع المذكور بمصر القديمة ، فلما كان في صبحها وتكامل الجمع صعد الشيخ جاد المولى على المنبر وخطب بعد أن صلى صلاة الاستسقاء ، ودعا الله وأمن الناس على دعائه وحوّل رداءه ، ورجع النَّاس بعد صلاة الظهر وبات السيد عمر هناك ، وفي تلك الليلة رجع الماء إلى محل الزيادة الاولى واستتر الحجر الراقد بالماء ، وفي يوم الإثنين خرجوا أيضا ، وأشار بعض الناس بإحضار النصارى أيضا ، فحضروا وحضر المعلم غالى ومن يصحبه من الكتبة الأقباط ، وجلسوا في ناحية من المسجد يشريون اللخان ، وانفض الجمع أيضا ، وفي تلك الليلة التي هي ليلة الثلاثاء زاد الماء ونودي بالوفاء وفرح الناس ، وطفق النصاري يقولون إن الزيادة لم تحصل إلا بخروجنا ، فلما كانت ليلة الأربعاء طاف المنادون بالرايات الحمر ونادوا بالوفاء ، وعمل الشنك والوقدة تلك الليلة على العادة ، وفي صبحها حضر الباشا والقاضي واجتمع الناس وكسروا السد وجرى الماء في الحليج جريانًا ضعيفًا . .

وبالرغم من جريان النيل فارن الضائقة الاقتصادية لم تخف وطأتها ، وزادت الحكومة في فرض الضرائب ، فازداد البؤس واشتد الضيق بالناس .

ولما كانت سنة ١٨٠٩ قرر محمد على باشا فرض ضريبة المال الميرى على الأراضى الموقوفة، وهى المعروفة بالرزق الأحباسية أى المرصدة على المساجد والسبل والحنيرات، وكذلك على أطيان الأوسية التى كانت ملكا خاصًا للملتزمين، وهذه الأطيان كانت كلها معفاة من الضرائب، وفرر كذلك فحص أطيان الرزق والأوقاف وطلب حججها ممن يتولون النظر عليها، وأمر حكام الأقاليم (الكشاف) بالاستيلاء على تلك الأطيان إذا لم يقدم أصحابها إلى الديوان حجج إنشاء الوقف، ومعنى ذلك تمهيد السبيل لمصادرة معظم الأطيان الموقوفة، لأن الكثير منها قد تقادم المهد على وقفه بحيث أصبحت حججه لا تنطبق عليه لتغير المعالم أو للنزاع في الاستحقاق، وتخويل حكام الأقاليم أمر فحصها معناه إطلاق يدهم في إلغاء ماشاءوا من الأوقاف.

وقررت الحكومة أيضا إلزام جميع الملتزمين بأن يؤدوا للحكومة نصف الفائض لهم من الالتزام ،أى نصف الصافى من إيرادهم من الأطيان الداخلة فى التزامهم ، ومعنى ذلك مقاسمة الملتزمين فى معايشهم .

كانت هذه المحدثات سببا فى تبرم جمهور الملاك ونظار الأوقاف والمستحقين والملتزمين ، وهم طبقة كبيرة من السكان ، ومنهم المحتاجون الذين لا يرتزقون إلا من غلة الأوقاف الموقوفة عليهم من أسلافهم ، أو من إيراد الأطيان الداخلة فى التزامهم ، فلا جرم أن تثير هذه المغارم فى نفوسهم عاصفة من الاستياء والسخط وان يجاروا بالشكوى إلى الشيوخ الذين هم ملجاً المظلومين فى ذلك العصر.

وكان مفهوما أن تكون هذه المحدثات سببا لاشتداد الحلاف بين محمد على باشا والسيد عمر مكرم ، لأنه لم يكن منتظرا أن يقره عليها ، وكان له من النفوذ على الجاهير ما يجعل احتجاجة بمثابة إحراج لمركز الحكومة . فاعتراض السيد عمر مكرم واحتجاجه كان أمرا ذا بال ، وله من العواقب في إثارة الشعب مالا يغرب عن البال ، وقد حدث ماكان منتظرا ، فاجتمع الناقمون على المحدثات الجديدة ، واتفقوا على أن يقصدوا إلى الأزهر لرفع ظلامتهم إلى الشيوخ والعلماء ، وحدث من قبيل المصادفات أن ولاة الشرطة اعتقلوا طالبا من طلاب العلم في الأزهر يمت بصلة القربي إلى أحد علمائه (السيد حسن البقلي) ، فتشفع العلماء في اطلاق

سراحه ، فلم يقبلوا وأرسلوه إلى القلعة ، فجاءت هذه الحادثة سببا جديدا لإثارة الخواطر فوق ثورانها بسبب الضرائب الجديدة .

فنى يوم السبت ١٧ جادى الأولى سنة ١٢٢٤ (٣٠ يونية سنة ١٨٠٩) بينا الشيوخ حاضرون بالأزهر كعادتهم لقراءة الدروس أقبل الناس أفواجا من رجال ونساء ، ومنهم أهل الطالب المسجون يصرخون ويسغيثون ، وأبطلوا الدروس ، فاجتمع الشيوخ بالقبلة ، وأرسلوا إلى السيد عمر مكرم فحضر إليهم وأخذوا يتداولون الرأى فيما يجب عمله ، وتناسوا مؤقتا منافساتهم الشخصية ، واتفقوا على الدفاع عن مصالح الجمهور ، ثم انفض الاجتماع وذهبوا إلى بيوتهم على أن يجتمعوا ثانيا .

واستأنفوا الاجتماع في المعد وتداولوا الأمر، وأجمعوا الرأى على الاعتراض على المحدثات الجديدة من المظالم والمعارم عامة، وأهمها فرض الضريبة على الأطيان الموقوفة وأطيان الأوسية، ومقاسمة الملتزمين في إيرادهم، وضريبة البمغة على المنسوجات والمصوغات والأوانى، واعتقال الطالب الأزهرى بغير ذنب جناه، وحبسه بالقلعة، واتفقوا على أن يرفعوا هذا الاحتجاج كتابة إلى محمد على باشا.

توافق الشيوخ في هذا الاجتماع على الإخلاص والتضامن ، و وتعاهدوا وتعاقدوا على الاتحاد وترك المنافرة ، كما يقول الجبرتي ، ولكن هذا العهد لم يكن صادرا عن نية صادقة ، فإن حساد السيد عمر مكرم كانوا مضمرين في أنفسهم أن يخذلوه إذا حزب الأمر واشتدت الأزمة ، وأن يدعوه وجها لوجه أمام محمد على .

وظاهر من رواية الجبرق أنهم اتفقوا رأيا على الاكتفاء بتقديم العريضة بمثابة احتجاج على تصرفات الباشا وعدم الذهاب إليه خيفة أن يؤثر فيهم إذا اجتمع بهم ، أو تلبن قناتهم إذا صاروا بحضرته ، على أن محمد على اعتزم أن يفرق جمعهم باستدعائهم فيختلفوا فى وجوب الذهاب إليه أو الامتناع عن مقابلته ، فتقع الفرقة بينهم ، وتظهر مكنونات ضائرهم ، وهنالك يضرب الضربة التى اتفق مع المهدى والدواخلى على إيقاعها بالسيد عمر مكرم .

## الوقيعة بالسيد عمر مكرم

وتفضيل ذلك أن محمد على أوفد سكرتيره (ديوان أفندى) لمقابلة الشيوخ وتعرف نياتهم ، أوجس نبضهم كما يقولون ، فوجد منهم في اليوم الأول اتحادا في الرأى ، وأصروا على

عدم مقابلته والاكتفاء بالعرض الذى قدموه ، وفى ذلك معنى الغضب والاحتجاج الذى يخشى محمد على عواقبه فى نفوس الجمهور.

قال الجبرتى فى وصف هذه المقابلة: ٥ حضر ديوان أفندى وقال إن الباشا يسلم عليكم ، ويسأل عن مطلوباتكم ، فعرفوه بما سطروه إجهالا ، وبينوه له تفصيلا ، فقال ينبغى ذهابكم إليه ، وتخاطبونه مشافهة بما تريدون ، وهو لا يخالف أوامركم ولا يرد شفاعتكم ، وإنما القصد أن تلاطفوه فى الخطاب لأنه شاب مغرور جاهل وظالم غشوم (١١) ولا تقبل نفسه التحكم ، وربما حمله غروره على حصول ضرر بكم وعدم إنفاذ الغرض ، فقالوا بلسان واحد لا نذهب إليه أبدا مادام يفعل هذه الفعال ، فإن رجع عنها وامتنع عن إحداث البدع والمظالم عن خلق الله رجعنا إليه وترددنا عليه كماكنا فى السابق ، فإننا بايعناه على العدل لا على الظلم والجور ، فقال مم ديوان أفندى وأنا قصدى أن تخاطبوه مشافهة ويحصل إنفاذ الغرض ، فقالوا لا نجتمع عليه أبدا ولا نثير فتنة ، بل نلزم بيوتنا ، ونقتصر على حائنا ونصبر على تقدير الله بنا وبغيرنا ، وأخذ ديوان أفندى « العرضحال » ووعدهم برد الجواب »

هذا ما ذكره الجبرق عن اجتماع الشيوخ بسكرتير محمد على باشا ، ومنه يتبين أنهم كانوا فى بادئ الأمر يدا واحدة فى الاعتراض على المظالم والضرائب الجديدة وأن ما سماه الجبرقى الاعرض حالا ، كان بمثابة احتجاج شديد له خطره وعواقبه ، وكثير من الثورات يكون منشؤها العرائض أو و العرضحالات ، وقد كان هذا العرض مقرونا بالامتناع عن مقابلة الباشا ورفض المباحثة معه ، وهذا أمر خطير فى ذاته وفى نتائجه ، وليس هذا الامتناع مقصورا كا يقول الشيوخ على أن ويلزموا بيوتهم ويقتصروا على حالهم ويصبروا على تقدير الله بهم وبغيرهم ، بل هو-إعلان للجمهور بأنهم غضبوا على من أجلسوه منذ سنوات على كرسى الحكم ، ومصارحة لهم بأنه خالف الشروط التى بايعوه عليها ، فنى هذا العمل السلبى تهديد صريح لمحمد على بأن يجيب طلباتهم وألا فإنهم و لا يجتمعون عليه أبدا ،

وبديهى أن محمد على باشا أدرك بثاقب نظره ما ينطوى تحت هذه والمقاطعة ، من المعانى ، وما يترتب عليها من النتائج ، فبادر أولا إلى الإفراج عن الطالب الأزهرى و قريب السيد حسن البقلى ، الذى كان محبوسا ، ليفهم الجمهور أن لا ظلم ولا حبس ولا تعذيب ، ثم

<sup>(</sup>١) كذا في الجبرتى . وهذه الرواية تقرب في معناها من رواية المسيو مانجان في كتابه و تاريخ مصر في حكم محمد على ، جزء ١ ص ٣٣٢ .

أخذ يجهد الفكر لفصم عرا تلك الزعامة الشعبية التي كانت تقلق باله وتقض مضاجعه ، ومضت أربعة أيام على اجتماع الشيوخ دون أن يبعث إليهم محمد على بالجواب ، والظاهر أنه قضى هذه الأيام في استمالة بعض الشيوخ إليه والائتمار بالسيد عمر مكرم.

وفى ذلك يقول الجبرق : ه إلى أن بلت الوحشة بين الباشا والسيد عمر مكرم فتولى كير السعى عليه سرا هو وباقى الجاعة حسدًا وطمعًا ليخلص لهم الأمر دونه حتى أوقعوا به ه . وكان بدء هذه المؤامرة أن اجتمع الشيخ محمد المهدى والشيخ محمد الدواخلى وناظر المهات (محمد أفندى طبل) ، واتفقوا معا على الخطة التى يتبعونها لإنفاذ المؤامرة ، وبعد تفرقهم ذهب المهدى والدواخلى إلى السيد عمر وأخذا يدافعان عن محمد على باشا ، ويبرثانه مما نسب إليه ، وكان هذا اللغاع مقدمة انقلابهم على السيد عمر ، قال الجبرة في هذا الصدد : واجتمع الشيخ المهدى والشيخ المواخلى عند محمد أفندى طبل ناظر المهات ، وثلاثتهم في نفوسهم للسيد عمر مافيها ، وتناجوا مع بعضهم ، ثم انتقلوا في عصرها وتفرقوا ، وحضر المهدى والدواخلي إلى السيد عمر ، وأخبراه أن محمد أفندى المذكور ذكر لهم أن الباشا لم يطلب مال الأوسية ولا الرزق (الأطيان الموقوفة ) ، وقد كذب من نقل ذلك ، وقال أنه يقول إنى لا أخالف أوامر المشايخ ، وعند اجتماعهم به ومواجهته يحصل كل المراد » .

فالمهدى والذواخلى دافعا إذن عن محمد على ، ونقضا الاتفاق الذى تم بين الشيوخ فى اجتماعهم السابق ، ومضمونه ألا يذهبوا إلى محمد على باشا إلا إذا أجاب مطالبهم ، لأن كلامهم الجديد للسيد عمر يدل على قِبولهم الاجتماع بالباشا وتحبيذهم هذا الاجتماع .

وقد فطن السيد عمر إلى سر الخطة الجديدة التى اتبعها المهدى واللواخلى ، أما هو فقد أصر على عهده بعد أن ألزم الشيخين الحجة ، إذ قال لها : و أما إنكاره طلب مال الرزق والأوسية فهاهى أوراق المباشرين عندى لبعض الملتزمين مشتملة على طلب الفرضة (الضريبة) ونصف الفايض (أى نصف إيراد الملتزمين) ومال الأوسية والرزق ، وأما الذهاب إليه فلا أذهب إليه أبدا ، وإن كنتم تنقضون الأيمان والعهد الذى وقع بيننا فالرأى لكم .

وانقض المجلس ، وعلم محمد على باشا بما دار فيه ، فأدرك أن السيد عمر مكرم لا تلين قناته ، وأنه مصمم على المقاومة ، فأخذ كما يقول الجبرق يدبر تفريق جمع الشيوخ ، وخذلان السيد عمر لما في نفسه منه من عدم إنفاذ أغراضه ، ومعارضته له في غالب

الأمور، ويخشى صولته، ويعلم أن الرعية والعامة تحت أمره، إن شاء جمعهم، وإن شاء فرقهم، وهو الذى قام بنصره، وساعده، وأعانه، وجمع الخاصة والعامة حتى ملكه الإقليم، ويرى أنه إن شاء فعل نقيض ذلك، فطفق يجمع إليه بعض أفراد من أصحاب المظاهر ويختلى معه ويضحك إليه، فيغتر بذلك، ويرى أنه صار من المقربين وسيكون له شأن إن وافق ونصح، فيفرغ له جراب حقده ويرشده بقدر اجتهاده لما فيه من المعاونة، بهذه العبارة وصف الجبرتي موقف محمد على باشا إزاء السيد عمر مكرم وصفاً دقيقاً، فحمد على كان يخشى نفوذ السيد عمر ويتوجس من إثارته الجمهور عليه واقتلاعه من مركزه، كما اقتلع خورشد باشا من قبل، ولذلك أخذ يقرب إليه بعض أصحاب المظاهر وطلاب المنافع ويعدهم ويمنيهم ليفصلهم عن السيد عمر.

ورواية الجبرق في مجموعها تتفق ورواية المسيو مانجان (صديق محمد على باشا) في كتابه ، فقد ذكر أن السيد عمر مكرم لما حضر إليه سكرتير الباشا وعبد الله بكتاش (ترجانه) يوم ١٧ يونيه سنة ١٨٠٩، وكان العلماء مجتمعين عنده ، طلبا إليه أن يذهب لمقابلة الباشا ، فرفض الذهاب ، وأقسم ألا يرى محمد على باشا إلا إذا عدل عن مشروعه في فرض الضرائب الجديدة ، وانتقد سياسته انتقادًا شديداً قائلا : « وإذا أصر الباشا على مظالمه فإننا نكتب إلى الباب العالى ، ونثير عليه الشعب ، وأنزله عن كرسيه كما أجلسته عليه ».

فعمر مكرم كان معتمدًا على منزلته عند الشعب ، وعلى سابقة يده على محمد على ، أما منزلته الشعبية فكانت نزداد قوة على مدى الأيام ، لما تبينه الناس من بقائه غلى عهده ، واستمساكه بالمهمة التى أخذها على عاتقه ، وهى أن يكون ترجان الشعب الصادق ورسوله الأمين في مراقبة ولاذة الأمور ، ورفع المظالم عن الجمهور ، فكانت مكانته تعظم كل يوم بما كان يسديه من الحير إليهم ، يدلك على عظم مكانته الاجتماعية أنه أقام في ذلك الحين مهرجانا لحتان حفيده في شهر ربيع الأول سنة ١٢٧٤ (إبريل سنة ١٨٠٩) ، فكان من أعظم ما رأته القاهرة روعة وجالا ، احتشدت فيه الجموع من كافة الطبقات ، واكتربت الأماكن لمشاهدته ، قال الجبرني في وصفه :

« واستهل شهر ربيع الأول سنة ٢٢٢٤ ، وفيه شرع السيد عمر مكرم نقيب الأشراف في عمل مهم لختان ابن ابنته ، ودعا الباشا والأعيان ، وأرسلوا إليه الهدايا والتعابى ، وعمل له زفة يوم الاثنين سادس عشر ، مشى فيها أرباب الحرف والعربات والملاعيب وجمعيات

وعصب صعايدة وخلافهم من أهالى بولاق والكفور والحسينية وغيرها من جميع الأصناف وطبول وزمور وجموع كثيرة ، فكان يوما مشهودا اكتريت فيه الأماكن للفرجة ، وكان هذا كالفرح هو آخر طنطنة السيد عمر بمصر ، فإنه حصل له عقب ذلك ماسيتلى عليك قريبا من النغى والخروج من مصر » .

#### تدبير المؤامرة

علمت مما تقدم أن الشيخين المهدى والدواخلى كانا قوام الوقيعة بالسيد عمر مكرم وأنهما أخفقا في إقناعة بالعدول عن موقف الصلابة والتشدد الذي وقفه إزاء محمد على باشا .

ويقول الجبرق أن المهدى والدواخلى أعادا الكرة لإقناع السيد عمر بالعدول عن مقاطعة الباشا ، فذهبا إليه ثانيا صحبة سكرتيره وعبد الله بكتاش ترجانه ، وطال بينهم الكلام والمعالجة ، ولكن السيد عمر أصر على الامتناع عن مقابلة الباشا ، ثم طلبا إلى الشيخ محمد الأمير أن يذهب معهما لمقابلته ، فاعتذر بوعكه ، والظاهر أنه أبى أن يشترك معهما في المؤامرة على السيد عمر ، فرفض الذهاب معها .

وعندئذ أظهر المهدى والدواخلى مكنون نياتها ، فذهبا وحدهما إلى محمد على باشا بالقلعة ، واجتمعا به وهوناله من أمر السيد عمر لكى يطمئن على مركزه إذا أراد أن يبطش به ، قال الجبرتى ما خلاصته ، ان الباشا قال فى كلامه لها : أنا لا أرد شفاعتكم ، ولا أقطع رجاءكم ، والواجب عليكم إذا رأيتم منى انحرافا أن تنصحونى ، ثم أخذ يلوم السيد عمر على تخلفه وتعتته ، ويثنى على الباقين لا أى الذين انفصلوا عنه ) ، وقال عنه أنه فى كل وقت يعاندنى ويبطل أحكامى ، ويخوفنى بقيام الجمهور ، فقال الشيخ المهدى (وهنا بيت القصيد) : هو ليس إلا بنا ، وإذا خلا عنا فلا يسوى بشىء ، إن هو إلا صاحب حرفة ، أو جابى وقف يجمع الإيراد ويصرفه على المستحقين ، قال الجبرتى ، و فعند ذلك تبين قصد الباشا طم (أى البطش بالسيد عمر ) ووافق ذلك ما فى نفوسهم من الحقد للسيد عمر ، ثم تباحثوا معه حصة ، وقاموا منصرفين مذبذين ، ومظهرين خلاف كامن فى نفوسهم من الحقد وحظوظ النفس ، غير مفكرين فى العواقب ،

انتهى إذاً هذا الاجتماع بالاتفاق بين محمد على والمهدى والدواخلى على الوقيعة بالسيد عمر مكرم ، وكان الدواخلى حاضر الاجتماع أصالة عن نفسه ونيابة عن الشيخ عبد الله الشرقاوى ،

أى ان الشرقاوى كان شريكا فى المؤامرة ، ولكنه لم يشأ أن يظهر فيها بشخصه تفاديا من اللوم وسوء الظن به ، وترك المهدى والدواخلى أن يحكما فصولها ، ولم يكن المهدى والدواخلى والشرقاوى فى موقفهم عاملين على هدم السيد عمر فحسب ، بل كانوا فى الواقع يهدمون أنفسهم وزملاءهم ، وكل عضو فى تلك الزعامة الشعبية التى قامت بدور خطير فى تاريخ مصر القومى ، وقد فانهم وهم تحت تأثير الحقد والحسد « وحظوظ النفس » أن يقدروا عواقب عملهم ، فصدق فيهم قول الجبرتى إنهم كانوا « غير مفكرين فى العواقب » .

ذهب المهدى والدواخلى ثانية إلى السيد عمر ليقضيا إليه بما شاءا من حديث الباشا ، وكان غرضها تبرير موقف محمد على ، وأراد أن يدخلا الرهبة فى نفس السيد عمر حتى يذعن أو يسجلا عليه المهرد والعصيان إذا أصر على موقفه ، قال الجبرتى : د وحضروا عند السيد عمر وهو ممتلىء بالغيظ مما حصل من الشدوذ ونقض العهد ، فأخبروه أن الباشا لم يحصل منه خلاف ، وأنه فال أنا لا أرد شفاعتكم ولكن نفسى لا تقبل التحكم ، والواجب عليكم إذا رأيتمونى فعلت شيئاً مخالفا أن تنصحونى وتتشفعوا ، فأنا لا أردكم ولا أمتنع عن قبول نصحكم ، وأما ما تفعلونه من التشنيع والاجتماع بالأزهر فهذا لا يناسب منكم ، وكأنكم تغوفوننى بهذا الاجتماع وتهييج الشرور وقيام الرعية كما كنتم تفعلون فى زمان الماليك ، فأنا لا أفزع من ذلك . وإن حصل من الرعية أمر ما فليس لهم عندى إلا السيف والانتقام ، فقلنا وقد هذا لا يكون ، ونحن لا نحب ثوران الفتن ، وإنما اجتماعنا لأجل قراءة البخارى ، وندعو الله برفع الكرب ، ثم قال (أى محمد على ) أريد أن تخبرونى عمن انتبذ لهذا الأمر ، ومن ابتدأ بالحلف ، وأنه وعدنا بإبطال الدمغة ، وتخفيف الفايض إلى الربع بعد النصف ، وأنكر طلب ضريبة المال المبرى عن أطيان الأوسية والرزق من إقليم البحيرة ، .

هذا ما ذكره الجبرتى ، ومنه يتبين أن المهدى والدواخلى أرادا الإفضاء إلى السيد عمر بأن محمد على باشا يعتبر عمل الشيوخ حركة ثورية يتوعد بقمعها بالسيف والانتقام ، وأنه سأل عن المدبر لها ، فغالطاه فى الجواب أى لم يتها السيد عمر بزعامتها ، على أنها لم يصدقا السيد عمر القول ، فإن حديثها مع محمد على كان يدور حول تحريضه على السيد عمر والتهوين من أمره وتصغير شأنه حتى وصفاه بأنه (صاحب حرفة ) أى نقيب الأشراف ، ولعمرى إن السيد عمر مكرم لم ينل ما نال من المكانة لتوليه نقابة الأشراف ، بل إن مكانته ترجع إلى شخصيته البارزة ونفسه العالية ، وشجاعته ونزاهته ، وترفعه عن الدنايا وسفاسف الأمور ، ولو لم يكن نقيبًا

للأشراف لما نقصت مكانته غما صارت إليه من العظمة ورفعة الشأن.

انتهت المقابلة على غير جدوى ، وانفض ذلك المجلس ، والمؤامرة ماضية فى سبيلها ، أو كما قال الجبرتى : « قاموا منصرفين ، وانفتح بينهم باب النفاق ، واستمر القال والقيل ، وكل حريص على حظ نفسه ، وزيادة شهرته وسمعته ، ومظهر خلاف ما فى ضميره » .

واستأنف محمد على باشا السعى ليكسب السيد عمر ويستميله إليه بالحسنى ، وكأن الشيوخ وسطاء ه فى هذا السعى ، فنى أول جادى الثانية سنة ١٢٢٤ اجتمع الشيوخ عند السيد عمر فى داره ، وأعادوا الكرة لإقناعه بمقابلة الباشا و فخلف السيد عمر أنه لا يطلع إليه ، ولا يجتمع به ، ولا يرى له وجها إلا إذا أبطل هذه الأحدوثات ، وقال إن جميع الناس يتهموننى معه ويزعمون أنه لا يتجارى على شىء يفعله إلا باتفاقى معه ، ويكنى ما مضى ، ومها تقادم يتزايد فى الظلم والجور » .

وعبثاً حاول الشيوخ إقناعه ، فأصر وأبي ، فاستقر رأيهم أن يذهبوا دون السيد عمر لمقابلة الباشا ، وأرسلوا في طلب الشيخ محمد الأمير لهذا الغرض ، فاعتدر بوعكه ، ومعنى ذلك أنه رفض الذهاب معهم ، وأنه كان واقفا على ما دبره زملاؤه للسيد عمر فأبي أن يشترك في أدوار هذه المأساة ، فاتفقوا على ذهاب الشرقاوي والمهدى والدواخلي والفيومي ؛ وذلك على خلاف غرض السيد عمر ، وقد ظن أنهم يمتنعون لامتناعه للعهد السابق والأيمان ، ، ولكن لم يمنعهم العهد ولم تمنعهم الايمان عن مقابلة الباشا ، فذهبوا إليه وتكلموا معه « وقد فهم كل منهم لغة الآخر الباطنية ، ، ثم ذاكروه في أمر الاتاوات التي فرضها ، وكانت موضع شكايات الناس وسخطهم ، فأخبرهم أنه يوفع ضريبة الدمغة ، وكدلك يوفع الضريبة عن الأطيان الأوسية والرزق ( الأطيان الموقوفة ) ويكتفي بأخذ ربع فايض إيراد الملتزمين بدلا من النصف ، وانصرفوا من عنده وذهبوا إلى السيد عمر ليعرضوا عليه ما قرره الباشا ، لعله يرضي بذلك ، فقال لهم وهل أعجبكم ذلك ، فلم يجيبوا جوابًا صريحًا ، فقال إنه أرسل يخبرنى بتقرير ريع المال الفايض فلم أرض وأبيت إلا أن يرفعه كله لأنه في العام الماضي لما طلب تقرير الربع قلت له. هذه تصير سنة متبعة ، فخلف أنها لا تكون بعد هذا العام ، وإنما طلبها لضرورة النفقة على العسكر ، وإن طلبها في المستقبل يكون ملعونا ومطرودا من رحمة الله ، وعاهدني على ذلك ، وهذا في علمكم ، كما لا يخفي عليكم ، قالوا نعم ، قال وأما قوله إنه رفع طلب المال عن الأوسية والرزق فلا أصل لذلك ، وها هي أوراق البحيرة وجهوا بها الطلب ، فقالوا اننا ذكرنا

له ذلك فأنكر، وحاجبناه بأوراق الطلب، فقال ان السبب في طلب ذلك من إقلىم البحيرة خاصة ان المساحين لما نزلوا للكشف على أراضي الرى والشراق ليقرروا عليها فرضة (ضريبة) الأطيان حصل منهم الغش والتدليس فإذاكان في أرض البلدة خمساتة فدأن ري جعلوها مائة وسموا الباقي رزقا وأوسية لإعفائها من المال فقررت ذلك عقوبة لهم في نظير تدليسهم وخيانتهم ، فقال السيد عمر : وهل ذلك أمر واجب فعله ، أليس هو مجرد جور وظلم أحدثه ف العام الماضي وهي فرضة الأطيان التي ادعى لزومها لإتمام نفقات العسكر ، وحلف أن لا يعود لمثلها ، وقد عاد وزاد . وأنتم توافقونه وتسايرونه ، ولا تصدونه ولا تصدعونه بكلمة ، وأنا وحدى مخالفًا وشاذًا : ولامهم السيد عمر على نقضهم العهد والايمان ، وانفض المجلس (وتفرقت الآراء، وراج سوق النفاق، وتحركت حفائظ الحقد والحسد، وكثر سعيهم وتناجيهم بالليل والنهار ، والباشا يراسل السيد عمر ويطلبه للحضور إليه والاجتماع به ويعده بإنجاز ما يشير عليه ، وأرسل إليه كتخداه (وكيله ) ليترفق به ، وذكر له أن الباشا يرتب له كيسًا (خمساتة قرش) في كل يوم ويعطيه فورا ثلثًائة كيس خلاف ذلك ، فلم يقبل ٣ . فمحمد على لما أخفق في استمالة السيد عمر بالوسطاء أراد أن يكسبه بالمال ، ولعله ظن أن شأنه شأن صالح قبطان باشا وساثر موظفي حكومة الاستانة ﴿ عبيد الدرهم والدينار ﴾ كما قال فيهم ، ولكن السيد عمر مكرم كان على أخلاق كريمة ، أخصها النزاهة والعفة ، فلم يؤثر فيه وعد أو وعيد، ولا ترغيب أو ترهيب .

#### اشتداد الأزمة

وفى غضون ذلك أخذ رسل السوء يزيدون هوة الخلف اتساعاً بين محمد على والسيد عمر مكرم، وينقلون إلى الباشا ما يقوله السيد عمر فى مجالسه، ويزيدون عليه ما سولت لهم أغراضهم، والسيد مصرُّ ممتنع عن مقابلته، وأحيط بيته بالجواسيس لمراقبة حركاته وسكناته، وإحصاء زواره، وحدث فى خلال ذلك أن حرر محمد على باشا بيانا برسم الحكومة التركية، يذكر فيه ما أنفقه فى مصر من الخراج، وقدره نحو أربعة آلاف كيس (١) وأنها صرفت فى مهات تختص بشئون البلاد، فيها ما صرف فى سد ترعة الفرعونية، وما صرف على الحملات

<sup>(</sup>٢) كانت الحكومة التركية تطالب بهدا للبلغ كبانى المخصص لها.

العسكرية لمحاربة الماليك ، وما أنفقه على عارة القلعة وترميم المجراة وحفر الترع ، وأوضح في بيانه ان الميرى قد نقص بسبب الشراق ؛ وأرسل البيان إلى السيد عمر مكرم لإقراره والتوقيع عليه ؛ فامتنع وأظهر الشك في محتوياته ؛ وقال للرسول الذي حمله إليه : أما ما صرفه على سد ترعة الفرعونية فإن الذي جمعه وجباه من البلاد يزيد على ما صرفه أضعافا كثيرة ؛ و وأما غير ذلك فكله كذب لا أصل له ، وان وجد من يحاسبه على ما أخذه من القطر المصرى من الفرض والمظالم لما وسعته الدفاتر، ، وكان جوابًا جافًا شديد اللهجة ، فلما عاد الرسول إلى محمد على اشتد حنقه عليه ، وطلبه من جديد لمقابلته ، فأصر على الامتناع ، فلما كثر التراسل بينها في هذا الشأن قال السيد عمر: وإن كان ولابد فاجتمع به في بيت السادات ؛ وأما طلوعي إليه فلا يكون ۽ ، فلما بلغ هذا الجواب مسامع محمد على باشا ازداد حنقه ؛ وكبر عليه أن يشترط السيد عمر مكرم أن تكون المقابلة بينها في دار غير مقر حكمُه ؛ وقال : ٥ هل بلغ له أن يزدريني ويأمرني بالنزول من محل حكمي إلى بيوت الناس ، ، وصمم على البطش به . ومع بلوغ الأزمة إلى هذا الحد فإن محمد على باشاكان يحسب حساباكبيراً لمكانة السيد عمر في الجمهور ، فلم يفكر في أن يكون العقاب من نوع ماكان مألوفا في ذلك العصر من القتل أو السجن ، بل اعتزم أن يعزله من نقابة الأشراف وينفيه إلى دمياط ليبعده عن القاهرة حيث له من من النفوذ ما يجعل أهلها رهن إشارة تصدر منه ، ورأى بثاقب نظره أن يكون عقابة متفقًا ( ظاهرا ) مع الأوضاع الشرعية المألوفةوقتئذ ، بأن يدعوه إلى الاحتكام فما شجر بينهما من الحلاف إلى القاضي والشيوخ ، وكان مطمئتًا من قبل إلى حكمهم ، واثقًا من تحيزهم ، وبهذه الوسيلة يضبع السيد عمر في مركز حرج ، فإذا هو أجاب الدعوة وقبل حكم القاضى والشيوخ خرج من التقاضي مغلوبًا ، وحينئذ يكون لمحمد على باشا ان ينفيه جزاء خروجه بدون حتى على ولى الأمر ، وإن لم يحضركان امتناعه في ذاته خروجا أيضا على السلطة الشرعية ، فالمؤامرة كانت إذن محكمة التدبير ، ولولا نقض الشيوخ للعهود والمواثيق لما استطاع محمد على باشا أن ينال من خصمه منالا.

## نني عمر مكرم إلى دمياط

فلما أصبح يوم الأربعاء ٢٧ جادى الثانية سنة ١٢٢٤ (٩ أغسطس سنة ١٨٠٩) نزل محمد على باشا من القلعة وذهب إلى بيت ابنه إبراهيم باشا (وكان وقتئذ بك) بالأزبكية ،

وطلب القاضى والمشايخ ، وأرسل إلى السيد غمر رسولا من طرفه ورسولا من طرف القاضى يستدعيانه للحضور ليحتكم وإياه لديهم ، فأدرك السيد عمر أن المؤامرة قد وصلت إلى دورها الأخير ، ورأى من العبث أن يذهب إلى محكمة يعلم من رأى أعضائها وتواطئهم مع خصمه ما يجعل الاحتكام إليهم عبثا لا يجدى ، فآثر الامتناع عن إجابة الدعوة ، واعتذر بمرضه ، فلم يكن من محمد على باشا إلا أن أمر فى حضرة القاضى والشيوخ بعزل السيد عمر مكرم من نقابة الأشراف ، ونفيه من مصر ، وأن ينفذ الأمر فورا ، وخلع على السيد محمد السادات خلعة نقابة الأشراف .

وقد رأى الشيوخ أن يُراءوا بالعطف على السيد عمر ، فتشفعوا عند الباشا أن يمهله ثلاثة أيام ، حتى يستعد للرحيل ، فأجابهم إلى ذلك ، ثم سألوه أن يأذن له بالذهاب إلى أسيوط (مسقط رأسه) لتكون مننى له ، فرفض محمد على إجابة هذا الطلب ، وخيره بين الننى إلى دمياط أو الإسكندرية ، وانفض المجلس على ذلك .

أما السيد عمر فقد قابل هذه المحنة بالثبات ورباطة الجأش ، وقال فى هذا الصدد : وأما منصب النقابة فإنى راغب عنه زاهد فيه ، وليس فيه إلا التعب ، وأما النفى فهو غاية مطلوبي ، ثم طلب أن يكون النفى إلى جهة ليست تحت حكم محمد على باشا إذا لم يأذن له بالذهاب إلى أسيوط ، واختار الطور أو درنه (بطرابلس الغرب) ، فعرض هذا الطلب على الباشا ، فرفضه ، وأصر على نفيه إلى دمياط ، فأخذ السيد عمر يستعد للسفر ، ووكل عنه السيد المحروق كبير تجار القاهرة وعهد إليه إدارة أملاكه ورعاية أهل بيته .

### رحيل السيد عمر مكرم إلى منفاه

كان رحيل السيد عمر إلى دمياط مشهدًا مؤثراً ، فإن الجمهور قد أدرك عظم النكبة وشعر الناس بوحشة كبيرة لنفى الرجل الذى كان ملاذهم وملجأهم فى رفع المظالم ، فاجتمعوا لوداعه ولمنظهار عواطفهم نحوه ، وكانت سها الحزن والكآبة بادية على جمهور المودعين .

قال الجبرق فى هذا الصدد: « واستهل شهر رجب سنة ١٢٢٤ بيوم الأحد وفيه اجتمع المودعون للسيد عمر ، ثم حضر محمد كتخداى الألنى ( الذى عهد إليه اصطحابه إلى منفاه ) فعند وصوله قام السيد عمر وركب فى الحال وخرج صحبته ، وشيعه الكثيرون من المتعممين وغيرهم ، وهم يتباكون حوله ، حزنًا على فراقه ، واغتم الناس لسفره وخروجه من مصر ،

لأنه كان ركنًا وملجأ ومقصداً للناس لتعصبه لنصرة الحق ، فسار إلى بولاق ، ونزل في المركب ، فسافر من ليلته بأتباعه وخدمه الذين يحتاج إليهم إلى دمياط .

## موقف الشيوخ بعد نني زعيمهم

لم يتورَّع الشيخ محمد المهدى عن إظهار مكنونات ضميره فى الدور الأخير من أدوار المأساة ، فنى صبيحة الليلة التى ارتحل فيها السيد عمر إلى منفاه ذهب إلى محمد على باشا يلتمس منه المكافأ على تدبير المؤامرة ، فطلب وظائف السيد عمر فأنهم عليه الباشا بنظر أوقاف الإمام الشافعي ونظر وقف سنان باشا ببولاق ، وطلب كذلك ، ماكان منكسراً له من راتبه من الغلال نقدا أو عينا مدة أربع سنوات ، فأمر محمد على بدفعها إليه نقدا من خزانة الحكومة وقدرها خمسة وعشرون كيسا وذلك كما يقول الجبرق – فى نظير اجتهاده فى خيانة السيد عمر حتى أوقعوا به ما ذكر .

ولم يكتف الشيوخ بالتواطؤ مع محمد على باشا على الوقيعة بالسيد عمر ، بل أخذوا بعد نفيه يعملون على النيل من سمعته ، ولعلهم رأوا مظاهر حزن الناس على فراقه ، وعطفهم عليه ، فأرادوا أن يحاربوه بسلاح الافتراء والتشهير ، ليسوّغوا فعلتهم ، فكتبوا عرضًا لإرساله إلى الاستانة يبررون فيه عزل السيد عمر من نقابة الأشراف ونفيه ، نسبوا إليه فيه ، أنه أدخل في دفتر الأشراف أسماء أشخاص ممن أسلموا من الأقباط واليهود ، وأنه قبض من محمد بك الألفي مبلغا من المال ليمكنه من حكم مصر في أيام قيام الجمهور على أحمد خورشد باشا الوالى السابق ، وانه كان متواطئا مع الأمراء الماليك حين شرعوا في مهاجمة القاهرة يوم الاحتفال بوفاء النيل سنة ١٨٠٥ (٣) ، وأنه أراد أخيراً إحداث فتنة بين الجمهور ليخلع الباشا ويولى خلافه .

وقد نمق الشيوخ هذا البيان ، وطافوا به على زملائهم ليوقعوا عليه ، فامتنع كثير منهم عن التوقيع ، وبرُّءوا السيد عمر مما رمى به وقالوا : « هذا كلام لا أصل له » ، وحصلت مشادة بين رؤساء الشيوخ المدبرين لهذا المنشور وبين الممتنعين عن التوقيع ، ثم غيَّروا صورة المنشور ، وخفوا لهجته ليحملوا زملاءهم على توقيعه فامتنع كذلك بعضهم ، وكان أشدهم إصرارًا على

<sup>(</sup>٣) انظر ص ٢٩.

استنكاره والامتناع عن توقيعه السيد احمد الطحطاوى مفقى الحنفية ، وكان من العلماء الصالحين المتنزهين عن المطامع الدنيوية ، فسخط الشيوخ عليه وتهددوه بعزله من منصبه ، فلم يعبأ بهم ، فعزلوه ، وولوا بدله الشيخ حسين المنصورى ، وخلع عليه محمد على باشا خلعة الافتاء ، فلم يكترث السيد الطحطاوى لهذا الأمر ، ولم يأبه له ، وأعاد إلى الشيخ السادات الخلعة التى خلعها عليه من قبل حينا تولى الافتاء ، فاستاء السادات من هذا العمل ، وعده إهانه كبرى له ، واستمر السيد الطحطاوى يقبع عمل الشيوخ . واعتزلهم واعتكف فى داره وهم يبالغون فى ذمه والحط منه لكونه لم يوافقهم على شهادة الزور ، كما يقول الجبرتى ، فكان عمل الطحطاوى حجة بالغة على نفاق الشيوخ وريائهم .

خلا الجو لحسّاد السيد عمر مكرم والمؤتمرين به ، ولكنهم فى الواقع قد جنوا على أنفسهم وعلى مكانتهم ونفوذهم ، فإن المؤامرة النى دبروها قد أسقطت منزلتهم فى نظر الجمهور وفى نظر محمد على باشا ، فالجمهور رأى فى عملهم معنى الغدر والخيانة ، ومحمد على رأى فيه الضعة وصغار النفس ، فلم يبق لهم عنده ذلك الشأن الذى كان لهم من قبل ، ولم يعد يعبأ برأيهم ، وسقطت تلك الزعامة الشعبية التى كانت لها المكانة العظمى والقول والفصل فى تطور الحوادث مدى عشر سنوات متعاقبة ، وزالت عنهم تلك الهيبة التى اكتسبوها بجهادهم وإخلاصهم وتضامنهم ، وأضاعوها بتحاسدهم وتخاذلهم ، ودالت دولتهم ، ولم تقم لهم بعد ذلك قائمة ، وحقت عليهم الآية الشريفة «إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم ه .

وقد سجل عليهم الجبرتى رأيه فيهم بقوله: «إن الحامل لهم على ذلك كله الحظوظ النفسانية والحسد، مع أن السيد عمركان ظلا ظليلا عليهم وعلى أهل البلد، يدافع ويرافع عنهم وعن غيرهم، ولم تقم لهم بعد خروجه من مصر راية، ولم يزالوا بعده في انحطاط وانخفاض »، وقال في موضع آخر: «وقد زالت هيبتهم ووقارهم من النفوس، وأنهمكوا في الأمور الدنيوية والحظوظ النفسانية والوساوس الشيطانية ».

## عمر مكرم ف منفاه

أما السيد عمر مكرم فقد عاش فى دمياط تحت المراقبة و والحرس ملازمون له ، إلى ان تشفع له قاضى قضاة مصر صديق افندى لدى محمد على باشا ، فأذن له بالانتقال إلى طنطا ، وذلك فى ربيع الأول سنة ١٢٢٧ ، فكأنه قضى بدُمياط نحو أربع سنوات ، وبقى بطنطا إلى ربيع الأول سنة ١٢٣٤ (ديسمبر سنة ١٨١٨) إذ طلب الإذن له أن يؤدى فريضة الحج ، وكان محمد على قد بلغ قمة المجد والسلطة ، وقهر الوهابيين ، وذاع صيته فى الحافقين ، فتذكر المنفى العظيم الذى كان له الفضل أكبر الفضل فى إجلاسه على عرش مضر ، فتلطف بقبول طلبه ، وأذن له بالذهاب إلى القاهرة وأن يقيم بداره إلى أوان الحج ، وذكر صديقه القديم بالحنير ، وقال لجلسائه : وأنا لم أتركه فى الغربة هذه المدة إلا خوفا من الفتنة ، والآن لم يبق شيء من ذلك ، فإنه أبى ، وبينى وبينه مالا أنساه من المحبة والمعروف .

## كتاب محمد على إلى السيد عمر مكرم

وقد بعث إليه بكتاب رقيق يبلغه إجابة طلبه ، والكتاب يحتوى أرق عبارات الاحترام والتبجيل ، ويدل على مبلغ ماله عنده من المكانة الرفيعة قال فيه :

، مظهر الشماثل سنيها ، حميد الشئون وسميها ، سلالة بيت المجد الأكرم ، والدنا السيد عمر مكرم ، دام شأنه .

وأما بعد فقد ورد الكتاب اللطيف، من الجناب الشريف، تهنئة بما أنعم الله علينا، وفرحا بمواهب تأييده لنا، فكان ذلك مزيدا في السرور، ومستديما لحمد الشكور، ومجلبة لثناكم ، واعلانا بنيل مناكم ، جزيتم حسن الثناء ، مع كال الوقار ونيل المني ، هذا وقد بلغنا نجلكم عن طلبكم الإذن في الحج إلى البيت الحرام ، وزيارة روضته عليه الصلاة والسلام ، للرغبة في ذلك ، والنرجي لما هنالك ، وقد أذناكم في هذا المرام ، تقربا لذي الجلال والإكرام ، ورجاء لدعواتكم بتلك المشاعر العظام ، فلا تَدَعوا الابتهال ، ولا الدعاء لنا بالقال والحال ، كما هو الظن في الطاهرين ، والمأمول من الأصفياء المقبولين ، والواصل لكم جواب منا خطابا إلى كتخدائنا ، ولكم الإجلال والاحترام ، مع جزيل الثناء والسلام » .

## عودة عمر مكرم إلى القاهرة ثم نفيه ثانيا

وبعث الباشا بالخطابين إلى السيد عمر صحبة حفيده السيد صالح ، وأرسل إلى كتخدائه يبلغه الأمر و وأشيع خبر مقدمه فكان الناس بين مصدق ومكذب ، حتى وصل إلى بولاق يوم السبت ١٢ ربيع الأول سنة ١٢٣٤ (٩ يناير ١٨١٩) ، قركب من هناك وتوجه لزيارة الإمام

الشافعي ، ثم ذهب إلى القلعة وقابل الكتخدا وكان محمد على باشا وقتئذ بالاسكندرية ، وهنأه الشعراء بقصائدهم ، وأعطاهم الجوائز ، واستمر ازدحام الناس أياما ، ثم امتنع غن الجلوس فى المجلس العام نهارًا ، واعتكف بمجرته الحناصة ، فلا يجتمع عنده إلا بعض من يريدهم من الأفراد ، فانكف الكثير عن التردد عليه ، وذلك من حسن الرأى ٤ .

يتبين من رواية الجبرق أن منزلة السيد عمر مكرم في قلوب الشعب بقيت كاكانت عند منفاه ، ولم ينس الناس ما أسداه لهم من الحنير ، مع انقضاء عشر سنوات على نفيه ، ورجع عظيا كاكان قبل نفيه ، ولولا ذلك لما هنأه الشعراء بقصائدهم وازدحم الناس على داره ، وظاهر أن عيون محمد على باشاكانت منبئة حول داره ترقب بحذر ازدحام الجاهير على بابه ، وتستمع تهانى الشعراء له ، وتشهد مظاهر تعلق الشعب بزعيمه القديم ، وكيف أن الزمن والمحنة والشيخوخة والنفى ، كل ذلك لم يؤثر في منزلته في القلوب ، ومن المحتمل أن هذه و المظاهرات ، لم تكن لتروق لأصحاب السلطة وقتئذ ، ولا يبعد أن يكون قد بلغ السيد عمر أن مثل هذه و المظاهرات ، مما يؤخذ عليه ، فأثر الاعتكاف في داره حتى لا تكون فتنة ولا تكون وقيعة ، فكان ذلك و من حسن الرأى ، كما يقول الجبرقى ، وأن كلمة ، حسن الرأى ، تؤكد أن الاعتكاف كان سياسيًا .

على أن محمد على لم يأمن على مركزه من نفوذ السيد عمر مكرم ، ولم يطمئل لبقائه طويلا في القاهرة ، وبالرغم من شيخوخته ، واعتكافه في بيته بمصر القديمة (بساحل أثر النبي) فإنه كان مصدر قلق لمحمد على ، وحدث أن قامت في القاهرة سنة ١٨٢٧ فتنة هاج فيها السكان استياء من فرض ضريبة جديدة على منازل العاصمة بعد فرضها على منازل البنادر في الأقاليم ، فأخذ الموظفون يطوفون بالمنازل لتقدير الضريبة عليها ، فوقعت مصادمات بين أهالى باب الشعرية وبعض الموظفين الموكول إليهم تقدير الضريبة أدت إلى إقفال اللكاكين وهياج الأهالى ، وذهبت جموعهم إلى دار الشيخ العروسي شيخ الجامع الأزهر ، وكان يسكن على مقربة من موطن الهياج ، وقد خرج من داره قاصداً الأزهر ، فالتفت به الجاهير رجالا ونساء ضمجون ويصبحون ، وكادت تقع الفتنة لولا أن عاجلتها الحكومة بالحزم واتخاذ التدابير لكفيلة بحفظ الأمن ، ونفذت الحكومة الضريبة كما قررتها ، وقد ساورت الظنون محمد على اشا ، وارتاب في ألا يكون للسيد عمر مكرم يد في تلك الفتنة ، والواقع أنه كان بعيدًا عنها ،

فأرسل إليه رسولا في داره (٤) أنهى إليه أن محمد على يأمره بمغادرة القاهرة والإقامة في طنطا ، ومعنى ذلك أنه أمر بنفيه ثانيًا من مصر ، فأجاب السيد عمر باستعداده لمبارحة العاصمة بعد أن يعد مركبًا ينقله إلى طنطا ، فأخبره الرسول ان المركب معدًّا لهذا الغرض في ساحل مصر القديمة ، فأدرك أن المراد أن يغادر المدينة فورا ، ويرحل إلى منفاه ، فتلقي هذه المحنة الجديدة بالصبر ، وبرح العاصمة مساء ذلك اليوم ، فكانت هذه هي المرة الرابعة التي يذهب فيها إلى المنفى ، فالأولى والثانية في عهد الحملة الفرنسية ، والمرتان الثالثة والرابعة في عصر محمد على وهكدا كانت حياة ذلك المجاهد الكبير سلسلة من النفي والهجرة ، ومكافحة الخطوب والمحن ، ولم يُعرف فضله ، ولا كوفيء على جهاده بالشكر وحسن التقدير ، بل كان نصيبه والحرمان ، والإقصاء من ميدان العمل ، ونكران الجميل ، وذلك كان جزاء أكبر شخصية ظهرت بين رجالات مصر في فجر النهضة القومية .

. . .

<sup>(</sup>٤) يوم ١٥ أبريل سنة ١٨٢٧، وقد كانت وفاته في هذه السنة.



# الفص*ت ل لرّا* بع انفراد محمد على بالحكم

يدل منطق الحوادث على أن نية محمد على فى الانفراد بالحكم قد بدأت تتملكه ، كما ألمعنا الى ذلك ، بعد عودته من الاسكندرية عقب جلاء الانجليز عن البلاد ، وذلك أن مركزه قد توطد إذ تغلب على دسائس الباب العالى أولا ، ثم هزم الحملة الانجليزية ثانيًا ، وبسط نفوذه وسلطانه على بلاد خارجة عن نطاق حكمه كالإسكندرية التى كان الباب العالى يعتبرها تحت مطلق سلطته ، فانتصار الجيش المصرى على الانجليز ، واستخلاص البلاد من قبضة دولة قوية البطش عزيزة الجانب ، جعل محمد على يتزع إلى الانفراد مجكومة البلاد ويستأثر بها بلا معارض ولا منازع ، وأخذ يعمل على ذلك تدريجًا ، مستعينًا بما أوتى من الدهاء وسعة الحلة .

وإذا تأملت في مجرى الحوادث عقب عودته إلى القاهرة تجد أنه قد أخد فعلا من ذلك الحين يعمل على تحقيق هذا الغرض ، ذلك أنه اغتنم الفرصة في ثورة الجنود الأرناءود ومطالبتهم برواتبهم المتأخرة وإخلالهم بالنظام كعادتهم ، فاعتزم الانتقال من سرابه بالازبكية إلى قلعة المقطم ، واتخاذها مقراً له ، ومعنى انتقاله إلى القلعة عزمه على أن يحكم البلاد بالقوة ، لأنك إذا رجعت بذاكرتك إلى نحو أربع سنوات مضت قبل وقوع هذه الحوادث تجد أن خورشد باشا حينا انتقل من سرايه بالأزبكية إلى القلعة (١) كان معتزمًا أن يحكم البلاد بالقوة ، دون أن يعبأ برأى شيوخها وزعائها ومطالب جاهيرها .

والواقع ان سكنى ولى الأمر فى الأزبكية أى فى قلب العاصمة يجعله أميل إلى الاصغاء لمطالب الشعب إذا هاجت خواطره ، لأن الأزبكية كانت الميدان الذى تحتشد فيه الجموع إذا حفزها حافز من شكوى أو احتجاج ، فإذا ما سكنها ولى الأمركان أقرب إلى رؤية مظاهرات الشعب وأدنى للاسماع إلى صبحاته ومطالبه.

<sup>(</sup>١) انظر الجزء الثانى من و تاريخ الحركة القومية ، صن ٣٦١ (الطبعة الأولى).

أما إذا استقر فى القلعة ، فكأنه يريد أن يمتنع فى فمة الجبل ، ويضع نفسه مع المدافع المتسلطة على البلد ، ويصم أذنيه عن سماع صيحات الجاهير ، وينظر إلى القاهرة كما ينظر النسر المحلّق فى السماء إلى فريسته على الأرض .

ولا يَدْهَبنُّ عنك أن القلعة تربض على ذروة المقطم كما يربض الأسد في عرينه ، وهي بابراجها ومدافعها تشرف على القاهرة وتتسلط عليها ، فكأنما بناها صلاح الدين الأيوبي في ذلك الموقع ليتخذها الملوك والسلاطين معقلا يتسلطون منه على المدينة العظيمة وأهلها ، ويكفيك أن تصعد يوما إلى القلعة ، وتمد نظرك إلى ما يتناوله الأفق ، لتتضاءل القاهرة أمامك ، إذ تراها مبسوطة لعينيك بشوارعها ، وميادينها ، وقصورها ، ومبانيها ، وأشجارها ، وحدائقها ، كرقعة صغيرة تكاد تكون في قبضة بدك وعلى بسطة ذراعك ، أو كأنها لوحة صغيرة من الرسوم الصامتة ، ولا تكاد إذ ترى أشباح الناس تتحرك في شوارعها وطرقاتها أن تميز بين مسيرهم ودبيب النمل ، وهيهات أن تبلغ سمعك أصواتهم مها علت أو اكتظت بهم الميادين في مختلف نواحيها القريبة والبعيدة ، فالحاكم المستبد إذ يشاهد من القلعة تلك المدينة الكبرى منبسطة أمام نظره ، صامتةً لا يسمِع لها صوتاً ، جامذةً لا يحس لها ركزاً ، ويرى نفسه في ذلك العلو الشاهق ، تحف به الأبراج وفيها المدافع متحفزة فاغرة أفواهها على المدينة ، لا جرم أن تعتربه وساوس السلطة المطلقة ، وتتملكه نزعات الاستبداد والبطش بمعارضيه . فمحمد على باشا قد انتقل إلى القلعة واتخذها معقلا له حينما قامت في المدينة فتنة الجند الارنامود ، ومن يومئذ وهو معتزم أن يستأثر بالحكم لا ينازعه فيه منازع ، فبعد أن أخمد فتنة الجند اتجهت عزيمته إلى التخلص من الزعامة الشعبية ، فتم له ما أراد كما رأيت في الفصل السابق، ثم صحت عزيمته على التخلص من خصومه الماليك، فإنهم بالرغم من تقليم أظافرهم كانوا لا يفتأون يتحينون الفرص لمناوأته ومنازعته الحكم والسلطان.

#### موقف محمد على إزاء الماليك

كان عدد الماليك فى ذلك الحين يبلغ ٢٥٠٠ من المقاتلة كما قدرهم المسيو مانجان (٢) ، وقد استعان محمد على باشا على رؤسائهم منذ سنة ١٨٠٧ بالحيلة ، فابتدأ باستمالة شاهين بك الألفى خليفة محمد بك الألفى ، ومازال يعرض له المودة والصفاء حتى اجتذبه إلى القاهرة ووافقه على (٢) و كتابة (تاريخ مصر في عهد على) الجزء الأول.

أن يقيم بالجيزة ويكون له إيراد إقليم الفيوم وثلاثين قرية فى اقليم البينسا ، وعشر قرى فى الجيزة ، وأطلق له التصرف فى ذلك كله التزاما وكشوفية (٣) وضم له كشوفية البحيرة بتمامها إلى الإسكندرية ، وكتب له الحجة بذلك .

فارتضى شاهين بك بهذا الصلح ، وطابت له نفسه ، وجاء القاهرة لزيارة محمد على باشا ، فأكرم مثواه ، ودعاه إلى مأدبة عند ابنه طوسون ، ثم سكن شاهين بك بالقصر الذى أعد له بالجيزة (شوال سنة ١٢٢٧ – ديسمبر سنة ١٨٠٧) ، وضرب صفحا عن عيشة الكفاح والقتال ، وحذا حدوه بعض الأمراء الماليك ، فبدلوا الطاعة لمحمد على باشا ، وأرسل في أوائل سنة ١٨٠٨ ( ذى القعدة سنة ١٢٢٢) إلى زملائه الماليك في الصعيد يرغبهم في الاذعان والولاء لمحمد على .

كان لدعوة شاهين بك أثرها فى كسرحدة الماليك ، فوقفت حركات القتال فى الصعيد ، وهدأت الحالة هدوء انسبيًا ، ويرجع سبب هذا الهدوء إلى ما أصاب الماليك من الضعف ، وإلى اليأس الذى تسرب إلى نفوس زعائهم ، فإت إبراهيم بك الكبير قد أضعفته الشيخوخة ، فصار أقرب إلى الراجعة والسكون بعد ما هلت السنون من نشاطه وقوته ، وكذلك عثان بك حسن ، وهذان هما كبيرا الماليك المعترف لها بالزعامة بعد موت الألنى والبرديسي ، على أنها مع ماتو لاهما من الضعف واليأس ظلا على عهدهما القديم من كراهية محمد على باشا وعدم الثقة فى مقاصده حيال الماليك ، أما شاهين بك المرادى (خليفة البرديسي ) فلم يكن له نفوذ بجانب إبراهيم بك وعثان بك حسن .

كان محمد على باشا يعلم نفسية ذينك الزعيمين ، ويعرف أن التجارب جعلتهما لا يطمئنان إليه ، ولا يثقان به ، فتخطاهما وصرف مساعيه إلى استالة صغار البكوات والكشاف من اتباعهما ، فانتهز فرصة الهدوء النسبى الذى ساد صفوف الماليك وجعل يوفد رسله إليهم يدعوهم إلى الإخلاد للطاعة على أن يرتب لهم رواتب تقوم بأودهم فى القاهرة ، وانتهى بهذه الوسيلة إلى فصم عرى الماليك واجتذاب بعضهم إلى العاصمة .

ولما مات شاهين بك المرادى خليفة البرديسي ( مايو سنة ١٨٠٨ ) أراد محمد على أن يظهر سطوته وأنه ولى الأمر ، فعين سليم بك المحريجي رئيسًا للماليك المرادية ، خلفا لشاهين بك ، وخلع في الوقت نفسه على مرزوق بك ابن إبراهيم بك الكبير خلعة حاكم جرجا ، فوضع

<sup>(</sup>٣) اى يتولى حكم تلك البلاد ويستولى على ايراد أطيانها بعد أداء الميرى .

الماليك بهذا التعيين المزدوج أمام الأمر الواقع ، وجمع فى الوقت نفسه بين إعلان سلطته عليهم واجتذاب إبراهيم بك يتعيين ابنه حاكما لجرجا ، ولم يعهد الماليك أن يتحكم فيهم الولاة الأتراك السابقون ويتلخلوا فى شئونهم إلى هذا الحد الذى وصل إليه محمد على ، فإنهم كانوا محتفظين باستقلالهم فى اختيار زعائهم وكان الصعيد تحت مطلق تصرفهم .

اجتمع رؤساء الماليك ، وتشاوروا فيما يكون موقفهم حيال هذا التلخل ، وبعد الأخذ والرد استقر رأيهم على قبول الأمر الواقع .

لكنهم لم يؤدوا ما على البلاد التى تحت سلطتهم من الأموال الأميرية ، نقداً أو غلة ، فتهددهم محمد على بتجريد حملة عليهم إذا لم يؤدوها ، فتوسط شاهين بك الألفى بين الفريقين ، واتفقوا على أن يؤدوا ثلث ما عليهم من غلال الحكومة ، وقدر ذلك سبعة آلاف ومائة ألف أردب (مارس سنة ١٨٠٩) ، ولكنهم لم يفوا بها ، فجرد عليهم ، فى سبتمبرسنة ١٨٠٩ ، جيشًا لإخضاعهم واستخلاص الصعيد من أيديهم .

على أن الماليك لم يفكروا في مقاومته ، فانسحبوا إلى الجبال القريبة من جرجا وأسيوط . فرأى محمد على أن الفرصة سانحة ليتولى حكم الوجه القبلى ، فسار في شهر أكتوبر من القاهرة في جيش ببلغ ستة آلاف مقاتل ، فلم يكد ببلغ أسيوط حتى بادر الماليك إلى طلب الصلح ، فاشترط عليهم محمد على أن يرحلوا عن الوجه القبلى ، ويقيموا في القاهرة ، على أن يعطيهم بعض الجهات يستغلونها ويدفعون أموالها والضرائب التي تفرض عليها . وهذه الشروط تدلك على مبلغ ما وصل إليه الماليك من الضعف ، فإن شروطهم السابقة كانت أن يتولوا حكم الصعيد على دفع الخراج ، أما الشروط الأخيرة فأساسها التخلى عن الحكم والإقامة في القاهرة تحت حكم محمد على .

تم هذا الاتفاق فى ٢٧ رمضان سنة ١٢٧٤ (نوفبرسنة ١٨٠٩) بأسيوط ، وطلب الماليك مهلة ثلاثة يقضون فيها مصالحهم ، فقبل محمد على هذه المهلة ، وعاد إلى القاهرة ، ولما انقضت المدة طلبوا مدها أشهرا فرضى بذلك ، ولما انتهى الأجل أنذرهم إذا لم يحضروا أن يجرد عليهم الجيش ، فأذعنوا وأزمعوا الرحيل إلى العاصمة .

سار إبراهيم بك وزملاؤه إلى القاهرة ( مايو سنة ١٨١٠ ) ، فلماكان قريبا من الجيزة عسكر بالبر الغربي ، ونصب خيامه على رمية المدفع من الجيزة ، وهناك ترددت الرسل بين إبراهيم بك ومحمد على باشا ، وكان الباشا مقيمًا وقتئذ بقصره بشبرا ، وتعددت مقابلات الرسل على غير

طائل: إذ أن إبراهيم بك كان قليل الثقة في مقاصد محمد على باشا ، كما أن محمد على نفسه لم يكن يبغى من هذه المفاوضات إلاكسب الوقت لتقليم أظافر الماليك وإذلالهم ، واستاء إبراهيم بك من المعاملة التي عومل بها ، إذ لم تضرب لحضوره المدافع كاكان ينتظر ، وتركه محمد على باشا في الجيزة دون أن يكترث له ، فاعتزم العودة إلى الصعيد ، ناكثا الصلح ، وبذلك تجدد الحصام بين محمد على باشا والماليك .

وقد توصل إبراهيم بك إلى إقناع شاهين بك خليفة الألنى بنقض اتفاقه هو أيضا مع محمد على ، والرحيل عن القاهرة إلى حيث يتحدوا وإخوانه ، فاستجاب له وانسل من الجيزة ، وتبعه فى انسحابه البكوات والكشاف الماليك الذين لبثوا بمصر سنتين راضين بحكم محمد على ، وعاد الاتحاد إلى صفوف الماليك ، فاستاء محمد على من هذه الحركة ، وجرد جيشًا جديدًا لمحاربة خصومه .

تجدد القتال ، وزحف الجيش على الصعيد ، فانتصر على الماليك فى البهنسا واللاهون ، واستولى على إقليم الفيوم ، وانسحب إبراهيم بك وعثان بك حسن وسليم بك زعماء الماليك إلى أسوان ، مبوكة قواهم منحلة عزائمهم ، ورجع شاهين بك الألنى يطلب العفو من عمد على باشا ، فعفا عنه وسمح له بالإقامة فى القاهرة وأقطعه داراً جميلة ليسكن فيها بالأزبكية (أكتوبر سنة ١٨١٠) ، ولعله أراد اجتذابه هذه المرة ليلتى حتفه فى مذبحة القلعة كما سيجىء بيانه ، وكذلك فعل كثير من البكوات والكشاف والماليك ، فإنهم طلبوا من محمد على الأمان ، فأمنهم على أنفسهم وعفا عنهم ، وأذن لهم بالعودة إلى القاهرة والإقامة فيها .

أخضع محمد على الصعيد لحكمه ، ودانت له مصر قاصيها ودانيها ، ورجع المائيك الذين قدموا طاعتهم إلى القاهرة ، وأخذوا ينصرفون إلى أسباب الرفاهية والرغد ، وأغدق عليهم محمد على من خزانة الحكومة ما جعلهم يستطيبون الإقامة فى القاهرة ، ويؤثرونها على عيشة الكفاح والقتال ، وانصرفوا إلى ترتيب عيشتهم الجديدة ، وتجميل بيوتهم وتأثيثها بفاخر الرياش والأثاث ، وشرع معظمهم فى التزوج وإعداد الأفراح والمسرات ، وخيل إليهم أنهم استراحوا من شظف العيش ، وأهوال الكر والفر ، وأنهم مقبلون على حياة الهناء والرفاء والبنين ، ولم يدروا ما خبأ لهم القدر من خاتمة رهيبة .

ذلك أن محمد على باشا أوجس خيفة من بقاء الماليك فى القاهرة ، وخاصة لما اعتزم تجريا. الحملة على الحجاز لمحاربة الوهابيين تلبية لأوامر الإستانة ، وخشى إذا غادر الجيش مصر

وضعفت قوته الحربية أن يعودوا لمنأوأته وانتزاع السلطة من يده ، فرأى أن لا وسيلة للاحتفاظ بسلطانه وانفرداه بالحكم سوى التخلص من البقية الباقية من الماليك ، ومن هنا نبتت فى رأسه فكرة اغتيالهم فى المؤامرة المعروفة بمذبحة القلعة .

#### مذخة القلعة

#### (أول مارس سنة ١٨١١)

إذا ذهبت يوماً إلى قلعة صلاح الدين لتتعرف ما تشتمل عليه من المواقع والمبانى والآثار ، فقف قليلا تحت منارة جامع السلطان حسن ، واتجه بنظرك إلى القلعة ، تجدها ماثلة أمامك ، بموقعها المنيع ، وأسوارها العالية ، وأبراجها الشاهقة وأبوابها الضخمة ، وأول ما يلفت نظرك قباب جامع محمد على ومآذنه الهيفاء البديعة الصنع التي تداعب السحاب في علوها ، فإذا رجًّعت الطرف في هذا المنظر فدعه جانبا ، لأنه لم يكن موجودًا بتمامه في العصر الذي نكتب عنه ، إذ لم يكن محمد على باشا قد بني جامعه إلى هذه السنة (عام ١٨١١) ، وانظر أمامك ، تجد باباً ضخا غائرًا في الجبل ، تعلوه أبراج قديمة ، هذا الباب هو المسمى (باب العزب ) وهو باب القلعة من الجهة الغربية ، ويقع على الميدان المسمى الآن ميدان (صلاح الدين ) ، وكان يسمى في ذلك العهد ميدان الرميلة ، فإذا دخلت هذا الباب تجد طريقا وعرا متعرجا ، منحوتا في الصخر ، تسير فيه صعدًا بالجهد والعناء إلى رحبة القلعة ، وتصل من هذه متعرجا ، منحوتا في الصخر ، تسير فيه صعدًا بالجهد والعناء إلى رحبة القلعة ، وتصل من هذه الى جامع محمد على ؛ ثم إلى قصره .

فإذا تعرَّفت تلك المواقع ، وثبتت صورتها في ذهنك ، فاسمع ما جرى فيها يوم أول مارس ٍ سنة ١٨١١ .

لما عاد محمد على باشا من الوجه القبلى أخذ يجهز جيشا بنفذه إلى الحجاز لمحاربة الوهابيين ، تلبية لنداء الحكومة التركية ، وجعل يهيىء معدات الحملة فى أواثل سنة ١٨١١، وعقد لواء قيادتها لابنه أحمد طوسون باشا ، وأعد مهراجانا فخا بالقلعة ، حدد له يوم الجمعة أول مارس سنة ١٨١١ للاحتفال بإلباس ابنه خلعة القيادة ، ودعا رجال الدولة وأعيانها وكبار الموظفين العسكريين والملكيين لشهود ذلك الاحتفال الفخم ، وكان الترتيب أن يلبس طوسون باشا خلعة القيادة ، ثم ينزل من القلعة فى أبهته وموكبه مخترقا أهم شوارع المدينة ليصل إلى

معسكر الحملة في القية (١).

وكان مثل هذا الاحتفال من المواكب المشهودة التي تحتشد لها الجاهير، وقد دعا الباشا جميع الأمراء والبكوات والكشاف الماليك وأتباعهم لحضور الحفلة ؛ فعد الماليك هذه الدعوة علامة الرضا من محمد على باشا ، وركبوا جميعًا في زينتهم وكبكبتهم ، وارتدوا أجمل وأثمن ما عندهم من الملابس ، وامتطوا خير ما لديهم من الجياد ، وذهبوا صبيحة ذلك اليوم إلى القلعة قبل الموعد المضروب لركوب طوسون باشا .

وقبل ابتداء الحفلة دخل البكوات الماليك على محمد على باشا فى قاعة الاستقبال الكبرى ، فتلقاهم بالبشر والحفاوة ، وقدمت لهم القهوة ، وشكرهم الباشا على اجابتهم دعوته ، وألمع إلى ما ينال ابنه من التكريم إذا ما ساروا معه فى موكبه ، فأجابوه بالشكر ، واعتذروا عن تخلف بقية أخوانهم الذين مازالوا فى الصعيد ولم يحضروا للاشتراك فى الاحتفال ، فقابل الباشا الاعتذار بالتجاوز والإعراب عن تسامحه وحسن مقاصده للمتخلفين ، وتجاذب هو وضيوفه أطراف الحديث هنيه ثم ما لبث أن أذن مؤذن الرحيل ، فقرعت الطبول وصلحت الموسيق ، فكان ذلك إعلانا بالتأهب لتحرك الموكب .

وعندئذ نهض الماليك وقوفا ، وبادلوا الباشا وبادلهم عبارات التحية والاحترام وساروا إلى حيث يأخذون مكانهم فى الموكب الفخم ، ولما تقلد الأمير طوسون باشا اللواء بدأ الركب يسير منحدرًا من القلعة .

تحرك الركب ، تتقدمه طليعة من الفرسان الدلاة يقودها ضابط يدعى أوزون على ، يتبعها والى الشرطة ، والأغا (محافظ المدينة) والمحتسب ، ويليهم الوجاقلية ، ثم كوكبة من الجنود الارناءود يقودهم صالح أق قوش ثم الماليك يتقدمهم سلمان بك البواب ، ومن بعدهم بقية الجنود الارناءود فرسانًا ومشاةً ، وعلى أثرهم كبار المدعوين من أرباب المناصب .

سار الموكب على هذا النظام ، منحدراً إلى باب العزب المتقدم ذكره ، متسرباً فى ذلك الطريق الضيق الوعر الذي وصفناه آنفاً .

فاجتازت الباب طليعة الموكب، ثم رئيس الشرطة، ثم المحافظ ومن معه، ثم الوجاقلية، ولم يكد هؤلاء يجتازون باب العزب حتى ارتج الباب وأقفل من الحارج على حين

<sup>(</sup>٤) الضاحية المعروفة شيالى العاصمة ، وتسمى قبة العزب.

فجأة إقفالا محكما في وجه الماليك ، ومن وراثهم الجنود الأرناءود ، فلا رأى هؤلاء الجنود الباب قد أقفل ، وكانوا عالمين بما تدل عليه هذه الإشارة ، تحولوا عن الطريق في صمت وسكون ، وتسلقوا الصخور التي تكتنفه وتعلوه بمينًا وشماًلا ، وأخذوا مكانهم على الصخور والأسوار والحيطان المشرفة عليه ، ولم عنته الماليك بادىء الأمر إلى أن الباب قد أقفل ، واستمروا يتقدمون متجهين إليه ، ولكن لم تكد تبلغه صفوفهم الأولى حتى رأوه مقفًلا في وجوههم إقفالا محكما ، وأبصروا الارناءود يتسلقون الصخور المشرفة عليهم ، فتوقفوا قليلا عن المسير ، وتضامت صفوفهم المتلاحقة بعضها أثر بعض ، ولم تمض هنية حتى دوى طلق الرصاص من نوافذ إحدى الثكنات ، فكان هذا نذيرًا بإنفاذ المؤامرة ، ذلك أنه لم تكد تلك الطلقات تدوى في الفضاء حتى انهال الرصاص دفعة واحدة على الماليك وهم محصورون في الطلقات تدوى في الفضاء حتى انهال الرصاص دفعة واحدة على الماليك وهم محصورون في هذا الطريق الغائر في الأرض ، فالباب الضخم مقفل في وجوههم ، والجنود الارناءود من ورائهم ، ومن فوقهم ، وعن يمينهم ، وشالهم ، يتناولونهم برصاص بنادقهم .

لم يستطع الماليك دفاعا عن أنفسهم ، ولم يكن لديهم الوقت ولا القدرة على الحركة ، أو الرجوع القهقرى ، أو النزول عن جيادهم ، لضيق المكان الذى حصروا فيه ، ولأنهم جاءوا الاحتفال من غير بنادق ولا رصاص ، ولم يكونوا يجملون سوى سيوفهم ، وهيهات أن تعمل السيوف فى ذلك الموقف شيئا ، فانصب عليهم الرصاص ، وحصدهم حصدًا ، وجاءهم الموت من كل مكان .

ولما سقطت الصفوف المكشوفة من الماليث تختبط بدمائها ، أمكن للباقين أن يترجلوا عن جيادهم ، وأرادوا النجاة بأنفسهم من تلك الحفرة المهلكة التي كانوا مكلسين فيها ، فتسلق بعضهم الصخور المحيطة بالطريق بعد أن خلعوا ما كان عليهم من الفراوى والملابس الشمينة والثياب الفضفاضة ليسهل عليهم الفرار ، ولكن الرصاص كان يتلقفهم أينا صعدوا ، فلا تلبث أن تتساقط جثنهم في جوف الطريق ، ومن هؤلاء شاهين بك الألني الذي تمكن في عدة من مماليكه أن يتسلق الحائط وصعد إلى رحبة القلعة وانتهى إلى عتبة قصر صلاح الدين ، فعالجه الجنود الأرناءود برصاصة أردته صريعًا ، واستطاع سليان بك البواب أن يجتاز الطريق وجسمه يقطر دما ، ووصل إلى سراى الحرم ، واستغاث بالنساء صائحًا ( في عرض الحرم ) ، وكانت هذه الكلمة تكفي في ذلك العهد لتجعل من يقولها في مأمن من الهلاك ، ولكن الجنود عاجلوه بالضرب حتى قطعوا رأسه ، وطرحت جثته يعيدًا عن باب السراى ، وتمكن بعض

الماليك من الوصول إلى حيث كان طوسون باشا راكبًا جواده منتظرًا أن تنتهى تلك المأساة . فتراموا على أقدامه طالبين الأمان ، ولكنه وقف جامداً لا يبدى حراكا ، وعاجلهم الجنود بالفتل ، وتكلست جثث القتل بعضها فوق بعض فى ذلك المضيق وعلى جوانبه حتى بلغ ارتفاع الجثث فى بعض الأمكنة إلى أمتار ، واستمر القتل إلى أن أفنى كل من دخلوا القلعة من الماليك ، ومن لم يدركه الرصاص ممن وقع تحت جثث الآخرين أوفر فى نواحى القلعة أو تخلف عن الموكب ، ساقه الأرناءود حيا إلى الكتخدا بك فأجهزوا عليه ضربًا بالسيوف ، واستمر القتل من ضحوة النهار إلى هزيع من الليل حتى امتلأ فناء القلعة بالجثث .

وهكذا دخل القلعة في صبيحة ذلك اليوم أربعائة وسبعون من الماليك وأتباعهم ، قتلوا جميعا ، ولم ينج منهم إلا واحد يسمى (أمين بك) ، فإنه كان في مؤخرة الصفوف ، فلما رأى الرصاص ينهال على زملائه طلب النجاة فصعد بجواده إلى المكان المشرف على الطريق وبلغ سور القلعة ، ورأى الموت محيطا به ، فلم يجد منجى إلا أن يرمى بنفسه من أعلى السور إلى خارج القلعة ، وكان الخطر المحقق في تلك المحاولة ، إذ يعلو السور عن الأرض ستين قدمًا ، ولكنه خاطر بنفسه مؤثراً الموت على القتل ، فلكز جواده ، فقفز به متردياً ، ولما صار على مقربة من الأرض قفز هو مترجلا ، وتوك الجواد يتلتى الصدمة ، فتهشم الجواد لفوره ، ونجا أمين بك من الموت ، ومضى يعدو في طريق الصحراء ، ومازال يطوى الفدافد متنكراً حتى بلغ إلى حنوب سورية (٥٠) .

أحكم محمد على باشا تدبير المؤامرة ، فلم يقف على سرها إلا أربعة من خاصة رجاله ، وهم حسن باشا قائد الجنود الأرناءود ، والكتخدا بك محمد لاظ أوغلى ، وصالح قوش أحد ضباط الجند ، وإبراهيم أغا حارس الباب ، وصالح قوش كما مر بك كان يقود كوكبة الجنود الأرناءود في الموكب، وهو الذي أمر بإقفال باب العزب وأعطى إشارة القتل إلى رجاله .

وبينها كان صالح قوش يتأهب لتنفيذ المؤامرة كان محمد على باشا جالسا فى قاعة الاستقبال ، ومعه امناؤه الثلاثة ، وقد ظل فى مكانه هادئًا إلى أن بدأ الموكب يتحرك ، واقتربت اللحظة الرهيبة ، فساوره القلق والاضطراب ، وساد القاعة صمت عميق ، إلى أن

<sup>(</sup>ه) ذكر المسيو فولابل فى كتابه (مصر الحديثة ) أن هذا المملوك بق على قيد الحياة حتى ظهور كتابه سنة ١٨٣٧ وأنه لجأ إلى الاستانة حيث دخل فى عدمة السلطان.

سمع إطلاق أول رصاصة ، وكانت إيذانًا ببدء المذبحة ، فوقف محمد على وامتقع لونه ، وعلا وجهه الاصفرار ، وتنازعته الانفعالات المختلفة ، وأخذ يسمع دوى الرصاص وصيحات الذعر والاستغاثة وهو صامت لا ينبس بكلمة ، إلى أن حصد الموت معظم الماليك ، وأخذ صوت الرصاص يتضاءل ، وكان ذلك إعلانًا بانتهاء المؤامرة ، أوعندئذ دخل عليه المسيو ماندريشي طبيبه الإيطالي وقال له : « لقد قضى الأمر واليوم يوم سعيد لسموكم » ، فلم يجب محمد على بشيء ، وطلب قلحا من الماء فشربه جرعة طويلة ، وخرج الكتخدا بك وأخذ يجهز على الباقين من الماليك .

لم يكن أحد من سكان القاهرة يتنبأ قبل أن تقع المذبحة بما خبأه القدر بين أسوار القلعة ، فكانت الجاهير يعلوها الابتهاج محتشدة في الشوارع المعدة لسير الموكب تنتظر مروره ، ولقد مرت طليعة المؤكب بين جموع المتفرجين ، وأخذ الناس يترقبون بلهف مرور الصفوف التي تليها ، ثم انقطع تلاحق الصفوف ، فعجب الناس وطفقوا يتساءلون عن السبب ، وذهبت أفكارهم في تفسير ذلك مذاهب شتى ، وفيما هم ينتظرون قدوم الصفوف المتأخرة سمع ـ المحتشدون في ميدان الرميلة الذي بأسفل القلعة صوت الرصاص يدوى في الفضاء بعد أن أقفل باب العزب ، فسرى الذعر إلى الناس إذ وصل خبر المذبحة إلى الجماهير القريبة من القلعة وصاح صائح : • قتل شاهين بك ، ، وسرعان ما ذاع الحنبر بسرعة البرق إلى مختلف الأنحاء ، فتفرقت الجاهير وأقفلت اللكاكين والأسواق ، وهرع الناس إلى منازلهم ، وخلت الشوارع والطرقات من المارة ، وأعقب هذا الذعر نزول جهاعات من جنود الأرناءود إلى المدينة يقصدون بيوت الماليك في أنحاء القاهرة ، فاقتحموها وأخذوا يفتكون بكل من يلقونه فيها من أتباعهم ، وينهبون ما تصل إليه أيديهم ، ويغتصبون من النساء ما يحملن من الجواهر والحلي والنقود ، واقترفوا في ذلك اليوم واليوم الذي تلاه من الفظائع ما تقشعر منه الأبدان ، ولم يكتفوا بالفتك بمن يلقونه من الماليك ونهب بيوتهم واغتصاب نسائهم ، بل تجاوزوا بالقتل والنهب إلى البيوت المجاورة ، وبلغ عدد المنازل التي نهبوها خمسمائة منزل ، وأصبح اليوم التالى ( السبت ) والسلب والنهب والقتل مستمر في المدينة ، واضطر محمد على باشا إلى التزول من القلعة في ضحوة ذلك اليوم وحوله رؤساء جنده وحاشيته لوضع حد للنهب والاعتداء ، فر بالأحياء المهمة التي كانت هدفا لعدوان الأرناءود ، وأمر بقطع رءوس من استمروا في الهب والاعتداء ، وكذلك فعل طوسون باشا . قال الجبرق : « ولولا نزول الباشا وابنه في صبح ذلك اليوم لنهب العسكر بقية المدينة وحصل منهم غاية الضرز » .

ونبه على الأرناءود بأن يقتصروا على القبض على الماليك الذين بقوا أحياء لتخلفهم عن الذهاب إلى القلعة في اليوم المشهود ، وإرسالهم إلى القلعة ، فكان الكتخدا بك يأمر بقطع رءوسهم ، ولم ينج منهم إلا من هرب من المدينة محتفيًا وهاجر إلى الوجه القبلى ، وكذلك صدر محمد على أمره إلى كشاف المديريات باعتقال كل من يلقونه من الماليك وقتلهم . بلغ عدد من قتلوا من الماليك في القلعة وفي أنحاء القاهرة والمديريات في تلك الأيام الرهيبة نحو ١٠٠٠ من أمراء وكشاف وأجناد ومماليك .

وقد ذكر الجبرق أسماء من لهم شهرة ممن قتلوا بالقلعة وبلغه خبرهم ، وهم شاهين بك كبير المهاليك الألفية ، ويحيى بك ، ونعان بك ، وحسين بك الصغير ، ومصطفى بك الصغير ، ومواد بك ، وعلى بك ، وهؤلاء من الأمراء الألفية ، ومن غيرهم أحمد بك الكيلارجى ، ويوسف بك أبو دياب ، وحسن بك صالح ، ومرزوق ابن ابراهيم بك الكبير ، وسليمان بك البواب ، وتابعه أحمد بك ، ورشوان بك ، وابراهيم بك ، وقاسم بك تابع مراد بك الكبير ، وسليم بك الدمرجى ، ورستم بك الشرقاوى ، ومصطفى بك أيوب ، ومصطفى بك تابع عنان وسليم بك الدمرجى ، ورستم بك الشرقاوى ، ومصطفى بك أيوب ، ومصطفى بك تابع عنان بك حسن ، وعثان بك إبراهيم ، وذو الفقار تابع جوهر ، ومن الكشاف ( الحكام ) على كاشف الحازندار ، وعثان كاشف ، وعبد العزيز كاشف ، ومعمد العزيز كاشف ، وجعفر كاشف ، وعبد العزيز كاشف ، وجعفر كاشف ، وعبد أغا . وخليل كاشف ، وعلى كاشف ، وأحمد كاشف ، وموسى كاشف .

نفذ القضاء فى ذلك اليوم على فئة الماليك ، ولم يبق منهم إلا عدد ضئيل ممن بقوا مع ابراهيم بك الكبير وعثان بك حسن اللذين لم يطمئنا من قبل لمصالحة محمد على باشا وبقيا فى الصعيد ومعها ذلك الرهط من الماليك ، فلما بلغهم نبأ مذبحة القلعة مضوا جنوبًا إلى ما وراء أسوان وأوغلوا فى إقليم النوبة ودنقلة ، ونجا أيضا هن القتل عدا هؤلاء نحوستين مملوكًا فروا إلى سورية .

## الرأى في مذبحة القلعة

تلك هي الواقعة الشهيرة بمذبحة القلعة ، ونحن هنا لا نريد أن ندافع عن الماليك ، فإنا عددنا عليهم من المساوى التي ارتكبوها والمضار التي جلبوها على البلاد ما يغني عن البيان ، ولكن مها بلغت سيئاتهم فإن القضاء عليهم بوسيلة الغدر أمر تأباه الإنسانية . ولو أن محمد على عاشا استمر في محاربتهم وجها لوجه حتى تخلص منهم في ميادين القتال لكان ذلك خيرًا له ولسمعته ، ولا يسوغ فعلته أن هذه الوسيلة كانت مألوفة في ذلك العصر ، وأن هذه المؤامرة هي صورة مكبرة لما أمر به الباب العالى سنة ١٨٠٤ من الفتك بالماليك ، إذ عهد إلى الصدر الأعظم وإلى حسين قبطان باشا أن يقضى عليهم بهذه الطريقة نفسها (١) ، فإن تكرار السيئات لا يبررها ، وبالجملة فمذبحة القلعة كانت نقطة سيئة في تاريخ محمد على باشا .

وقد حاول بعض المؤرخين تبريرها بقولهم أنه اضطر إليها دفاعاً عن نفسه وان الماليك كانوا يأتمرون به حين ذهب إلى السويس يتعهد شئون العارة المعدة لنقل الحملة الوهابية ، ونمى إليه أنهم ينوون الفتك به عند عودته إلى القاهرة ( فبراير سنة ١٨١١ ) فخرج من السويس ليلا على غير ميعاد وأسرع فى السيرحتى دخل القاهرة ولما تحقق أنه لا يأمن فتك الماليك به وخاصة إذا أنفذ الحملة على الحجاز وخلت البلاد من الجنود اعتزم قطع دابرهم ، وهذه الرواية لم نجد لما سندًا قويًا ، ولا نعتقد أن هذا الحادث هو الذى أوحى إلى محمد على تدبير مذبحة القلعة ، بل أغلب الظن أنها كانت نتيجة تفكير عميق وتدبير واسع المدى سابق على ذلك الحادث وكان قبله بمدة .

ولم تلق مذبحة الماليك تبريرًا قويًا حتى من أصدقاء محمد على المدافعين عنه وعن حكمه ، فانظر مثلاً إلى ما كتبه المسيو مانجان وهو صديق للباشا تراه يقول :

و إننى أبعد ما أكون عن تبرير الفتك بالماليك ، على أننى أعده من بعض النواحى خيراً لمصر ، فإن بقاءهم يفضى إلى حرب هى أضر على البلاد من الإيقاع بهم ، كما إن أرادة الباب العالى كانت تؤدى إلى استمرار تلك الحربيع ، فالضرية الجريئة التى ضربها محمد على تنفيذًا لأوامر الباب العالى السرية قد قضت على نظام كانت تركيا تعمل على التخلص منه تدريجًا ، ومن هذه الناحية يمكن تبرير عمل الباشا ، ومن جهة أخرى فإن الدفاع عن سلامته كان

<sup>(</sup>٦) انظر الجزء الثانى من «تاريخ الحركة القومية» ص ٣١٥ وما بعدها (الطبعة الأولى).

يقضى أن يلجأ إلى طرق حازمة ، فقد كان محاطا بجنود فطروا على الشغب والفوضى ، وكان مضطرًا إلى إنفاذ جزء كبير من قواته إلى جزيرة العرب ، فكان عليه أن يفكر فى إضعاف خصومه الذين يزدادون فى هذه الحالة قوة ونفوذا ، فقد بلغه على ما قيل أنهم كانوا يأتمرون به ليختطفوه عند عودته من السويس ، ولما علم أن السياح من الافرنج يلومونه فى رحلاتهم وكتبهم على اغتيال الماليك ويعدونه عملا منافيًا للإنسانية صرح بأنه يبغى أن يرسم صورة يضع فيها مذبحة الماليك بجانب حادثة اغتيال الدوق دانجان (٢) D Engein ليحكم الناس على الحادثتين ،

ويقول المسيو جومار وهو الذي جعله محمد على باشا مديرا لأول بعثة مدرسية مصرية ف فرنسا :

« لو أمكن محو تلك الصحيفة الدموية من تاريخ مصر لما صار محمد على هدفا لأحكام التاريخ القاسية ».

هذا ، وإذا نظرنا إلى هذه الحادثة من الوجهة القومية البحتة وجدنا أن البقية الباقية من الماليك كان قد ضعف شأنهم وتقلمت أظفارهم حتى لم يبق من وجودهم خطر على نفوذ محمد على وسلطانه ، فاذا كان يستطيع إبراهيم بك وعثان بك حسن وغيرهما أن يفعلوه وليس معهم سوى ذلك العدد الضئيل من الماليك الذين كانوا يحيطون بهم ؟

وماذا كان يستطيع أن يفعله شاهين بك وسلمان بك البواب ومرزوق بك وغيرهم وقد تركوا أخوانهم في الصعيد وجاءوا القاهرة مستأمنين حاضعين وغادروا حياة الكر والفر لينعموا بالرفاهية ورغد العيش ؟ ما نظن مطلقًا أن ثمة خطرًا كان يتهدد محمد على من هذه الناحية ، وما نظنه كان في حاجة إلى التخلص من تلك البقية الباقية من الماليك بتلك الوسيلة المنطوية على الغيلة والغدر.

ومن جهة أخرى فإن الفتك بالماليك على هذه الصورة الرهبية قدكان له أثر عميق فى حالة الشعب النفسية ، لأن مذبحة القلعة أدخلت الرعب فى قلوب الناس وكان من نتائجها أن استولت الرهبة على القلوب ، فلم يعد ممكنا إلى زمن طويل أن تعود الشجاعة والطمأنينة إلى نفوس الناس ، والشجاعة خلق عظيم تحرص عليه الأمم الطامحة إلى العلا ، وهى قوام الأخلاق والفضائل القومية ، فإذا فقد الشعب الشجاعة وحلت الرهبة مكانها كان ذلك نذيرًا

<sup>(</sup>٧) الذي اتهمه نابليون ظلمًا بالتآمر عليه وأمر بقتله في محاكمة صورية .

بانحلال الحياة القومية وفسادها ، فالرهبة التي استولت على النفوس بعد مذبحة القلعة كان لها أثرها في إضعاف قوة الشعب الحلقية والمعنوية ، وتلك خسارة قومية كبرى ، فإنما الأمم أخلاق وفضائل ، أضف إلى ذلك أن هذه الحادثة وقعت في الوقت الذي كانت فيه النفوس قد تطلعت إلى مراقبة ولأة الأمور ودبت فيها روح الحياة والديمقراطية ، وتعددت مظاهر هذه الروح بما رأيت من اجتماعات الشعب واحتاجاته على المظالم ، فنحسب أن مذبحة القلعة قد قضت على هذه الروح إلى زمن طويل ، وأحلت في مكانها روح الرهبة من الحكام ، ولعل هذه الروح الجديدة قد جعلت محمد على باشا أكثر اطمئناناً على انفراده بالحكم ، فلم يبدد من الشعب في خلال السبع والثلاثين سنة التي قضاها في الحكم بعد تلك الحادثة روح ومعارضة أو محاسبة أو انتقاد ، وغني عن البيان أنه مع ما أسلاه محمد على من الخير للبلاد في خلال حكم فإنه لم يعوض على الشعب ما فقده من تلك الناحية الخلقية ، ناحية الشجاعة الأدبية والروح الديمقراطية ، تلك الناحية التي هي من أركان عظمة الأمم ومن دعائم حياتها القومية .

• • •

# الفضل مخت مس

# تحقيق الاستقلال القومى حروب مصر فى عهد محمد على نظرة عامة فى تلك الحروب من الوجهة القومية

إن حروب مصر فى عهد محمد على باشا هى التى مكنتها من تحقيق استقلالها القومى ولولا تلك الحروب لما تكون ذلك الاستقلال ولرجعت البلاد إلى عهد الحكم التركى وبقيت زمنًا لا يمكن تقديره ولاية تحكمها تركيا كاكانت تحكم سائر ولايات السلطنة العثانية ، يتعاقب عليها الولاة كل سنة أو سنتين .

فنى ميدان الحروب تكونت الدولة المصرية الحديثة ، وحققت استقلالها ، وكذلك قضت سنة الله فى الأمم أن لا يأتيها استقلالها رغدًا ، بل تخوض إليه غار المتاعب والضحايا والآلام تناله بالقوة ، وتحافظ عليه بالقوة ، وإذا ما تراخت قوة الأمة واعتراها الوهن والضعف ، أو تطوّحت وركبت متن الشطط ، أو تخاذل أبناؤها وتفرقت كلمتهم ، التوى عليها القصد ، واستهدف استقلاها للخطر ، ولا يلبث أن تعصف به أطاع الغزاة والمستعمرين ، وقضت سنة الله فى خلقه أن الدول الفتية لا تتكون ولا تنشأ إلا فى ميادين القتال والنضال ، وما المعاهدات التى تعترف بوجود الدول الحديثة واستقلالها إلا منظمة ومقررة لتتاثج الحروب والانقلابات التى يتحقق فيها ذلك الاستقلال .

فتلك الحروب التى خاضت مصر غارها فى عهد ( محمد على ) هى السبيل التى أوصلتها إلى تحقيق استقلالها ، وتأليف وحدتها ، وحفظ كيانها ، وبلوغ مركزها الدولى ، والمكانة التى نالتها بين الدول هى ثمرة تلك الحروب أولا .

على هذا الاعتبار ننظر إلى حروب مصر فى عهد محمد على ، فهى من الوجهة القومية سبيل الاستقلال الذى نالته فى تاريخها الحديث ، وما الوقائع ، والمعارك ، والأسماء ، والحوادث

التي تخللتها إلا معالم لهذا السبيل ، لذلك وجب علينا أن نستعرض هذه الحروب ونتابع وقائعها ، ونتبين نتائجها في تكوين مصر المستقلة .

## الحملة الإنجليزية سنة ١٨٠٧

إن الحملة الانجليزية على مصرسنة ١٨٠٧ كانت أول حرب اشتبكت فيها مصر دفاعا عن كيانها ، وكانت فاتحة سعيدة لحروب مصر فى ذلك العصر ، لأنها انتهت بإخفاق المجلترا فها كانت ترمى إليه من احتلال مصر ، وقد استوفينا الكلام عن تلك الحرب فى الفصل الثانى .

#### الحرب الوهابية

(1414 - 1411)

إن جزيرة العرب هي أول ميدان لحروب مصر الخارجية في عهد محمد على ، وكانت الحرب فيها من أشق الحروب التي خاضت غارها وأطولها مدى ومن أكثرها ضحايا ومتاعب ، جردت مصر في خلالها حملات عدة كلفتها الضحايا الكثيرة في الأرواح والأموال ، ولتي فيها الجنود الشدائد والأهوال في قطع المراحل البعيدة المترامية بين الفيافي والقفار ، ونالتهم المتاعب والأوصاب ، من وعورة الطرق ، وشدة القيظ ، تضطرم به الأرض والسماء ، إلى قلة المؤونة وندرة المياه وفقدانها في معظم الجهات ، إلى محاربة عدو مستبسل بذل النفس والنفيس دفاعًا عن وطنه .

تحملت مصر فى الحرب الوهابية خسائر جسيمة ، وإن فداحة تلك الحسائر لتدعونا أن نتساءل عن السر فى اهتمام محمد على باشا بخوض غار تلك الحرب الضروس ، وبذل ما اقتضته من الجهود والضحايا ، واحتمال أعبائها سنوات عدة متوالية بلا هوادة ومن غير أن يتردد فى متابعتها أو يثنيه عنها ما أصاب الجيش فى بعض أدوارها من الهزائم والمهالك ، بل كان كلما أخفقت حملة جرد الأخرى حتى بلغ النصر والظفر.

نتساءل عن ذلك وخاصة لأن الحرب الوهابية قد تبدو غير ضرورية ولا لازمة لمصلحة مصر، ولم يخض غارها إلا استجابة لنداء تركيا، فإن حكومة الإستانة ما فتئت في مختلف المناسبات تدعوه إلى تجريد جيوشه لمحارية الوهابيين، طلبت إليه ذلك في أواخر ديسمبر سنة

۱۸۰۷ قبل أن يمضى عامان على ولايته ، إذ ورد إليه فرمان بتجديد ولايته وإسناد منصب الدفتردار (مدير الشئون المالية) إلى ابنه ابراهيم ، وتكليفه فى الوقت ذاته إرسال الجنود إلى الحجاز لقمع الفتنة الوهابية ، وجددت تركيا هذا الطلب بل ذلك الأمر سنة ۱۸۰۸ ثم سنة ۱۸۰۹ ، وكان محمد على فى كل مرة يتعلل باشتغاله بمحاربة الماليك ، فلما انتهى من حملته عليهم بالوجه القبلى وعاد إلى القاهرة فى سبتمبر سنة ۱۸۱۰ ألنى رسولا من الاستانة يحمل إليه رسالة جديدة تقضى بتكليفه الإسراع فى تجريد الجيش لمحاربة الوهابيين ، فلم يستطع وقد فرغ من محاربة الماليك أن يتمحل الأعذار القديمة فى التأجيل والتسويف ، وبادر إلى الاستجابة ، وأبدى اهماماً كبيرًا بهيئة معدات الحرب فى الحجاز ، ومن يومئذ اعتزم السير بالحملة حتى تصل إلى غايتها وهى القضاء على الدولة الوهابية فى شبه جزيرة العرب ، فما هى الحملة حتى تصل إلى غايتها وهى القضاء على الدولة الوهابية فى شبه جزيرة العرب ، فما هى إذن مصلحة مصر ومصلحة محمد على باشا فى الإقدام على تلك الحملة الشاقة ؟

إن محمد على لم يكن ليغفل عا بينه وبين تركيا من سوء الظن المتبادل ، ولم يغرب عن ذهنه إن حكومة الاستانة سعت غير مرة لتقتلعه من عرش مصر ، وان القوة هى التى ردَّت يدها وحالت دون تحقيق مرادها ، ولكنه لبى أخيرًا نداءها فى الحملة على الحجاز لأنه رأى فى خوضه عار الحرب الوهابية تمكينًا لسلطته ورفعًا لشأنه وشأن مصر وأعلاء لمكانتها .

ذلك أنه لما استفحلت الدعوة الوهابية أنفذت تركبا لإخهادها حملات عدة رجعت بالحيبة والفشل، وتعطلت شعائر الحج، وامتنع ورود عشرات الآلاف من الحجاج من أنحاء الشرق، فتزلزلت هيبة تركيا وأثرت هذه الحالة فيها تأثيرا كبيرا، ووقع الشك في مقلدرة السلطان العثاني على الاضطلاع بمهمة وحامى الحرمين الشريفين على الاضطلاع بمهمة وحامى الحرمين الشريفين على الأضطلاع بمهمة وحامى الحرمين الشريفين على المالك الاسلامية .

فرأى محمد على أنه إذا نجح حيث أخفقت تركيا واستطاع بقوة جيشه أن يقضى على دولة الوهابيين ويستخلص منهم الأراضى المقدسة ، فلا جرم أن يتوطد مركزه وتسمو مكانته حيال تركيا ، فلا تعود تفكر في عزله أو تغييره ، ولا تستطيع أن تعامله معاملة سائر الولاة الدين كانت تتصرف فيهم بالعزل والنقل ، بل يدعوها تطور الحوادث إلى أن تعامله معاملة الند للند ، أو الحليف للحليف ، ويتدرج مركزه من والوتابع إلى حاكم مستقل ، أضف إلى ذلك أنه إذا لم يلب دعوة السلطان ويثاهب لمحاربة الوهابيين فإن ذلك يكون مبررا لعزله ، ولم يكن

مركزه بعد قد استقرحتى لا يحسب حسابًا لأوامر الاستانة ، بل كان عليه أن يتقى شرها حتى ترسخ دعائم ملكه .

فالحرب الوهابية كانت إذن وسيلة لتوطيد مركز محمد على ، كما أنها سبيل لرفع شأن مصر ، وأعلاء مكانتها ، وتمهيدًا لتتبوأ المركز الذي نالته من بعد بين الدول .

وأغلب الظن أن فكرة الانفصال عن تركيا وتحقيق استقلال مصر قد بدأت تملك عليه مشاعره من ذلك العهد ، وأنه أخذ يعمل لها من طريق الفتح والحرب ، وليس ثمة حرب تعلى مكانة مصر وتنيلها مركزًا ممتازًا وتكسبها عطف الشرق والعالم الإسلامي مثل الحرب الحجازية ، فقد كان الغرض منها إنقاذ الحرمين الشريفين من حكم فرقة الوهابية ، وتجديد ما بين الأمم الإسلامية من الصلات الأدبية والاقتصادية ، وإعادة مناسك الحج وتأمين السبيل للحجاج الذين يأتون كل عام من مشارق الأرض ومغاربها .

وإذا رجعت إلى الماضى وتذكرت ما فعله على بك الكبير رئيس الماليك عندما تولى حكم مصر سنة ١٧٦٣ (١) تجد أنه عندما سعى إلى الاستقلال والتخلص من الحكم العثانى وأعلن انفصاله عن تركيا وعزل الوالى كان أول ما وجه إليه عزمه أن جرد جيوشه على جزيرة العرب وفتح معظمها وبسط نفوذه على الحجاز ، فاستحق اللقب الذي أسبغه عليه شريف مكة وهو سلطان مصر وخاقان البحرين ».

فمحمد على قد خاص غار الحرب الوهابية لا لمصلحة تركيا ، بل تثبيتاً لمركزه ، وإعلاء لشأن مصر ، وقد حققت الأيام صدق نظره ، إذ عظمت منزلته حيال تركيا خلال الحرب الوهابية وبعد انتهائها ، وعلت مكانة مصر الحربية والسياسية ، وامتدت سلطتها إلى جزيرة العرب ، وانبسطت رفعتها واتسعت حدودها ، فإن الجيوش المصرية التى جردها محمد على لحرب الوهابية لم تنسحب منها بعد كسر الوهابيين ، بل ظلت تحتلها وأخذت الحكومة المصرية تبسط سلطانها فى أصقاع الجزيرة وتنصب لها الحكام وقواد الجند ، كا أن تركيا كأفات محمد على بإسناد مشيخة الحرم المكى وولاية جدة إلى ابنه ابراهيم ، فاتسع فعلا نطاق مصر ، وضمت إليها بلاد الحجاز ونجد والعسير وجزءًا من اليمن ثم وصلت سيادتها إلى شاطىء الخليج وضمت إليها بلاد الحجاز ونجد والعسير وجزءًا من اليمن ثم وصلت سيادتها إلى شاطىء الخليج الفارسي ، أى أن نفوذ مصر قد امتد إلى معظم جزيرة العرب ، وظل كذلك إلى أن اضطربت الأحوال السياسية سنة ، ١٨٤ واضطرت مصر إلى سحب جنودها كا سيجيء ييانه .

<sup>(</sup>١) انظر الجزء الأول من وتاريخ الحركة القومية ، ص ٥٨ (الطبعة الأولى).

وكان لمحمد على أغراض أخرى محلية أدركها من الحملة الوهابية ، أهمها التخلص من طوائف الجنود الأرناءود والدلاة الذين ألفوا البرد والشغب ، فقد رأيت كيف ازداد طغيانهم وتمردهم حتى صاروا خطرا على الأمن وعقبة دون استقرار سلطة الحكومة (٢) و فكانت الحملة الوهابية خير فرصة انتهزها محمد على ليقذف بتلك الطوائف المتمردة إلى الأصقاع النائية من جزيرة العرب ، لعله في غيبتهم يستطيع أن يدخل النظام الجديد في الجيش المصرى ، وقد سعى إلى ذلك فعلا خلال الحملة الوهابية وإن كانت ظروف الأحوال لم تمكنه من إنفاذ مشروعه فأرجأه إلى سنة ١٨٢٠ كما سنذكره في حينه .

وكذلك كانت الحملة ذريعة لإطلاق الحكومة فى فرض ما تشاء من الضرائب والإتاوات من غير أن يجد الشعب مسوّغا للاعتراض عليها ، فإن حجة محمد على باشا فيا فرضه أثناء الحملة الوهابية من مختلف الضرائب والإتاوات الفادحة أن الحكومة فى حاجة إلى المال لإنفاقه على حرب مقلسة ترمى إلى استرداد الحرمين الشريفين وتأمين سبيل الحج ، فهى من هذه الناحية جهاد مفروض وكذلك الإنفاق عليها .

تلك هي البواعث التي جعلت محمد على يقدم على تلك الحرب الشاقة ، والآن فلنقل كلمة عن الوهابية ونشأتها ، ثم نتكلم بعد ذلك عن الحملة ووقائعها .

#### الدعوة الوهابية

ظهرت الدعوة الوهابية فى جزيرة العرب حوالى منتصف القرن الثامن عشر على يد زعيمها الشيخ محمد بن عبد الوهاب ، ولذلك نسبت إليه وسمى أتباعه وأنصاره الوهابيين .

ولد محمد بن عبد الوهاب سنة ١١١٥هـ (١٧٠٣م) في (العُيينة) من بلاد نجد ، ونشأ بها وقرأ القرآن وحفظه ، وتلقى العلم عن أبيه الذي تولى القضاء في بعض بلدان العارض (٣) ، وحمج إلى بيت الله الحرام وهو بعد في سن الشباب ، ثم قصد إلى المدينة المنورة وأقام بها نحو شهرين ، ثم عاد إلى بلده واشتغل بدراسة الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل ، وكان حاد الفهم ، شديد الذكاء ، سريع الإدراك والحفظ قوى الرغبة في العلم ، رحل في طلب

<sup>(</sup>٢) انظر ص ٥٨ (الطبعة الأولى).

<sup>(</sup>٣) من أقاليم نجد.

العلم فقصد إلى البصرة والحجاز مرارًا ، وجاء ( الحسا ) وكانت آهلة بالمشايخ والعلماء ، وطالت أقامته بالبصرة يتلقى فيها العلم ويقرأ كثيراً من كتب الحديث والفقه واللغة ، فاتسع فى كل ذلك ، ثم عاد إلى أرضه وموطنه .

كان محمد بن عبد الوهاب حنبلى المذهب ، يميل إلى الشدة فى التعاليم الدينية ، ولا يأخد بالرّخص ، فاستنكر كثيرًا من البدع الفاشية بين المسلمين ورأى فيها شركا بالله ، فدعا إلى التوحيد وصنف فيه كتابا ، وحدثته نفسه أن ينقى الدين ويخلصه مما دخله من البدع ، فدعا قومه إلى نبذها وطرح كل مالم يرد فى القرآن والسنة من الأحكام والتعاليم ، والرجوع بالدين إلى فطرته وبساطته الأولى ، وقد أخذ دعوته من طريقة الإمام ابن تيمية ، فالمذهب الوهابي هو فى أصوله المذهب الحنبلى ، والفكرة التى دعا إليها محمد بن عبد الوهاب فى أصلها وجوهرها فكرة صالحة ، لكنه غلا فيها وتشدد ، حتى صار أساسها تكفير كل من لم يأخذ أخذه ولا يتبع تعاليمه ، واعتباره مشركًا بالله ، ومن هنا جاءت تسمية الوهابيين للمخالفين لهم أخذه ولا يتبع تعاليمه ، واعتباره مشركًا بالله ، ومن هنا جاءت تسمية الوهابيين للمخالفين لهم المشركين ) ، ومثل هذه الدعوة قد تصادف نجاحًا وتجد لها الأتباع فى بلاد فطر أهلها على الخشونة والبداوة ، ولكنها تتعارض ومقتضيات الحضارة والعمران .

فمن تعاليم الوهابية تحريم لبس الحرير وشرب الدخان والتنباك، وكذلك تحريم إقامة المزارات ونصب القباب على القبور واعتبارها مخالفة لأحكام الدين ثم الدعوة إلى هدمها، وغير ذلك من التعاليم المنطوية على التشدد والغلو، على أن هذا الغلو لم يسىء إلى الدعوة الوهابية بمقدار ما أساء إليها إسراف أنصارها فى القسوة وارتكابهم الفظائع مع مخالفيهم فى المذهب والعقيدة.

دعا محمد بن عبد الوهاب قومه إلى الأخذ بتعاليمه ، فنالت دعوته نجاحًا بين أهل نجد ، وأخذ يكسب الأعوان والأنصار خلال عدة من السنوات دون أن تأبه له الحكومة العثانية ، ولكن حدث يومًا أن قدمت إليه امرأة متهمة بالزنى ، وثبت عليها التهمة ، فأمر برجمها فقتلت على الفور ، ولم تكن هذه العقوية مما تسيغه النفوس ، فأحدثت استياء شديدًا وانتهى نبؤها إلى حاكم الحسا التي تمتد سلطته إلى العيينة ، فأرسل يتهدد الشيخ بالقتل إذا لم يرجع عن طريقته ، ولما علم بذلك أنصاره أقبلوا يعرضون عليه أن ينزل بينهم ويكون في حاهم ، فرحل إلى مدينة (الدّرعية) إذكان أميرها (محمد بن سعود) ، فأعجب الأمير بدعوته واعتنقها ، وآوى إليه محمد بن عبد الوهاب .

كانت (الدرعية) من أكبر بلاد نجد، فرأى فيها محمد بن عبد الوهاب خير مثابة لنشر دعوته، وأخذت من ثَم تستفيض بين القبائل.

وأعلن الأمير محمد بن سعود مناصرته للتعاليم الوهابية ، وتعاهد والزعيم على التعاون فى نشر الدعوة على أن يؤيد سيادة الأمير بين العرب (سنة ١١٥٧هـ-١٧٤٤م) ، ومن يومئذ اتخذ الشيخ محمد بن عبد الوهاب (الدرعية) مقرًا له ، وأخذ يبث منها دعوته وكان يأتى إليه فيها أتباعه ومناصروه يتلقون عنه ، وأخذ هو كذلك يوفد الرسل إلى البلاد لنشر الدعوة إلى التوحيد ، وأيد الأمير محمد بن سعود هذه الدعوة بحد السيف ، فدعا القبائل والبلاد المجاورة إلى الأخذ بها أو يقاتلهم ، فلم تمض عدة من السنوات حتى عمت الدعوة معظم بلاد نجد ، وحارب الأمير قبائل عدة كانت تناوئ الوهابية إلى أن توفى سنة ١٧٦٥ .

عظفه فى تلك السنة ابنه الأمير (عبد العزيز بن سعود)، وكان من أشد أنصار الدعوة، فأصابت فى عهده نموًا وانتشارًا، وامتد نفوذه السياسى إلى معظم بلاد نجد وتجاوزها إلى بعض أنحاء الحجاز وأطراف العراق، وتوفى محمد بن عبد الوهاب سنة ١٢٠٦هـ (١٧٩٢م) بعد أن قويت دعوته واستفاضت بين القبائل.

وقد حاول شريف مكة (الشريف غالب بن مساعد) أن يصد دعوة الوهابيين ونفوذهم بقوة السيف والقتال ، وزحف رجاله على نجد لكنه انهزم أمام قوات عبد العزيز وعاد إلى الحجاز.

وظلت الدعوة بعد وفاة زعيمها ومؤسسها تنمو وتضطرد بفضل تأييد عبد العزيز لها ، وتنكيله بالقبائل التي لا تدين بها ، فامتد نفوذ الوهابيين إلى ولاية البصرة ، وزحفوا على (كربلاء) مثابة الشيعة واستولوا عليها (سنة ١٨٠١) ، وأمعنوا في أهلها قتلا ، ونهبوا المدينة ، وهدموا مسجد الحسين بن على رضى الله عنها ، وأخذوا ما في قبته من النفائس والجواهر.

ضبح السلمون فى سائر الأقطار وخاصة الشيعية من غزوة (كربلاء) وما ارتكبه الوهابيوين فيها من الفظائع ، فجاء الدرعية شيعى متنكر واغتال الأمير عبد العزيز وهو قائم يصلى العصر في جامع الدرعية (سنة ١٨٠٣).

فخلفه ابنه (سعود) فى الإمارة ، واستمر الوهابيون فى قوة ومنعة ، ولم يستطع الولاة الترك الغلبة عليهم لا فى عهد عبد العزيز ولا فى عهد سعود ، فإن سليمان باشا والى العراق جرد حملة على ( الحسا ) لمحاربة الوهابيين فعادت الحملة مدحورة .

وصل (سعود بن عبد العزيز) فى فتوحانه إلى حدود مسقط ، وامتد نفوذه إلى شواطى، الخليج الفارسى ، واعتزم فتح الحجاز ، فجرد جيوشه على الشريف غالب ، وزحف الوهابيون على (الطائف) التى تعد مفتاح مكة فاحتلوها (سنة ١٢١٦هـ ١٨٠٢م) ، ثم دخل سعود مكة . ظافراً بعد أن جلا عنها الشريف غالب وجنوده إلى جدة (محرم سنة ١٢١٨هـ١٨١٨م) .

وكتب (سعود) إلى السلطان سليم الثالث سلطان تركيا ينبثه بهذا الفتح ويخبره أنه قد هدم القباب التي فوق القبور ، ويطلب إليه منع مجيء المحمل من دمشق أو القاهرة و فإن ذلك ليس من الدين في شيء » .

وفي هذه الرسالة ، وإخراجه من كان بمكة من النترك ، إعلان بتقلص ظل السلطنة العثمانية عن مكة .

واستولى الوهابيون على (المدينة) بعد فتح مكة بسنتين ، ونهبوا نفائس الحرم النبوى وما فيه من الجواهر ، وكانت قيمتها لا تقدر بمال ، ذكر الجبرق ما ذاع عن قيمتها فنقل أنها ه ملأت أربع سحاحير من الجواهر المحلاة بالماس والياقوت العظيم القدر ، من ذلك أربعة شمعدانات من الزبرجد وبدل الشمعة قطعة ماس مستطيلة يضىء نورها فى الظلام ، ونحو مائة سيف قراباتها ملبسة بالذهب الحالص المطعم بالماس والياقوت ، ونصالها من الزبرجد والبشم ، وسلاحها من الخديد الموصوف وعليها دمغات بإسم الملوك والحنافاء السالفين » .

امتدت دعوة الوهابيين إلى (عسير) و (اليمن) واتجهت أنظارهم إلى الشام، فزحفوا عليها ووصلوا فى زحفهم إلى حدود فلسطين، ولكن دعوتهم لم تلق فى سورية تأييداً لما ارتكبوه من القسوة والفظائع ومنعهم المحمل الذى يصحبه الحجاج من دخول مكة، وقد خرج عبد الله باشا العظم والى الشام بالمحمل فمنعه الوهابيون من التقدم وقتلوا جنوده ونهبوا الحجاج. تعطلت مراسم الحجج السنوية واضطربت تركيا بإزاء امتداد دعوة الوهابيين واستيلائهم على الحرمين الشريفين ومنعهم الحجاج الذين لا يتبعون تعاليمهم من الحج وانتصارهم على الولاة فى العراق والشام، فاستنجدت بمحمد على باشا وطلبت إليه محاربتهم، وكان نفوذهم فى ذلك الحين قد بلغ أقصى مداه، ولم تجيء سنة ١٨١١ التي جهز فيها محمد على جيشه لقتالهم حتى

كان سلطانهم قد امتد من أقصى الجزيرة إلى أقصاها.

#### معدات الحملة

اتخذ محمد على جهة (القبة) القريبة من القاهرة معسكراً للحملة إلى أن يتم تجهيزها ، وعقد لواءها لنجله (أحمد طوسن باشا) وكان فى السابعة عشر من عمره ، ورتب له أبوه حفلة حافلة لإلباسه خلعة القيادة وانتقاله إلى معسكر الحملة ، ولما وقعت مذبحة الماليك بالقلعة فى اليوم الذي كان محددًا لها (أول مارس سنة ١٨١١) أرجئت الحفلة إلى يوم ٣٠ مارس ، فنى اليوم المعهود تحرك موكبه من القلعة إلى معسكر الحملة بالقبة وأخذت الحكومة تجهزها بالرجال والعتاد وقطعت فى ذلك ستة أشهر ونيفا إلى أن صارت على أهبة الرحيل ، وبلغ عدد رجالها ٨٠٠٠ مقاتل منهم ستة آلاف من المشاة وألفان من الفرسان بينهم الكثير من البدو.

وتولى إدارة مهاتها السيد محمد المحروق كبير تجار مصر (١) ، وكان له فى إعدادها وتجهيزها ورسم خططها شأن كبير ، قال الجبرق فى هذا الصدد لمناسبة رحيله إلى الحجاز : د وفيه – ١٧ رمضان سنة ١٢٦٦ ( ٣٠ سبتمبرسنة ١٨١١) خرج السيد محمد المحروق ليسافر صحبة الركب وخرج فى موكب جليل لأنه هو المشار إليه فى رياسة الركب ولوازمه واحتياجاته وأمور العربان ومشايخهم ، وأوصى الباشا ولده طوسون باشا أمير العسكر بألا يفعل شيئا من الأشياء إلا بعد مراجعته هى .

كان خط سير الحملة أن تقلع السفن بالجنود المشاة من ثغر السويس إلى (ينبع) ميناء المدينة المنورة ، أما الفرسان وعلى رأسهم طوسون باشا فيسيرون برًّا من طريق برزخ السويس فالعقبة حتى يبلغوا (ينبع) فيلتقوا بالمشاة بها ومن هناك يزحف الجيش إلى وجهته (٥٠).

وقد استوجب نقل المشاه والمهات بحراً إنشاء عارة بحرية من السفن ، لأن مصر لم يكن لها إلى ذلك الحين أسطول فى البحر الأحمر (ولا فى البحر الأبيض) فاعتزم محمد على إنشاء أسطول لنقل الحملة ، وأبدى فى سبيل ذلك من علو الهمة ما جعله مضرب الأمثال فى قوة الإرادة ومضاء العزيمة ، ذلك أن كل المهات والأخشاب والمواد اللازمة لإنشاء الأسطول كانت تنقصه ، فجلب الأخشاب من أشجار مصر ، واستكملها من الخارج وخاصة من

 <sup>(</sup>٤) هو ابن السيد احمد المحروق الذي أوردنا ترجمته في الجزء الثاني من و تاريخ الحركة القومية ، ص ٣٠٠ ( الطبعة الأولى ) .

<sup>(</sup>٥) تجد خط سير الجملة برًّا مرسومًا على الخريطة الملحقة بهذا الفصل .

الأناضول ، وبادر إلى إنشاء السفن ف و ترسانة ، بولاق ، وجمع لهذا الغرض كل من استطاع جمعهم من صناع المراكب ، وتولى الإشراف بنفسه على العمل ، فأخذ الصناع يقطعون الأخشاب ويفصلونها قطعاً ويضعون على كل قطعة رقماً خاصًا بها ، ثم تنقل على ظهور الجال إلى السويس لتركّب هناك ، ويقال إن عدد الإبل التي استخدمت لهذا الغرض بلغ ثمانية عشر ألفا ، ولم تمص عشرة أشهر حتى انشىء بالسويس ثمانية عشر مركبا كبيرا تسع أكثر ما أعد للحملة من الجنود والمؤن واللخائر والمهات .

وباشر محمد على ترحيل الحملة ومهاتها من السويس ، فأقلعت بها السفن يوم ٣٠ سبتمبر سنة ١٨١١ قاصدة ينبع ، وعاد هو إلى القاهرة ، ثم ارتحل طوسون باشا من بركة الحاج يوم ٢ أكتوبر يقود حملة الفرسان يتبعها عدد كبير من الإبل تحمل ما تحمل من المهات والمؤونة واللخائر.

وكان يصحب الحملة طائفة من الصناع من كل حرفة ، وصحبها السيد محمد المحروق مدير المهات كما قدمنا ، ومضى معها أربعة من العلماء من أئمة للذاهب الأربعة ، وهم السيد أحمد الطحطاوى الحنفى ، والشيخ محمد المهدى الشافعى ، والشيخ الحنانكى المالكى ، والشيخ المقدسى الحنبلى ، وكان مقررًا سفر السيد حسن كريت نقيب أشراف رشيد (الذي كان له شأن في مقاومة الحملة الإنجليزية سنة ١٨٠٧) ، والشيخ على حفاجى من علماء دمياط ، ولكنها اعتذرا عن مصاحبة الحملة فأعفيا من السفر.

## وقائع الحملة

قلنا إن الحرب التى خاضت مصر غارها فى صحارى جزيرة العرب وجبالها من أشق الحروب وأصعبها ، لأن الجيش المصرى واجه قوة الوهابية فى أوجها ، وعلى رأسهم أمير شديد المراس قرى الشكيمة بعيد النظر وهو الأمير (سعود بن عبد العزيز) الملقب بسعود الكبير ، يتاز موقفه بأنه يحارب حربا دفاعية ، فى بلاده ومفاوزه ، وبين معاقله ورجاله ، على أن الجيش المصرى قد وجد معاضدة من سكان الثغور الحجازية كجدة وينبع ، لأن انقطاع طريق الحج ألحق بهم ضرراً كبيرًا ، إذ كانت أرزاقهم تأتيهم من الحجاج ، فكانوا ناقين على الوهابيين ودعوتهم ، وكذلك أشراف مكة ، وخاصة الشريف غالب ، فإن نفوذ الوهابيين قد عق سلطته ، وإن كانوا قد سمحوا له بالإقامة فى مكة ، وفضلا عن ذلك فإن محمد على ونجليه

طوسون وإبراهيم استطاعوا أن يستميلوا إليهم بعض رؤساء القبائل من أنصار الأمير سعود بالعطاء والوعود ، فكانت هذه الوسائل من العوامل التي أيدت مركز الجيش المصرى ف الحملة على الحجاز.

#### احتلال ينبع

وصلت الحملة بطريق البحر إلى ميناء (ينبع) فاحتلتها دون مقاومة تذكر، ولم يكن بها سوى حامية من ثلثاثة من الوهابيين فر قائدهم وبعض رجاله ووقع الباقون قتلي أو أسرى.

#### احتلال بدر

ثم جاء طوسون باشا بطريق البريتقدم فرقة الفرسان ، فلما وصلت الفرقة (أكتوبر سنة ١٨١١) وتلاقت وحدات الجيش أمر طوسون بالزحف على (المدينة) فتحرك الجيش من ينبع وسار إلى (بدر) وكان الوهابيون ممتنعين بها ، فاشتبك بهم فى معركة دامت ساعتين انتهت باحتلال (بدر) وارتد الوهابيون إلى وادى (الصفراء) (١) حيث تحصنوا بها وأقاموا الاستحكامات لملاقاة الجيش للصرى .

#### هزيمة الصفراء

زحف طوسون على وادى (الصفراء) فى قوة تبلغ ثمانية آلاف من الجنود وهاجمها الجند حتى صاروا إلى طرق ضيقة يشرف عليها الوهابيون من على ، فانهالت القدائف أعلى الجنود وفتكت بهم فتكا ذريعًا ، فانقلبت الصفوف الأولى منهزمة ، ووقع الذعر فيا وراءها ، فاختل نظام الجيش وكانت عليه الهزيمة ، وتشتت الجند تاركين مضاربهم وأثقالهم ومدافعهم وتراجعوا يرمى بهم الرعب قاصدين الساحل .

كانت هذه الواقعة هزيمة كبرى فقد فيها الجيش المصرى نحو ستمائة قتيل ، وفقد معظم مدافعه وذخيرته وأرزاقه ، ورجعت فلوله بغير نظام إلى ينبع ، وقتل منهم عدة آلاف فى الطريق بحيث لم يبق من الجيش بعد أن رجع إلى ينبع غير ثلاثة آلاف ، ولو أن الوهابيين الذين

<sup>(</sup>٦) تجد بالحريطة الملحقة بهذا الفصل مواقع البلاد التي يرد ذكرها في سياق الحديث.

دافعوا عن وادى (الصغراء)كانوا أكثر عددًا وأكثر دراية بفنون القتال لتعقبوا جيش طوسون باشا بعد الهزيمة وكان من المحقق ألا ينجو منه أحد.

بعث طوسون بنبأ هذه الهزيمة إلى أبيه ، ونسبها إلى اختلاف قواده وتقصيرهم وكان أكثر الجنود والضباط الهاربين من الأرناءود ، ثم طلب طوسون المددكي يسد الفراغ الذي وقع فى صفوف الجيش ، فتأثر محمد على باشا لهذه الهزيمة تأثراً شديدًا ، وأرسل يستدعي رؤساء الجيش المسئولين عنها ، وعاد بعضهم إلى مصر من تلقاء أنفسهم ، فغضب عليهم محمد على وأقصاهم عن مراكزهم ونفاهم من مصر ، وكان منهم (صالح قوش) رئيس الجند الأرناءود الذي كان له شأن خطير في مذبحة الماليك بالقلعة .

لم تضعضع هذه الهزيمة من عزيمة محمد على باشا ، بل قابلها بالجلد والثبات ، وأخذ يعد العدة لإرسال حملة جديدة إلى الحجاز ، قال الجبرتي في هذا الصدد :

ولما حصل ذلك لم يتزلزل الباشا واستمر على همته فى تجهيز عساكر أخرى وبرزوا إلى خارج البلدة ».

واضطر محمد على باشا للقيام بنفقات الحملة إلى فرض ضرائب جديدة ، فاستوف الضريبة من باقى الأطيان الموقوفة ، وطلب إتاوة من القرى ، وكان الفلاحون بمنزلة من الضنك والفاقة ، فأذن لهم أن يؤدوها غلالا ، وأمكنه أن يموّن منها الجيش المصرى في الحجاز .

## موقف طوسون باشا

بقى الوهابيون بعد انتصارهم فى واقعة (الصفراء) فى معاقلهم لا يفكرون فى مهاجمة طوسون باشا بينبع ، واكتفوا بتحصين المدينة ، وانتهز طوسون هذه الغفلة وأخذ فى فترة انتظار المدد من مصر يستميل القبائل الضاربة بين ينبع والمدينة بالمال والهدايا ، وقد رأى أن هذه الوسيلة أعود عليه بالنفع من الأنتصار على الوهابيين فى معركة بل معارك ، كما أنها هى الوسيلة الفعالة فى التغلب عليهم ، وقد نجح فعلا فى خطته هذه ، وأرسل له محمد على باشا صناديق الأموال والكساوى لتفريقها على رجال القبائل ، فمهدت له السبيل للاستيلاء على المدينة ومكة .

#### احتلال الصفراء

تلق طوسون باشا المدد ، فتحرك قاصداً المدينة ، وانضم إليه كثير من القبائل من عرب (جهينة) (وحرب) ، واختل الصفراء بدون مقاومة بفضل مؤازرة العرب الموالين له . قال الجبرتي في هذا الصدد : ﴿ في ٢٤ رمضان سنة ١٢٢٧ (أول أكتوبر سنة ١٨١٢) وردت هجانة مبشرون باستيلاء الأتراك (٧) على عقبة الصفراء والجديدة من غير حرب بل بالمخادعة والمصالحة مع العرب وتدبير شريف مكة (الشريف غالب) ، ولم يجدوا بها أحدا من الوهابيين ، فعندما وصلت هذه البشائر ضربوا مدافع كثيرة تلك الليلة من القلعة » .

## فتح (المدينة)

تابع الجيش سيره حتى بلغ أسوار المدينة ، وكانت الرحلة إليها شاقة مضنية تكبد فيها الجنود المتاعب والأهوال لوعورة الطرق وبعد المسافات واشتداد الحر ، فأمر الجنود أن يسيروا فى الليل ويستريحوا فى النهار ، قطع الجيش فى رحلته ثلاث ليال حتى بلغ المدينة ، فضرب عليها الحصار ، وتفادى إطلاق القنابل عليها خشية أن تصيب الحرم النبوى الشريف ، فاستعاض عن الضرب بوضع لغم تحت سور المدينة استعدادًا لنسفه ، وأنذر السكان بأن يلزموا بيوتهم حتى لا يصيبهم مكروه ، وفى الموعد المضروب أشعل اللغم فنسف جزءًا كبيرًا من السور وفتح ثغرة دخل مها الجنود ، فقتلوا من أدركوهم من الحامية الوهابية واحتلوا المدينة ، فكان احتلالها أول انتصار كبير للجيش المصرى فى حرب الحجاز ، وأرسل طوسون مفاتيح المدينة إلى أبيه فى مصر وبشره بهذا النصر المبين ، فأذيع الحنبر فى العاصمة وأطلقت المدافع من القلعة البهرى .

قال الجبرتى فى هذا الصدد: « فى ١٠ ذى الحجة سنة ١٢٢٧ يوم الأضحى وردت هجانة من ناحية الحجاز وعلى يدهم البشائر بالاستيلاء على قلعة المدينة المنورة ، ونزول المتولى على حكمهم ، وأن القاصد الذى أتت بشائره وصل إلى السويس وصحبته مفاتيح المدينة ، فحصل للباشا (محمد على) بذلك سرور عظيم ، وضربوا مدافع وشنكا بعد مدافع العيد ، وتقدم المصريون فاحتلوا (الحناكية) شمالى المدينة .

<sup>(</sup>٧) كذا يسمى الجيش المصرى ، وكان الجبرق يعطف كثيرا على الوهابيين ويدافع عنهم وينتقد الحملة عليهم .

#### فتح مكة

#### (يناير سنة ١٨١٣)

عاد طوسون باشا إلى ينبع وأقلع منها إلى جدة فاحتلها ، واستقبله بها الشريف غالب وسار منها إلى مكة فلخلها دخول الظافر ، وكان لمعاونة الشريف غالب وقبائل عرب الحيجاز التى استمالها بالمال أثر كبير في استيلاء الجيش المصرى عليها .

وقد وردت الأنباء إلى مصر بفتح مكة فزينت المدينة خمسة أيام متواليات ابتهاجا بهذا الفتح المبين .

قال الجبرق : « وفى يوم الثلاثاء ٧ صفر سنة ١٢٢٨ ( ٩ فبراير سنة ١٨١٣ ) وردت بشائر من البلاد الحجازية باستيلاء العساكر على جدة ومكة من غير حرب ، فضربوا مدافع كثيرة ، ونودى فى صبح بزينة المدينة ومصر وبولاق ، فزينت خمسة أيام أولها الأربعاء وآخرها الأحد ) .

#### احتلال الطائف

وبعد أن وطد طوسون باشا مركزه فى مكة ثقدم إلى (الطائف) فاحتلها فى ٢٩ يناير سنة ١٨١٣ .

## تحرج موقف الجيش المصرى

رأيت مما تقدم مبلغ ما ناله الجيش المصرى من الانتصارات المتوالية ، واحتلال المدينة ومكة وأهم مواقع الحجاز ، على أن هاتيك الانتصارات لم تلبث أن أعقبها تحرج مركز الجيش ، ذلك أن الأمير (سعود بن عبد العزيز ) ظل منذ نزول الجيش المصرى إلى ينبع يرقب تطور القتال دون أن يخاطر فيه ، وترك لبعض أنصاره الاشتباك مع الجيش المصرى في المعارك المتقدمة ، وأخذ هو في خلال الفترة يدرس أساليب الجيش المصرى في الحرب ، ويتعرف مبلغ قوته ، ويرسم الحنطط ، ويستعد لملاقاته في الوقت المناسب ، فلما بلغه نبأ احتلال (الطائف) أمر قواته بالزحف ، وكانت مؤلفة من جيشين ، الأول يقوده هو بنفسه ، والثاني بقيادة ابنه

( فيصل ) ، فزحف الجيشان بمجوعها على مكة والمدينة وأخذ الوهابيون يقطعون المواصلات بين المدينتين .

أدرك طوسون حرج موقفة ، فبادر إلى ملاقاته ، وشرع فى مهاجمة المراكز التى احتشد فيها الوهابيون .

## هزيمة الجيش المصرى في (تَرَبة)

انخذ فيصل مدينة (تربة) معسكرًا له وأحاطها بالخنادق، فأنفذ طوسون باشا بقيادة مصطفى بك أحد قواده لمهاجمته فيها، فسار إليها مصطفى بك بجنوده وضربوا عليها الحصار، لكن الوهابين انقضوا عليهم، وكانوا بقيادة سيدة من نبلائهم تدعى غالية. أثارت فيهم الحمية والحاسة فأعملوا في الجيش المصرى قتلا إلى أن وقعت عليه الهزيمة، وارتد بغير نظام إلى الطائف بعد أن ترك مدافعه وذخيرته.

#### الخلاء الحناكية

وفى الوقت نفسه أخذ الأمير (سعود بن عبد العزيز) فى قوة من عشرين الفا يهاجم الحناكية التى كانت ترابط بها حامية من الجيش المصرى بقيادة عثان كاشف ، وهى تبعد عن المدينة بنحو عشرين فرسخا ، فدافعت عنها الحامية دفاعًا شديدًا ، لكنها اضطرت للتسليم أمام جموع الوهابية ، فاحتل الوهابيون (الحناكية) وساروا قاصدين الزحف على المدينة .

تغير الموقف الحربى ، ورجحت كفة الوهابيين ، فإن هزيمة الجيش المصرى فى (تربة) وإخلاء ( الحناكية ) قد أضعف مركز طوسون باشا ، وأخذ الوهابيون يهاجمون المحافر الأمامية للجيش المصرى بدون انقطاع أو هوادة .

#### خسائر الجيش

وزاد في حرج الموقف انتشار الأمراض في الجيش المصرى ، وما أصاب الجنود من الاعياء لشدة القيظ وقلة المؤنة والماء ، ورداءة الطقس والمتاعب الهائلة التي أنزلتها بهم المعارك ، وقطع المراحل الشاسعة في صحراء الحجاز ، ولم يكن في الجيش أطباء لمعالجة المرضى وتدبير الوسائل الصحية ، ففتكت بهم الأمراض فتكاً ذريعًا ، وقد أصاب الجيش من المعارك والأمراض

خسائر فادحة ، بلغت من بدء القتال نحو ثمانية آلاف قتيل ، وفقد الجيش من مؤونته نحو خمسة وعشرين ألف رأس من الماشية ، وتكلفت الحملة إلى ذلك الحين ٣٥٠٠٠ كيس أى ١٧٥,٠٠٠ جنيه ، وهذا الإحصاء يدلك على ما تكبدته مصر من الضحايا والحسائر الجسيمة فى الدور الأول وحده من الحرب الحجازية .

رأى طوسون باشا بعد تلك الخسائر أن يلزم خطة الدفاع ، واعتصم هو وجيشه بمكة والمدينة وجدة وينبع ، وأرسل إلى أبيه بطلب المدد .

## سفر محمد على إلى الحجاز (أغسطس سنة ١٨١٣)

تلقى محمد على باشا هذه الأنباء بالجلد والثبات ، وأجمع أن يسير بنفسه إلى الحجاز لمتابعة القتال إلى نهايته والقضاء على الوهابيين وبسط نفوذ مصر فى جزيرة العرب ، فحشد ما وسعه أن يحشد من الجنود فى مصر ، وفرض إتاوات على النجار ، وجرد حملة جديدة ، وسار إلى الحجاز فى شهر أغسطس ١٨١٣ ليقود الجيش المصرى فى تلك الحرب الآكلة .

أبحر محمد على من السويس ونزل بجدة ، فشدد وصوله من عزائم الجيش لماكان يبعثه فى النفوس من القوة المعنوية ، وأخذ أثناء مقامه فى جدة يدرس الحالة عن كثب ليضع الحنطة الذى تضمن له الفوز والغلبة ، ثم مضى قاصدًا مكة وأدى مناسك الحج ، ومن هنا جاء لقبه (الحاج محمد على).

#### اعتقال الشريف غالب

وكان أول ما اتخذه اعتقاله الشريف غالب ، ذلك أنه ارتاب في إخلاصه ، ورأى منه تراخيًا في معاونة الجيش المصرى مما يحتمل أن يكون سببه رغبته في إطالة الحرب ليخدم مصالحه الذاتية ، ووقر في نفسه أن مسلكه كان من أسياب استفحال الدعوة الوهابية وأن بقاءه في مركزه قد يحول دون فوز الحملة وسرعة وصولها إلى غايتها ، فأمر بالقبض عليه واعتقله في

<sup>(</sup>٨) إحصاء فولابل ف كتابه ومصر الحديثة : ج ٢ ص ٨٥.

نوفمبر سنة ۱۸۱۳ وبعث به إلى القاهرة (۱) وولى ابن أخيه الشريف يحيى بن سرور. وطد محمد على مركزه فى مكة ليجعلها بمنجاة من هجات الوهابيين ، ثم اعتزم السير لمهاجمتهم فى معاقلهم فعهد إلى ابنه طوسون باشا أن يتخذ (الطائف) قاعدة للزحف ، فسار ومعه جيش من خمسة آلاف من المشاة وألف من الفرسان وستة من المدافع ، وفيا هو يعد هذه المعدات كان سعود يرقب حركات خصمه ، وامتنعت قواته فى (بيشه) و (رئيه) و (تربة) فسار طوسون باشا من الطائف قاصداً الاستيلاء على (تربة) وضرب عليها الحصار ولكنه لم ينل منها منالا وكانت الحملة عليها شاقة منهكة للجنود مضنية لهم فساءت حالتهم ونفدت مؤونتهم .

فأكرة طوسون على رفع الحصار عن تربة والارتداد بجنوده ، فتعقبهم الوهابيون ورجع الجيش أدراجه إلى الطائف بعد أن أحرق خيامه تفاديًا من وقوعها في يد الأعداء.

## احتلال قنفذه ثم إخلاؤها

وقد رأى محمد على أن أهل العسير يناصرون الوهابيين ويناوشون وحدات جيشه ف الحجاز ، فأنفذ حملة إلى ميناء (قنفذه) فاحتلتها وأمر بتحصينها توطئة للزحف على داخل البلاد ، وأبتى بها حامية من ألف وماثتى جندى ، ولكن هذه الحامية لم تلبث قليلا حتى اضطرت إلى إخلائها ، ذلك أن قومندان الحامية فاته ان يحتل عين الماء التى تستقى منها البلدة فاحتلها العربان وقطعوا الماء عن الحامية ، فأنفذ إليها القومندان كتيبة من الجنود لاستخلاصها ولكن العرب هاجموهم بقيادة زعيمهم (طامى بن شعيب) وردهم على أعقابهم فوقع الرعب فى جنود الحامية ولم ير قائدهم وسيلة لانقاذهم من الظمأ سوى اخلاء المدينة والرجوع إلى جدة فنجا من الحامية من استطاع النجاة بركوب السفن وقتل الوهابيون عدداً كبيراً ممن أدركوهم قبل أن يتمكنوا من الفرار ، وبذلك فشلت الحملة على قنفذة .

 <sup>(</sup>٩) وصل الشريف غالب إلى القاهرة بعد أن صادر محمد على أمواله ، ثم نقل إلى سلانيك حيث توفى بها سنة
 ١٨١٦.

<sup>(</sup>١٠) بالقسم الجنوبي من نجد ، بالقرب من حدود الحجاز ، وتقع تربه على بعد ثمانين ميلا من الطائف ، وبيشة على بعد مائة ميل من تربه .

### طلب محمد على المدد من مصر

ويديهي أن هزيمة طوسون في ( تَرَبَّهُ ) ، وإخلاء قنفذة ، ومناوشات الوهابيين المستمرة لوحدات الجيش المصرى ، كان من شأن ذلك كله أن يبعث اليأس والقنوط ، لكن محمد على باشا كان ذا عزيمة حديدية لا تنثني أمام الصعاب مها عظمت ، وهذه العزيمة من أخص ا صفاته ، وهي من عوامل عظمته ومجده ، فقابل هذه الهزائم بالثبات وعلو الهمة ، وكان قد أرسل إلى كتخدابك في مصر (محمد لاظ أوغلى) بطلب إليه أن يوافيه بالمدد والمؤن ، فأمده بسبعة آلاف من الجنود وسبعة آلاف كيس ، وتحملت مصر في إعداد هذه الحملة الجديدة تضحيات جسيمة ، فإن الكتخدا بك نزولا على أمر محمد على استولى على أملاك الملتزمين ( فبراير سنة ١٨١٤ ) فتذمر الناس من هذا الإرهاق وقصدوا إلى المشايخ ليحولوا دون إنفاذه ، فذهبت شكاواهم عبيًّا ، وجمع الكتخدا سبعة آلافكيس من المصادرات وفرض الاتاوات واستطاع أن يجند السبعة الآلاف مقاتل من مختلف طبقات المجتمع بطريقة التطوع للخدمة العسكرية . وقد تأخذك الدهشة إذ تسمع في هذا المقام عبارة التطوع ، لأن المفهوم أن مثل هذه الحملات البعيدة كان بحشد لها الناس بالقوة ، ولكن ما ذكرناه مستفاد من رواية الجبرف فقد أشار إلى هذِه الطريقة في حوادث ربيع الثاني سنة ١٣٢٩ (مارس سنة ١٨١٤) بقوله : ه وفي ليلة الاثنين سادسه حضر مميش أغا من ناحية الحجاز مرسلا من عند الباشا باستعجال حسن باشا للحضور إلى الحجاز، وكان قبل ذلك بأيام أرسل يطلب سبعة آلاف عسكرى وسبعة آلاف كيس ، فشرع كتخدا بك في استكتاب أشخاص من أخلاط العالم ما بين مغاربة وصعايدة وفلاحي القرى ، فكان كل من ضاق به الحال في مغاشه يذهب ويعرض نفسه فيكلبونه ، وإن كان وجيهًا جعله الكتخدا أميرًا على ماثة أو ماثنين ﴾ .

#### وفاة سعود بن عبد العزيز

وصل هذا المدد إلى جدة ، وفيما كان محمد على باشا يتأهب للزحف ساعدته العناية الإلهية بوفاة خصمه الشديد البأس الأمير (سعود بن عبد العزيز) ، توفى بالدرعية فى إبريل سنة ١٨١٤.

فخلفه فى الإمارة نجله (عبد الله بن سعود) ، ولم يكن على صفات أبيه من الشجاعة

والإندام وبعد النظر وعلو الهمة ، بلكان على العكس شديد التردد ضعيف الفؤاد لين العريكة لا يميل إلى الحرب والقتال ، فكانت وفاة سعود بن عبد العزيز من الأسباب التي ساقتها الأقدار لنجاح محمد على ، وهكذا كان للحظ أثر كبير في حياة ذلك الرجل العظيم .

#### حصار الوهابيين الطائف

أنفذ محمد على عابدين بك أحد قواد جيشه لاحتلال وادى زهران الذى يفصل اليمن عن الحجاز ، فزحف ولم يلق بادىء الأمركبير مقاومة ، ثم ما لبث الوهابيون أن عادوا يهاجمون الجيش المصرى حتى اضطر إلى الانسحاب ونائته الحسائر الفادحة ، فكان انسحابه هزيمة للمصريين ، وظفرا للوهابيين ، وتعقبه هؤلاء حتى (الطائف) واقبلوا بجموعهم الحاشدة وضربوا عليها الحصار وكان فيها طوسون باشا .

بلغ محمد على هذا النبأ وهو فى جدة فأخذ يعمل فكرة لإنقاذ ابنه من الحصار فاهتدى إلى حيلة حربية تدل على شدة ذكائه وحضور ذهنه ، ذلك أنه ركب فى عشرين من رجاله وسار نحو الطائف ، ووقف على جبل يشرف عليها ، فشاهد مركزها وهى محصورة ، وفيها هوكذلك جاءه رجاله بفارس عربى من الوهابيين وقع أسيرًا فى أيديهم ، فلها رآه محمد على أخذ يسأله عن قوات الوهابيين فيجيبه على ما يسأل ، ثم عرض عليه أن بطلق سراحه على أن يحمل رسالة إلى ابنه طوسون فى الطائف ، وأخذ عليه موثقًا أن يؤدى الرسالة ، فوفى الرجل بعهده ، وحمل الرسالة إلى طوسون باشا فإذا هى تحوى الكلمة الآتية : وإنى قادم إليك فأحضر وألحق بنا فوق الرجل؟

## رفع الحصار عن الطائف

وقد اطلع الوهابيون على فحوى الرسالة ، فتوهموا أن جيشًا عرمرماً قد أقبل لنجدة طوسون ، وأنهم سيقعون حينئذ بين نارين ، والحقيقة أنها خدعة ابتكرها محمد على لإيهام الوهابيين أنه قادم فى قوة كبيرة ، وقد كان لهذه الحدعة أثرها الفعال فى سير القتال ، فإن الوهابيين أجمعوا على الانسحاب ورفعوا الحصار عن الطائف .

## التأهب لمعاودة القتال

عاد محمد على ونجله إلى مكة (يونيه سنة ١٨١٤) ومنها إلى جدة وأخذ فى تدريب السبعة الآلاف من الجنود الذين بعث بهم الكتخدا بك ، ويق فى جدة ثلاثة أشهر يعد العدة لاستئناف القتال ، وفيا هو يتأهب للزحف شبت الثورة فى قبائل البدو الضارية بين ينبع والمدينة ، وسببها أن حاكم المدينة قتل شيخ قبيلة حرب ، فقامت القبائل للأخذ بالثأر وقطعت السبل بين جدة ومكة وينبع والمدينة وكادت الثورة تستفحل لولا أن عالجها محمد على باشا بالحكمة فسار طوسون إلى ينبع ومنها إلى بدر حيث التق برؤساء القبائل فتعهد لهم بعقاب حاكم المدينة عقابا يتكافأ مع جريمته فهدأت بذلك حدة غضبهم ، وساعده على تهدئتهم ما بذله لهم من المال فكان من نتائج ذلك أن تخلوا عن وادى الصفراء الذي يحتلونه . وفي خلال تلك الحوادث تلقى طوسون باشا من المدينة نيا وفاة حاكمها الذي شبت الثهرة وفي خلال تلك الحوادث تلقى طوسون باشا من المدينة نيا وفاة حاكمها الذي شبت الثهرة

وفى خلال تلك الحوادث تلقى طوسون باشا من المدينة نبأ وفاة حاكمها الذى شبت الثورة بين القبائل بسببه ، فأذاع طوسون هذا النبأ بين القبائل وأفهمهم أن أباه هو الذى أمر بقتله عقابًا له على فعلته ، فهدأت القبائل وجنحت إلى السلم وكفت عن قطع الطرق ، وكان موسم الحج قد أقبل فصار طريق الحجاج مأمونًا ، وحج محمد على للمرة الثانية وأقبل الحجاج من مصر ومن سائر الأقطار الإسلامية وأدوا الفريضة آمنين مطمئنين .

## واقعة (بِسُل)

(يناير سنة ١٨١٥)

وبعد أن تمت مراسم الحج ، تجددت الحرب ، وأنفذ محمد على جنوده إلى (الطائف) تمهيدا للزحف ، وكان الوهابيون قد جمعوا من المقاتلة نحو عشرين ألفا حشدوهم بقيادة فيصل بن سعود بين (بسل) و(تربه) وكان لهم عدا ذلك احتياطي من نحو عشرة آلاف مقاتل ، فزحف محمد على في نحو أربعة آلاف مقاتل على (بسل) الواقعة بين الطائف وتربه ، والتني فيها بحيش الوهابيين (يناير سنة ١٨١٥) فدارت رحى القتال بين الفريقين واستعرت نار الحرب واستمرت المعركة من الفجر حتى المساء ، وانتهت بهزيمة الوهابيين وقتل منهم نحو سمائة وتشتت الباقون ، وتعد واقعة (بسل) من أكبر وقائع الحرب الوهابية بل من أهم المعارك في تاريخ مصر الحربي .

## احتلال (تَرَبه) و (ورَنيه) ثم (بيشه)

تابع المصريون زحفهم بعد واقعة بسل فاحتلوا (تربه) ثم احتلوا كذلك (رنيه) و (بيشه) ولتى الجيش خلال هذه الغزوة متاعب هائلة ولم يكن غذاء الجنود فى الغالب سوى البمر، وكمان محمد على يقاسمهم شظف العيش ليشجعهم على احتماله

#### احتلال قنفذه

ثم رجع إلى الشاطىء واحتل ميناء (قنفذه) وأبقى فيها حامية مصرية وذهب منها إلى جدة ومنها إلى الله ومنها إلى مكة تحف به أعلام الظفر. ا

## احتلال الرَّس

وزحف طوسون من المدينة على القسم الشمالى من نجد متشجعًا بتلك الانتصارات ، فبلغ في زحفه إلى الرَّس (١١) إحدى مدن نجد المهمة فاحتلها ، ثم احتل (الشَّبيبية) الواقعة على طريق الدرعية عاصمة الوهابيين ، واستعد الجيشان فأخذ كل منها يتأهب لمعركة فاصلة .

## طلب الوهابيين الصلح

على أن طوسون رأى من المغامرة أن يبدأ بالهجوم لأنه أدرك أنه أمام قوات تفوقه عدداً ، فتشاور وقواد جيشه واتفقوا رأيًا على الانسحاب إلى المدينة ، ولكنه لم يكد يستقر رأيه على هذا العزم حتى أوفد إليه الأمير (عبد الله بن سعود) رسولا يعرض الصلح والطاعة ، فدهش طوسون لهذه المفاجأة على حين كان يشعر بأن مركز عدوه قوى منيع ، لكن ضعف (عبد الله بن سعود) وما جبل عليه من التردد كان من أهم البواعث التي مالت به إلى التسليم والحضوع .

فأجاب طوسون على طلب الصلح أنه لا يستطيع أن يجيب الطلب إلا بعد عرض الأمر على والله ، وأنه يمنح الأمير الوهابي هدنة عشرين يومًا حتى يراجع والله ، فقبل عبد الله بن سعود ، وتهادن الفريقان ووقفت الحركات الحربية ، وبتى كل جيش مكانه ينتظر الهدنة أن تنتهى .

<sup>(</sup>١١) تبعد عن المدينة نحو ٢٧٠ ميلا شرقًا بشمال.

## رجوع محمد على إلى مصر

وفى غضون ذلك عاد محمد إلى مصر فجأة : ذلك أنه تلقى من مصر أنباء شغلته وأهاجت وساوسه ، إذ علم منها أن ثمة مؤامرة دبرها (لطيف باشا) فى غيبته كما سيجىء بيانه ، وبلغه كذلك أن حوادث خطيرة توشك أن تقع فى أوروبا إذ الصراع بالغ أشده بين نابليون والدول المتألبة عليه ، وعلم من الأنباء الأخيرة أن نابليون بعد أن هزمه الحلفاء ونفوه إلى جزيرة (البا) قد أفلت من منفاه ورجع إلى فرنسا واسترد عرشه وسلطته ، فخشى محمد على أن تكون عودة نابليون سببًا فى تجدد الحرب والقتال فى أوروبا واستهداف مصر لحملة جديدة إذ يفكر نابليون ثانية فى غزوها ، ومع أن هذه الفكرة لم يهجس بها نابليون بعد عودته من منفاه إلا أن محمد على كان شديد الحذر كثير الهواجس خوفًا على مركزه ، فأسرع بالرجعة إلى مصر لكى يتقى المفاجآت التى ليست فى الحسبان وعاد من طريق (القصير) فقنا فالقاهرة ، وذكر الجبرتى نبأ عودته فى حوادث رجب سنة ١٧٣٠ ، فقال إنه حضر إلى الجيزة ليلة ١٥ رجب (٢٣ يونية سنة ١٨١٥) .

### مؤامرة لطيف باشا

أما مؤامرة لطيف باشا فحكايتها كما يذكرها جمهور المؤرخين أنه كان من مماليك محمد على شاب اسمه (لطيف أغا) قرّبه إليه واختصه وجعله أمين خزانته ، فلما جاءت الأنباء باستيلاء الجيوش المصرية على (المدينة) واستخلاصها من أيدى الوهابيين أوفده محمد على إلى الاستانة ليزف البشرى إلى الديوان العالى ، فأنعمت الحكومة التركية على لطيف أغا برتبة الميرميران فصار (لطيف باشا) ، فداخله الزهوو والخيلاء ، وزين له بعض رجال (المابين) أن يأتمر بسيده ومتوه الأمانى ووعدوه بالمساعدة على أن يخلفه فى ولاية مصر ، فقبل لطيف باشا هذه المهمة ، وخيل له زهوه وغروره أنها فكرة ناجحة ، وخاصة لأن محمد على عازم على التوجه إلى الحجاز فيكون غيابه خير فرصة لتنفيذ مهمته واعتلائه عرش مصر ، وعاد إلى القاهرة ونفسه مملوه قامالا كبارًا ، وبدا عليه فى مصر من الغطرسة والكبرياء ما جعل الظنون تحوم حوله ، واستشف عمد على بثاقب نظره تغيرًا فى أطواره وحركاته ، فارتاب فى أمره ، وما أكثر ما يستهدف عمد على بثاقب والريب فى ذلك العصر ، وزاد فى ارتيابه أن كتخداه (محمد لاظ أوغلى) المشهور بكراهيته لجنس الماليك نقم على لطيف باشا كبرياءه وخيلاءه وما ناله من المزايا المشهور بكراهيته خينس الماليك نقم على لطيف باشا كبرياءه وخيلاءه وما ناله من المزايا المشهور بكراهيته وما ناله من المزايا

والرتب، فألق فى روع محمد على أنه يسرف فى بذل المال ويستكثر من الاتباع والماليك فعسى أن يتخذهم جندًا ويحدث بهم حدثًا، فتزعزعت ثقة محمد على فيه، ولما مضى إلى الحجاز عهد إلى محمد لاظ أوغلى أن يرقب حركات لطيف باشا وأطلق له أن يتخذ ما يراه فى شأنه، وكان الكتخدا معتزما التنكيل به، فأخذ يؤلب عليه رؤساء الحكومة مثل حسن باشا، وطاهر باشا، وطبوز اوغلى، ومحو بك، ومحمود بك الدويدار، وكذلك أوغر عليه صدر إسماعيل باشا ابن محمد على، وصمم على قتله بعد أن أخذ للأمر عدته.

وفى اليوم الموعود باغته بدعوته إلى اجتماع يعقد فى القلعة للنظر فى بعض الشئون ، وخيره بين أن يحضر أو يغادر الديار المصرية ، وكان لطيف يعلم ما وراء هذه الدعوة من المهالك ، فحار فى أمره ، وبينما هو يفكر فى حيلة ينجو بها أبصر فرأى بينه يحاصره نحو ألفين من الجنود جاءوا ليقبضوا عليه وأخذوا يطلقون الرصاص على داره ، فعلم أن قد أحيط به ، وفكر فى الفرار ، فاستتر فى عباً بداره ومعه نساؤه ومملوك له حتى جن الليل ، فتسلل هو إلى بيت خازنداره واختنى فيه .

أما العسكر فاقتحم جاعة مهم دار لطيف باشا وكشفوا مخابثها ، وفتشوها تفتيشًا دقيقًا ، فعثموا على النساء والمملوك ، ولم يجدوا ضالتهم أى لطيف باشا ، ولماكان الغد أراد لطيف أن يغادر بيت خازنداره خشية أن تقع عليه عيون الرقباء لقربه من بيته ، فصعد إلى سطح البيت ، واعتزم أن يقفز من سطح إلى سطح ليلوذ بالهرب ، وبينا هو يقفز من سطح خازنداره أبصره أحد الجنود المراقبين له فصاح به لينبه إليه الرقباء ، فرماه لطيف باشا برصاصة جندلته ، ولكنها أيقظت نظر الرقباء فتعقبوه ، ولم تمض ساعات حتى ألقوا القبض عليه فكبلوه وساقوه إلى الكتخدا لمحاكمته.

فعقد الكتخدا ديوانا من كبار رؤساء الحكومة واتفقوا على إعدامه ، وسِيق لطيف باشا إلى ساحة الإعدام تحت سلالم سراى القلعة وقطع رأسه .

ويلوح لنا أن ما ذكره جمهور المؤرخين من قبل أن قتل لطيف باشا يرجع إلى ممالأته لحكومة التركية على انتزاع ولاية مصر من محمد على أمر مشكوك فيه ، ولا يسهل تصديقه ، لأن الوقت لم يكن مناسبًا لخلع محمد على وهو منصرف إلى توجيه كل قواته لمحاربة الوهابيين ، وحكومة الاستانة لم تكن فى ذلك الحين تخشى بأس محمد على بل كانت فى حاجة إليه لتفرغ من الدولة الوهابية التى تنازعها السلطة والسيادة وتتهددها بإنشاء دولة عربية قد تنتزع منها الحلافة ، فمحمد على كان وقتئذ مشمولاً برضا الحكومة التركية ، ولا يتفق منطق الحوادث مع تآمرها عليه في هذه الظروف .

وأغلب الظن أن محمد على وحاشيته قد ساءهم الأنعام على لطيف باشا بالباشوية إذ لم يسبق للسلطان أن أنعم بها على أحد بعد تولية محمد على غير أبنائه ، وأخدت بطانة الباشا وخاصة كتخداؤه محمد لاظ أوغلى ينظرون بعين المقت والارتياب إلى لطيف باشا ، وزادهم مقتاً له ما بدا عليه من الغطرسة والخيلاء بعد عودته من الاستانة ، وكان لاظ أوغلى معروفا عنه كرهه للماليك ، ولطيف باشاكان في الأصل مملوكا ، فحقد عليه واعتزم التنكيل به كا تقدم ، واتخذ تهمة المؤامرة وسيلة لإنفاذ عزمه

وقد ذكر الجبرتى حكاية المؤامرة ،. ولم يؤيدها فى روايته ، وكذلك لم يروها مانجان بلهجة تفيد اليقين .

## مشروع الصلح وإخفاقه

فى خلال الهدنة النى عقدها طوسون باشا مع (عبد الله بن سعود) جأءه كتاب من والمده ينبئه أنه سافر إلى مصر لشئون هامة وأنه ترك له عدداً عظيمًا من الجند بقيادة خازنداره، ويوصيه بالمبادرة إلى الزخف على (الدرعية) عاصمة الوهابيين لاستئصالهم والقضاء عليهم.

ورد خطاب محمد على إلى ابنه فأرسل يستدعى الخازندار إلى مدينة (الرس) قبل انقضاء أجل الهدنة ، وتشاور طوسون باشا هو وقواد الجيش ورؤساء القبائل الموالية ، واستقر رأيه على قبول الصلح ، واشترط لذلك شروطًا أهمها أن تحتل الجيوش المصرية (الدرعية) وأن يرد عبد الله بن سعود كل ما أخذه الوهابيون من الحجرة النبوية من النفائس والجواهر وأن يكون رهن أوامر طوسون باشا حتى إذا طلب إليه السفر إلى أى جهة كائنة ما كانت أذعن للأمر ، وأن يؤمن سبل الحج ويكون خاضعًا لحاكم المدينة ، وألا يتم تمام الصلح إلا بعد عرضه على محمد على باشا وإقراره .

وأرسل عبد الله بن سعود وفدًا إلى القاهرة ليعرض الصلح على محمد على ، ووصل الوفد إلى مصر فى سبتمبرسنة ١٨١٥ ، ولكن محمد على أظهر تشددًا ولم يرض بالشروط التى عرضها ابنه ، وصمم على معاملة أمير الوهابيين معاملة الخوارج والعصاة ، ولعله كان يرمى إلى بسط حكمه على جزيرة العرب ، فرأى فى بقاء ظل لدولة الوهابيين مها تظاهر عبد الله بن سعود

بالخضوع والولاء حائلا دون استقرار حكمه فى الجزيرة ، فآثر أن يمحق قوته ويأخذه أسيرًا ليقضى على دولته القضاء الأخير ، فطلب إلى الوفد قبل أن يصفح عن أميرهم أن يردَّ جميع ما أخده الوهابيون من نفائس الحرم النبوى وأن يسلم الدرعية إلى حاكم المدينة وأن يحضر بنفسه ويذهب إلى الاستانة ليكون رهن أوامر السلطان وليقدم له حسابًا عن أعاله ، وكان محمد على يتوقع ألا تقبل شروطه القياسة وخاصة سفر عبد الله بن شعود إلى الاستانة لأن معنى ذلك تسليم عنقه إلى يد الجلاد ، وقد تحقق ما توقعه فإن عبد الله بن سعود لما بلغه نبأ هذه الشروط أرسل يقول أنه لم يبق لديه شيء من النفائس التي انتزعها أبوه حتى يرد منها شيئًا ، ورضى بأن يعين محمد على نائبًا عنه فى الدرعية يولى قبض الخراج أو أن يحدد الحراج بمبلغ معلوم يتعهد بأدائه ، ورفض شرط الذهاب إلى الاستانة .

فأرسل محمد على يتهدده بالحرب وينذره جيشًا جرارًا يكتسح بلاده ويخربها ، وبذلك أخفقت مفاوضات الصلح ، وتأهب عبد الله بن سعود للمحرب والقتال ، وجرد محمد على حملة جديدة على الحجاز بقيادة أكبر أنجاله إبراهم. باشا .

#### رجوع طوسون باشا إلى مصر

علم طوسون باشا وهو فى الحجاز بأنباء الفتنة العسكرية التى أثارها الجنود الأرناءود بالقاهرة وما وقع مهم من اللهب والبمرد مما سيجىء بيانه ، فقرر العودة إلى مصر ، وسار من المدينة إلى ينبع ، ومنها إلى السويس بحرًا ، وكان وصوله إليها فى غاية شهر ذى القعدة سنة ١٢٣٠ ، وقدم القاهرة يوم ٥ ذى الحجة (٨ نوفمبر سنة ١٨١٥) ، وكان الاحتفال باستقباله عظيمًا بالغًا ، قال الجبرتى فى هذا الصدد : «فى رابع ذى الحجة سنة ١٢٣٠ نودى بزينة الشارع الأعظم للمنعول طوسون باشا سرورًا بقدومه ، فلها أصبح يوم الثلاثاء خامسه احتفل الناس بزينة الحوانيت بالشارع ، وعملوا له موكبًا حافلاً ، ودخل من باب النصر ، وعلى رأسه الطلخان وشعار الوزارة ، وطلع إلى القلعة وضربوا فى ذلك اليوم مدافع كثيرة وشنكا وحراقات » .

## استئناف الحرب في الحجاز بقيادة إبراُهيم باشا

أبدى محمد على همة كبيرة فى تجريد الحملة الجديدة ، وظل ستة أشهر بعد معداتها ، وعقد لواءها لابنه الأكبر إبراهيم باشا(١٢) ، فأمر بجمع المراكب فى ساحل بولاق لنقل المؤونة والمنحائر والمدافع والمهمات إلى قنا ومنها تنقل برّا إلى ثغر (القصير) لتقلع منه إلى (ينبع) بحرًا ، وسار إبراهيم باشا من بولاق يوم ٥ سبتمبر سنة ١٨١٦ قاصدًا قنا ، ولما وصل إلى أسبوط جند ألفين من الفلاحين لينضموا إلى الحملة .

ولما بلغت الحملة إلى قنا نقلت على ظهور الإبل إلى القصير ، وأعد إبراهيم باشا ستة آلاف جمل قلمها عرب العبابدة لهذه الغاية ، فمضت الحملة إلى ميناء القصير وأقلعت بهم سفن الأسطول المصرى إلى ينبع ، فبلغتها يوم ٢٩ سبتمبر ، وكان يصحب ابراهيم باشا ضابط فرنسى من ضباط أركان الحرب وهو المسيو فيسيير Vaissiere وطبيب وجراحان وصيدلى من الإيطاليين .

ولم يكد يستقر به المقام في ينبع حتى سار إلى المدينة ، فأدى فروض الزيارة النبوية ، وأخذ يستعد للزحف والفتال .

وفى اليوم الرابع من عيد الأضحى سار بجيشه وقصد (الصويدرة) شالى المدينة واتخذها معسكره العام وأخذ يجهز المعدات ويجمع الإبل للزحف على نجد ، ولكنه عانى مصاعب كثيرة في بدء الحملة ، منها أن معظم القبائل كانت ممالئة للوهابيين على محاربة الجيش المصرى ، فأخذوا يناشدون القوافل بين الصويدرة والثغور البحرية . فأنفذ إبراهيم باشا لمحاربتهم قوة من ألفى جندى المتقت بهم على مسيرة يومين وأوقعت بهم الهزيمة .

ثم أخذ العرب يؤثرون الجانب المصرى على الوهابيين لما لم يجدوا من هؤلاء منفعة أو طائلاً ، فانضموا إلى إبراهيم باشا وتعهدوا بتقديم ما يطلب من الإبل وغيرها .

زحف إبراهيم باشا من (الصويدرة) وسار إلى (الحناكية) وعسكر بها وتحصن فيها، وأتحذها نقطة ارتكاز لزحفه، ثم تحرك منها قاصدًا (الرس) التى اتخذها عبد الله بن سعود معسكراً له، وكان الوهابيون قد احتلوها بعد عودة طوسون باشا إلى مصر.

<sup>(</sup>١٢) أنعم عليه السلطان بالباشوية مكافأة لأبيه على خدماته ، وكان يبلغ من العمر سبعًا وعشرين سنة .

#### وفحاة طوسون باشا

#### (سبتمبر سنة ١٨١٦)

رجع طوسون باشا إلى مصركما قدمنا ، وبعد أن استقر به المقام تولى قيادة الفرق التى أنفذها محمد على لترابط على فرع رشيد ، وكان غرض محمد على توزيع الجنود فى مختلف أنحاء الوجه البحرى حتى لا يكون احتشادهم فى القاهرة خطراً على النظام بعد ما بدا منهم من الممرد والعصيان ، ولكى يلتى فى روعهم أنه لا يقصد تشتيتهم أو معاقبتهم أمر بأن يصحبهم فى معسكراتهم الجديدة بعض أبنائه ورؤساء جنده ، فتولى طوسون باشا قيادة بعض تلك الفرق كما قدمنا ، واتخذ معسكره فى (برنبال) الواقعة بالبر الشرقى للنيل تجاه رشيد ، والمس بها الراحة من عناء المعارك التى خاضها فى الحجاز ، فاخذ الموسيقيين والراقصين والراقصات والمغنيات ومجالس اللهو ، وبقى بها إلى أن عاجلته منيته ليلة ٢٩ سبتمبر سنة ١٨١٦ إثر موض ثار به فجأة ، قيل إنه نشأ من تهالكه على اللذات ، ولم يمهله أكثر من عشر ساعات ثم فاضت وجه ، فنقلت جثته بطريق النيل إلى القاهرة ودفن فى مقابر الإمام الشافعى .

توفى طوسون وهو مقتبل الشباب إذ لم يتجاوز العشرين من عمره ، فجزع أبوه على فقله جزعاً شديدًا وحزن الناس لوفاته لما كان عليه من الشجاعة والجود والميل إلى الشعب .

# حصار (الرُّس)

اشتبكت طلائع الجيش المصرى بالوهابيين على مقربة من (الرس)، فكانت الغلبة للجيش المصرى، لما امتاز به من النظام والتسلح بالبنادق الحديثة، ومعاونة العربان من قبيلة حرب.

هزم الوهابيون ورجعوا القهقرى ، وامتنع عبد الله بن سعود فى ( الرس ) ، فضرب عليها إبراهيم باشا الحصار ، وجلب المدافع لرميها ، وأقام الاستحكامات حولها ، لكنها كانت على قوة ومنعة ، فاستمر الحصار ثلاثة أشهر وسبعة عشريهما دون أن ينال منها طائلا ، ودافع عنها الوهابيون دفاع الأبطال بالرغم من قتالهم جيشاً مسلحاً بالبنادق الحديثة ، ولم يكن عندهم إلا البنادق من الطراز العتيق الذى يطلق بالفتيلة ، ومع ذلك صدوا هجات الجيش المصرى ثلاث مرات وكبدوه خسائر جسيمة ، وبلغ عدد قتلاه مدة الحصار ٢٤٠٠ جندى ، على حين

لم يقتل من الوهابيين سوى ١٦٠ مقاتلا ، وهذا يدلك على فداحة الحسائر التي أصابت الجيش المصرى في حصار (الرس).

وقد أدرك إبراهيم باشا أن خسائره ستتفاقم إذا هو استمر فى الحصار ، وأن ذخيرته نقصت ومؤونته كادت تنفذ ، وأصبح الجيش هدفًا للمجاعة . أضف إلى ذلك ما خامر نفوس الجنود من الملل واليأس ، وما قاسوه من الشدائد والأهوال ، ثم انتشار الأمراض بينهم ، وهبوب الزعازع والأعاصير التي كانت تقتلع الخيام فترمى بها فلا يجد الجنود وخاصة المرضى والجرحى مأوى لهم .

فاضطر إبراهيم باشا أن يرفع الحصار عن (الرس) ، وأن يقبل من عبد الله ابن سعود شروطًا لوقف القتال ماكان ليرضاها لو لم تمتنع عليه ، فصالحه على أن يرفع الحصار عن المدينة وأن يضع أهلها سلاحهم ويقيموا على الحياد ، ولا يدخل الرس أحد من جنود إبراهيم باشا أو ضباط جيشه ، ولا يجبر الأهالى على تقديم شيء من المؤونة للجيش ، ولا يؤدوا إتاوة ، وأنه إذا استولى الجيش على مدينة (عُنيزة) تسلم له (الرس) بدون قتال ، وإن لم يفلح يعود القتال ثانية .

سار إبراهيم باشا قاصدًا (عنيزة) ، واحتل فى طريقه (الحنبراء) بعد أن ضربها بالمدافع عدة ساعات ، واستراح الجيش بها أحد عشر يومًا ، ثم سار إلى (عنيزة) وحاصرها ستة أيام إلى أن سلمها حاكمها محمد بن حسن على ألا تؤسر الحامية الوهابية وأن يؤذن لها بالذهاب أفى شاءت بشرط أن تتخلى عا لديها من الأسلحة والذخائر والمؤونة ، فرضى إبراهيم باشا بهذه الشروط ودخل المدينة ، ثم أرسل كتيبة من الجند لاحتلال (الرس) طبقا للشروط التى اتفق عليها من قبل .

كان لسقوط (عنيزة) بهذه السرعة أثر كبير فى سير القتال ، لأنها من أهم مواقع نجد فتراجع عبد الله بن سعود إلى (الشقراء) ، وأخذ يحصن (الدرعية) مخافة أن تتداعى بتأثير ضربات إبراهيم باشا ، وجنحت القبائل فى بلاد القصيم إلى التسليم خوفًا من بطش إبراهيم وأذعنت له .



خريطة الحرب الوهابية وفيها بيان المواقع التى ورد ذكرها فى الفصل الحامس

#### فتح الشقراء

(يناير سنة ١٨١٨)

استأنف. إبراهيم باشا الزحف ، فاحتل (بُريدة) بعد قتال طفيف ، وبقى بها شهرين تلقى فى خلالها المدد من مصر ، ثم سار فى أواخر ديسمبرسنة ١٨١٧ قاصدًا (الشقراء) وهى من أمنع بلاد نجد فوصلها يوم ١٣ يناير سنة ١٨١٨ وضرب عليها الحصار ، وأخذ يشدد فى حصارها ويضربها بالمدافع حتى طلب أهلها التسليم ، ورضى منهم ألا يأخذ منهم أسرى وأن يؤذن لهم بالذهاب حيث شاءوا على ألا يجملوا السلاح ثانيًا لقتال الجيش المصرى وإذا نقضوا عهدهم استحل دماءهم .

ودخل إبراهيم باشا المدينة دخول الظافر يوم ٢٢ يناير سنة ١٨١٨ .

كان فتح (الشقراء) انتصارًا كبيرًا للجيش المصرى لما لموقعها من الشأن والخطر، ولما وصلت إلى مصر أنباء هذا الفتح قويلت بابتهاج عظيم.

قال الجبرتي في هذا الصده:

ه وفى أواخر ربيع الثانى سنة ١٢٣٣ (فبراير سنة ١٨١٨) حضر مبشر من ناحية الديار الحجازية بحبر بنصرة حصلت لإبراهيم باشا وأنه استولى على بلدة تسمى (الشقراء)، وأن عبد الله بن سعود كان بها فخرج منها هاربًا إلى الدرعية ليلا، وأن بين عسكر الأتراك والدرعية مسافة يومين، فلما وصل هذا المبشر ضربوا لقدومه مدافع من أبراج القلعة وذلك وقت الغروب من يوم الأربعاء سادس عشرينه ».

### فتح الدرعية

(سبتمبر سنة ۱۸۱۸).

أنشأ إبراهيم باشا في الشقراء مستشفى وترك بها فصيلة من الجنود ، وسار قاصدًا ( الدرعية ) عاصمة الوهابيين ، وكانت تبعد عن المدينة المنورة التي اتخذها إبراهيم باشا قاعدة للحركات الحربية بنحو ٤٠٠ ميل ، وهذا بذلك على عظم المراحل التي قطعها الجيش في الحرب والقتال .

فعرج في طريقه إلى (الدرعية) على (ضرمة) إذ علم أن بهاكثيرا من المؤونة والجياد،

فامتنعت عليه ، فضربها بالمدافع ودافع حاكمها وأهلها عن مدينتهم دفاعًا شديدًا وقتلوا كثيرا مثن المهاجمين ، واستمر القتال حتى طلب الحاكم التسليم على أن يخلى البلد ، فأخلاها وترك الأهالى هدفا لبطش الجيش ، وأمر إبراهيم باشا بقتلهم عقابًا لهم على ماكبدوا الجيش من الخسائر ، فقتلوا جميعًا .

بق إبراهيم باشا شهرين فى (ضرمة) حيث عاقته الأمطار عن الزحف ، ثم غادرها فى ٢٢ مارس سنة ١٨١٨ قاصدًا (الدرعية) عاصمة الوهابين ، فخط تجاهها يوم ١٦ أبريل فى جيش مؤلف من خمسة آلاف وخمسائة من المشاة والفرسان مجهزين باثنى عشر مدفعا . تتألف (الدرعية) من خمسة أحياء متجاورة يحيط بكل منها سور ، فكانت المدينة محصنة تحصينًا منيعًا وفيها بعض المدافع يستعملها الوهابيون فى القتال .

رتب إبراهيم باشا مواقع جنوده وأعد العدة لمهاجمها ، وعاونه فى رسم خطط الحصار الفيابط الفرنسي الذي يصحبه وهو المسيو فيسيير Vaissiere ، وبدأ إبراهيم يضرب المدينة بالمدافع ، ولكنها امتنعت عليه ودافع عنها الوهابيون دفاع الأبطال واشترك نساؤهم فى القتال فكان دفاعهم مجيدًا .

استمر الحصار أكثر من شهرين والمدينة مستعصية على الجيش المصرى ، فبذأ مركزه يتحرج ، وزاد فى حرجه أن الطبيعة أصابت الجيش بنكبة كادت تودى به لولا ثبات إبراهيم باشا وعزيمته الحديدية ، فقد هبت عاصفة على معسكر الجيش يوم ٢١ يونيه ١٨١٨ أطارت ناراً كان أحد الجنود يوقدها ، فاندلعت النار إلى خيمة منصوبة على قرب من مستودع الدخيرة ، فاحترقت الحنيمة وامتدت نارها إلى المستودع فانفجر لساعته ونسف الانفجار من القنابل والرصاص ما ذهب بنصف ذخيرة الجيش ، فذعر الجنود لدوى الانفجار ولما أصاب الذخيرة من التدمير ، وكادت تحل الهزيمة بالجيش ويختل نظامه لولا أن قابل إبراهيم باشا تلك الكارثة بالشجاعة والجلد ، ومما يؤثر عنه في هذا الموقف أنه قال لمن حوله : ه لقد فقدنا كل شيء ، ولم يبق لدينا إلا شجاعتنا فلنتذرع بها ولنهاجم العدو بالسلاح الأبيض » .

وأخذ يشجع الضباط والجنود ، وأرسل يطلب الذخيرة من المواقع التي يحتلها الجيش المصرى ، كالشقراء ، وبريدة ، وعنيزة ، ومكة والمدينة ، وينبع .

وعلم الوهابيون بما حل بنخيرة الجيش المصرى ؛ فقرروا الهجمة عليه لعلهم يأخذونه من ضعف ، وهاجمهوه فعلا في اليوم التالى ؛ ولكن إبراهيم باشا أحكم خطط القتال وأمر جنوده

بالاقتصاد فى الذخيرة فرد الوهابيين على أعقابهم ، واستمرت الحرب سجاًلا إلى أن جاءته النخيرة فسد بها النقص ، وتلقى من أبيه رسالة بأنه ممده بثلاثة آلاف من المقاتلة بقيادة خليل باشا ، فاعتزم إبراهيم باشا أن يضرب الضربة القاضية قبل أن يتلقى المدد لكى لا يشاركه خليل باشا فى فخر الظفر بالوهابية .

#### رواية الجبرتى

أشار الجبرتي إلى تلك الحوادث بقوله:

وفى منتصفه (رمضان سنة ١٢٣٣ – يوليو سنة ١٨١٨) وصل نجّاب وأخبر بأن إبراهيم باشا ركب إلى جهة من نواحى الدرعية لأمر يبتغيه ، وترك عرضيه (جيشه) ، فاغتنم الوهابية غيابه وكبسوا على العرضى على حين غفلة وقتلوا من العساكر عدة وافرة ، وأحرقوا الجبخانة (الذخيرة) ، فعند ذلك قوى الاهتمام وارتحل جملة من العساكر فى دفعات ثلاث برّا وبحرًّا يتلو بعضهم بعضا فى شعبان ورمضان ، وبرز عرضى (جيش) خليل باشا إلى خارج باب النصره .

وقال فى حوادث شوال من تلك السنة: « وفى ثامنة ارتحل خليل باشا مسافرًا إلى الحجاز من القلزم وعساكره الخيالة على طريق البره ، ومعنى هذا أن المشاة ذهبوا من السويس بحرًا وسار الفرسان برًّا من طريق برزخ السويس إلى الحجاز ، فتأمل عظم المراحل التى كان يقطعها الجنود والمتاعب الحائلة التى كانوا يتكبدونها فى تلك الحرب الشاقة .

قلنا إن إبراهيم باشا اعترم أن يضرب الدرعية الضربة القاضية ، فوجه قواته إلى كل حى من أحياتها ، واحدًا إثر آخر ، فاستولى على الأول ثم على الثانى ثم على الثالث ، وبذلك ضاق الحناق على الوهابيين ، وكان الحصار قد دام خمسة أشهر ، فرأى عبد الله بن سعود أن ليس في مقدوره المقاومة بعد أن فلحته الحسائر ونالته الأوصاب من طول الحصار وأهواله ، فجنح إلى الصلح والتسليم ، وأرسل يوم ٩ سبتمبر سنة ١٨١٨ رسولا إلى إبراهيم باشا يطلب وقف القتال حتى يتم الاتفاق على الصلح .

فابتهج إبراهيم باشا لهذه الرسالة ابتهاجًا عظيمًا ، وأذن بوقف القتال ، ثم جاء عبد الله بن سعود بنفسه إلى معسكر إبراهيم باشا ، فتلقاه القائد العظيم بالحفاوة والإكرام ، وتم الاتفاق بينهما على أن تسلم ( الدرعية ) إلى البطل إبراهيم وأن يتعهد بالإبقاء عليها ، وألا يوقغ بالوهابيين

أو ينالهم بضرر، وأن يذهب عبد الله بن سعود إلى مصر ثم إلى الاستانة كما هى رغبة السلطان، فرضى عبد الله بن سعود بهذه الشروط، واستولى الجيش المصرى على الدرعية بعد حصار دام نحو ستة أشهر، وبعد فتح الدرعية لم تلبث المدن الباقية من نجد أن سلمت وخضعت لقائد الجيش المظفر.

كان محمد على فى خلال تلك الوقائع قلقًا على مصير الحملة التى يقودها ابنه فى فيافى نجد ووهادها ، وتأخرت عنه أخبارها ، فاشتدت هواجسه ومرض بعينه وطلب من العلماء أن يقرءوا البخارى ويتوجهوا إلى الله بدعواتهم مبتهلين أن ينصر جيشه ، قالا الجبرتى فى حوادث رمضان سنة ١٢٣٣ (يوليو سنة ١٨١٨) : ( وانقضى شهر الصوم والباشا متكدر الخاطر ومتقلق ومنتظر ورود خبر يسر بساعه ».

إلى أن جاءته البشرى بانتصار إبراهيم باشا ودخوله الدرعية ، فابتهج لهذه البشرى أيما ابتهاج ، وأطلقت المدافع من القلعة يوم ٢٨ أكتوبر سنة ١٨١٨ ، إعلانًا لهذا النصر المبين .

#### انتهاء الحرب الوهابية

انتهت الحرب الوهابية بانتصار الجيش المصرى وبسط نفوذ المصر فى بلاذ العرب ، وكانت هذه الحرب من أشق حروب مصر فى عهد محمد على وأكثرها ضحايا وأعظمها نفقات ، وقد تخللتها هزائم ومواقف عصيبة كادت تقضى على الحملة المصرية ، فإن الجيوش التى جردها محمد على استهدفت للخطر فى مواطن عدة وخاصة فى هزيمة (الصفراء) الأولى ، وحصار (الرس) عندما استعصت على إبراهيم باشا ، وفى حصار الدرعية ، وعند ما التهمت النار ذخائر الحملة تحت أسوارها . فنى تلك المرات الأربع كادت الحملة المصرية تقع فى الأسر لولا أن القيادة الوهابية كان يعوزها الحزم والكفاية والنظام .

ومن الأسباب التى أدت إلى اضمحلال قوة الوهابية ضعف عبد الله بن سعود والأموال التى بنطا طوسون وإبراهيم وعمد على واشتروا بها ذمم البدو ، فإن القبائل التى انحازت إلى جانب الجيش المصرى قد عاونته معاونة كبيرة ، ولولا ذلك لكانت مواصلاته عرضة للانقطاع ولما استطاع أن يقطع تلك المراحل الشاقة في بلاد مقفرة ، أضف إلى ذلك أن عزيمة محمد على وإبراهيم ، وما احتمله الجيش المصرى من الصبر على المشاق والأهوال ، كل ذلك كان له

الفضل الأكبر في ماأدركه من الفوز ، وبفضل تلك التضحيات الجسيمة أمكن مصر أن تبسط نفوذها في مفاوز جزيرة العرب تلك التي يصعب على أي دولة أن تخضعها ، وقد ظل هذا النفوذ مبسوطًا على أنحائها إلى أن تقلص ظله في أواخر عهد محمد على كما سيجيء بيانه .

#### الحفلات الحربية في عهد محمد على

كان للأنباء التي جاءت بفتح الدرعية وانتهاء الحرب الوهابية أثر ابتهاج عظيم في مصر، وقويلت باحتفالات بالغة وصفها الجبرتي بقوله :

وفي سابع ذى الحجة سنة ١٢٣٣ (أكتوبر سنة ١٨١٨) وردت بشائر من شرق الحجاز براسلة من عثان أغا الورداني أمير الينبع بأن إبراهيم باشا استولى على الدرعية والوهابية ، فانسر الباشا لهذا الخبر سرورًا عظيمًا ، والمجلى عنه الضجر والقلق ، وأنعم على المبشر ، وعند ذلك ضربوا مدافع كثيرة من القلعة والجيزة وبولاق والأزبكية ، وانتشر المبشرون على بيوت الأعيان لأخذ البقاشيش ، وفي ثانى عشر وصل المرسوم بمكاتبات من السويس والينبع ، وذلك قبيل العصر ، فأكثروا من ضرب المدافع من كل جهة ، واستمر الضرب من العصر إلى المغرب بحيث ضرب بالقلعة خاصة ألف مدفع ، وصادف ذلك شنك أيام العيد ، وعند ذلك أمر بعمل مهرجان وزينة داخل المدينة وخارجها وبولاق ومصر القديمة والجيزة ، وشنك على بحر النيل مهرجان الترسانة ببولاق ه .

وتجددت الحفلات فى شهر محرم سنة ١٢٣٤ ( نوفجر سنة ١٨١٨ ) لمناسبة ورود تفاصيل الانتصارات التى نالها إبراهيم باشا ، وأسهب الجبرتى فى وصف تلك الحفلات مما يدلك على فخامتها وبهائها .

فقد نودى بزينة المدينة سبعة أيام ، ونصبت السرادقات خارج باب النصر ، ومن بينها سرادق محمد على باشا وباقى الأمراء لمشاهدة الحفلات ، وهى مناورات حربية تتخللها حركات فروسية قام بها الحيالة والمشاة ، واقترنت بإطلاق المدافع بكثرة هائلة ، بحيث يتخيل الإنسان أصواتها مع أصوات بنادق الحيالة المترامحين رعودا هائلة ، ، وفي الليل كانت توقد المصابيح والمشاعل ، وتطلق السواريخ والحراقات ، وتضرب المدافع .

وبعد انقضاء السبعة الأيام أعدت حفلات أخرى في جهة بولاق تختلف في نظامها وأوضاعها عن حفلات باب النصر، فهذه كانت برية، أما حفلات بولاق فكان ميدانها ا

النيل وشاطئيه ، ولعلها لذلك كانت أبدع وأروع ، فقد استؤجرت الأماكن المطلة على البحر بأجور مرتفعة لتزاحم الناس على مشاهدتها واستجلاء مناظرها ، وكان قوام الحفلات مناورات بحرية تقوم بها السفن والمراكب تمثل فيها المعارك البحرية ، ولبست بولاق حلة من الرونق والبهاء ، وأقبل الناس من كل صوب لمشاهدة معالم الزينة و وزين أهالى بولاق أسواقهم وحوانيتهم وأبواب دورهم ، ودقت الطبول والمزامير والنقرازانات في السفائن وغيرها ، وطبلخانة (موسيقي) الباشا تضرب في كل وقت ، والمدافع الكثيرة تضرب في ضحوة كل يوم وعصره وبعد العشاء ، وتوقد المشاعل وتعمل أصناف كل الحراقات والسواريخ والنفوط ، وتتقابل القلاع المصنوعة على وجه الماء ، ويرمون منها المدافع على هيئة المتحاربين » .

ولعلك تلحظ من التأمل في وصف الجبرتي لهذه الحفلات أنها فاقت في جلالها وفخامتها كل ما تقدمها من الحفلات في محتلف المناسبات ، ولم نجد فيا وصفه بعد ذلك من الحفلات لغاية انتهاء كتابه (سنة ١٨٢١) ما يدانيها في الروعة والبهاء ، وهذا يدلك على عظم تقدير الشعب للانتصارات الحربية وما تستثيره في النفوس من روح الفخر والعزة ، ولا جرم أن الحفلات الحربية هي مظهر من مظاهر تقدم الشعوب وتقديرها لمفاخرها القومية وتكريم الفضائل والأخلاق الحربية ، فالحفلات التي وصفها الجبرتي تنطوى على هده المعاني السامية ، وليس عجبًا أن تحتفل مصر بفتح الدرعية فإن فتحها هو أعظم انتصار نالته في أول حرب خارجية خاضت غارها في تاريخها الحديث ، فالدرعية هي عاصمة الوهابيين ، وبفتحها توجت حرب شاقة دامت سبع منوات وكللت بالنصر والظفر.

# مقتل عبد الله بن سعود

جاء عبد الله بن سعود إلى مصر أسيرًا فنزل القاهرة يوم ١٦ نو فمبرسنة ١٨١٨ وتلقاه محمد على في قصره بشبرا فأكرم مثواه ، ثم أمر برحيله إلى الاستانة ، فوصلها وهناك قتل بأمر السلطان .

#### تحريب الدرعية

لم يف محمد على بعهود ابنه ابراهيم في شروط الصلح ، فأرسل إليه قبل مغادرته الحجاز بأمره بهدم حصون الدرعية وأسوارها وتخريب منازلها وأن يرسل إلى القاهرة أخوة عبد الله بن سعود ، فترل إبراهيم على أمر أبيه وأرسل أخوة ابن سعود وخرب الدرعية وأحرقها .

# عودة إبراهيم باشا إلى مصر

بق إبراهيم باشا بعد سقوط (الدرعية) يوطد نفوذه فى تلك الأصقاع ، وظل كذلك إلى اعترم العودة إلى مصر ، فرجع من طريق القصير فقنا ، وانحدر فى النيل حتى بلغ الجيزة يوم ويسمبرسنة ١٨١٩ ، وقابل والده فى قصره بشبرا ، فضمه إلى صدره مفتخرًا بابنه العظيم ، ثم دخل إبراهيم القاهرة من باب النصر فى اليوم التالى دخول الظافر ، وشق المدينة من باب النصر إلى القلعة فى موكب مهيب ، واحتشلت الجاهير لمشاهدته وتحيته ، وجاء محمد على إلى مسجد الغورى وشاهد موكب ابنه أثناء مسيره ، ولما بلغ إبراهيم باشا القلعة استأنف سيره فى موكبه إلى مصر القديمة وقصد من هناك إلى قصره بجزيرة الروضة ، وزينت المدينة ابتهاجا برجوع القائد الكبير ، وظلت فى أفراح وزينات سبعة أيام متوليات أو كما يقول الجبرق : واستمرت الزينة والوقود والسهر باللبل ، وعمل الحراقات ، وضرب المدافع فى كل وقت من القلعة ، ولمغانى والملاعب فى مجامع الناس سبعة أيام بلياليها ، فى مصر الجديدة والقديمة وبولاق وجميم الأخطاط » .

# **فتح سیوه** (فبرایر سنة ۱۸۲۰)

كان محمد على لا يفتأ يعمل لتوسيع تخوم الديار المصرية والوصول إلى حدودها الطبيعية ، فمن ذلك أنه جهز تجريدة من ١٣٠٠ جندى بقيادة حسن بك الشهاشرجى لفتح واحة سيوه ، فسار إليها حسن بك يقود هذه الحملة ونشب قتال بينه وبين أهلها دام ثلاث ساعات وانتهى بهزيمة الأهلين وخضوعهم وطلبهم الأمان واعترافهم بالطاعة والولاء للحكومة المصرية (فبراير سنة ١٨٢٠) ، وانضمت هذه المنطقة من ذلك الحين إلى حظيرة الوطن ، وقد أبدى حسن بك الشهاشرجى في تلك الحملة حزما ودراية .

ومما هو جدير بالملاحظة أن فتح سيوة وقع فى أوائل سنة ١٨٢٠ أى قبيل الحملة التى جردها محمد على لفتح السودان ، وأغلب الظن أنه أراد أن يأمن على حدود مصر الغربية قبل الزحف جنويًا .

verted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

104

وقد انتظمت شئون سيوة فى عهد الحكم المصرى ، وقصدها رواد الاكتشاف وجابوا أنحاءها لتعرف أحوالها واكتشاف آثارها ، وعاونهم حسن بك الشاشرجى فى مهمتهم ، ومن هؤلاء المسيو لينان دى بلفون Linant de Bellefonds كبير مهندسى محمد على ، والمسيو دروفتى Drovétiti قنصل فرنسا العام فى مصر ، والمسيو ريتشى Ricci من أطباء إيطاليا وغيرهم ، فكان الفتح المصرى ممهدا السبيل للفتح العلمى والحضارة .

. . .



# الفصت لالسادس

# فتح السودان

(سنة ۱۸۲۰ - ۱۸۲۷)

السودان جزء لا يتجزأ من مصر ، والحدود الجغرافية والقومية لمصر بشمل وادى النيل من منبغه إلى مصبه ، فحر والسودان جزءان لا ينفصلان من وحدة سياسية واقتصادية لا تقبل التجزئة ، تربطها روابط الوطن والتاريخ واللغة والدين ، وصلات الدم والنسب والمرافق المشتركة .

والسودان معدود منذ القرون الغابرة جزءًا من مصر، ولقد أثبت (مأسبو) وغيره من المؤرخين ما بين مصر والسودان من الروابط التاريخية القديمة ، وثبت من النقوش الهيرغليفية أن الملك (تحو تمس الأول) توغل حتى إلى منطقة البحيرات واحتل بعض النقط الحربية التى كانت على النهر(١) ، وإذا كان السودان قد فصل عن مصر فى بعض الأزمنة قديماً أو حديثًا فلم يكن ذلك إلا خروجًا على القاعدة الأزلية وهي أنه جزء لا يتجزأ من مصر.

إن ارتباط مصر والسودان ضرورة حيوية لها ، وخاصة لمصر ، فإنها تستمد حياتها من النيل ، فهى هبة النيل كها قال هيرودوت ، أو كها يقول المعاصرون : مصر هى النيل والنيل هو مصر ، فلا تطمئن على حياتها إذا تملكت منابع النيل دولة أخرى ، ولا يتحقق استقلال مصر التام إلا إذا شمل وادى النيل من منبعه إلى مصبه ، وصارت هى والسودان وحدة سياسية تتألف منها الدولة المصرية المستقلة ، ولا تمييز فى ذلك لمصر على السودان فى هذه الوحدة ، فكلاهما جزء لا يتجزأ من هذا الوادى ، وكلاهما يكمل الآخر ولا غنى له عنه ، فحصر لا تستطيع أن تقف على قدميها منفصلة عن السودان ، والسودان أيضاً لا يستطيع أن يقف على قدميه منفصلا عن مصر ، وإذا انفصلا يفقد كل منهها كيانه ويصبح كلاهما إقليا تنقصه مشخصات الدولة ومقوماتها .

٠ - -

<sup>(</sup>١) شابي لونج بك. مصر ومديرياتها للفقودة ص ٤٠.

هذه المبادىء وتلك الحقائق التى برهنت على صحتها عظات التاريخ على تعاقب العصور، ونطقت بها الحوادث السياسية فى مدى مائة العام الأخيرة، قد عمل محمد على باشا على تحقيقها، فلم يكد يوطد مركزه وينال الانتصارات العظيمة، التى فاز بها الجيش المصرى فى حرب الوهابيين حتى صحت عزيمته على فتح السودان ونشر علم مصر الحفاق فى أصقاعه وربوعه.

إن فتح السودان هو ثالث الحروب التى خاضت مصر غارها فى عهد محمد على لتأليف وحدتها السياسية ، ولو لم تلح عليه تركيا فى المبادرة إلى تجريد الجيوش على شبه جزيرة العرب لكان فتح السودان أول حروبه بعد أن ردّ الغزوة الإنجليزية ، لأن محمد على لم يكن ليغفل عن أهمية السودان الحيوية لمصر ، لكن الضرورات السياسية هى التى شغلته ردحًا من الزمن عن فتحه وجعلته يبدأ بحرب الوهابيين .

# أسباب فتح السودان

يذكر المؤرخون بواعث وأسبابا عدة لفتح السودان، فيها رغبة محمد على في اكتشاف مناجم الذهب والماس التي تناقل الناس أنها موجودة في أصقاع السودان، وخاصة في سنار، ثم إمكان تجنيد السودانيين في الجيش المصرى النظامي لما اشتهر به الجنود السودانيون من الصبر والشجاعة والطاعة للرؤساء، ثم رغبته في التخلص من الفرق الباقية من عسكر الأرناءود وغيرهم من الجنود غير النظامية (الباشبوزق) ممن لم تهلكهم حروب جزيرة العرب، وعادوا إلى مصر وظلوا على ما جبلوا عليه من النزوع إلى العصيان والتمرد والإخلال بالنظام، فرأى محمد على تحلطا منهم أن يجردهم على السودان، وخاصة لأنه شرع وقتئذ في تأسيس الجيش المصرى النظامي كما سيجيء بيانه، ومن أغراضه أيضا القضاء على البقية الباقية من الماليك الملصرى النظامي كما سيجيء بيانه، وهم على ما بلغوا إليه من الضعف كانوا مصدر قلق لهمد على ، فاعتزم القضاء عليهم لكي لا يستردوا قوتهم يوماً ما ويزحفوا على مصر، وكان يرمي كذلك إلى توسيع ملك مصر من الجنوب، واكتشاف منابع النيل، وإيجاد الروابط كذلك إلى توسيع ملك مصر من الجنوب، واكتشاف منابع النيل، وإيجاد الروابط كذلك إلى توسيع ملك مصر من الجنوب، واكتشاف منابع النيل، وإيجاد الروابط الاقتصادية بين مصر والسودان، وتوسيع نطاق المعاملات التجارية بينها، إذ لم يكن يقصد السودان من المشتغلين بالتجارة سوى فئة قليلة من التجار المخاطرين بأنفسهم من سكان الوجه السودان من المشتغلين بالتجارة سوى فئة قليلة من التجار المخاطرين بأنفسهم من سكان الوجه

القبلى ، وكانت أسفارهم فى الغالب عرضة للخطر ، وتحولت معظم متاجر السودان إلى طريق سواكن ومصوع من ثغور البحر الأحمر وكاد ينقطع ورودها إلى مصر ، فرأى محمد على أن يبسط نفوذ مصر فى السودان لتكون طريقًا لمتاجرها ، وأدرك أن فى توسيع نطاق التجارة بين مصر والسودان فائدة لعمران البلدين وتنمية لما تجبيه الحكومة من المكوس على المتاجر فيزداد دخلها ، ويعوضها بعض ما فقدته من الأموال والنفقات فى الحرب الوهابية .

هذه هى الأسباب والبواعث التى يذكرها جمهور المؤرخين لفتح السودان ، وكلها كيا ترى أسباب صحيحة ووجيهة ، ولكن يلوح لنا أن ضمان سلامة مصر وتأليف وحدتها السياسية والاطمئنان على منابع النيل كانت من أهم البواعث التى حفزت محمد على إلى فتح السودان ، فإن ما اشتهر به ذلك الرجل العبقرى من بعد النظر وصدق العزيمة لابد قد جعله يقدر أهمية السودان لمصر ، ويدرك أن الاستقلال لا يتحقق إلا إذا تملكت مصر مجرى النيل من منبعه إلى مصه .

قال فى هذا الصدد (سدنى بيل) أحد نبلاء الإنجليز فى كتابه (٢): كانت العوامل التى حملت محمد على أن يفتح السودان كثيرة ، ولكنه من المعتقدين فى فوائد الرى ومنافعه ، فيرجح كثيرًا أن الاطمئنان على سلامة النيل الأعلى أحد أغراضه .

ويقول إبراهيم باشا فوزى فى كتابه :

و قضى ساكن الجنان محمد على باشا محيى الديار المصرية لبانتين من فتح السودان ، بل تخلص من ورطتين كبيرتين ، فقد علمت من شيخ ذى منصب معاصر لمحمد على باشا أن دولة أوربية كبيرة كانت تسعى لمعارضته باحتلال منابع النيل ، فاهنم لهذا الحبر أكبر اهنمام واستشار كثيرًا من المهندسين الأوربيين الذين جاء بهم من بلادهم إلى القطر ، فأقروا بالإجاع أن وقوع منابع النيل تحت براثن هذه الدولة مما لا تحمد مغبته حيث تصير حياة مصر فى يدها فصمم على إنفاذ الحملة إلى السودان و (٢) .

وغير خاف أن تلك الدولة التي يشير إليها فوزى باشا في كتابه هي المجلترا ، فهي التي كانت تناوئ محمد على وتدأب للسعى في احتلال مصر وبسط نفوذها عليها ، وقد شرعت فعلا في احتلالها سنة ١٨٠٧ وجردت عليها حملة الجنرال فريزركها تقدم بيانه في الفصل الثاني وهزمت

<sup>(</sup>٢) ضبط النيل والسودان الحديث ص ١٤١.

<sup>(</sup>٣) كتاب السودان بين يدى غردون وكتشنر جزء ١ ص ٥٨.

هذه الحملة فى رشيد والحماد ، مما اضطرها إلى الجلاء عن البلاد ، فأرادت بعد ذلك أن تسيطر على مصر من الجنوب بعد أن أخفقت من الشمال .

ففتح السودان هو إذن حرب قومية مجتة ، والغرض منها من أسمى أغراض الحروب وأنبلها قصدًا ، إذكانت الغاية منها تأليف وحدة وادى النيل ، ولا يخنى أن مساحة السودان تزيّد عن ضعف مساحة مصر إذ أنه يبلغ مسطح القطر المصرى مرتين ونصفًا ، ومساحته تضاهى ربع مساحة القارة الأوروبية ، فبفتح السودان اتسعت رقعة الدولة المصرية فبلغت ثلاثة أمثال ما كانت عليه ، ووصلت إلى معظم حدودها الطبيعية ، فلا غرو أن نعد فتح السودان خير حروب مصر في عهد محمد على .

وليس فى فتح السودان أى غضاضة على أهله ، فإن الحروب كثيرًا ماكانت دعامة للوحدة القومية ، فقديمًا حاربت المجلترا اسكتلندا (الجزء الشالى للجزيرة البريطانية) حروبًا متواصلة ، ومازالت بها حتى أخضعها وصارت جزءًا من المملكة البريطانية بعد أن كانت منفصلة عنها ، ولم يقل أحد أن المجلترا كانت باغية على اسكتلندا ، ولا كانت هذه الحروب سببًا لدعاية انفصالية بين الاسكتلنديين بعد انضامهم إلى حظيرة الوطن البريطاني ، بل صاروا مواطنين بريطانين مخلصين على تعاقب السنين لا يفكر واحد منهم فى الانفصال عن وطنهم .

وهل أتاك حديث الحرب الأهلية التى نشبت فى الولايات المتحدة الأمريكية بين الولايات الشالية والولايات الجنوب فلهرت فيها نزعة الانفصال عن ولايات الشهال ، وأعلنت انفصالها عن حكومة الاتحاد الأمريكى ، فحاربتها هده حربًا استمرت أربع سنوات من سنة ١٨٦١ إلى سنة ١٨٦٥ ، ولم تنته إلا بعد أن قهرت حكومة الاتحاد جيوش الولايات الجنوبية فى معارك هائلة بلغت خسائر الفريقين فيها نيفا وستمائة ألف نفس ماتوا قتلا أو من الجروح والأمراض ، وبذلك استقرت وحدة الولايات المتحدة وصارت أمة واحدة ودولة واحدة ، ولم يقل أحد من سكان الجنوب أن تجريد الولايات الشمائية جيوشها على الولايات الجنوبية قد أذلها واستثار فيها نزعة الانفصال ، بل بالعكس كانت هذه الحروب تأييداً وتدعيا للوحدة الأمريكية ، على ما كان بين الولايات الشمائية والجنوبية من الفوارق فى الطبيعة والمناخ والأخلاق والعادات ، والآن لا يفكر أحد من سكان الجنوب فى تسويغ نزعة الانفصال التى جاشت بها وقتاً ما نفوس

أسلافهم ، ولا يلوم أحد منهم حكومة الاتحاد على حرب كان الغرض منها تأييد الوحدة القومية التي هي أساس عظمة الولايات المتحدة .

لها يثيره بعض دعاة الانفصال من اتخاذ فتح السودان الأول ثم الثانى ذريعة لبث دعايتهم تلحضه الشواهد التاريخية والنواميس الطبيعية ، وهم بهذه الدعاية إنما يعملون بقصد أو بغير قصد على فصم عرى الوحدة بين مصر والسودان ، والتمكين للمطامع الاستعارية من تحقيق أغراضها فى وادى النيل ، والحقيقة التى تخلص لك من تتبع الحوادث قديمها وحديثها أن لا أمن ولا استقلال لسكان الشمال والجنوب من أبناء وادى النيل إلا فى ظل وحدة هذا الوادى العظم .

اعتزم محمد على إذن تجريد الحملة على السودان عقب انتهائه من حرب الوهابيين ، وهذا يدلك على قوة إرادته ومضاء عزيمته ودأبه على توسيع ملك مصر ، فإنه لم يكد ينتهى من تلك الحرب الشاقة ويبسط نفوذ مصر على جزيرة العرب حتى بادر إلى خوض غار حرب أخرى أعظم غاية ، وأكثر منفعة ، وأعود بالخير والرفاهية على مصر والسودان وعلى الحضارة والإنسانية ، كانت حرب السودان على كثرة ضحاباها أقل مشقة وأقصر مدة من حرب الوهابيين ، فقد كان الجيش المصرى يواجه فى جزيرة العرب قوماً مدربين على القتال ، اشتهروا بشدة البأس وعاشوا للكر والفر ، وهم فوق ذلك معتزون بانتصاراتهم على الحملات العثانية من قبل ، أما الجيش الذى تحرك لفتح السودان فلم يلق أمامه سوى قوات مشتتة عزلاء لاسلاح معها إلا الرماح وما إليها من الأسلحة البائدة ، وهى تجهل أساليب القتال وفنونه ، ولم يلق الجيش المصرى مقاومة تذكر إلا فى بلاد الشايقية وهم قبائل يسكنون جنوبي دنقلة ، وفى كردفان التي كانت تابعة لسلطنة دارفور ، وفى مملكة سنار ، والعقبة الكؤود التي اعترضت وفى كردفان التي كانت تابعة لسلطنة دارفور ، وفى مملكة سنار ، والعقبة الكؤود التي اعترضت الجيش المصرى فى فتح السودان هى الحميات والأمراض الوبيئة التي حصدت طوائف الجيش المصرى فى فتح السودان هى الجميات والأمراض الوبيئة التي حصدت طوائف الجيش ، فكانت أشد خطراً على الجيش من القتال وخوض المعارك .

#### مقدمات الحملة

لجأ بقية الماليك بعد مذبحة القلعة إلى جنوبى النوبة فيما يلى شلال أسوان ، واتخذوا مديرية دنقلة معقلا لهم ، فأوفد محمد على إليهم بعض حاشيته تدعوهم إلى العودة إلى مصر والإقامة فيها على شروط أهمها ألا يستوطنوا المدن المصرية إلا بإذن منه وأن يحضروا العاصمة يخفرهم بعض ضباطه حتى لا ينهبوا شيئًا من القرى والبلاد التى يمرون بها فى طريقهم إلى القاهرة ، وأن يتنازلوا عن امتيازاتهم القديمة ولا يطالبوا بما أخذ منهم بعد مذبحة القلعة .

كان محمد على يدرك أن الماليك لا يقبلون هذه الشروط المهينة المذلة ، وبذلك يجد المسوَّغ لتجريد الحملة للقضاء عليهم ، وقد رفضوا فعلا قبولها ، وأخذوا يتوعدون بالدخول في حدود مصر ، فلما جاء جوابهم محمد على أمر من فوره بحشد جيش في مصر القديمة لفتح النوبة ودنقلة وعقد لواءه لثالث أنجاله إسماعيل باشا .

وقبل أن يأمر بالزحف ذهب بنفسه إلى حدود مصر العليا فى سبتمبر سنة ١٨١٩ يصحبه حسن باشا قائد الجنود الأرناءود ومحمد لاظ أوغلى (كتخدابك) ووصل إلى ما وراء شلال أسوان لبرتاد تلك الجهات ويرتب مواقع جنوده ويرسم خطط الزحف، ثم عاد إلى الجيزة فى ١٥ نوفمبر سنة ١٨١٩ وأخذ يتم معدات الحملة التي أعدها لفتح السودان.

#### معدات الحملة

تتألف الحملة عند بدء الزحف من ٤٠٠٠ مقاتل كما أحصاهم المسيو فردريك كايو العالم الفرنسي الذي صحب الحملة ، وقد تلقي هذا الإحصاء من عابدين بك رئيس أركان حرب اسماعيل باشا ، من هؤلاء ١٢٠٠ من الفرسان العثانيين ، و ٤٠٠ من فرسان العرب والمغاربة ، و ٢٠٠ من المشاة ، و ٣٠٠ من رجال المدفعية ، و ٢٠٠ من المشاة العرب والمغاربة ، و ٢٠٠ من عرب العبابدة ، فيكون مجموعهم ٤٠٠٠ أ.

ثم تلقى إسماعيل باشا خلال الزحف مددًا من ١٤٠٠ مقاتل فبلغ الجيش ٥٤٠٠ مجهزين بأربعة وعشرين مدفعًا .

وأنفد محمد على جيشا آخر بقيادة صهره محمد بك الدفتردار لفتح كردفان بلغ عدده عدد عدى مجهزين بعشرة مدافع ، فيكون مجموع الجيشين اللذين توليا فتح السودان نحو عشرة الاف مقاتل .

وصحب الحملة ثلاثة من العلماء مهمتهم دعوة الأهلين فى البلاد التى يبلغها الجيش إلى الدخول في الطاعة والاعتراف بسلطة الحكومة حقنا للدماء ، وهؤلاء العلماء هم الشيخ محمد الأسيوطي الحنني ، والسيد أحمد البقلي الشافعي ، والشيخ السلاوي المغربي .

<sup>(</sup>١) فردريك كاير، رحلة في مروى والنبل الأبيض وعازوغلي جزء ٢ ص ٥٠

وصحب الحملة أيضًا بعد فتح دنفلة ، المسيو فردريك كايو Cailliaud المتقدم ذكره بقصد الاكتشاف والبحث عن مناجم الذهب ، وله فى رحلته بالسودان كتاب ضخم يعد من أهم مراجع فتح السودان (°).

احتشد الجيش ف مصر القديمة حيث أعد محمد على باشا ثلاثة آلاف مركب لنقل الجنود والمهات والدخائر والمؤن بطريق النيل ، وأمر بإعداد نحو ثلاثة آلاف من الابل ف (إسنا) للسير منها براً ، وسار في خدمة الجملة ألفان من الأتباع .

# وقاثع الحملة

ركب الجنود المشاة المراكب فانحدروا فى النيل ، وسار الفرسان ورجال المدفعية بالبر الغربى ، وتقدمت الجيش طليعة مؤلفة من خمسائة من الفرسان ، وتحركت الحملة قاصدة حدود دنقلة .

وتحرك إسماعيل باشا وحاشيته فى ٧٠ يوليه سنة ١٨٢٠ بعد سفر الحملة بيومين فبلغوا أسوان ، والتقوا فيها ببقية الجنود الذين سبقوهم إليها ، فأقاموا بها ريثًا تجتاز المراكب الشلال الأول . ثم تقدموا جنوبًا ، ففر الماليك الذين كانوا بالدر . ودانت البلاد لاسماعيل باشا .

#### فتح دنقلة

سارت الحملة من أسوان إلى (وادى حلفا) على ظهور المراكب، أما الفرسان فقطعوا، المسافة براً فى اثنى عشر يومًا (أ) وأقامت الحملة فى (وادى حلفا) نحو عشرين يومًا حتى اجتازت المراكب الشلال الثانى ثم زحفت على مديرية دنقلة فسرت من وادى حلفا إلى (سكوت)، ومن سكوت إلى (دنقلة)، ولم تلق مقاومة تذكر من الماليك، فقد استسلم بعضهم، ورحل البعض إلى (شندى) يريدون الالتجاء إلى ملكها، ولكنه لم يقبل إيواءهم، فتشتوا بين القبائل السودانية وسلبهم السودانيون أسلحتهم حتى انقطع دابرهم وقضى على البقية الباقية من الماليك.

<sup>(</sup>٥) رحلة مروى والنيل الأبيض وفازوغلى للمسيو فردريك كايو في خمسة أجزاء.

<sup>(</sup>٦) كابو الجزء الثاني مس ٥٣.

وسلمت البلاد التى مر بها الجيش كسكوت و (المحس) و (ارقو) ، فقدم أهلها وحكامها الطاعة ، وكانوا يظنون أن الجيش المصرى راجع إلى مصر بعد تشتيت شمل الماليك إذ كان ظنهم أنه جاء لمحاربتهم ، فلم يعدوا لمقاومته فانتهز هذه الفرصة واحتل بلاد دنقلة كلها .

# معركة كورتى

#### ( ٤ نوفمبر سنة ١٨٢٠ )

ولما دخل الجيش بلاد (الشايقية) جنوبي دنقلة تجمعوا لقتال إسماعيل باشا بالقرب من (كورتى) الواقعة بالشاطئ الغربي للنيل، ولم يكن معه من الجنود سوى ٨٠٠ فارس، أما بقية الحملة فقد أبطأ قدومها لتأخر المراكب في اجتياز الشلالات، فانقض الشايقية على رهط من رجاله وقتلوا منهم ٥٧ مقاتلا، فاشتبك إسماعيل والشايقية في معركة دامت ثلاث ساعات (٤ نوفمبرسنة ١٨٧٠) انتهت بهزيمة الشايقية حيث فتكت بهم نيران البنادق، فقتل منهم نحو ٨٠٠ وقتل من جنود إسماعيل باشا نحو الثلاثين، وقد أبدى الشايقية بسالة كبرى في قتالهم، فأعجب بهم إسماعيل باشا، وعرض عليهم بعد انتهاء القتال أن ينتظموا في سلك الجيش المصرى، فاستجابوا إلى طلبه، وبذلوا ولاءهم للحكم المصرى وظلوا محافظين على عهدهم على مدى السنين.

ثم تقدم إسماعيل بعد المعركة وبلغ (كورتى) عاصمة الشايقية من أعال مديرية دنقلة فأحرقها ، وانتظر بها ريثما تكامل جيشه ثم استأنف الزحف فى ٢١ فبراير سنة ١٨٢١ (١) مجتازا صحراء (بيّوضه) يصحبه الفرسان حتى بلغ النيل تجاه (بربر) وكانت الرحلة إليها شاقة منهكة للقوى احتمل فيها الجند متاعب مضنية ، أما المشاة فقد ساروا حذاء النيل.

# من بربر إلى أم درمان

فتح الجيش المصرى (بربر) قى ١٠ مارس سنة ١٨٢١، وقدم ملكها نصر الدين خضوعه، فأقره، إسماعيل على بلده، ثم (شندى) يوم ٨ بعد أن قدم ملكها الملك (نمر) ولاءه، وتابع الجيش زحفه جنوبا إلى أن بلغ (حلفايه) الواقعية على مقربة من ملتق النيل الأبيض فاحتلها، ثم احتل (أم درمان) الواقعة على النيل الأبيض، واجتاز

<sup>(</sup>۷) کابو جزء ۲ ص ۷٦.

الجنود النيل فبلغوا مكان مدينة الخرطوم (^) التي كانت قبل الفتيح محلة صغيرة لا تحتوى أكثر من عشرة بيوت من الغاب ، ثم أنشئت بها مدينة (الحرطوم) التي صارت عاصمة السودان ومبعث الحضارة والعمران في أنحانه .

وبعد أن وطد إسماعيل مركزه فى الحرطوم ترك بها حامية عسكرية وسار بباقى جيشه لإتمام فتح مملكة سنار (١) .

#### فتح سنار

ففتح مملكة (سنار) واحتل (ودمدنى) من أهم مدنها ، وقدم ملكها الملك نادى ولاءه ، ثم دخل إسماعيل (سنار) عاصمة المملكة ف ١٢٠ يونيه سنة ١٨٢١ (١٠٠) ودانت البلاد للحكم المصرى من جنوبى وادى حلفا إلى سنار .

# فتح كردفان

قلنا إن محمد على عهد إلى صهره محمد بك الدفتردار فتح كردفان ، وكانت تلك البلاد تابعة لسلطان دارفور ، فبيما كان إسماعيل باشا يزحف على سنار سار جيش الدفتر دار إلى وجهته بطريق دنقلة وأبى قس ، وكانت الرحلة إلى كردفان شاقة مهلكة للجنود لأنهم ساروا سبعة أيام متوالية يقطعون الفيافى في صحراء لاماء فيها ولا زرع .

والتتى الدفتردار بجيش نائب السلطان محمد الفضل سلطان دارفور فاشتبك الفريقان فى واقعة دموية ببلدة ( باره ) شمالى الأبيض ( أبريل سنة ١٨٢١ ) انتهت بانتصار جيش الدفتردار واحتلال ( الأبيض ) عاصمة كردفان .

كانت معركة (باره) أشد معركة خاضها الجيش المصرى فى الفتح الأول ، وقد أبدى فيها جيش كردفان شجاعة كبيرة ، ولكن مدافع الجيش المصرى غلبتهم على أمرهم وحاول سلطان دارفور بعد المعركة أن يسترد كردفان وأغار عليها لكنه عاد خاتباً .

<sup>(</sup>٨) على بعد نحو ١٨٠٠ كيلو متر من أسوان مع حسبان تعاريج النيل.

<sup>(</sup>٩) كانت مملكة سنار تمتد من برير شالا إلى فازوغلي جنوبًا .

<sup>(</sup>١٠) كابو الجزء الثاني مس ٣٣٠

# فتك الأمراض بالجنود

اعترض الجيش المصرى فى فتح السودان خصم لدود أشد وطأة من الحرب وأهوالها ، وهو فتك الأمراض وانتشارها ، وخاصة أمراض المناطق الحارة ، ولم يكن يصحب الحملة إلا قليل من الأطباء خالين من الكفاءة ففتكت الأمراض بالجنود واجتاحت عدداً عظيمًا منهم . قال المسيو كايو الدى صحب الحملة فى سنار (١١) إن الجيش الذى سار به إسماعيل باشا لفتح البلاد الواقعة على النيل الأزرق مات منه لغاية سبتمبرسنة ١٨٢١ ستائة مقاتل ، ثم زاد عددهم إلى ١٥٠٠ فى أكتوبر (١١) وبلغ عدد مرضاه ٢٠٠٠ مريض ، وكان عدد المرضى يزداد كل يوم ، ولما ساءت حالة الجيش من هذه الناحية أرسل إسماعيل إلى أبيه يشكو إليه سوه لخلاك ، قال وكانت حالة الجيش من هذه الناحية أرسل إسماعيل إلى أبيه يشكو إليه سوه فقد كانوا يأكلون نوعاً رديثاً من الذرة يضر بصحتهم ، ثم إن ملابسهم بليت فلم يجدوا ما يقيهم جو تلك الأصقاع ورطوبتها وكثرة أمطارها ، وكانوا إذا ناموا يفترشون الأرض فتصيبهم وطأة الأمراض بالجنود فى سنار حتى لم يبق لدى إسماعيل باشا من العسكر الصالحين للخدمة سوى خمسائة . وتبرم الجند بهذه الحالة وظهرت بين الأهلين بوادر الانتقاض وراجت سوى خمسائة . وتبرم الجند بهذه الحالة وظهرت بين الأهلين بوادر الانتقاض وراجت الإشاعات السيئة عن حالة الجيش فى سنار وكردفان ، فأخذ إسماعيل باشا يمنى الجنود بأن مراكب المؤونة والعتاد قادمة عن قريب من جهة شندى .

# مجيء إبراهيم باشا نم عودته

بقى إسماعيل باشا متوقفًا عن الزحف قلقا على مصير جيشه إلى أن جاءه إبراهيم باشا بطل الحجاز (١٣٠) يصحبه بعض الأطباء لمكافحة الأمراض ومعه المؤونة والملابس للجنود ، فانتعش الجيش لقدومه ، وذبت فيه روح الأمل والشجاعة ، ولا غرو فإن قدوم بطل الحجاز وقاهر

<sup>(</sup>۱۱) رحلة كايو جزء ۲ ص ۳۱۳.

<sup>(</sup>۱۲) رحلة كايو جزء ۲ ص ۳۱۷.

<sup>(</sup>۱۳) يوم ۲۲ أكتوبر سنة ۱۸۲۱ كما يقول كابو جزء ۲ ص ۳۱۸.

الوهابيين جدير بأن يرد إلى الجنود قوتهم المعنوية ، وقد وزع المؤونة والملابس على الجنود ودفع لهم رواتبهم المتأخرة وجاء على أثره مدد من الجند .

وأخذ إبراهيم باشا يدبر مع أخيه اسماعيل خطة فتح ما بق من السودان ، فاتفقا على اقتسام الزحف كل منهما فى ناحية وتوزيع الجيش إلى فرقتين ، فرقة بقيادة إسماعيل باشا لفتح البلاد الواقعة على النيل الأزرق لغاية إقليم فازوغلى (١٤) والأخرى بقيادة إبراهيم باشا ليخترق جزيرة سنار إلى بلاد الدنكا على النيل الأبيض ويمد فتوحات مصر إلى أعالى النيل

### فتنح فازوغلي

وبعد أن تمت معدات الزحف تركا حامية من الجنود فى سنار واتخذ كل من الأميرين سبيله فى الجبهة التى اعتزم فتحها ، ولكن إبراهيم باشا مرض بالدوزنتاريا أثنا الفتح ، ولم يتجاوز فى حملته جبل (القربين) فى وسط الجزيرة ، ثم عاد إلى سنار ، ومنها إلى مصر.

ووصل إسماعيل باشا فى زحفه إلى بلاد (فازوغلى) فدانت له (يناير سنة ١٨٢٢) وقدم له ملكها (الملك حسن) ولاءه وخضوعه.

وقد تكبد الجيش متاعب هائلة فى تلك الحملات البعيدة ، ونالت منه الجهود والأوصاب ، وبعث إسماعيل إلى أبيه يطلب الإذن له بالعودة إلى مصر ، ولكنه أرسل يلومه على هذا الطلب وكلفه البقاء فى السودان إلى أن يتم مهمته ، وقد أذعن وبقى زمنًا يوطد دعائم السيادة المصرية فى تلك الأصفاع ، ثم أشفق محمد على على صحة ابنه فأرسل يأذن له بالرجوع إلى مصر ولكن هذا الإذن لم ينجه من الردى .

# البحث عن مناجم الذهب

وبعد أن فتح إسماعيل باشا بلاد فازوغلى سار إلى جبل (بنى شنقول) جنوبى فازوغلى للبحث عن مناجم الذهب يصحبه المسيوكايو، فحفر أماكن عدة، لكنه لم يعثر على ضالته ولم يكتشف إلا شذورًا قليلة من التبر، فقفل راجعًا إلى سنار.

<sup>(</sup>١٤) سمى باسم الجبل للعروف بمبل فازوغلى جنوبي سنار ويقع على الشاطىء الغربي للنيل الأزرق ويمتد حذاء النهر إلى بلدة فامكة التى أسسها محمد على واتخذها عاصمة مديرية فازوغلى ، أما عاصمتها القديمة قبل الفتح قهى قرية صغيرة تدعى (فازوغلى).

وفى غيبته طارت إشاعات السوء عن جيشه ، وأرجف المرجفون أن قد أحيط به ويرجاله فيدت بوادر النمرد فى بعض البلاد ، وقتل بعض الضباط فى القرى ، فاضطر إسماعيل أن يعود إلى سنار ليوطد سلطته بها (فبراير سنة ١٨٢٢).

وفشت الحميات بين الجنود فى (سنار) لكثرة هطول الأمطار، فانتقل بجنده إلى (ودمدنى) لاعتدال مناخها، وبنى بها قشلاقًا كبيرًا من الطوب بقيت آثاره إلى عصرنا الحاضر.

#### مقتل إسماعيل باشا

مكث إسماعيل زمناً في سنار يدبر أمر الحكومة التي أسسها ، ثم أرسل أفواجًا من الأسرى السوادنيين يصحبهم رهط من الجنود إلى أسوان لتجنيدهم في الجيش المصرى النظامي الذي كان محمد على جادًا في تأسيسه ، واستعد هو أيضا للعودة إلى مصر مصعدا في النيل . وعلم في غضون ذلك أن أهالي حلفاية وشندي وما حولها ثاروا في وجه السلطة المصرية ، وكانت مساوئ الجنود وخاصة الأرناءود من أسباب هياج الأهلين وثورتهم ، فاحتشد الثوار حول حلفاية وشندي وهجموا على قوافل الأرقاء السودانيين وانتزعوهم من أيدى الجنود الموكلين بهم ، ورجعوا إلى شندي فرحين بهذا النصر المبين .

علم إسماعيل باشا بهذا النبأ ، فقام من فوره قاصداً (شندى) ومعه بقية الجيش ، وكان الملك ( نمر) ملك شندى هو المدبر لهذه الثورة ، فجاء إسماعيل المدينة فجأة فى أواخر أكتوبر سنة ١٨٢٧ ، وأمر بإحضار ملك شندى أمامه ، فلما مثل بين يديه أخذ يقرعه ويسرف فى تأنيبه ، ثم تمادى فلطمه على وجهه ( بالشبك ) ، فلم يجب الملك على هذه الإهانة البالغة ، ولكنه أسرها فى نفسه وعزم على أن يغسلها بانتقام ذريع .

أما إسماعيل بأشا فقد عفا عنه مقابل غرامة مالية جسيمة بوفيها فى خمسة أيام وألف من الرقيق ، وأظهر الملك نمر الإذعان وقبل أن يحتمل الغرامة ، ثم دعا إسماعيل باشا وبطانته إلى وليمة فى قصره بشندى ، وكان من القش ، فأجابوا الدعوة وذهبوا إلى القصر واستووا فيه ، ورحب بهم الملك ترحيبًا عظيمًا ، وأمر أعوانه أن يجمعوا ما استطاعوا من الحطب والقش والتبن حول القصر بحجة العلف لخيل الباشا ، ولم يدر بخلد الضيوف أن ثمة مؤامرة رهيبة تدبر لهم ، فلما فرغوا من طعامهم وأكثروا من شراب (المريسة) أخذوا يتأهبون للعودة إلى

معسكرهم ، فإذا النارقد طارت فى أكوام الحطب والقش المحيطة بالقصر ، وإذا هى قد عميّها واندلعت فيا حولها ، فجعلت القصر شعلة من الجحيم ، وحصرت النيران إسماعيل باشا وبحاشيته فلم يستطيعوا الإفلات من هذا الحصار الجهنمي لهول النار المشتعلة ولإحاطة جنود الملك بهم يرمونهم بالنبل والسهام من كل ناحية . فسُدّت المسالك فى وجوههم حتى ماتوا عن الحرهم ، ولم يستطع الجند نجدتهم إذ كانوا فى معسكرهم بعيدين عن مكان المأساة ، ولما وقعت الكارثة انقض عليهم رجال الملك نمر ففتكوا بهم ، ولم ينج منهم إلا من هرب به العمر .

كانت هذه النازلة كارثة كبرى أثرت تأثيراً سيئًا فى مركز الجيش المصرى ، وتصدعت لها هيبته ، فإن مقتل قائد الجيش بهذه الطريقة الجهنمية من شأنه أن يبعث اليأس والرعب فى نفوس الجنود .

فلما بلغ الخبر محمد على باشا (١٥) حزن حزناً شديدًا لقتل ابنه إسماعيل وخاصة بعد أن فقد منذ أعوام معدودة ابنه طوسون ، على أنه تلقي المصيبة بالجلد والصبر واعتزم المضى في سبيله . وكان محمد بك الدفتردار وقت هذه الكارثة في كردفان ، فلما جاءه نبؤها بادر من فوره بالزحف على شندى للثأر والتنكيل بمن اشتركوا في الواقعة ، وقد خرب شندى ، وأسرف في التنكيل والقسوة بما جعله مضرب الأمثال في الميل إلى القتل وسفك الدماء ، وقتل آلافا من الناس ليثأر لصهره ، وسبى من الصبيان والنساء آلافًا أخرى أرسلهم إلى القاهرة ، وتعقب الملك نمر لكنه لم يدركه لفراره إلى حدود الحبشة .

#### ما ذكره الجبرتى عن فتح السودان

دوّن الجبرقى فى كتابه حوادث مصر لغاية سنة ١٨٢١، أى أنه أدرك ابتداء فتح السودان، وذكر عنه شذرات متفرقة خلال يومياته، تناول فيها الكلام عن مقدمات الحملة وبعض وقائعها، وانتهى إلى ذكر فتح سنار، وقد رأينا تقديرا لهذا المرجع التاريخي القومي الجليل أن نورد هنا ما ذكره في هذا الصدد.

<sup>(</sup>١٥) علم به ف ٥ ديسمبرسنة ١٨٢٧ كيا ذكر دلك مانجان جزء ٢ص ٢٥٢ ، ويقول إن إسماعيل باشا لم يمت حرقًا بل قتلا وروايته لا تتغق مع معظم المراجع .

قال في حوادث ذي الحجة سنة ١٢٣٤ (سبتمبر سنة ١٨١٩) مايأتي :

روفى منتصفه سافر الباشا (محمد على) إلى الصعيد، وسافر صحبته حسن باشا طاهر ومحمد أغا لاظ ( لاظ أو غلى ) المنفصل عن الكتخدائية ، وحسن أغا ازرجانلي وغيرهم من أعيان الدولة .

وهذه هي الرحلة التي سافر إليها محمد على باشا قبل فتح السودان ليرتاد حدود مصر ويرسم الحنطط للزحف على النوبة ودنقلة .

وقال في حوادث محرم سنة ١٢٣٥ :

وفى ٧٧ ( ١٥ انوفمبرسنة ١٨١٩ ) حضر الباشا من الصعيد بعد أن وصل فى سرحته إلى الشلال ، وكان الناس تقولوا على ذهابه إلى قبلى أقاويل ، منها أنه يريد التجريد على بواق المصريين ( الماليك ) المنقطعين بدنقلة ، فإنهم استفحل أمرهم ، واستكثروا من شراء العبيد ، وصنعوا البارود والمدافع وغير ذلك ، ومنها أنه يريد التجريد أيضا وأخذ بلاد دارفور والنوبة ويمهد طريق الوصول إليها ، ومنها أنهم قالوا أنه ظهر بتلك البلاد معدن الذهب والفضة والرصاص والزمرد ، وأن ذهابه للكشف على ذلك وامتحانه وعمل معدله ومقدار ما يصرف عليه حتى يستخرج صافيه ، وبكل كل ما توهموه وخمنوه برجوعه ه .

فالجبرتى فى هذه النبذة يذكر عودة محمد على من رحلته إلى أسوان ، ويذكر أقاويل الناس فى البواعث لهذه الرحلة ، ومنها (أخذ بلاد دارفور والنوية) أى فتح السودان ، والبحث عن مناجم الذهب والمعادن الأخرى ، ثم يقول إن ما توهمه الناس وخمنوه بطل برجوعه ، والواقع أن الجبرتى كان واهمًا فيا يقول ، فإن محمد على إنما رجع لتجهيز الحملة على السودان ، وأن ما توهمه الناس كان صحيحًا .

ثم قال فى حوادث ربيع الثانى سنة ١٢٣٥ (يناير سنة ١٨٢٠): « فى أوله عزل الباشا محمد بك الدفتردار عن إمارة الصعيد وقلد عوضه أحمد باشا بن طاهر باشا وسافر فى خامسه ».

ويلوح لنا أن لهذا النبأ علاقة بفتح السودان ، لأن محمد على فصل الدفتردار عن حكم الصعيد لينضم إلى الحملة ويعاون إسماعيل باشا فى فتح السودان .

وقال عن تعيين إسماعيل بن محمد على لقيادة الحملة وتجهيز معداتها:

« وفيه ( جهادي الأولى سنة ١٢٣٥ – فبراير سنة ١٨٢٠ ) قوى عزم الباشا على الإغارة على

السودان ، فمن قائل ، إنه متوجه إلى سنار ، ومن قائل إلى دارفور ، وصارى العسكر ( القائد العام ) ابنه اسماعيل باشا وخلافه ، ووجه الكثير من اللوازم إلى الجهة القبيلة ، وعمل البقساط والذخيرة ببلاد قبلى والشرقية ، واهتم اهتمامًا عظيمًا ، وأرسل أيضا بإحضار مشايخ العربان والقبائل ،

نقول واستدعاء المشايخ والقبائل كان الغرض منه تجنيد العربان في الحملة ، ومن المعلوم أنها كانت تضم في صفوفها كثيرًا من فرسان العرب المصريين كما ذكرناه آنفًا .

وقال فى حوادث رجب سنة ١٢٣٥ (أبريل سنة ١٨٢٠): « وفى عشرينه سافر محمد أغا لاظ ( لاظ أو غلى ) وهو المنفصل عن الكتخدائية إلى قبلى ، بمعنى أنه فى مقدمة الجردة يتقدمها إلى الشلال » .

ثم قال فى حوادث رمضان ١٢٣٥ (يونيه سنة ١٨٢٠): و واستهل شهر رمضان بيوم الاثنين والاهتمام حاصل ، وكل قليل يخرج عساكر ومغاربة مسافرين إلى بلاد السودان ، ومن جملة الطلب ثلاثة من طلبة العلم يذهبون صحبة التجريدة ، فوقع الاختيار على محمد أفندى الأسيوطي قاضي أسيوط ، والسيد أحمد البقلي الشافعيين والشيخ أحمد السلاوى المغربي المالكي . . .

وقال عن تشتيت شمل الماليك في دنقلة وتسليم بعضهم:

و وفي هذا الشهر (شوال سنة ١٢٣٥ - يوليه سنة ١٨٢٠) حضرت طائفة من بواقي الأمراء المصريين (الماليك) من دنقلة إلى بر الجيزة، وهم نحو الخمسة وعشرين شخصاً وملابسهم قحصان بيض لاغير. فأقاموا في خيمة ينتظرون الإذن وقد تقدم الإرسال بطلب الأمان عندما بلغهم خروج التجاريد، وحضر ابن على بك أيوب وطلب أماناً لأبيه، فأجيبوا إلى ذلك وأرسل لهم أماناً لأجمعهم ما عدا عبد الرحمن بك الذي يقال له المنفوخ، فلا يعطيهم أماناً ، لما حضرت مراسلة الأمان لعلى بك أيوب وتأهب للرحيل حقدوا عليه (أي الماليك) وقتلوه .

وقال أيضاً في هذا الصدد: وفي أوائل ربيع الأول سنة ١٢٣٦ (ديسمبرسنة ١٨٢٠) حضر نحو العشرة أشخاص من الأمراء المصرية (الماليك) البواق في حالة رثة وضعف وضيم واحتياج ، وكانوا أرسلوا وطلبوا الأمان فأجيبوا لذلك ه .

وقال : 1 وفي أواخر رجب سنة ١٢٣٦ ( أبريل سنة ١٨٢١ ) حضر جهاعة من الماليك

المصرية الذين كانوا بدنقلة فيهم ثلاثة سناجق أحدهم أحمد بك الألني زوج عديلة هانم بنت ابراهيم بك الكبير.

وقال عن سفر إسماعيل باشا قائد الحملة ومحمد بك الدفتردار ثم إبراهيم باشا : ووفيه ( ذى القعدة سنة ١٢٣٥ – أغسطس سنة ١٨٢٠ ) سافر إسماعيل باشا إلى جهة قبلى ، وهو أمير العسكر المعين لبلاد النوبة ، كل ذلك والباشا الكبير ( محمد على باشا ) على حاله بالإسكندرية .

د وفى ١٧ رجب سنة ١٢٣٦ ( أبريل سنة ١٨٢١ ) ارتحل محمد بك الدفتر دار مسافراً إلى دارفور ببلاد السودان بعد أن تقدم طوائف كثيرة عساكر أتراك ومغاربة .

وذكر عن سفر إبراهيم باشا في حوادث ذي القعدة سنة ١٢٣٦ (أغسطس سنة ١٨٢١):

« وبعد سفر الباشا إلى الاسكندرية سافر أيضاً إبراهيم باشا إلى ناحية قبلي قاصدًا بلاد النوبة » .

وقال عن وقائع الحملة :

و واستهل شهر ذى الحبجة سنة ١٢٣٦ (٣٠ أغسطس سنة ١٨٢١) وفيه خرجت عساكر كثيرة ومعهم رؤساؤهم وفيهم محو بك ومغاربة وآلات الحرب كالمدافع وجبخانات البارود واللغمجية وجميع اللوازم قاصدين بلاد النوبة وما جاورها من بلاد السودان ، وفيه سافر محمد كتخدا لاظ (لاظ أو غلى) المنفصل عن الكتخدائية إلى إسنا ليتلق القادمين ويشيع الذاهبين ،، وفيه وصلت بشائر من جهة قبلى باستيلاء إسماعيل باشا على سنار بغير حرب ودخول أهلها تحت الطاعة ، فضربت لتلك الأخبار مدافع من القلعة ».

# نظام الحكم في السودان

جعل محمد على باشا على السودان حاكما يسمى (حكمدار السودان) يجمع فى يده السلطة العسكرية والمدنية ويرجع فى إدارته إلى ديوان (وزارة) الداخلية بمصر، ولبعد المسافة بين البلدين وصعوبة المواصلات كان لحكمدار السودان سلطة مطلقة فى إدارته، وجعلت مدينة الجزطوم التى انشئت فى عهده عاصمة السودان ومقر الحاكم العام؛ ومع الزمن قسمت البلاد الحرطوم التى انشئت فى عهده عاصمة الدودان ومقر الحاكم العام، ومع الزمن قسمت البلاد إلى مديريات لكل منها مدير يحكمها تحت إدارة حكمدار السودان ويتولى قيادة الجند فيها،



وقسمت المديريات إلى أقسام لكل قسم ناظر، وكانت الإدارة تتبع نظام الإدارة المصرية، وصار عدد المديريات فى أواخز عهد محمد على سبعا، وهى دنقلة، وبربر، والحزطوم؛ وكردفان، وكسله، وسنار، وفازوغلى.

وجعل لكل مدير وكيلا ، ومعاونين وكتابًا ، وبجانبه القاضى والمفتى ومجلس أهلى وضبطية ، وأبق حكام البلاد الأقدمين من الأهلين فى مراكزهم كمشايخ النوبة ودنقلة وبربر والحلفاية والرصيرص وفازوغلى ، وملك سنار .

وكان المديرون ومن إليهم من الموظفين تحت رقابة الحكمدار ( الحاكم العام ) ، ومما لا نزاع فيه أن كثيراً من أولئك الموظفين كانوا ينزعون إلى الظلم والعسف ، مما أدى إلى تبرم الأهلين ، وقد ظهر عسفهم على الأخص في جايتهم لتجار الرقيق الذين كانوا ينتزعون الأهلين من قراهم ويبيعونهم في أسواق النخاسة .

#### الجيش المصرى بالسودان

يقول المسيو دارنوا المهندس الفرنسي الذي أقام بالسودان من سنة ١٨٣٨ إلى سنة ١٨٤٢ ان الجيش المصرى المرابط هناك كان يبلغ (سنة ١٨٣٨) ٢٨٠٠ جندى ، منهم ٢٠٠٠ من الجنود النظامية يتألف منهم الأيان ، و ٤٠٠ من الشايقية من سكان البلاد المعروفة باسمهم و ٤٠٠ من المغاربة .

وقد زاد بعد تلك السنة حتى بلغ ١٨٠٠٠ إحصاؤهم كما يأتى :

١٦٠٠٠ خمس ألايات من الجنود النظامية المصرية

١٠٠٠ فرسان من الترك

٤٠٠ مغاربة

٤٠٠ شايقية من أهل البلاد

۲۰۰ مدفعیة

١٨٠٠٠ المجموع

ويقول اللاكتور بيرون Berron إن الجيش المرابط بالسودان سنة ١٨٤٣ بلغ خمس الايات ، كل الاي مؤلف من ٣٠٠٠ مقاتل ، أي أن عددهم ١٥٠٠٠ ، وهو قريب من

إحصاء المسيو دارنو .

وكانت وحدات الجيش المصرى موزعة على العواصم والمدن المهمة مثل الخرطوم والأبيض وبارة وود مدنى وسنار وكسلا.

وقد دخل فى هذا الجيش عدد كبير من السودانيين أخذ يزداد مع الزمن، وأثبت التجارب كفايتهم وولاءهم وحسن أدائهم للخدمة العسكرية، وصار السودانيون ينتظمون فى الجيش المصرى كالمصريين، تظلهم راية واحدة هى الراية المصرية، ويدينون بالولاء لدولة واحدة هى الدولة المصرية.

# حكمدارو السودان في عهد محمد على

بقى محمد بك الدفتر دار بعد مقتل إسماعيل باشا يتولى حكم السودان ، إلى أن جاءه الأمر فرجع إلى مصر ، وتعاقب بعده الحكمدارون الذين عهد إليهم محمد على حكم تلك البلاد ، واستمر ولاة السودان ( الحكمدارون ) في عهده وعهد خلفائه يتولون حكمه على اعتبار أنه جزء لا يتجزأ من مصر إلى أن فصلته عنها السياسة الاستعارية الإنجليزية سنة ١٨٨٤ بعد شبوب الثورة المهدية .

#### عثان بك

فنى سنة ١٨٢٣ (١٦) جعل لأميرالاى عنمان بك حكمداراً للسودان ولم يكن عهده عهد إصلاح وعمران ، فإنه عسف الأهلين بما فرضه عليهم من الضرائب الفادحة ، وجود عليهم الجنود لجبايتها ، فأسرفوا في القسوة والقتل والتنكيل مما أدى إلى هجرة الكثير من الأهلين ونقص عدد السكان ، ومات عنمان بك قبل أن تمضى على ولايته سنتان فكان عهده وعهد الدفتردار من أسوأ أزمنة الحكم في السودان .

<sup>(</sup>١٦) اعتمدنا في بيان هذه السنة على ما ذكره اللواء المصرى محمد محتار باشا في كتابه التوفيقات الإلهامية ص ٢١٩ مع مقارنته بما ورد في و الوقائع المصرية ، عدد ١٢.

وأقيم فى مكانه محو بك ، فكان عادلا رحيمًا ، أحسن السيرة بين الأهلين ، وكف اعتداء الجنود عليهم ، وحبب فيه مشايخ البلاد وأهلها لما اشتهر عنه من العدل ، وبنى بالخرطوم ثكنة لاقامة الجنود ، واحتفر فى الطرق البعيدة عن النيل آبارا يستقى منها الناس والقوافل تعرف إلى عصرنا الحاضر بآبار محو بك (١٧) .

#### خورشد باشا

هو أعظم ولاة السودان شأنا ، وأنبههم ذكرًا ، وأحسنهم سيرة ، وأطولهم عهدا ، خلف محو بك فى ولاية السودان سنة ١٨٢٦ ، فسار سيرة عدل واستقامة وعنى بإصلاح ما أفسده الدفتردار وعثان بك ، فبذل همة فى تعمير البلاد وتأمين الأهالى على أموالهم وأرواحهم ، وأذاع منشورًا بالأمان إلى الفارين الذين هاجروا إلى دارفور وجبال النوية ، فعادوا واطمأن الأهلون إلى حكمه ، وعمر مدينة الخرطوم كما سيجىء بيانه ، وهو الذى أدخل فى السودان صناعة بناء الدور بالطوب بعد أن كان الأهالى يقيمونها بالغاب والجلود ، وقد أمدهم بالطوب والأخشاب والألواح تيسيرًا عليهم وترغيبًا لهم فى العمران ، ونظم الدواوين ، ووطد الأمن فى البلاد وأنشأ مسجدًا فى الخرطوم وآخر فى سنار ، وعنى بالزراعة ، وطلب من مساعدته فى أسبابها ، فأرسل إليه طائفة من المزارعين المصريين منهم بعض مشايخ البلاد وبعض (الخولة) لتمرين الأهالى على الزراعة .

وقد وسع فتوحات مصر فاحتل (القلابات) شرقى السودان، وكان موقعها هاما من الوجهة الحربية والاقتصادية لوقوعها بالقرب من حدود الحبشة، فجعل بها حامية عسكرية ثابتة، وأخضع جبال قلى وغزا قبائل الشلك وقبائل سبدرات.

وقد أثنى عليه محمد على وأنعم عليه برتية الباشوية سنة ١٨٣٥ جزاء ما بذله من الهمة فى تنظيم شئون السودان وبق فى منصبه إلى سنة ١٨٣٧ حيث اعتزله وخلفه أحمد باشا أبو ودان .

<sup>(</sup>١٧) السودان بين يدى غردون وكتشنر لإبراهيم باشا فوزى الجزء الأول ص ٦٥.

# أحمد باشا أبو ودان

حذا أحمد باشا أبو ودان حذو خورشد باشا فأحسن السيرة بين الأهالى ، وحبب فيه الأمراء ورؤساء القبائل من السودانيين ، وأتم عمل خورشد باشا فى تعمير مدينة الخرطوم وتنظيم المديريات ، وضم إليها العرب الرحل الضاربين فى أوديتها ، وبذلك انتظمت إدارتها ، وجلب من مصر كثيرًا من الحيوانات المستأنسة والنباتات النافعة وبذورها فتحسنت الزراعة وارتقت شئونها ونشطت الصناعة فى (ترسانة) الخرطوم ، واستكثر من السفن الأميرية فى النيل وزاد من طرق المواصلات ، فاتسعت حركة التجارة والمعاملات بين مصر والسودان والبلاد القاصية من أواسط أفريقية ، وصارت الخرطوم ملتق المتاجر ، وكثر ورود التبر وريش النعام والعاج والصمغ إليها ، وفى عهده فتح إقليم التاكا (كسلا) الواقع بين نهر عطبرة والبحر الأحمر سنة ، ١٨٤ ، وأسست مدينة (كسلا) وجعلت عاصمة له ، وتوفى ودفن بالخرطوم .

# أحمد باشا المنكلي ثم خالد باشا

وأقيم فى مكانه أحمد باشا المنكلي فأخمد الثورة التى نشبت فى بلاد التاكا والتى أثارها سوء إدارة الموظفين ، وبقى حكمداراً للسودان إلى أن عاد إلى مصر سنة ١٨٤٥ وخلفه خالد باشا وهو آخر من عين حكمداراً للسودان فى عصر محمد على .

# رحلة محمد على فى السودان (١٥ أكتوبر سنة ١٨٣٨ – ١٥ مارس ١٨٣٩)

اعتزم محمد على أن يرود بنفسه أصقاع السودان ليتعهد شئون الإدارة المصرية فيها ، وليبحث عن مناجم الذهب ، فسار إليها فى أكتوبر سنة ١٨٣٨ (١٨٥) عن طريق دنقلة . ثم قصد الخرطوم ماراً بطريق صحراء بيوضة ، فبلغها يوم ٢٣ نوفمبر وأقام بها ٢٧ يومًا قابل فيها الأعيان وتفقد أحوال الإدارة وشئون البلاد ، ثم زار ستار وقصد إلى جبال فازوغلى للبحث عن معدن الذهب ، ولكن البحث لم يفض إلى نتيجة يرضاها ، فقفل إلى الخرطوم وأقام بها

<sup>(</sup>١٨) في عهد حكمدارية أحمد باشا أبو ودان.

أياما قليلة ثم عاد إلى مصرعن طريق صحراء النوية من ( ابو أحمد ) إلى وادى حلفا ) مارس سنة ١٨٣٩ ) وقضى فى رحلته خمسة أشهر.

وكان يصحبه فى رحلته هذه طائفة من المهندسين والباحثين منهم المسيو ليففر D. Arnaud والمسيو دارنو Lambert والمسيو لامبير Lambert ، وقد قضى الأول نحمه أثناء رحلته بجمى أصابته ، وظل الأخران يبحثان وينقبان .

ولمناسبة زيارة محمد على للسودان أمر بإلغاء تجارة الرقيق لما رآه من فظاعة النخاسين ( تجار الرقيق ) وما يرتكبونه من القسوة فى جلب الأرقاء وترحيلهم إلى مختلف الأمصار ، وأنفذ ارسلا يعلنون هذا الأمر فى جميع البلاد ، ولكن رغم هذه الأوامر بتى الاتجار بالرقيق ذائعا إلى أن أبطله الخديو إسماعيل .

# عمران السودان في ظل الحكم المصرى

يطيب لبعض الكتاب السياسيين دعاة الاستعار الإنجليزى أن يرموا الحكم المصرى ف السودان بكل نقيصة ، وينسبوا الحضارة التي دخلت ربوعه إلى الإدارة الإنجليزية ، وهي دعوى باطلة تقوم على أساس الإرجاف وتشويه الحقائق .

وفى الحق أن الفضل فى حضارة السودان منذ الفتح الأول ثم الفتح الثانى يرجع إلى الحكم المصرية ، والسواعد المصرية ، والمصرية ، والسواعد المصرية ، والسواعد ، والسواعد المصرية ، والسواعد المصرية ، والسواعد المصرية ، والسواعد المصرية ، والسواعد ، وا

فلنبين في هذه العجالة ما أفاده السودان من الحكم المصرى في عهد الفتح الأول ، أي عهد محمد على حيث يقتصر موضوع الفصل السادس.

ضحى المصريون بأرواحهم ودمائهم فى سبيل فتح السودان إقرار سلطة الأمن فى ربوعه ، فقد بلغ عدد من فقدهم الجيش المصرى فى الفتح الأول سواء ممن فتلوا فى المعارك أو الرحلات البعيدة الشاقة أو من اجتاحتهم الأمراض نحو ثلاثة آلاف رجل .

لقد حقق الفتح المصرى الوحدة القومية لمصر والسودان ، ثم أنه نشر لواء الحضارة والعمران في أصقاعه ، فقد أسس في البلاد حكومة منتظمة كان لها الفضل الكبير في بسط رواق الأمن وإقامة قزاعد العمران في السودان ، ولم ينظر المصرى إلى السودان كمستعمرة للاستغلال ، بل نظر إليه كجزء لا يتجزأ من مصر ، فغني بعمرانه كما يعني بعمران الغربية أو الدقهلية وسائر مديريات القطر المصرى .

#### تأسيس الملن

كان تأسيس المدن من أول ما عنى به الحكم المصرى فى السودان ، فأنشأ مدنا زاهرة صارت مبعث الحضارة والتقدم فى أنحائه .

# الخوطوم

يقول المسيو ديهبران فى كتابه (١٩) : إن المصرين حينما فتحوا السودان لم يختاروا بلدة من بلاده القائمة مثل بربر أو سنار أو الأبيض عاصمة لأملاكهم ، بل أنشأوا عاصمة جديدة وهي ( الخرطوم ) ، ولم يكن في مكانها قبل الفتح المصري سوى محلة صغيرة للصيادين ، فني سنة ١٨٢٢ أسس بها معسكر ثابت للجنود ، وفي سنة ١٨٣٠ اتخذها خورشد باشا حكمدار السودان مقراً للحكم ، فصارت الخرطوم من ذلك الحين عاصمة السودان ، وقد اختار لها المصريون هذا الموقع لأهميته حيث يلتقى النيل الأزرق بالنيل الأبيض وسميت الخرطوم لأن ملتقى النيلين ينهبه رأس خرطوم الفيل . قال وقد أقيمت فيها المبانى والعاثر منذ إنشائها ، وأهمها سراى الحكومة وكانت مبنية بالطوب الأحمر، ومؤلفة من دورين، وكان منظرها فخا، وسراى مديرية الخرطوم مقر مدير المديرية والموظفين ﴾ ومسجدان أحدهما كبير بناه خورشــد باشا ، والآخر صغير أقيم من بعده ، ودار لإحدى البعثات المدينية المسيحية أنشئت سنة ١٨٤٨ أي في أواخر عهد محمد على (٢٠) وأنشئت بها أيضا ثكنة كبيرة للجنود شرقي المدينة ، ومستشغى(٢١) ، ومعمل للبارود تصنع فيه ذخائر الجيش ، ومخازن للمؤن والمهبات ، ثم ترسانة كبيرة كانت تشمل مسبكًا للحديد ومعمَّلا للنجارة ؛ وفيها بنيت السفن النيلية التي أخذت تنقل الجنود والمتاجر على النيل ، ويتخلل تلك العاثر الكبيرة بيوت للسكن ، وقد أكسب المدينة موقعها على النيل روعة وجمالا ، وزادتها الحدائق التي أنشأها المصريون حواليها رونقا ونضرة ، وكانت هذه الحدائق تشغل مساحات واسعة من الأراضي كما أنها موضع عناية القائمين بها ، ولها منظر بديع ، وكان معظمها يحاذى النيل الأزرق ولا يفصلها عنه إلا رصيف

<sup>(</sup>١٩) السودان للصرى في عهد محمد على ص ١١٧.

<sup>(</sup>٢٠) هي التي اتخذها غردون باشا مستودعًا لللخنائر أثناء حصار للهدى للخرطوم .

<sup>(</sup>۲۱) ذكره ما نجان ج ۳ ص ۴۹۹.

ضيق ، وفيها كل ما تنبت الأرض من الحضر والتين والبرتقال والليمون والموز والنخيل والدوم ، ويتألف من مجموعها منظر بهيج يدخل السرور فى نفوس القادمين(٢٢).

وبعد أن أسست المدينة صارت ملتقى المتاجر القادمة من أنحاء السودان وباطن أفريقية أو الواردة إليها من مصر والحارج ، فازدهر العمران فيها . وصارت محطة من أعظم المدن التجارية في أفريقية ، كما أنها صارت مركزًا للرحلات والاكتشافات الجغرافية والعلمية ، ومرسى للسفن النيلية التي تنتقل في أنحاء النيل الأزرق والنيل الأبيض .

وتزايد مع الزمن عدد سكانها ، فقد جاءها الناس من مختلف أنحاء السودان كسنار وبربر ودنقلة وشندى وغيرها ، وقدموا إليها للمتاجرة ، وأقام فيها الموظفون ورجال الجهادية ، فبلغ عدد سكانها فى عصر محمد على ثلاثين ألف نسمة كما قدرهم المسيو مانجان فى كتابه (٢٣) واستمر عددهم يطرد فى عهد خلفائه ، فبلغوا أربعين ألفا سنة ١٨٥٤ وخمسين ألفا سنة ١٨٥٠ ، وقدرهم الكولونيل ستوارت من ٥٠ إلى ٥٥ ألفا سنة ١٨٨٣ ، ثم جاءت الفتنة المهدية فدكت معالم العمران فيها وفى أنحاء السودان .

#### مدينة كسلا

وأنشئت أيضا مدينة كسلا التي صارت عاصمة إقليم التاكا من أهم أقاليم السودان بل عاصمة السودان الشرق ، ذكر إبراهيم باشا فوزى فى كتابه (٢٤) أن أحمد باشا أبو ودان حكمدار السودان أسس مدينة (كسلا) وحصنها ، وقال فى موضع آخر أن كسله اسم مدينة هى عاصمة إقليم التاكا الذى بين محافظتى مصوع وسواكن وحدود الحبشة ، وأغلب سكانها مصريون مثل سائر مدن السودان (٢٥) وكانت محصنة بسور منيع من الحجارة ، وفيه أبراج ، ومعدات الدفاع متوفرة فيها منذ دخلت فى أملاك الخديوية المصرية على عهد ساكن الجنان محمد على باشا (٢٦) ،

<sup>(</sup>۲۲) ديبيران ، السودان المصرى في عهد محمد على ص ١٢٠ .

<sup>(</sup>۲۳) تاریخ مصر فی حکم محمد علی جزء ۳ ص ۱۰۸.

<sup>(</sup> ۲٤ ) السودان بين يدى غوردون وكتشار جزء ١ ص ٦٥.

<sup>(</sup>٢٥) وضع فوزى باشا كتابه بعد استرجاع السودان الأخير وطبع سنة ١٣١٩. (١٩٠١م).

<sup>(</sup>۲٦) جزء ۲ ص ۸٦.

ويقول المسيو ديهيران أن مدينة كسلا أنشئت على عهد أحمد باشا أبو ودان ، وذلك أنه أثناء فتح التاكا اتخد معسكره على نهر ( الجاش ) بسفح جيل كسلا ، ولما غادرها ترك بها حامية ثابتة من الجنود ، فأقبل عليها الأهالى المجاورون واتخذوها موطنا لهم ، وبذلك تأسست كسلا التى صارت من أهم مدن السودان (۲۷) .

#### فامكه

وكذلك أنشئت مدينة فامكه على النيل الأزرق سنة ١٨٤٠ فى اقليم سنار على بعد ٢٥ ميلا من الرصيرص جنوبًا ، وجعلت عاصمة مديرية فازوغلى ، وقد بنى محمد على باشا على نحو خمسة أميال منها جنوبًا قصراً ومعملا لاستخراج الذهب بقيت آثارهما إلى عصرنا الحاضر.

# توطيد دعائم الأمن

مها اختلف الكتاب الإفرنج فى تقديرهم للحكم المصرى فى السودان على عهد محمد على فإنهم مجمعون على امتداحه والاعتراف له بالفضل فى بسط رواق الأمن فى أصقاعه النائية ، كانت الرحلة إليه قبل الفتح المصرى محفوفة بالأخطار إذكانت الطرق مقطوعة ، والأمن فيها مضطرب ، وسلطة الرؤساء ضعيفة ، وكانت قوافل التجار والحجاج تستهدف فى كل وقت للسلب والنهب ، ولكن الحكم المصرى قد قضى على الفوضى الضاربة أطنابها فى البلاد ويسط رواق الأمن عليها .

قال المسيو ديهيران في هذا الصدد : إن ما قام به محمد على من بسط رواق الأمن في مصر هو من أجل أعاله كما يرى المستر بورنج (٢٨) في تقريره عن مصر ، وهذا الرأى يجب تعميمه ليشمل كل بلد حكمها محمد على ، فحيثًا بسط نفوذه وحكمه نهض بالأمن ووطد دعائمه وصانه بعين رعايته ، وعلى العكس إذا تقلص نفوذه عادت البلاد إلى الفوضي واختل الأمن فيها ،خذ لذلك مثلا أنه لما انسحبت قواته من الحجاز سنة ١٨٤١ واستردها سلطان تركيا شعر التجار بأنهم لم يعودوا آمنين على متاجرهم هناك ، وكذلك لما جلا إبراهيم باشا عن سورية اضطرب فيها حبل الأمن وعادت الفتنة بين المسلمين والمسيحيين ، أما البلاد التي يسود فيها

<sup>(</sup>۲۷) كتاب السودان في عهد محمد على ص ١٠٩.

<sup>(</sup>٢٨) سياسي إنجليزي ساح في مصر على عهد محمد على وله عنها تقرير واف.

حكم محمد على فإن الإنسان يأمن على نفسه أن يذهب إلى أى ناحية بها ، ويقول الكونت بنديتى Benedetti قنصل فرنسا في مصر إن الأهالي والأجانب على السواء يستطيعون أن يذهبوا أن شاءوا في البلاد التي يحكمها محمد على سواء أكان ذلك في وادى النيل إلى أقاصى حدود السودان ، أم في سورية وجزيرة العرب ، فإن صرامة العدل الذي أقام ميزانه في كل ناحية لا تقبل هوادة ولا ضعفا ، فالسودان قد ساده الأمن كما ساده غيره من البلاد التي حكمها . ففي كردفان مثلا حيث لم يكن أى تاجر يأمن على نفسه أن يسير منفردًا استطاع الرحالة بالم Pallme (٢١) أن يجتاز البلاد من غير أن يصحبه إلا خادم واحد ، ولم يقع عليه أى اعتداء أو أذى ، كذلك ساح فيه الرحالة كوتشي Kotchy مطمئنا سنة ١٨٣٩ ، وساح الأمير الألماني بكار موسكو Muskau في السودان إلى الخرطوم دون أن يناله سوء ، وجاءت عائلة المسيو ملي Melly إلى الخرطوم سنة ، ١٨٥ للنزهة كما لو ساحت في ربوع إيطاليا (٢٩٠) .

وقد كان من نتائج بسط الأمن في السودان وتأمين طرقه نشاط المعاملات التجارية في أنحائه وبينه وبين مصر وباطن أفريقية .

ومن نتائجه تنظيم البريد ، وقد جعلت الخرطوم مركزًا له ، وكان ينقل فى السفن ثم يحمل على الهجن فيرسل إلى مصر وجميع مديريات السودان ، وله فى الطريق محطات تستريح فيها الهجن وتبدل ، وكانت الرسائل تصل من مصر إلى الخرطوم مرتين فى الشهر وتقطع المسافة بينها فى خمسة وعشرين أو ثمانية وعشرين يومًا ، وكان البريد يروح ويغدو ويجتاز تلك المراحل الشاسعة دون أن تنقطع عليه الرحلة ، قال المسيو جومار فى هذا الصدد : « من ذا الذى كان يظن قبل أربعين عامًا قبل خمسة عشر عامًا فقط أن تصلنا الرسائل من ضفاف النيل الأبيض إلى ضفاف السين ( النهر الذى يمر بباريس ) فى اثنين وثلاثين يومًا ، وتصلنا من قزنفور ( جنوبى فازوغلى ) عند الدرجة العاشرة من خط الاستواء فى خمسين يوما ؟ ه (٢٠٠)

# الزراعات وأعال العمران الأخرى

وأدخل المصريون فى السودان الزراعات المصرية كالقمح والحنضر، وغرسوا فيها أشجار الفاكهة المختلفة أنواعها كالبرتقال والليمون والرمان والعنب، ونسقوا الحداثق الغناء.

<sup>(</sup>۲۹) دیپیران ص ۲۱۵.

<sup>(</sup>٣٠) مانجان الجزء الثالث ص ٤٨١.

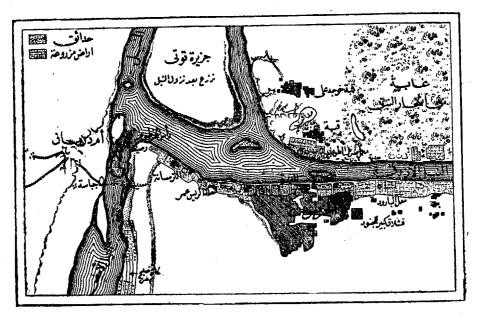

خویطة الحراطوم فی عهد محمد علی باشا کها رسمها المهندس الفرنسی دارنو الذی أقام بالسودان من سنة ۱۸۳۸ إلی سنة ۱۸٤۲

قال الكولونيل ستوارت Stuart في هذا الصدد: «إن المصرى يميل بطبعه ميّلا شديدًا إلى الزراعة ، فني السودان ، وفي أي مكان يعسكر الجنود المصريون ، لا يمضى على إقامتهم ستة أشهر حتى يكون من المحقق أن ينبت فيه الزرع والخضر».

ومن أعال العمران التي تمت في عهد محمد على بناء ديوان للمديرية في مدينة (سنار) وثكنة للجنود وجامع بها ، وما قام به خورشد من أعال الإصلاح التي تقدم الكلام عنها . وقد أمر محمد على باحتفار الآبار في الطريق بين كروسكو وأبو حمد ، وهو طريق شاق يخترق صحراء النوبة ويجتازه المسافر في تسعة أيام ، فأمر بإصلاحه وحفر الآبار فيه تسهيلا للمواصلات بين مصر والسودان .

### الحملات والبعثات الجغرافية

ان للفتح المصرى فضَّلا كبيرًا على العلم والعمران بما شجع العلماء ورواد الكشف والاستطلاع على الرحلات العلمية لاكتشاف أصقاع السودان النائية ، وخاصة منابع النيل ،

وقد كان لمحمد غلى عناية كبيرة بتعضيد الاكتشاف وتشجيع الباحثين والعلماء على الرحلة إليها ، وشملهم برعاية الحكومة وعهد إلى جنده حايتهم في رحلاتهم ، ولولا تلك المساعدات لما استطاعوا أن يسيروا خطوة في تلك الجهات ، وقد صارت مدينة الخرطوم مركزا للرحلات الجغرافية التي سارت منها لاكتشاف منابع النيل وأواسط أفريقية ، ولعلك تلحظ دلاثل عناية محمد على بأعال الكشف والتنقيب مما رأيته من اصطحاب ابنه إسماعيل باشا بعض المهندسين مثل المسيو فردريك كايو أثناء فتح السودان كما تقدم بيانه ، ومن أن محمد على ذاته قد رحل إلى السودان يجوب أنحاءه ويتفقه معادنه ، وقد اصطحب في رحلته بعض المهندسين والباحثين ، ثم أنه لما عاد من رحلته تولى بنفسه تنظيم البعثات والحملات الجغرافية البعيدة المدى للكشف عن منابع النيل ، فللحكم المصرى في السودان فضل كبير على الاكتشافات الجغرافية التي تمت في عهده وبإرادته ، وهذه الاكتشافات ذاتها قد مهدت السبيل للرحلات التي جاءت من بعده إلى أن تم اكتشاف منابع النيل بأكملها ، ولمنكان تمام اكتشافها في سنة ١٨٥٨ و ١٨٦٠ و١٨٦٢ حينًا انتهى الرحالتان ( اسبيك ) و ( جرانت ) إلى بحيرة فيكتوريا نيانزا وشلالات ريبون ، فلا نزاع أن الرحلات والتجاريد في عهد محمد على قد عبَّدت الطريق للمكتشفين وأنارت لهم السُّبل وفتحت بلادا ومناطق لم يكن في مقدروهم أن يجوبوها لو لم يبسط الحكم المصرى رواق الأمن في أنحائها ، فالفتح المصرى فضلا عن نتائجه القومية قد ساعد العلم والحضارة مساعدة كبرى من تلك الناحية ، وقد كان العامل الأول في الرحلات التي تمت في عهد محمد على اتجاه فكره وفكر أبنائه إلى اكتشاف منابعه التي كانت إلى ذلك العهد مجهولة لعلماء الجغرافية .

قال المسيو ديهران في هذا الصدد: إن محمد على بإنفاذه الرحلات والبعثات لاكتشاف منابع النيل قد حقق الأمل الذي كان يطمح إليه علماء الجغرافية وكافة رجال العلم في عصر (٢١).

وقال عن إبراهيم باشا أنه كان شديد التطلع إلى تحقيق هذه الغاية ، وقد أفضى برنامجه إلى المسيوكايو حينا قابله يوم ٢٤ أكتوبر سنة ١٨٢١ فقال له : ١ إننا سنكشف النيل الأبيض فى حملة من مراكب مسلحة وعدد كبير من القوارب الخفيفة التى تستطيع أن تمضى فى النهر

<sup>(</sup>٣١) السودان المصرى في عهد محمد على ص ١٢٨.

بسهولة دون أن تعترضها الشلالات وستكون وجهة هذه العارة النيلية أن تنحس في النهر ، وورافده حتى تصل إلى منابعه a .

وكان إسماعيل باشا إبن محمد على يطمح أيضا إلى ماكان بفكر فيه أخوه إبراهيم ، فقد قال للمسيوكايو حينا استأذنه فى العودة إلى مصر ( ٨ فبرآير سنة ١٨٢٢ ) : • إذا ذهبت إلى فرنسا فانشر ما وصلت إليه من المعلومات ، ثم عد إلى مصر فإنك ستجد أبى لا يقنع بالاكتشافات الضئيلة التى وصلنا إليها ، بل سنبذل جهوداً أخرى ، وسأصحبك بنفسى إلى منابع النيل الأبيض » .

وقد شجع محمد على الرحلات الجغرافية فى حوض النيل من يوم أن بسط نفوذه فى السودان ، فساح فيه الرحالتان هاى Hay وهو شت Hocht ووصلا سنة ١٨٢٤ إلى مايلى رأس الخرطوم جنوبًا ، وفى سنة ١٨٢٧ المحدر المسيو لينان دى بلفون (لينان باشا) فى النيل إلى مايلى الخرطوم ، وفيا بين سنة ١٨٢٨ و ١٨٣١ ساح فيه إبراهيم كاشف ونزل النيل الأبيض ووصل إلى بلاد الشلوك والدنكا قريبًا من بحر الغزال .

# حملات البكباشي سليم بك قبطان

ولما ساح محمد على فى السودان كان معترمًا أن ينفذ الحملات والتجاريد لاكتشاف منابع · النيل الأبيض ، فعهد بهذه المهمة إلى البكباشي المصرى سليم بك قبطان أحد ضباط البحرية المصرية ، وجعل تحت تصرفه قوة من الجنود وعارة نيلية من المراكب .

فاضطلع البكباشي سليم قبطان بهذه المهمة ، وقام بثلاث حملات متعاقبة كانت موضع إعجاب علماء الجغرافية ورواد الاكتشاف.

### الحملة الأولى

تحركت الحملة الأولى من الحرطوم يوم ١٦ نوفمبر سنة ١٨٣٩ برئاسة سليم بك قبطان يصحبه سليان كاشف أحد ضباط الجيش المصرى ورجل فرنسى اسمه المسيو تيبو Thibaut كان يتسمى باسم إبراهيم أفندى ، وتتألف قوة الحملة من ٤٠٠ جندى اختيروا من جنود الألاى والألاى الثامن المرابطين وقتئذ فى سنار ، وكانت العارة التى أقلت الحملة مؤلفة كما يقول سليم بك (٣٢) من ثمانى ذهبيات مسلحة كل واحدة بها ملفعان ،

ومركبين آخرين و ١٥ قاربا ، وبها من اللخائر والمؤونة ما يكنى الحملة لمدة ثمانية أشهر ، وقد وصلت الحملة إلى بلدة (العبس) جنوبى الحرطوم (٣٢) .

ثم حالت الموانع فى النهر دون تقدم العارة ، فعادت إلى الخرطوم ، وفى عودتها عرجت بنهر سوباط أحد روافد النيل لاكتشافه وانحدرت فيه ( ١٦ فبراير – ٦ مارس سنة ١٨٤٠ ) إلى أن حالت قلة المياه دون تقدمها ، فرجعت إلى الخرطوم وبلغتها يوم ٣٠ مارس سنة ١٨٤٠ بعد أن دامت رحلتها ١٣٥ يوما .

وقد وضع البكباشي سليم قبطان رسالة ضمنها تفاصيل هذه الحملة ، وألحق بها جدولا بالأرصاد الجوية التي قيدها ، فكانت هذه الرسالة أول مرجع رجع إليه العلماء في اكتشاف باطن أفريقية ، وقلمت هذه الرسالة إلى الجمعية الجغرافية الفرنسية بباريس بواسطة المسيو جومار رئيس البعثة المصرية بفرنسا ، ونشرت في مجلة الجمعية الجغرافية (أعداد يوليه وأغسطس وسبتمبر سنة ١٨٤٧) ، فحازت إعجاب علماء الجغرافية بفرنسا ، ومهد لها المسيو جومار بمقدمة أثنى فيها على همة سليم بك قبطان وقال فيها :

وإن هذه الحملة المؤلفة من ٤٠٠ رجل بقيادة ضابط مصرى وغايتها الاكتشافات الجغرافية هي أول حملة من نوعها ، والتقرير الملون به يوميات الحملة محرر بالأوضاع التي يحررها الرحالة الأوربيون ، ولا جرم أن هذه الرحلة هي إحدى ثمرات الحضارة التي دخلت مصر منذ ربع قرن ،

## الحملة الثانية

تحركت الحملة الثانية من الخرطوم يوم ٢٣ نوفمبرسنة ١٨٤٠ بقيادة سليم قبطان يصحبه أيضا سلمان كاشف قائد القوة البرية ، وصحبه من الأوروبيين المهندسان الفرنسيان دارنو Darnaud وساباتيه Sabatier والرحالة الألماني فرن Verne والمسيو تيبو المتقدم ذكره . وقد سارت الحملة في النيل الأبيض ، وتخطت الجهة التي بلغتها الحملة الأولى ، ثم مضت في سبيلها حتى بلغت يوم ٢٥ يناير سنة ١٨٤١ جزيرة (جونكر) الواقعة على الخط الحنامس من خطوط العرض (٣٤) ، فتكون الحملة قد اجتازت نهاية الحملة الأولى بمراحل شاسعة ،

<sup>(</sup>٣٣٠) انظر موقعها على الخريطة الملحقة بهذا الفصل.

<sup>(</sup>٣٤) انظر موقعها على الخريطة .

والمعلوم أن جزيرة (جونكر) تقع تجاه (غندكرو) التى تبعد عن الخرطوم نحو ١٠٨٠ ميلا جنوبًا ، فهى قريبة من البحيرات التى ينبع منها النيل ، وقد صارت غندكرو وقتًا ما عاصمة مديرية خط الأستواء فى عهد الحديو إسماعيل (٣٠٠).

ولم يبق بين الحملة ويلغو منابع النيل إلا مرحلة وجيزة بالنسبة لما قطعته من المراحل ، ولكنها لم تستطع متابعة سيرها لهبوط مياه النيل جنوبي هذه الجهة ، ولوجود الجنادل والشلالات التي تحول دون تقدم السفن في ذلك الجزء من النيل ، ولا تزال هده العقبات تعطل المواصلات النيلية في هذه الجهة إلى عصرنا الحاضر ، فاستقر الرأى على العودة إلى الحزطوم ، وفي عودتها عرجت أيضا بنهر سوباط ، فسارت فيه إلى أن تعذر المسير فرجعت وتابعت سيرها إلى الحزطوم فبلغتها في ١٨ أبريل سنة ١٨٤١.

وللمسيو دارنو رسالة عن هذه الرحلة نشرت ف مجلة الجمعية الجغرافية الفرنسية (عدد نوفمبر سنة ١٨٤٢) ثم طبعت على حدة .

#### الحملة الثالثة

تحركت الحملة الثالثة من الخرطوم يوم ٢٧ سبتمبر سنة ١٨٤١ بقياة د سليم قبطان ذاته وكان سيرها بطيئًا لمعاكسة الربح ، وأصيب بعض البحارة والجنود بالأمراض ومات بعضهم في الطريق ، على أنها تابعت سيرها ، ولكنها لم تتجاوز النقطة التي بلغتها الحملة السابقة وعادت إلى الحرطوم يوم ٦ مارس سنة ١٨٤٢ .

وكان محمد على ماضياً في إنفاذ فكرته معتزماً أن يستأنف حملات الاستكشاف حتى يصل إلى منابع النيل ، ويبسط نفوذ مصر في تلك الأصقاع ، ولكن المرض الذي انتابه في أواخر عهده بالحكم حال دون إتمام قصده ، على أن هذه الحملات الثلاث قد أدركت نتائج عظيمة ، ولو أن البكباشي سليم قبطان قام بهذه الجهود في بلد أوروبي ووصل إلى هذه النتائيج لقدرت له أمته بطولته وخدماته حق قدرها ، ولشادت بذكره ، وعاونته ، وكافأته ، وشجعته بمختلف وسائل التعضيد ، وبادلك تشحذ الأمم عزائم أبنائها ويكثر فيهم العلماء والمكتشفون والنوابغ في كل علم وفن ، أما في مصر فقلها تحفل بهم الأمة والحكومة ، فلا جرم أن تضميحل العزائم ويتعثر التقدم القومي في سيره .

<sup>(</sup>٣٥) قبل أن تصير مدينة (لادو) عاصمة لها.

اكتشفت هذه الحملات بلادا ومناطق كانت إلى ذلك الحين مجهولة ، ولم يطرقها من قبل سائح أو مكتشف ، ودرست جغرافيتها ، وعرفت أحوال سكانها ونباتها وأشجارها ومناخها وحيوانها ، فأفادت الحضارة والعلم فوائد جمة ، ثم إنها بسطت فى طريقها نفوذ مصر ، فخفقت الراية المصرية الأول مرة فى تلك الأصقاع النائية ، تحمل فى طبانها رمز الحضارة والتقدم ، فلا غرو أن كان لهذه الحملات فضل كبير من الوجهة القومية ، ولقد مهدت السبيل للحملات التي نظمها الخديو إسماعيل ، فأكمل العمل الذى قام به محمد على ، ووصل محدود مصر إلى منابع النيل .

### حدود السودان المصرى في عهد محمد على

إن حدود مصر الجنوبية قبل الفتح الأول للسودان كانت تنهّى إلى جزيرة (ساى) جنوبى وادى حلفا ، فرقعة مصركانت إذن أوسع مما تقرره الحدود الحالية ، تلك الحدود الباطلة التى تجعل حدها الجنوبي شمالى وادى حلفا (أنظر الحزيطة ص ١٧١).

وبفتح السودان فى عهد محمد على انضمت الأقاليم السودانية إلى حظيرة الوطن، ووصلت حدود السودان المصرى شرقاً إلى البحر الأحمر، فقد فتحت الجنود المصرية سنة ١٨٤٠ إقليم التاكا (كسلا) الواقع بين نهر عطبرة والبحر الأحمر أى السودان الشرق، وجعلت مدينة كسلا عاصمة له كما تقدم بيان ذلك، وكان لفتح هذا الإقليم أهمية كبيرة لخصوبة أرضه وكثرة مراعيه ولكونه صلة الاتصال بين السودان وثغرى سواكن ومصوع. وفتحت الجنود المصرية أيضًا (القضارف) بالقرب من حدود الحبشة و(القلابات) الواقعة على شاطىء نهر عطبرة بالقسم الجنوبي من إقليم التاكا فوصلت إلى حدود الحبشة شرقا. وكذلك دخلت سواكن ومصوع في حدود السودان المصرى، فقد استأجرهما محمد على باشا من سلطان تركيا، إذ كانتا من قبل من أملاك السلطنة العثمانية القديمة، فلما رأى محمد على ضرورتها للسودان لأنها منفذاه على البحر الأحمر وخاصة لإقليم التاكا استأجرهما من السلطان إيجاراً دائمًا مقابل مبلغ سنوى قدره ٥٠٠٠ كيس أى ٢٥٠٠٠ جنيه، وبذلك دخلنا تحت ظل الحكم المصرى منذ عهد محمد على .

أما من جهة الجنوب فقد بلغت الحملات والتجاريد التي أنفذها محمد على في النيل الأبيض إلى جزيرة (جونكر) تجاه (غوندكرو) كما أسلفنا ، فإلى تلك النقطة ينتهي الفتح

الأول للسودان ، ولم يتعدَّها لعدم تخطى الاكتشافات الجغرافية هذه الجهة ، فالفتح الأول قد جعل من النيل نهراً مصرياً إلى آخر نقطة وصل إليها الاكتشاف الجغراف فى ذلك العصر. أما مايلى (جونكر) جنوبًا وهو الإقليم المعروف بمديرية خط الاستواء وأوغنده ويشمل منطقة البحيرات فقد فتحته مصر فى عهد الحديو إسماعيل.

ومن جهة الغرب قد شمل الحكم المصري كردفان ، أما سلطنة (دارفور) فلم تفتح إلا في عهد إسماعيل باشا ، ولكنها دخلت رسمياً في أملاك مصر على عهد محمد على وذلك بمقتضى فرمان ١٣ فبراير سنة ١٨٤١ الذي أسند إليه ولاية أقاليم السودان ، وهي كما وردت في الفرمان المذكور : ه النوبة ، ودارفور ، وكردفان ، وسنار وجميع توابعها وملحقاتها ».

ولم تكن دارفور قد فتحت بعد ، فإصرار محمد على باشا على دخولها فى الفرمان دليل على أنه يعدها من أملاك مصر الطبيعية ، وغير خاف أن هذا الفرمان قد صدر بتصديق الدول ، فامتلاك مصر للسودان قد حاز الصفة الرسمية والمولية فضلا عن الحق الطبيعي والصبغة القومية .

ولوكان محمد على ضاعف عنايته بإكال فتح السودان إلى منابع النيل ، وبذل فى تثبيت ملكه ونشر لواء الحضارة والعمران فيه ما بذله فى حروب سورية والأناضول ، لوطد دعائم الوحدة القومية بالوصول إلى منابع النيل ، فإن الحدود الطبيعية لمصر والسودان هى وادى النيل وملحقاته من البحر الأبيض شمالا ، إلى البحر الأحمر شرقًا ، وصحراء ليبيا غربًا ، وإلى منابع النيل والأقيانوس الهندى جنوبًا .

**0 0 0** 



خريطة حرب اليونان وهيها بيان المواقع الق ورد ذكرها فى الفصل السابع

# الفضال كست البع

### حرب اليونان

(سنة ١٨٢١ – ١٨٢٨)

انتهت حرب السودان ببسط نفوذ مصر فى ربوعه ، وانصرف محمد على وقتًا ما إلى توطيد دعائم الدولة المصرية العظيمة التى نشأت على ضفاف النيل ، وامتدت إلى شبه جزيرة العرب . وأخذ يعنى بإكال تنظيم الجيش على الأساليب الحديثة ، وفتح المدارس وشق الترع وإقامة المصانع ، وتوفير أسباب العمران فى ذلك الملك الواسع ، وبينا هو ماض فى هذا السبيل إذا بالسلطان محمود يدعوه إلى حرب جديدة واسعة المدى كثيرة المتاعب ، ميدانها فى البر والبحر ، وهي حرب اليونان ، فكلفه إخاد الثورة الأهلية التى أثارها اليونانيون ورفعوا لواءها بغية تحرير بلادهم من النير التركى وتحقيق استقلالهم القومى .

## الثورة اليونانية

كانت بلاد اليونان إلى أوائل القرن التاسع عشر جزءاً من السلطنة العثمانية ، يحكمها الولاة الأتراك الذين ترسلهم حكومة الاستانة ، وظلت على هذه الحال إلى أن ظهرت فيها بوادر الثورة الأهلية ، فألف أعيانها وشبابها الجمعيات الثورية لتنظيم الثورة وبث تعاليمها في ألحاء البلاد واستمالة الرأى العام في أوروبا ، واتخذوا مركز هذه الجمعيات في الروسيا والهسا لتكون على اتصال بالحكومات الأوروبية وبمنجاة من اضطهاد الحكام الأتراك ، وأهم هذه الجمعيات جمعية كبيرة تسمى (هبتريا) تألفت سنة ١٨١٥ لتحرير اليونان من الحكم التركي ويث روح الثورة في النفوس ، وقد انضم إليها كل ذي مكانة في اليونان من الأعيان والشبان ورجال الدين ، وعضدها كثير من أمراء أوروبا ووزرائها وسراتها وذوى الرأى فيها ، وساعدوها بأموالهم ونفوذهم ، وعضدها قيصر روسيا اسكندر الأول الذي كان يؤيد مطالب اليونان تأييداً كبيرًا ، وقرب إليه بعض زعائهم ، فاستوزر منهم المسيو كابو دستريا تأييداً كبيرًا ، وقرب إليه بعض زعائهم ، فاستوزر منهم المسيو كابو دستريا

Capo Distria وجعله موضع ثقته ، واستخدم فى الجيش الروسى ضابطًا يونانيًّا يسمى اسكندر ابسلنتي جعله ياوره وكان له شأن أيما شأن فى الثورة اليونانية .

وإلى هذه الجمعية يرجع الفضل الأكبر فى تعميم الدعوة إلى الثورة فى بلاد اليونان. وقد ظلت حتى سنة ١٨٢١ تعمل فى السر وتدأب فى خلال تلك المدة على دعوة الشعب اليونانى إلى تأييدها والاندماج فى صفوفها ، ثم تشعبت فروعها فى الأقاليم وفى عواصم ولايات البلقان حتى بلغ أعضاؤها سنة ١٨٢١ نيفا وعشرين ألف عضو يحملون السلاح متهيئين للموت فى سبيل الاستقلال .

اتصلت هذه الجمعية بقيصر روسيا ، وكان سببها إليه وزيره (كابودستريا) والضابط ابسلنتى ، فاعتزت بهذه الصلة وبتعضيد أنصارها ، ووضعت بادئ الأمر برنامجًا واسع النطاق مؤداه استقلال أمارات البلقان كلها وطرد الأتراك من أوروبا وإحياء الدولة البيزانطية القديمة ، وعهدت برياستها إلى الضابط اسكندر ابسلنتى المتقدم الذكر.

فشبت الثورة بزعامته فى ( ياسى ) من أعال ولايتى البغدان والأفلاق ( رومانيا ) فى شهر مارس سنة ١٨٢١ ، واختارت الجمعية تلك الجهة لقربها من الروسيا حتى تمدها بجيوشها .

لكن الثورة لم تصادف فى دورها الأول تعضيدًا حربيًّا من الروسيا ، لأنها قامت فى الوقت الدى كان ملوك أوروبا المستبدون ومنهم قيصر الروسيا يأتمرون بالحركات القومية ويتألبون عليها لقمعها ، وكان (مترنيخ) وزير النسا الأكبر قوام هذه المؤامرة وله الكلمة النافذة على الحكومات المؤتمرة ، فالثورة التى تولى زعامتها (ابسلنتى) قامت وقيصر الروسيا يتفاوض فى مؤتمر (ليباخ) لإخضاع الثوار فى مملكة نابولى ، فكان من التناقض أن يأتمر بالثورات القومية ثم يشد أزر الثورة فى المبلقان ، ومع أن الثورة إنما قامت بتحريض قيصر الروسيا فإنه اضطر إلى انكارها وتخلى عن ابسلنتى وأعوانه ، وتركهم وجهًا لوجه أمام تركيا فجردت عليهم جيشًا عبر الدنواب وهزمهم ، ففر ابسلنتى إلى المجرحيث اعتقلته الحكومة النمسوية (يونية سنة ١٨٢١) ففشات بذلك الثورة اليونانية شمالى البلقان .

# إعلان الثورة فى الموره (٢٥ مارس سنة ١٨٢١)

على أن الثورة لم تكن قاصرة على شمال البلقان ، بل كانت جذورها متأصلة في بلاد

اليونان نفسها ، أى فى شبه جزيرة الموره ، فهبت الثورة فيها ، وكان لها طابع دينى ، فلا غرو أن كان أول من أعلنها ونادى بها على رءوس الأشهاد هو القس جرمانوس أسقف باتراس (شاكى الموره) ، فقد غادر باتراس وسار إلى كلافريتا Klavarita يتبعه الأنصار والأعوان ، وهناك فى يوم ٢٥ مارس سنة ١٨٢١ ، نادى بالثورة ودعا قومه إليها ، واتخذ شعارها : الإيمان ، والحرية ، والوطن .

فلبى اليونانيون الدعوة ورفعوا علم الجهاد فى البر والبحر ، هى البحر أخذت سفنهم المسلحة تقطع الطريق على المراكب التركية ببحر الأرخبيل وتأسرها أو تدمرها ، وتوقع بركابها قتلاً وأسرًا ونهبًا ، وفى البر استولى الثوار على أهم مدن الموره ، وأحتلو (تريبولتسا) عاصمها ، ونكلوا بالأتراك المقيمين بها تنكيّلا فظيعًا ، ثم تألفت (جمعية وطنية) من ستين نائبا يمثلون المقاطعات الثائرة ، وانعقدت فى يناير سنة ١٨٢٢ (١) وأعلنت استقلال الأمة اليونانية ، ووضعت لليونان دستورًا قوميًا .

ثم انحذت الحكومة الثورية منذ سنة ١٨٢٣ مدينة (نوبلي) عاصمة ومقرا لها ، وقد ساعد الثورة في بداءة عهدها أن الجنود التركية بقيادة خورشد باشا<sup>(٢)</sup> كانت مشغولة بمقاتلة على باشا الثائر الشهير في يانينا ، فلما أخمدت ثورة على باشا وانتهت بقتله زحفت الجنود التركية على الموره ، وكانت لها الغلبة في بدء القتال ، ثم دارت عليها الدائرة وتضعضع الجيش التركي وظهر عليه الثوار ، وازداد الثوار جرأة بما نالوه من الفوز في بحر الأرخبيل حيث أحرقوا كثيرا من السفن التركية ، وعاثوا في البحر فسادًا ، وأحيوا عهد القرصنة .

### استعانة تركيا بالأسطول المصرى

ولما استفحل أمر السفن اليونانية فى البحر أرسل السلطان محمود إلى محمد على يعهد إليه أن يجرد أسطوله لتطهير البحر من قرصنة هذه السُفن ، وكان ذلك سنة ١٨٢١ ، أى قبل الحملة المصرية على الموره .

اً (١) بمدينة ابيدور Epidaure برآسة اسكندر مافرو كروداتو

 <sup>(</sup>٢) هو الذي كان واليا على مصرسة ١٨٠٤ وثار عليه الشعب وخلعه وأجلس محمد على باشا مكانه سنة ١٨٠٥ كا
 بينا ذلك بالجزء الثاتى من ، تاريخ الحركة القومية ، ص ٣٥٧ (الطبعة الأولى) .

ذكر المسيو مانجان (٣) أن محمد على أعد الأسطول فى الإسكندرية حيث أقلع منها فى ١٠ يوليه سنة ١٨٢١ بقيادة الاميرال إسماعيل جبل طارق (١) وكان مؤلفا من ١٦ سفينة كاملة السلاح والعتاد وبها ٨٠٠ مقاتل بقيادة طبوزأوغلى فاتجه الأسطول إلى مياه رودس لمطاردة السفن اليونانية والتق بالأسطول التركى فى الدردنيل ثم عاد إلى الإسكندرية فى مارس سنة الممكن لنقل الحملة إلى جزيرة كريت .

### رواية الجبرتى

أشار الجبرتى إلى بعض هذه الوقائع فى حوادث ذى القعدة سنة ١٢٣٦ أغسطس سنة ١٨٢١) (وهو آخر ما دونه فى كتابه) قال :

ه وفى متصفه سافر الباشا إلى الإسكندرية لداعى حركة الأروام وعصيانهم وخروجهم عن اللذمة ، ووقوفهم بمراكب كثيرة العدد بالبحر ، وقطعهم الطريق على المسافرين ، واستئصالهم بالذبح والقتل ، حتى أنهم أخذوا المراكب الخارجة من استانبول وفيها قاضى العسكر المتولى قضاء مصر ومن بها أيضا من السفار والحجاج ، فقتولهم ذبحًا عن آخرهم ومعهم القاضى وحريمه وبناته وجواريه وغير ذلك ، وشاع ذلك بالنواحى ، وانقطعت السبل ، فنزل الباشا إلى الإسكندرية وشرع فى تشهيل مراكب مساعدة للدونائمة السلطانية ، وسيأتى تتمة هذه المدينة وشرع

<sup>(</sup>٣) فى كتابه تاريخ مصر فى حكم محمد على ج ٢ مس ٢٤٠.

<sup>(</sup>٤) تذكره بعض المراجع الفرنسية بأسم إسماعيل جبل طارق وبعضها باسم إسماعيل الجبل الأخضر، مما يجعلنا نشك في هذا اللقلب الذي ليس من الأعلام المألوقة في ذلك العصر، فالاسم الموثوق به أنه الأسمال إسماعيل بك، ويقول إسماعيل باشا سرهنك في كتابه (حقائق الأخبار عن دول البحار) ج ٢ ص ٢٣٨ أن الأسطول الذي أقلع لتأديب الثوار اليونان في ذلك العهد كان بقيادة عرم يك، ويورد أمرا من محمد على إليه في هذا الصدد تاريخه ٢٤ رمضان سنة ١٣٣٦ (يوافق ٢٥ يوريه منة ١٨٣١) وهذا نصه : وقد علم لكم أنه أحيل تأديب وتربية الأروام الثائرين على المدولة العلية على عهدتى، وبما أن السفن الحربية التي جرى استعدادها لغاية الآن قد بلغت أربع عشرة سفينة . ولو أن قيادتها عائدة على ، إلا أنه لكثرة أشغالى المد عبتكم بدلا عبى لقيادتها ، فتوكلوا على قد واسرعوا بالإقلاع بها للجهة المقصودة وأدوا الحدمة اللازمة عليكم في هذه المأمورية بحسب ما تقضى عليكم حقوقها المقدمة ، وقد تحررت صورة من هذا الأمر إلى مطوش قبودان الذي تعينت سفيته بميتكم ٤.

نقول وهذا لا يمنعنا أن ترجع رواية للسيو مانجان لأنه عاصر الحوادث التى كتب عنها ، وروايته تؤيدها للراجيع العرنسية الأخرى ، ويجوز أن محمد على عهد إلى الأميرال محرم بك بقيادة الأسطول نيابة عنه كما جاء فى الأمر لكن الذى سافر فعلا وقاد الأسطول هو اسماعيل بك كما يقول مانجان .

<sup>(</sup>٥) لم يرد ذكر لهذه التتمة لأن كتاب العلامة الجبرتي ينتهي بحوادث ذي الحجة سنة ١٢٣٦ (سبتمبرسنة ١٨٢١).

#### الحملة المصرية على كريت

شبت الثورة فى جزيرة كريت سنة ١٨٢١ كما شبت فى بلاد الموره نفسها وفى جزر الأرخبيل ، وظهر الثوار على الحاميات التركية التى اضطرت إلى الامتناع فى بعض القلاع بالجزيرة ، فعهد السلطان محمود إلى محمد على أخاد الثورة فيها ، فأعد محمد على حملة من من بالجزيرة ، وسندى بقيادة حسن باشا وأقلعت بهم العارة المصرية من الإسكندرية قاصدة إلى جزيرة كريت فنزل الجنود إلى البر فى يونيه سنة ١٨٢٧ ، واستمرت الحرب سجالا إلى سنة ١٨٢٣ ، وقاتل المصريون الثوار قتالا شديدا وأنقذوا الحاميات التركية المحصورة فى القلاع ، ومات حسن باشا خلال الفتح فخلفه حسين بك فى قيادة الجند ، ودامت الحرب إلى أن ظفر المصريون بالثوار وضيقوا عليهم وحصروهم فى جهة من الساحل وشتتوا شملهم وفر الكثير منهم الى الجزر اليونانية الأخرى ، واستتبت السكينة فى الجزيرة .

وكذلك أخمد الجنود المصريون الثورة في جزيرة قبرص.

#### الحملة على الموره

أما فى بلاد الموره ذاتها فقد استمرت الحرب سجالا بين الجيش التركى والثوار إلى سنة المرك ، وشعر السلطان العثانى بعجزه عن إخاد الثورة وأدرك ما كبدته إياه من الخسائر الجسيمة ، ورأى فى الوقت نفسه أن محمد على باشا آخد فى تنظيم جيشه على الطراز الحديث وتثبيت دعائم ملكه العظيم ، فخشى إذا استمر ماضيًا فى هذا السبيل أن يقوى على تركيا ويحقق فكرة الانفصال عها وإعلان الاستقلال ، فأراد أن يشركه فى الحرب اليونانية ليحقق بذلك غرضين ، أولها الاستعانة بالجيش المصرى على إخاد ثورة اليونان ، والثانى صرف محمد على باشا عن المضى فى تنظيم الجيش ومضاعفة قوته ، فعهد إليه تجريد جيشه على الثوار فى بلاد اليونان وأصدر له فرمانا يدعوه إلى ذلك ويخوله ولاية الموره .

كان هذا الفرمان بمثابة توسيع لنطاق الدولة المصرية وبسط لنفوذها فيا وراء البحار، وبالتالى يرفع من شأن محمد على ويزيد من مكانته ، ولم يكن محمد على ليرفض أن يعلو شأنه ويتسع ملكه ، كما أن استنجاد تركيا بجيشه كلما قصرت يدها وعجزت عن مقاومة الثورات سواء فى الحجاز أو فى اليونان مما يزيده فحراً ويوطد مركز الدولة المصرية التى أسسها ، فلم يكن سواء فى الحجاز أو فى اليونان مما يزيده فحراً ويوطد مركز الدولة المصرية التى أسسها ، فلم يكن

هناك بد من تلبية دعوة تركيا ، هذا فضلا عن إنه إذا رفض ما عرضه عليه السلطان من التكريم والتكليف فإن رفضه يكون حجة فى يد الساعين إلى خلعه عن عرشه وإظهاره بمظهر الحنارج على إرادة السلطان ، وهو لم يكن قد توصل بعد إلى تقرير مركز مصر السياسي حيال تركيا ، فقد كان ثم يزل (واليًا) ، وللسلطان (رسميًا) أن يعزله . ،

وقد وازن محمد على بين هذه الاعتبارات واستشار أعضاء أسرته وكبار رجال حكومته ، فاستقر رأيه على أن يجيب دعوة الباب العالى .

#### معدات الحملة

بذل محمد على همة كبرى فى تجهيز معدات الحملة على الموره ، فأعد جيشًا بريًا من الجيش النظامى الجديد بقيادة نجله الأكبر (إبراهيم) بطل الحجاز وقاهر الوهابيين ، يتألف فى بدء الحملة من ١٧٠٠ مقاتل من المشاة ، وأربع بلوكات من المدفعية ، وسبعاتة من الفرسان ، وجهزهم بالمدافع والبنادق والذخائر ، وأعد عارة بحرية مصرية لنقل الحملة ومهاتها يحرسها الأسطول المصرى بقيادة الاميرال إسماعيل جبل طارق ، وكانت القيادة العليا لإبراهيم باشا أتألفت العارة من ٥١ سفينة حربية و ١٤٦ سفينة نقل (١) واجتمعت فى ميناء الاسكندرية ، فكان منظرها يأخذ بالألباب ، قال المسيو دريو فى هذا الصدد : قد اشترى عمد على من أوروبا كثيرًا من السفن بحيث صار عنده عارة ضخمة تشبه الأرمادا (٧) ، ولم ير الشرق حملة تدانيها فى ضخامها منذ حملة بونابرت ، فكان الشرق أراد أن يغزو الغرب جوابًا على حملة أوروبا عليه ، وهكذا تنقلب الأطوار فى سير التاريخ (٨)

# الحرب البحرية على شواطئ الأناضول

أقلعت العارة المصرية من ثغر الإسكندرية فى شهريوليه سنة ١٨٢٤ ، ولم تقصد إلى شبه جزيرة الموره رأسا ، بل انجهت إلى مياه رودس ، ومنها إلى خليج (ماكرى) على شاطئ

 <sup>(</sup>٦) اعتمدنا ل هذا البيان على إحصاء للسيو دروفتى قنصل فرنسا الدى رأى العارة ف الإسكندرية وكتب عنها إلى
 وزير الخارجية الفرنسية في رسالة وردت ضمن وثائق الموره التى نشرتها الجمعية الجغرافية وثيقة رقم ١٤.

<sup>(</sup>٧) هي العارة الكبيرة التي أعدها فبليب الثاني ملك إسبانيا لمحاربة انجلترا في القرن السادس عشر.

<sup>(</sup>٨) دريو، تاريخ اليونان السياسي ج ١ ص ٢٥٧.

الأناضول لتلتق بالأسطول التركى الذى نيط به مطاردة السفن اليونانية فى مياه بحر الأرخبيل وتطهير البحر من قرصنتها وأخماد الثورة فى الجزر .

ولما وصلت العارة إلى خليج (ماكرى) أنزل إبراهيم باشا جنوده إلى البر وتهيأ للإقلاع بأسطوله شهالا ليتصل بالأسطول التركى الذى جاء من الدردنيل بقيادة خسرو باشا ، فالتق به فى ميناء بودروم (على شاطىء الأناضول) فى أواخر أغسطس ، ولما التق الأسطولان ظهر الفرق جليًّا بين نظام الأسطول المصرى وفوضى الأسطول التركى ، وكان هذا الأسطول قد لاق الأهوال من مهاجمة سفن الثوار اليونان ، فقد كان لهؤلاء مهارة كبيرة فى ركوب البحر وحولوا معظم مراكبهم التجارية إلى سفن مسلحة أعدوها لغزو السفن التركية ، وكان أشدها فتكا السفن المعروفة بالحراقات فإنها كانت تقذف بنفسها على السفن العيانية فتحرقها بنارها ، وقد اشتبكت بأسطول خسرو باشا واعترضت طريقه فى مياه جزيرة ساموس فأحرقت بارجة الأميرال وسفينتين أخريين ، وتراجعت العارة التركية جنوبًا حتى التقت بالعارة المصرية فى مياه (بودروم) كما أسلفنا .

هاجمت السفن اليونانية العارتين بالقرب من بودروم ودارت رحى القتال بين الفريقين ، فلاذ الأسطول التركى بالفرار من الميدان ، أما إبراهيم باشا فقد صمد للسفن اليونانية حتى اضطرها إلى التقهقر (سبتمبر سنة ١٨٧٤).

واتصلت العمارتان المصرية والتركية ثانيًا وسارتا إلى مياه ُجزيرة ( مدللي ) ثم تابعت العمارة التركية سيرها شمالا إلى الدردنيل .

ورجع الأسطول المصرى جنوبًا ، فاعترضته السفن اليونانية فى مياه جزيرة (ساقز) واشتبكت به فى معركة شديدة أفضت إلى غرق سفينتين مصريتين (أكتوبر سنة ١٨٢٤) ثم عاد إبراهيم بأسطوله إلى ميناء (بودروم).

أدرك إبراهيم باشا من هذه الوقائع أن هزيمة اليونان لا تكون على ظهر البحر حيث لهم السفن المنبثة فى نواحيه ، وأن خير وسيلة للغلبة عليهم هى القضاء عليهم برًّا فى شبه جزيرة الموره ، فرجع أدراجه إلى ميناء (مر مريس) جنوبًا ، ثم أقلع إلى جزيرة كريت فى ديسمبر سنة ١٨٢٤ ورسا بالعارة فى خليج السوده حيث أخذ يتحين الوقت المناسب للإقلاع إلى ساحل الموره .

ولقد برهن إبراهيم باشا خلال هذه الوقائع البحرية على شجاعته التي امتاز بها في حروب

البر، فإنه صمد عدة أشهر لقتال السفن اليونانية التي اشتهرت بعظيم قدرتها في خوض غار البحار ومهارتها في مهاجمة السفن الحربية ، ولولا عزيمته ورباطة جأشه في مواجهتة المخاطر، لتشتت العارة المصرية وتبددت أمام هجمات السفن اليونانية ، قال المسيو (دوان) في هذا الصدد (٩) :

« مضت خمسة أشهر على مغادرة العارة المصرية ثغر الاسكندرية ، خمسة أشهر تقضت ف جهود شاقة ، ومتاعب لا هوادة فيها ، ومخاطر تجدد كل يوم ، وإن ما أبداه إبراهيم باشا في هذه الظروف من الثبات ورباطة الجأش لما يسترعي النظر ، فإن قيادة أسطول بحرى تصحبه عارة من سفن النقل لمن المهام التي لا يسهل الاضطلاع بها ، وإن إبراهم باشا في قيادته عارة من ماثة سفينة تقل نحو عشرين ألف رجل من جنود وبحارة قد اضطلع بمثل المهمة التي حملها بونابرت من قبل ، مع حفظ النسبة بين الموقفين ، حينًا اجتاز البحر الأبيض في أواخر القرن الماضي بعارة من ٢٨٠ سفينة تقل ٣٨,٠٠٠ مقاتل ، وإذا تذكرنا أن مصر لم يكن لها إلى ذلك الحين أسطول منتظم ، ولا تقاليد بحرية ، ولا هيئة من الضباط البحريين الأكفاء ولا العدد الكافى من البحارة المدربين ، وكان على إبراهيم باشا أن يبتكر وينظم على الفور كل ما يلزم الحملة البحرية من سفن حربية وسفن للنقل ، ورجال وعتاد ، وأن يروض نفسه على ركوب البحر والقتال بين أمواجه وأهواله ، إذ تذكرنا كل ذلك ، فإنه يحق لنا أن نعجب كيفُ أن الهارة التي حشدها محمد على أمكنها أن تبقى خمسة أشهر تجوب البحار دون أن تتفكك أوصالها ، وكيف استطاعت أن تثبت أمام الوثبات والهجات الشديدة التي استهدفت لها وأصابتها من عدو له حظ كبير من المهارة من غير أن تخسر سوى سفينتين حربيتين وبضعة نقالات . لا شك أن هده الحقائق تدلنا على مضاء عزيمة إبراهيم باشا وعلو همته ، وتطالعنا بما تحتويه نفسه من صفات العظمة ومزايا الرياسة والقيادة ، كما أن مواقفه في ميادين القتال ورباطة جأشه في مغالبة المحن تدل على شجاعة كبرى لا يسع أي إنسان إلا أن يبادر بالإعجاب . « لې

### النزول إلى برّ الموره

قلنا إن ابراهيم باشا مضى بعارته إلى جزيرة كريت وأخذ يتحين خلو البحر من السفن (١) ف كتابه و فرقاطات ممد على الأولى و ص ١٢.

اليونانية ليقلع إلى شواطىء الموره ، وقد تهيأت له الفرصة إذ وقع اضطراب بين بحارة السفن اليونانية لتأخز عطائهم وتنازع زعائهم من رؤساء الحكومة الثورية ، فأبى البحارة الاستمرار فى القتال فلما علم إبراهيم باشا بهذا النبأ انتهز الفرصة فأقلع بعارته من (خانيه) إلى ميناء (مودون) جنوبي الموره وأنزل جنوده إلى البر في فبراير سنة ١٨٢٥ وألني القوات التركية في أسوأ حال لغلبة الثوار عليهم بحراً وبراً ولم يبق تحت يد النزك من المواقع سوى (مودون) التي نزل بها إبراهيم باشا ، وميناء (كورون) التي كان يجاصرها اليونانيون.

#### حصار نافارين

أقام إبراهيم باشا في (مودون) قليلا يدبر شئون جنده ويرسم خطة الزحف على داخل البلاد، ثم سار منها مع نحبة من جيشه قاصدًا (كورون) لنجدتها، فغلب اليونانيين وفك الحصار عنها وأدخل إلى الجنود المحصورة المدد والمؤن، ثم أنفذ فرقة من جيشه لضرب الخصار على مدينة (نافرين) التي كان الثوار قد استولوا عليها وامتنعوا بها، وكانت من أهم مواقع الموره، فحاصرها برًا وبحراً واشتدت مقاومة اليونانيين وتكبد المصريون الأهوال في حصار المدينة، فقام إبراهيم باشا مع بقية جيشه من (مودن) ليشدد الحصار على نافارين، فهاجمته في طريقه إليها فرقة من اليونانيين يبلغ عددها ثلاثة الاف وخمسائة مقاتل أتوا لنجدة حامية (نافارين) فهزمهم ابراهيم باشا وأسر قائدهم وبدد شملهم وشدد الحصار على المدينة برًّا وبحراً وكادت تشرف على الدينة برًّا وبحراً مقاتل المصرى.

لكن إبراهيم باشا قابل هذا الجيش بشجاعة ونظام بديع ، فصف جنوده على ترتيب محكم ، ولما أصبح الأعداء على عشرة أميال ركب المدافع القوية حول المدينة وترك جزءًا من جيشه يتولى حصارها وقام ببقية والتتى باليونانيين على مقربة من البلد ، فهجم هؤلاء بحاسة عظيمة ولكن من غير نظام ، أما إبراهيم باشا فقد أمر جنوده فى مواقعهم دون أن يطلقوا النار حتى تصدر إليهم الأوامر بذلك فلما صار العدو على مائة متر قابله الجنود المصريون بإطلاق النار ، دفعة واحدة ، فحصد الرصاص الصفوف المتقدمة حصدًا وألتى الرعب فى قلوب المهاجمين واختلت صفوفهم ، ولم يمض قليل حتى قتل معظم جنود اليونانيين وتشتت الباقون فى الجبال وفى أنحاء اليونان .

كانت هذه الواقعة هزيمة كبرى أصابت اليونانيين وفتّت فى عضدهم وزلزلت آمالهم ، كما أنهاكانت نصرًا مبينًا للجيش المصرى ، انتهت بسحق الجيش اليونانى وغنم المصريون فيها غنائم كثيرة وأسروا عددًا عظيمًا من الأسرى فيهم عَدة من الضباط ورؤساء الجند الذين عليهم اعتماد اليونانيين فى تنظيم حركاتهم الحربية .

وقد رفعت هذه الواقعة من شأن الجيش المصرى ، فإنها أول معركة خاضها فى القارة الأوروبية بعد حروبه السابقة فى آسيا وأفريقية ، وكانت فاتحة انتصاراته فى حرب الموره ، وقد شهد الجميع للجيش المصرى بالنظام والشجاعة والثبات ، وكان مسلك الجنود فيها حيال أعدائهم مسلكاً إنسانيًّا رائعا ، فلم يرتكبوا شيئًا من الفظائع ، وكانوا يحسنون معاملة الأسرى الميونانين ، كما أن أطباء الجيش المصرى كانوا يعنون بتضميد جراحهم إنفاذًا لأوامر إبراهيم ماشا .

تمكن الجيش المصرى بعد هذه الواقعة من تشديد الحصار على (نافرين) برًّا ، ولكن المدينة لوقوعها على البحركان بأتبها المدد والمؤن ، فرأى ابراهيم باشا أن لا سبيل إلى منع وصول المدد إليها إلا إذا استولى على جزيرة اسفاختريا التى تحجب المرفأ ليتمكن من تركيب المدافع بها وإقفال مدخل الميناء ومنع دخول المدد إليها ، وكان اليونانيون يعرفون ما لهذه الجزيرة من الأهمية ، فحصنوها ووضعوا فيها عدة بطاريات من المدافع ، فكان استيلاء عليها من أشق الأمور ، على أن ابراهيم باشا بعد أن شاور أركان حربه رأى أم فتح (نافارين) مستحيل بغير الاستيلاء على هذه الجزيرة فصمم على احتلالها وعهد بهذه المهمة إلى سلمان بك (باشا) الفرنساوى (۱۰) (مايو سنة ١٨٢٥).

فاختار سلمان بك نخبة من الجنود ممن مهروا فى النظام الجديد وسار بهم من (مودون) بحراً قاصداً (نافارين) ، ولما علم اليونانيون بأن هذه القوة آتية لاحتلال الجزيرة عززوا حاميتها بقوة من شبانهم ومقاتلتهم .

فلما صارت السفن المصرية على مرمى المدفع أطلقت قلاع العدو المدافع عليها فلم تتزلزل المولين ، وأجابوا بضرب المدافع من السفن ، ونزلت العساكر البرية منهم فى الزوارق وقصدوا الجزيرة تحت وابل من القنابل ، فتمكنوا من الوصول إلى البر وترامى الفريقان بإطلاق البنادق ، ثم هجم المصريون هجوم الأبطال وكان عددهم ١٢٠٠ مقاتل ، واحتلوا ا

<sup>(</sup>١٠) فولايل، مصر الحديثة جزء ٢ ص ٣٢١.

الجزيرة عنوة بعد أن دافع اليونانيون دفاعا شديدًا عنها ، ولكن المصريين غلبوهم بحسن نظامهم وشجاعتهم ورفعوا العلم المصرى على استحكامات الجزيرة.

# استيلاء المصريين على فافرين (مايو سنة ١٨٢٥)

كانت نتيجة هذه الواقعة أن شدد الجيش المصرى الحصار على نافرين برًّا وبحرًا ، وقد حاول اليونانيون أن يمدوا المدينة المحصورة بالرجال والعتاد ، فكان إبراهيم باشا يفسد كل محاولة من هذا القبيل ، فلما يئس الجنود المحصورون من وصول المدد إليهم طلبوا من إبراهيم باشا أن تسلم إليه المدينة بقلاعها وما فيها من المؤن والذخائر والأسلحة بشرط أن يؤمنهم على حياتهم ، فاستجاب لهذا الطلب (١٨ مايو سنة ١٨٧٥) ودخل المدينة فكان دخول الجيش المصرى إليها من أعظم الانتصارات التى تزين تاريخه الحربي ، وكان لسقوطها أثر بالغ في الموقف الحربي جعل اليأس يدب في صفوف اليونانيين ، ووطد مركز الجيش المصرى ، لأن (نافرين) و (مودون) و (كورون) هي قواعد حربية هامة يتسلط منها الجيش على الموره .

#### نشاط السفن اليونانية

وفي خلال القتال تمكنت السفن اليونانية التي بميناء نافرين من الإفلات من الحصار إلا سفينتين وقعتا في أسر المصريين ، وانضمت إلى السفن اليونانية التي تمخر في بحر الأرخبيل ، فأخذت تنشط لمحاربة العارة المصرية ، وتمكن الأميرال اليوناني (موليس) من الاقتراب من ميناء (مودون) التي كانت العارة المصرية راسية بها (١١١) واستطاعت الحراقات اليونانية أن تشعل النار في السفن المصرية الراسية خارج الميناء ، وكانت الربح شديدة ، فاندلعت النار إلى باقى السفن ، فتعذر إطفاؤها ، ولم ينج بحارتها بأنفسهم إلا بعد عناء شديد ، وذهب كثير من السفن ، في هذا الحريق ، وامتدت النار إلى المدينة فالتهمت جزءًا منها ، وتناولت مخازن البارود، فنسفتها وتهدم بنيانها وهدمت الأماكن المجاورة لها ، وقد وقعت هذه الحادثة أثناء حصار نافرين ، فلم تفت في عضد إبراهيم باشا ولم اتثنه عن عزمه ، ودأب في القتال إلى ان استولى على المدينة .

<sup>(</sup>۱۱) ۱۷ مایو سنة ۱۸۲۵.

# مهاجمة السفن اليونانية سواحل مصر

وفى غضون الحرب استهذفت السواحل المصرية لقرصنة السفن اليونانية التى أحفظها اشتراك مصر فى الحرب ، فأقبلت ثلاث من حراقات اليونان إلى بوغاز الإسكندرية ودخلت واحدة منها إلى الميناء ووصلت أمام طابية صالح وأشعلت نارها تريد إحراق الأسطول المصرى الذى كان راسيًا أمامها وهى الطريقة التى اشتهرت بها الحراقات اليونانية ودمرت بها كثيرًا من السفن العثانية ، ولكن حراس القلعة بادروا إلى إطلاق المدافع على السفينة اليونانية ، وبادرت السفن الحربية المصرية إلى إرسال بعض زوارقها المسلحة بالمدافع فهاجمتها وأخمدت نارها ؛ وبرهنت فى تلك الحركة على مهارتها ويقظتها ، فلها رأت السفينتان اليونانيتان الأخريان ما حل بالأولى لاذتا بالفرار.

ولما علم محمد على باشا بهذه المحاولة الجريئة أصدر أمره إلى محرم بك أميرال الأسطول المصرى ووكيله بلال أغا بالخروج مع خمس سفن حربية لتعقب الحراقتين اليونانيتين ، وخرج محمد على صحبة هذه الحملة على ظهر السفينة الحربية (جناح بحرى) ، ولكن الحملة لم تستطع اللحاق بالحراقتين ، وقد تابع محرم بك تجواله بالأسطول حتى بلغ مياه رودس حيث كانت السفن اليونانية ، فلما أبصرت الأسطول المصرى لاذت بالفرار وأقلعت إلى مياه الأرخبيل .

### فتح كلاماتا Kalamata

لما سقطت (نافرين) اعتصم الثوار اليونانيون وعددهم نحو خمسة آلاف بقيادة (بترو بك) في ميناء (كلاماتا) وكانوا من سكان الجبال المشهورين بالشجاعة وشدة البأس وأجمعوا الاستبسال في مقاومة الجيش المصرى ، فهضى إليهم إبراهيم باشا ، ولما وصل إلى (كلاماتا) اشتد القتال بين الجيش المصرى والثوار اليونانيين وانتهى بهزيمة اليونانيين ودخول الجيش المصرى المدينة ، واحتل ابراهيم باشا كذلك القلاع والقرى الصغيرة القريبة من كلماتا بعد مقاومات محلية قتل فيها حاميات تلك القرى أو وقعت في الأسر وفتح كذلك (اركاديا) الواقعة على البحر غرب الموره (انظر مواقع هذه البلاد بالخريطة ص ١٨٨).

### فتح مدينة تريبولتسا Tripoltza (يونيه سنة ١٨٢٥)

كانت (تريبولتسا) عاصمة الموره والواقعة فى قلب شبه الجزيرة معقّلا منيعًا للثوار، اختاروها وجعلوها مثابة للمقاومة الأهلية لمنعة موقعها وطبعوبة الوصول إليها، فقرر إبراهيم باشا الزحف عليها للقضاء على الثورة فى معقلها فشرع فى اجتياز جبل (تايجنت).

وكان اجتياز مضايق هذا الجبل الوعر من أشق الأمور لوعورة الطرق واستهداف من يجتازها للأخطار ، وقد هزم إبراهيم باشا عند مضيق كورشيكا قوات الثوار التي كان يقودها التاثران الشهيران (كولوكتروني) و (بتراكو) وكان غرضها أن يسدا الطريق أمام ابراهيم باشا ويحميا بمجموعها موقع (تريبولتسا) ولكن الجيش المصري قهر هذه القوات وقتل في هده المعركة نحو خمسائة من اليونانيين ودخل مدينة ترتيبولتسا فوجدها خالية من السكان إذ أخلاها أهلها بعد أن أضرموا فيها النار قبل رحيلهم وأووا إلى الجبال.

وبعد أن تم لابراهيم باشا فتح مدينة (تريبولتسا) تابع زحفه لمطاردة القوات اليونانية فقصد وادى أرجوس Argos وقهر حشدًا من الثوار بقيادة إبسلانتي ، وفى ٢٧ يوليه سنة ١٨٢٥ عرج بوادى (لكونيا) حيث كان الثوار يرابطون فى معاقله فهزمهم واستولى على استحكاماتهم ، وكذلك احتل باتراس ، وبذلك صار شبه جزيرة (موره) فى قبضة الجيش المصرى عدا مدينة (نويلى) عاصمة الحكومة الثورية فأخذ يتأهب لحصارها.

# فتح مدينة ميسولونجي (۲۲ ابريل سنة ۱۸۲٦)

بينا كان ابراهيم باشا يتأهب لحصار (نوبلى ) جاءه نبأ من رشيد باشا قائد الجيوش التركية يطلب منه النجدة والمدد ليعاونه فى حصار ميسولونجى ، فعدل مؤقتا عن حصار (نويلى ) وولى وجهه شطر (ميسولونجى ).

كان رشيد باشا يحاصر هذه المدينة منذ مدة طويلة دون أن ينال منها منالا ، وكان موقعها ذا منعة لوقوعها على خليج (باتراس) واتصالها بالبحر حيث كان يجيئها المدد من طريقه ولم

تستطع العارة التركية أن تحصرها من هذه الناحية لوجود السفن والحراقات اليونانية بقيادة الاميرال (ميوليس) تمنعها الدنو من المدينة .

فلها عجز رشيد باشا عن متابعة حصار ميسولونجى ، واستعصت عليه ، بعث يستنجد بالجيش المصرى ، فأرسل إبراهيم باشا لوالده ينبئه بذلك ، ويطلب منه أن يوافيه بالمدد ، فأرسل له مدداً كبيرًا من الجند والعتاد .

فلما تلقى إبراهيم باشا ذلك المد ترك ببلاد (موره) ما يكفيها من الحاميات وعهد إلى الكولونل سيف (سليان باشا الفرنساوى) قيادة القوات المصرية فى تريبولتسا وسائر بلاد الموره، وقام من فوره فى عشرة آلاف من المشاة وخمسائة من الفرسان إلى باتراس ثم عبر الخليج وسار (بحرا) قاصدًا مدينة ميسولونجى (فبراير سنة ١٨٢٦) فاشترك مع رشيد باشا فى الحصار واتبع أولا خطة رشيد باشا فأخفقت ورجع عنها منهزمًا، فطرح جانبًا خطط رشيد باشا، ورسم لنفسه الحنطة التى نجحت فى حصار (نافارين) وشدد الحصار عليها برًّا وبحرًا، وكانت العارة المصرية البحرية يقودها الأميرال محرم بك، واحتل الجزر الواقعة على مدخل الميناء وحصنها ليمنع ورود المدد بحرًا إلى (ميسولونجى) كما فعل فى نافارين.

وقد أراد إبراهيم باشا بادىء الأمر أن يتفادى أهوال القتال وسفك الدماء فطلب من المدينة التسليم فأبى أهلها أن يسلموا وأجمعوا أمرهم على المقاومة إلى النهاية مها كلفهم من الضحايا ، وأرسلوا إلى القائد اليونانى (كرايسكاكى) وكان على مقربة من المدينة ينبئونه بأنهم عزموا على الخروج جميعا فى ليلة ١٢ أبريل سنة ١٨٢٦ (١٢) وطلبوا إليه أن يهاجم الجيش المصرى فى ميعاد حددوه ، فلما خرجوا فى الوقت المعلوم فى هدوه وسكون مستترين فى جنح الظلام قابلهم الجيش المصرى بنار كالصواعق حصدت صفوفهم حصدًا ، فارتدوا إلى المدينة من غير نظام ، وتعقبهم المصريون حتى دخلوا المدينة فى أعقابهم ، وأعملوا فيهم السيف والنار وقتلوا منهم مقتلة عظيمة .

ولما ضاقت السبل بالبقية الباقية من المدافعين اجتمعوا فى مستودع اللخائر وكان عددهم نحو ألفين ما بين شيوخ وأطفال ونساء واتفقت كلمتهم على أن يؤثروا الموت على التسلم، فوضعوا البارود وأشعل فيه رئيسهم النار فانفجر وخرَّ للكان على من فيه وقتلوا جميعًا ، وقد

<sup>(</sup>١٢) فولابل. مصر الحديثة ٢ ص ٣٥١.

احتمل المصريون فى فتح المدينة خسائر جسيمة فقد بلغ عدد قتلاهم فى الهجمة الأخيرة نحو ألغى قتيل .

# حصار ألينا

انفصل الجيش التركى عن الجيش المصرى بعد فتح (ميسولونجى) فعاد إبراهيم باشا إلى (موره) وقصد الجيش التركى إلى مدينة (أثينا) لفتحها ولم يكن بها من القوة ما يكنى لصد هجاته فبادر القائد اليونانى (كرايسكاكى) والكولونل (فافييه) الفرنسى إلى نجدة المدينة ولكن رشيد باشا أحكم حصارها ومازال يشدد الحصار حتى سلمت (يونيه سنة ١٨٢٧).

### إعداد محمد على حملة جديدة

كانت حالة الثورة اليونانية فى أوائل سنة ١٨٢٧ تدعو إلى اليأس ، فلم يكن بتى فى أيدى الثوار سوى مدينة (نوبلى) فى بلاد الموره ، وأثينا فى الأتيك ، وتمركزت قوة الثوار فى جزيرة (هيدرا) و (اسبتزيا) من جزر بحر الأرخبيل ، وقد عاث الثوار فى البحر فسادًا ، وازدادت قرصنتهم ، وكثر انتهابهم للمتاجر التى تحملها السفن .

فاعتزم محمد على بعد سقوط ميسو لونجى تجريد حملة جديدة بالاشتراك مع تركيا للقضاء على آشر معقل للثورة اليونانية .

فأعد مدداً من عدة آلاف من الجنود حشدهم فى الإسكندرية كى يرسلهم إلى إبراهيم باشا ، واجتمع بمينائها معظم الأسطول المصرى وكان قد عاد من ميناء اليونان لإصلاح ما عطب من سفنه ، والعارة التركية التى جاءت للغرض نفسه ، وانضم إليها من السفن الحربية الجديدة التى كان محمد على أوصى بها من قبل فى ثغور مرسيليا وليفورن وفينسيا (البندقية) ، فكانت الإسكندرية فى أبريل سنة ١٨٢٧ قاعدة لحملة كبيرة برية ويحرية تستعد للإقلاع إلى مياه اليونان للقضاء على آخر معقل للثورة فى جزيرة هيدرا واسبتزيا وميناء نوبلى .

### تدخل الدول

وفي غضون ذلك كانت الدول الأوروبية لا تفتأ تتفاوض لإنقاذ الثورة اليونانية ، وترجع

مفاوضتها إلى ما قبل سقوط ميسولونجي ، ذلك أن الجمعيات اليونانية المنبثة في بعض العواصم الأوروبية كانت تحرك الرأى العام الأوروبي وتستصرخه للأخذ بناصر اليونان ، وقد تحرك أيضًا نصراء الثورة اليونانية من رجال السيف والقلم فى الروسيا والجملترا وفرنسا لدعوة الدول إلى التدخل لإنقاذ الثورة ، ونهض منذ ابتداء الحرب جاعة من أقطاب الشعراء والأدباء أمثال اللورد بايرون وفيكتور هيجو وشاتويريان وغيرهم يستصرخون الرأى العام الأوروبي ، ويضربون على الوتر الديني الحساس لتوجيه ميول الأم والحكومات في أوروبا إلى نجدة اليونانيين ، وبلغ باللورد بايرون انتصاره لهم أن تطوع في صفوفهم ومات في مسيولونجي سنة ١٨٢٤ ، وجاشت العداوة القديمة بين تركيا والروسيا ، فكانت الحكومة الروسية أسبق الدول إلى الرغبة في التلخل، وخاصة بعد أن تولى عرشها القيصر نقولا الأول خلفا للإسكندر (ديسمبر سنة . ١٨٢٥) فإنه كان أقوى شكيمة من سلفه ، فاعتزمت الروسيا أن تتدخل بمفردها لصالح اليونان ، لكن انجلترا خشيت أن تنفرد الروسيا بالتدخل فيقوى نفوذها في البلقان والشرق ، ويعلو على نفوذ الجلترا ، فأوقدت إليها الدوق ولنجتون سفيرًا لديها لتوحيد أغراض الدولتين ، وعقدتا اتفاقًا مبدئيًّا في ( ٤ أبريل سنة ١٨٢٦ ) يرمى إلى تخويل اليونان استقلالها الداخلي مع بقاء السيادة التركية ، ولما سقطت مسيولونجي كان لسقوطها تأثير كبير في الرأى العام الأوروبي لأن البطولة التي أظهرها أهلها في الدفاع عنها زادت من عطف الأوروبيين عليهم ، وتجددت المفاوضات بين الدول ثم أسفرت عن إبرام معاهدة لندرة (٦ يوليه سنة ١٨٢٧)، وهي المعاهدة التي اتفقت فيها كل من الجلترا وفرنسا والروسيا على التدخل بين تركيا واليونان لتقرير مصير المسألة اليونانية على قاعدة استقلال اليونان الداخلي مع بقاء السيادة التركية عليها ، وقضت بأن تطلب الدول من الجانبين وقف حركات القتال تمهيدًا للوساطة بينهما ، واتفقن فها بينهن على أن يعرضن على الباب العالى هذه الوساطة ، فإذا لم يقبلها في مدة شهر من إبلاغه نبأها يلجأن إلى القوة في تنفيذ مطالبهن.

أما التمسا فلم تشترك فى المعاهدة ولا فى التدخل اتباعا لمبدأ وزيرها الأكبر مترنيخ وهو إلا يعضد أية ثورة يقوم بها شعب ضد حكومته الشرعية .

كانت هذه المعاهدة إنقاذًا للثورة اليونانية لأنها أبرمت فى الوقت الذى أشرفت فيه الثورة على الاحتضار وكانت تلفظ النفس الأخير، وقد تخاذل زعاؤها وسرى اليأس إلى نفوس أنصارها، فلما أبرمت المعاهدة ابتهج لها اليونانيون ابتهاجًا عظيمًا، وعاودهم الأمل فى تحقيق

مطالبهم بمعونة الدول الأوروبية .

وكان الحلفاء يعلمون إصرار تركيا على رفض طلباتهم ، فاتفقوا على إرسال أساطيلهم إلى مياه اليونان لتأييد مطالبهم بالقوة ولمنع السفن المصرية والعثانية من الوصول إلى شواطىء اليونان وإرسال المدد إلى الجيش المصرى والتركى بها .

فأنفذت الجلترا إلى بحر الأرخبيل أسطولا مؤلفاً من ١٢ سفينة بقيادة الأميرال كودرنجتون Cordrington وجاء بعده الأسطول الفرنسي وعدده سبع سفن بقيادة الأميرال ريني Rigny أما الأسطول الروسي وعدده ثماني سفن فقد جاء متأخراً من طريق بحر البلطيق بقيادة الأميرال هيدن ، فانضم إلى الأسطول الإنجليزي والفرنسي ، وتولى القيادة العامة للأساطيل الثلاثة الأميرال الانجليزي كودرنجتون

# إقلاع الحملة المصرية إلى مياه نافارين

وأتم محمد على تجهيز الحملة الني أعدها لإمداد إبراهيم باشا ، فأقلعت العارة البحرية من الإسكندرية في أوائل أغسطس سنة ١٨٢٧ بقيادة الأميرال محرم بك ، وكانت مؤلفة من ١٨ سفينة حربية مصرية ، و ١٦ سفينة تركية ، وأربع سفن تونسية ، وست حراقات وأربعين مركبًا لنقل الجنود وعددهم ٤٦٠٠ مقاتل ، وكان الغرض الأول من الحملة محاصرة جزيرة (هيدرا) التي كانت أهم معقل للثورة اليونانية .

رست العارة بميناء نافارين في ٩ سبتمبر ١٨٢٧ ، وانضمت إلى أسطول تركى آخر جاء من الاستانة بقيادة الأميرال طاهر باشا وعدده ٢٣ سنفينة ، وتولى إبراهيم باشا القيادة العامة لقوات البر والبحر ، وأخذ يتأهب لحملة بحرية على جزيرة (هيدرا) وحملة برية ينفذها إلى شالى (الموره).

أما أساطيل الحلفاء فقد اتخذت مكانها بادىء الأمر بين جزيرتى هيدرا وترميا .

وكان الأميرال كودرنجتون لا يفتأ يتجسس أخبار العارتين المصرية والتركية لمنعها من الوصول إلى سواحل اليونان ، وإنزال الملد بالبر ، ولكنهما وصلتا ثغر نافارين دون أن يشعر بهما الحلفاء ، فلم يجدوا سبيلا لمنعها من دخول الميناء أو إنزال المدد ، ويذلك أخفقوا ف خطتهم الأولى .

وأخذت السفن المصرية والتركية مكانها في الميناء ، وبدا الفرق جليًّا بين الأسطولين ، فقد

تفوقت السفن المصرية بحسن نظامها وترتيبها وجودة سلاحها ، وفى هذا الصدد يقول الكابتن في الفارين : وإن فيلوز أحد ضباط الأسطول الإنجليزى الذى جاء يستطلع أخبار العارتين فى نافارين : وإن السفن الحربية المصرية كانت تبدو فى حالة جيدة جدًا ،

### مقدمات واقعة نافارين البحرية

ساء الحلفاء وصول العارة المصرية التركية إلى نافارين وإيواؤها إلى مكان حصين، فتحركت سفنهم وقصدت إلى تلك الميناء لإملاء شروط الحلفاء على إبراهيم باشا، وكان الأسطول الإنجليزى أسبق الأساطيل المتحالفة إلى الحضور. فقد وصل قبالة نافارين يوم ١٢ سبتمبر، ثم أعقبه الأسطول الفرنسي فجاء يوم ٢١ منه، أما الأسطول الروسي فلم يجيء إلا ف أوائل أكتوبر.

وقد بادر الأميرال كودرنجتون بفتح باب الشر، فأرسل إلى إبراهيم باشا رسولا (يوم ١٩ سبتمبر ١٨٢٧) يبلغه مطالب الحلفاء طبقًا لمعاهدة لوندره، ومضمونها وقلف حركات القتال برًّا وبحراً، وأبلغه أن الحلفاء أرسلوا أساطيلهم لمنع وصول السفن الحربية أو القوات البرية إلى أى جهة من اليونان أو إلى جزائر بحر الأرخبيل، ومعنى هذا البلاغ إندار إبراهيم باشا بالكف عن إرسال الحملة البحرية إلى جزيرة (هيدرا) أو تحرك جنود البر داخل شبه جزيرة الموره.

ولما جاء الأسطول الفرنسي قابل قومندانه الأميرال ريني إبراهيم باشا ، وكرر عليه مطالب الحلفاء ، ثم قابله مرة أخرى لهذا الغرض يصحبه الأميرال كودرنجتون وكان القصد من هذه البلاغات والمقابلات إرهاب إبراهيم باشا وتهديده كي يعود بأسطوله إلى الإسكندرية ، لكن البطل إبراهيم قابل تهديد الحلفاء بالثبات ورباطة الجأش ، وكان جوابه أنه سيرسل إلى والده بالاسكندرية وإلى الباب العالى بالاستانة يطلب تعلياتها في الموقف الذي يتخذه ، وإلى أن يتلقى هذه التعليات فإنه يتعهد ببقاء الأسطول في نافارين .

لم يكن الحلفاء صادقين فى مسلكهم ، لأن المعاهدة كانت تقضى بوقف حركات القتال من الجانبين ، لكن خطة الحلفاء الحقيقية كانت ترمى إلى فرض هذا الشرط على الجانب المصرى والتركى فقط ، مع ترك اليونانيين أحرارًا فى حركاتهم البحرية والبرية داخل شبه جزيرة الموره أو فى بحر الأرخبيل ، وبذلك يقوى جانبهم ويتسنى لهم أن يجمعوا صفوفهم من جديد وأن يتلقوا المدد ويهاجموا الحاميات المصرية ويوقعوا بها

ولم يفت نظر إبراهيم باشا الثاقب إدراك هذه الخطة ، فقد فطن إليها وتحققها ، ومما يؤثر عنه في هذا الصدد أنه قال للاميرال ريني خلال حديثه معه : « أنكم تطلبون مني وقف كل حركات القتال ، وفي الوقت نفسه تتركون الأروام يفعلون ما يشاءون ، إن هذا ليس من الإنصاف في شيء ».

فسوء النية من ناحية الحلفاء كان أمرًا ثابتًا لا نزاع فيه ، وهو الذي أدى إلى معركة نافارين البحرية ، على أن ابراهيم باشا أراد أن يتفادى مسئولية القتال لأن العلاقات بين تركيا والحلفاء كانت في الظاهر ودية حتى ذلك الحين ، قتعهد ببقاء أسطوله في نافارين إلى أن ترد التعليات من محمد على والباب العالى ، ورضى بهذا العهد مع أنه كان على تمام الأهبة لإنفاذ الأسطول إلى جزيرة هيدرا ، ولو هو سار إليها لسحق آخر معقل لليونان ، ولكن سياسة الخلفاء أبت عليه ذلك .

عقدت إذن هدنة وقتية بين إبراهيم باشا والحلفاء ، ولكن اليونانيين انتهزوها فرصة وقاموا بحركات عدائية في خليج كورنت واعتزموا مهاجمة (باتراس) شهالى الموره بمعاونة الحلفاء ، وكان الجيش المصرى يحتلها ، فأبلغ إبراهيم باشا الحنبر إلى الأميرال كودرنجتون كي يمنع هذه الأعال المنافية للهدنة ، فلم يلق جوابًا مقنعًا ، فاعتزم إمداد (باتراس) وسار بحراً في عارة من بعض السفن الحربية .

فثارت ثاثرة الحلفاء ، وعدوا هذا العمل نقضا للهدنة ، على حين أن إبراهيم باشا إنما تعهد بعدم مهاجمة جزيرة هيدرا ، ولم يتعهد بالامتناع عن نجدة الحاميات المصرية في الموره ، وكان مفروضا أن يحترم الأروام الهدنة ولكنهم نقضوها بحركاتهم الحربية ، فاضطر إبراهيم باشا إلى معاونة الحامية المصرية في باتراس ، لكن الأميرال كودرنجتون لم يكن يصغى لحكم المنطق ، بل كانت لديه خطة مدبرة ينفذها ، فتعقب العارة المصرية بأسطوله ، ولحق بها تجاه رأس (باباس) شمالي الموره وتهددها بالحرب إذا لم ترجع عن سيرها ، فاضطرب أن تعود أدراجها إلى نافارين .

ثم جاء إبراهيم باشا جواب محمد على بأنه عرض الأمر على الباب العالى ، وسيرسل إليه تعلياته النهائية إذا ورد الرد ، وفى انتظار هذه التعليات يوصيه بالتزام خطة السلم وتجنب الاصطدام مع الدول أو التحرش بها حتى ولو طلب إليه الباب العالى ذلك .

ذلك أن محمد على رأى بعين حكمته أن محاربة الحلفاء أمر لا تحمد عاقبته ، لأنهم أقوى

عددًا واستعدادًا ، وخاصة لأنهم مالكون ناصية البحار ، فالتحرش بهم يعرض الأسطول المصرى للدمار.

وقد عمل إبراهيم باشا بهذه الوصية ، والتزم فى نافارين خطة الدفاع ، وكان إبراهيم يقدر أساطيل الحلفاء ومبلغها من القوة ويعلم أنها وان كانت أقل عددا من العارة المصرية التركية ، إلا أنها أرق منها نظاما ، وبوارجها أقوى سلاحا ، ومدافعها أشد فتكا وأبعد مرمى ، وقوادها وضباطها أكثر علما وكفاءة ، فكان يرى الحكمة فى تجنب الاصطدام بأساطيل الحلفاء ، ووافق رأيه فى هذا الصدد رأى محمد على .

لكن قواد الحلفاء أنفسهم لم يقنعوا بخطة الدفاع ، بل بيّتوا الشر للأسطول المصرى والتركى ، واتفقوا فيا بينهم على تدميره مهاكان مسلك ابراهيم باشا ، ومن هنا وقعت كارثة نافارين ، وهذه المؤامرة قد دبرتها السياسة الإنجليزية وأوعزت بها إلى الحلفاء ، وغايتها منها أن تقضى على العارة المصرية التى أنشأها محمد على ، فلا تعود مصر تنافسها السيادة في البحر الأبيض المتوسط ، وهكذا كانت المجلترا ولم تزل تتربص بمصر وتدبر لها المكايد في كل ناحية وتحول دون أخذها بأسباب القوة والمنعة في البر والبحر.

# وا**قعة نافارين** (۲۰ أكتوبر سنة ۱۸۲۷)

غادر ابراهيم باشا نافارين في منتصف أكتوبر، وزحف بجزء من جيشه داخل الموره لإنجاد الحاميات المصرية، وأوصى الأميرال محرم بك قائد الأسطول المصرى والأميرال طاهر باشا قائد الأسطول التركى بألا يتحرشا بالأساطيل الدولية ولا يخرجا إزاءها عن قواعد المودة والمجاملة، لأن العلاقات بين الحلفاء وتركيا ومصر لم تكن قطعت ولا أعلنت الحرب بين الفريقين.

وبعد أن بارح نافارين أرسل إليه قواد أساطيل الحلفاء إنذارًا يبلغونه فيه أنه نقض الهدنة ، ويلقون عليه تبعة هذا العمل وعواقبه الخطيرة ، جاء الرسول إلى نافرين حاملا هذا الإنذاريوم الم أكتوبر ، أى قبل الواقعة بيومين ، فلم يلق إبراهيم باشا ، فعاد بالرسالة إلى الأميرال كودرنجتون ، ولم تكن هذه الرسالة إلا ذريعة لإنفاذ الخطة التي اتفق عليها الحلفاء ، وهي القضاء على أسطول إبراهيم باشا .

فاجتمع قواد الحلفاء فى ذلك اليوم وتداولوا فى الأمر، فاستقر رأيهم على اللخول بأساطيلهم ميناء نافارين ليكون ذلك، فى نظرهم، أدعى إلى إجبار إبراهيم باشا على تنفيذ مطالبهم. وتظاهروا بأنهم يعملون فى حدود معاهدة لوندره، وأنهم لا يقصدون إلا المحافظة على السلم، ومنع وقوع الحرب، وهكذا تكذب السياسة فى لغتها وأساليبها، فهى تبيّت الشر والحرب، وتبيئ وسائل الحراب والدمار، وتتظاهر فى الوقت نفسه بالمحافظة على الصلح والسلام.

كانت السفن المصرية والتركية مصطفة داخل الميناء على ثلاثة صفوف شبه متوازية ، كل صف في شكل نصف دائرة ، يمتد طرفاها من نافارين الجديدة الواقعة على يمين البوغاز إلى جزيرة اسفاختريا التي تحجب عن الميناء أمواج البحر ، ووقفت البوارج والفرقاطات الكبيرة في الصف الأول ، وفي الصف الثاني سفن الكورفيت ، ويليها سفن الابريق وغيرها ، وتجد على الحريطة (ص ٢١١) موقع السفن .

وكان يحمى ملخل الميناء استحكامات قلعة نافارين وبطاريات من المدافع فى طرف جزيرة اسفاختريا ، يعاونها أيضًا سفن خفيفة من الحراقات ، وهى مراكب تندفع والنار مشتعلة فيها على بوارج الأعداء لتحرقها بنارها ، وكان على ظهر بعض السفن المصرية طائفة من الضباط الفرنسيين الذين استخدمهم محمد على لإصلاح البحرية ، فأرسل إليهم الأميرال ريني (١٣) قومندان الأسطول الفرنسي يدعوهم إلى الانسحاب من الدوننمة المصرية حتى لا يحاربوا أخوانهم ومواطنيهم ، فلبوا الدعوة واستأذنوا من الأميرال محرم بك فى مغادرة الأسطول ، فلم يسعه إلا الإذن لهم بما طلبوا ، وتركوا الأسطول المصرى يوم ١٨ أكتوبر فى أشد الأوقات حرجاً .

وفي صبيحة ١٩ أكتوبر جمع الأميرال كودرنجتون قباطين الحلفاء على ظهر بارجته (آسيا) وأصدر إليهم تعلياته فيا بجب عليهم عمله عند بدء القتال.

وأحكم قواد الحلفاء تدابيرهم في ألوقت الذي كان الأميرال محرم بك والأميرال طاهر باشا مطمئنين إلى الموقف موقنين أن ليس ثمة حرب ولا قتال .

وانقضى يوم ١٩ أكتوبر والجلفاء معتزمون اقتحام البوغاز وتلمير العارتين المصرية والتركية ، وكانوا يزمعون إنفاذ خطتهم ذلك اليوم ، ولكن الربح لم تساعد السفن على دخول

<sup>(</sup>١٣) يوم ١٧ أكتوبُر سنة ١٨٢٧ .

الميناء (وكانت السفن الحربية إلى ذلك الحين تسير بالشراع لا بالبخار) فارجأوا هجومهم إلى اليوم التالى .

فنى نحو الساعة العاشرة من صبيحة ٢٠ أكتوبر بدأت سفن الحلفاء تتأهب للمخول الميناء عند إول اشارة تصدر إليها ، فنى ساعة الظهر أخذت البارجة (آسيا) التى تقل الأميرال كودرنتجون تتجه على سَمْت من الحليج ، تحيط بها بقية السفن الإنجليزية ، تتبعها العارتان الفرنسية والروسية .

وفى منتصف الساعة الثانية بعد الظهر أصدر كودرنجتون أمره إلى أساطيل الحلفاء بالتأهب للقتال ، وعند تمام الساعة الثانية اقتحمت البوغاز .

فأرسل الأميرال محرم بك قائد الأسطول المصرى رسولا إلى البارجة آسيًا يطلب إلى كودرنجتون أن يمنع عارة الحلفاء من الرسو فى نافرين ، فأجاب الأميرال الإنجليزى الرسول فى للمجة جافة بأنه لم يجيء ليتلق أمرًا ، بل جاء ليملى أوامره ، وكان هدا الجواب دليلا على نية الشر والعدوان التى تختلع فى نفوس الأميرال الإنجليزى وزملائه ، واستمرت البارجة (آسيا) فى طريقها يتبعها بقية الأسطول وأخذت سفن الحلفاء مكانها الذى رسم لها من قبل ، فاصطفت تقريبًا على شكل نصف دائرة فى مواجهة أسطول إبراهيم باشا ، واقتربت معظم السفن حتى صارت أمام السفن المصرية والتركية وجها لوجه (أنظر الخريطة) وصار بعضها على مرمى المسدس منها ، فلم يكن ثمة شك فى أنها جاءت تتحداها للقتال .

ووقفت البارجة الإنجليزية دارتموث على رأس الصف لتعطل عمل الحراقات المصرية الراسية فى مدخل الميناء ، وطلب قومندانها إلى إحدى هذه الحراقات أن يغادرها بجارتها وجنودها ، أو أن تنسحب من موقعها ، وكان هذا الطلب ذريعة إلى إشعال نار القتال ، فإن الرسول الذى حمل هذا الطلب إلى السفينة المصرية ذهب إليها فى قارب مسلح متحفزاً متحدياً للقتال ، وقد زعم مؤرخو الحلفاء ، أن رصاصة أطلقت من السفينة المصرية أصابت أحد جنود الحلفاء وكانت السبب فى إضرام نار القتال ، وذلك زعم لا يخفى حقيقة الواقع ، وهو أن الحلفاء اقتحموا الميناء بسفنهم مضمرين الشر والعدوان ، سواء أطلقت تلك الرصاصة أم لم تطلق فإنهم جاءوا عازمين على تدمير الأسطول المصرى التركى وأخذه غيلة وغدراً ، ولو لم تطلق تلك الرصاصة ، إن صح أنها أطلقت ، لما عدموا سيلة أخرى يتذرعون بها إلى إطلاق النار .



ميناء نافارين والواقعة البحرية · (٢٠ أكتوبر سنة ١٨٢٧)

كانت العارة المصرية التركية عند ابتداء القتال تتألف من ٢٦ سفينة حربية وأساطيل الحلفاء ٢٧ سفينة ، فهى أقل منها عددًا ، ولكن كفة الحلفاء كانت أرجح ، لأن لديهم من البوارج الكبرى عشر بوارج ، في حين أن المصريين والترك لم يكن لديهم منها سوى ثلاث فقط ، ومعلوم أن البوارج هي قوام الأساطيل البحرية ، لأنها عبارة عن قلاع كبيرة متحركة كمطم السفن الحربية الأخرى ، دون أن تتمكن هذه من أن تنالها بسوء ، وخاصة قبل اختراع المدمرات الحديثة والغواصات ، أضف إلى ذلك أن الحلفاء جاءوا مستعدين للضرب ، على حين أن الترك والمصريين لم يكونوا متوقعين حربًا ولا قتالاً ، فلم تطلق مدافع القلاع قنابلها على سفن الحلفاء أثناء اجتيازها البوغاز ، ودخلت آمنة سالمة ، هذا فضلا عن أن سفن الحلفاء

كانت أشد بأساً وأقوى سلاحا وأكثر استعدادا وأرق قيادة من سفن الترك والمصريين ، وكانت هذه داخل المرفأ ، فحصرتها سفن الحلفاء فى مكان ضيق لا يسهل عليها فيه الحركة ، ولم تمض برهة على دخول الأساطيل الدولية الميناء حتى ابتدا القتال ، وأطلقت بوارج الحلفاء مدافعها على السفن المصرية والتركية ، وتجاوب الأسطولان الضرب ، واستعرت نار الحرب والهيجاء ، فانقلب المرفأ بركانا من الجحم ، واجتمعت بين جوانبه أسباب الهلاك والدمار ، وصمت الآذان من قصف آلاف المدافع التي كانت تطلق من الجانبين ، ومن دوى انفجار السفن التي كانت تنسفها قنابل الحلفاء أثناء المعركة ، وغشيت ميدان القتال طبقات متصاعدة من الدخان المتكاثف ، تتخللها النيران المشتعلة ، فكان المشهد رهيبًا مروّعا ، ولم تعد السفن يميز بعضها المتكاثف ، تتخللها النيران المشتعلة ، فكان المشهد رهيبًا مروّعا ، ولم تعد السفن يميز بعضها بعضا إلا على ضوء اللهب الذي كان يتصاعد بين آونة وأخرى من السفن المحترقة ، ولم تستطع بعضا الا على ضوء اللهب الذي كان يتصاعد بين آونة وأخرى من السفن المحترقة ، ولم تستطع المصرية والتركية .

لم تقصر السفن المصرية والتركية فى الضرب ، وأبدى رجالها بسالة فى القيام بواجبهم ، ولم يسلموا في أية سفينة من سفنهم ، واشتركت مدافع القلاع فى القتال قدر ما استطاعت ، ولكن اضرب الحلفاء كان أشد فتكًا وأقوى أثرًا ، فدمر معظم السفن المصرية والتركية .

ابتدأت الواقعة في منتصف الساعة الثالثة بعد الظهر ، واستمرت إلى نحو الساعة الخامسة مساء ، وانتهت بالقضاء على العارة المصرية ، التركية ، فقد هلك معظمها نسفا وغرقا ، وجنحت البقية الباقية على السواحل ، فأحرق البحارة أغلبها حتى لا تقع في أيدى الأعداء ، وبلغ عدد قتلى المصريين والترك ثلاثة آلاف ، في حين لم يخسر الحلفاء سوى ١٤٠ من القتلى و ٣٠٠٠ من الجرحي .

تعدو واقعة نافارين من الوقائع القليلة التي يتمثل فيها الغدر ونقض العهود والمواثيق ، فإنها وقعت من غير أن تعلن حرب بين تركيا والدول المتحالفة ، وأخذ الحلفاء السفن المصرية والتركية غيلة من غير أن تنذرها أو تستعد للقتال ، وكل ذلك مناف لأبسط قواعد الحروب المتفق عليها بين الدول المتمدنة .

وقد فقدت مصر في هذه الواقعة أسطولها الذي قضى محمد على السنين الطوال يبذل الجهود العظيمة وينفق الأموال الجسيمة في إنشائه ، فكان معظم الحسارة في هذه المعركة واقعًا

. على مصر وبحريتها ، وهكذا شاءت السياسة الإلجليزية أن تبيت الشر لمصر وأسطولها حتى أوقعت به في كارثة نافارين .

لم يشهد إبراهيم باشا واقعة نافارين ، إذكان أثناء وقوعها داخل بلاد (موره) يعمل على إخضاعها ، فلها بلغه تدمير العارة المصرية عاد إلى (نافارين) وشهد بنفسه آثار الواقعة ، فحزن لها حزنا شديدًا ، ثم أمر بإعداد بعض السفن التي نجت من الكارثة وتعويم بعض التي غرقت وأنفذها إلى الإسكندرية ، ثم رأى أن يلزم خطة الدفاع ، فأخلى مدن الموره وامتنع بمعظم جنوده في ثغرى (كورون) و (مودون) حتى يأتيه أمر أبيه .

### اختلاف وجهة نظر تركيا ومصر بعد الواقعة

اختلفت وجهة نظر تركيا ومصر بعد معركة نافارين.

أما تركيا فإنها رغم تدمير أسطولها في المعركة قد أصرت على رفض مطالب الدول المتحالفة ، وطالبتها بتعويض عما لحق أسطولها من الدمار ووقفت موقف الصلابة والعناد بإزاء الحلفاء.

فأعلنت الروسيا الحرب عليها واحتلت ( ادرنه ) وأرسلت فرنسا إلى بلاد اليونان جيشًا مؤلفا من ١٨٠٠٠ جندى بقيادة الجنرال ( ميزون ) لإجلاء المصريين والترك عنها .

وانتهت الحرب الروسية التركية بعقد معاهدة أدرنه ( ١٤ سبتمبرسنة ١٨٢٩ ) وفيها وافقت تركيا على قرارات الدول فى معاهدة لوندره ، فاعترفت باستقلال اليونان استقلالا داخليا والا يكون لها عليها سوى حق السيادة الاسمية ، ثم اتفقت الدول على تخويلها الاستقلال التام (٣ فبرار سنة ١٨٣٠).

أما مصر فقد رأى محمد على أن لا فائدة تنالها من مواصلة القتال بعد أن فقدت أسطولها في واقعة نافارين وانقطعت مواصلاتها البحرية مع جيوشها في بلاد اليونان ، فلا سبيل إلى إمدادها ولأن فرنسا أنفذت إلى الموره جيشًا عهدت إليه تحقيق ما اتفقت عليه الدول بقوة السيف ، وتعجل جلاء الجيش المصرى ، فأدرك محمد على باشا أن ليس من مصلحة مصر مشايعة تركيا في عنادها ، وخاصة بعد أن تكبدت خسائر جسيمة في الأرواح والأنفس واحتملت نفقات فادحة تنوء بها خزانها ، وتحقق أيضًا أن محاولة استرجاع اليونان عبث لا يجدى ، فرأى من الحكمة ألا يجعل سياسة مصر مقيدة بسياسة تركيا وأن يتفق مع الحلفاء على

وقف القتال وجلاء الجيش المصرى عن الموره

وقد جنح به إلى سلوك هذه الخطة ما تلقاه من قناصل الدول فى مصر عن تصميم الحلفاء على تحرير اليونان ، واستهداف مصر لكوارث الحرب إذا هى استمرت على اتباع سياسة تركيا ، وفى غضون ذلك جاء الأميرال كودرنجتون قائد العارة الإنجليزية إلى مياه الإسكندرية وأنذر بتخريب المدينة إذا لم يبادر محمد على إلى استدعاء إبراهيم باشا من الموره ، وسعى المستر باركر قنصل انجلترا فى مصر إلى إقناع محمد على بالكف عن القتال ، فاستمع لهذه النصائح والتهديدات وعقد (١١) اتفاقا مع الحلفاء ، على إخلاء الجيش المصرى لبلاد الموره على شروط همه :

أولا: يتعهد محمد على بإعادة الأسرى اليونانيين وتحرير من بيع منهم ف مصر (١٠). ثانيا: بتعهد الأميرال الإنجليزى بإرجاع الأمرى المصريين وإعادة السفن المصرية التى أسرت أثناء القتال.

ثالثا: أن تخلى الجنود المصرية الموره وينقلهم محمد على باشا على سفنه.

رابعا: ألا يكره اليونانيون المقيمون بمصر على الرحيل عنها ولا يجبرون على البقاء فيها، وكذلك يسمح لمن يشاء من اليونانيين أن يصحبوا الجيش المصرى في عودته لمصر.

خامسا: یجوز لایراهیم باشا أن یترك فی (موره) عددا من العساكر لایزید علی ألف وماثتین للمحافظة علی (مودرن) و (كورون) و (نافارین) و (باتراس) و (كستل توریزه) ، أما المواقع الأخرى فتخلی فورًا .

وقد أبلغ إبراهيم باشا هذه الشروط وهو فى اليونان فقابلها بالسخط الشديد لما رأى أن جهود جيشه قد ضاعت فضلا عن الحسائر التى تكبدها وخاصة ضياع العارة المصرية ، ولكنه اضطر للإذعان ، فأصدر أوامره بإخلاء المدن اليونانية والسير إلى الثغور ، ثم أقلعت ابهم السفن إلى مصر ( أكتوبر سنة ١٨٢٨ ) .

وهكذا رجع الجيش المصرى من اليونان إلى الإسكندرية بعد أن أنهكته الحروب والأمراض ، وتكبدت مصرفي هذه الحملة متاعب وضحايا هاثلة ونفقات جسيمة ، وحسبك

<sup>(</sup>١٤) في أغسطس سنة ١٨٧٨.

<sup>(</sup>١٥) يقول المستر باركر قنصل انجلترا في مصر وقتئذ إن عدد هؤلاء الأسرى ٥٥٠٠ وزعوا على بيوت الكبراء في الاسكندرية والقاهرة ، ولما ابرم هذا الاتفاق لم يقبل منهم العتق سوى أربعائة وأما الباقون ففضلوا البقاء في مصر.

أن تعرف أن الجيش الذي جردته في حرب اليونان بلغ اثنين وأربعين ألفًا خسرت منه ثلاثين ألفاً ، وبلغت نفقات الحملة ٧٧٥ ألف جنيه ، وفقدت أسطولها الحربي في واقعة نافارين ، فكانت خسائرها في الحملة فادحة وتضحياتها بالغة .

### نتائج الحرب اليونانية

إن مصر لم تنل من الحرب اليونانية من الوجهة المادية شيئاً سوى ضم جزيرة كريت إليها ، فقد عهد السلطان محمود إلى محمد على ولاية تلك الجزيرة مكافأة له على خدماته في حرب الموره ، فإذا صح القول بأن مصر لم تكسب من ناحية التوسع والفتح ، فما لا نزاع فيه أن هذه الحرب قد أكسبتها منزلة معنوية كبيرة ، لأن هذه أول حرب أوروبية خاض الجيش المصرى غارها ، ولقد برهن فيها على كفاءته وأثبت أنه يضارع أرق الجيوش الأوروبية في ميادين القتال ، فلا غو أن ارتفع شأن مصر ونال جيشها شهرة عالمية ، وهذه المكانة تعد من أركان عظمة مصر الحديثة ومن عوامل مجدها الحالد ، والأمم الحية تقدر مجدها الحربي تقديراً كبيرًا وتبذل في سبيله الجهود والتضحيات .

هذا فضلا عن أن الجيش المصرى قد اكتسب فى تلك المواقع مرانًا على الكفاح ، وممارسة لفنون الحرب وخططها وأساليبها الحديثة ، ولا ريب أن خوض الجنود والضباط والقواد غار المعارك المتوالية مما يغرس فى نفوسهم الفضائل والأخلاق الحربية ، ويعظم هممهم ويزيدهم شجاعة وإقدامًا ، ويبصرهم بمواقع الحروب ويزيدهم علماً وتجربة .

ولا يخفى من جهة أخرى أن الحرب اليونانية كانت خدر إعلان عن قوة الجيش المصرى ، وحسن نظامه ، وكفاءة قواده ، وشجاعة جنوده ، ولقد ظهر فى تلك الحرب أرفع شأنا وأشد بأسا من الجيش التركى ، فكان لهذه الميزة أثرها فى توطيد دعائم الدولة المضرية الفتية وإعلاء شأنها حيال تركيا ، بحيث لم يعد يسهل على السلطان أن ينظر إلى محمد على كوال من ولاة السلطنة العثانية ، بل جعلته الحرب ندًّا له وملكًا مهيب الجانب ، قوى البأس والسلطان ، فلا غرو أن قويت فى نفس محمد على بعد تلك الحرب فكرة إعلان الاستقلال ، تلك الفكرة التى ساورته منذ رسخت قدمه فى الحكم وكان يعمل لها بثبات وحكمة وينتهز الفرص ويهيئ الوسائل ويرسم الخطط لتحقيقها ، فكانت الحرب اليونانية مرحلة شجعته على تحقيق تلك الفكرة الجليلة .

وكان من نتائج الحرب اليونانية أن أخذت مصر تكسب مركزًا دوليًّا ، لأن الدول الأوروبية قد فاوضت محمد على رأسا دون وساطة تركيا ، فكسبت بالفعل مركزًا ممتازًا بين الدول ، وهكذا كانت الحرب اليونانية وسيلة لظهور شخصية مصر الدولية ، وقد كان لحسن نظام الجيش المصرى وما أبداه من المهارة والشجاعة والكفاية الفضل الأكبر في ما نالته مصر من المكانة ، إذ خاطبت الدول محمد على لا كما تخاطب واليًّا من ولاة السلطنة العمانية ، بل مخاطبة الند للند ، وأرسلت إليه الحكومة الإنجليزية تبدى شديد أسفها على ما لحق بالأسطول المصرى في واقعة نافارين ، وتظهر رغبتها في جعل علاقتها بالباشا علاقة ودية ، وفاوضته فها يكون مركز انجلترا حيال مصر اذا نشبت الحرب بين الإنجليز والنزك ، فتعهدت له بأن يكون موقفها حيال مصر موقف حياد .

فالحرب اليونانية قد جعلت من مصر دولة مستقلة فعلا عن تركيا . وبذلك نالت مركزًا ممتازًا ، وكان من مظاهر هذا المركز أن عقدت الدول اتفاق (أغسطس سنة ١٨٢٨) رأسًا مع مصر ، ووقع هذا الاتفاق بوغوص بك وزير خارجية مصر ، وهذا أول وثيقة سياسية أبرمها وزير خارجية مصر معمد على .

ويتبين لك مبلغ تصميم محمد على باشا على إنفاذ فكرة الاستقلال والانفصال عن تركيا من امتناعه عن مديد المساعدة لها في حربها مع الروسيا ، فلقد ألح عليه السلطان في إرسال المدد ، لكنه أصر على الامتناع ، واعتذر ببعد المسافة بطريق البر وعدم توافر السفن التي تنقل الجنود بطريق البحر ، واعتذر أيضًا بتفشى الوباء في مصر والشام ، وكل هذه أعذار ظاهرة ، أما السبب الحقيق لخطته الجديدة فهو طموحه إلى الانفصال عن تركيا وتحقيق استقلال مصر ، ولذلك لم تكد تنتهى الحرب اليونانية وينفض الجيش المصرى غبار المعارك التي خاضها حتى بدأت مقدمات الحرب ضد تركيا ، إذ أخذ محمد على يتأهب لمنازلتها في ميادين القتال كي يؤلف الدولة المصرية المستقلة بقوة السيف والمدفع .

o o \*

# الفضل لشامين نسسه سام

## الحرب في سورية والأناضول

خرجت مصر من الحرب اليونانية دون أن تظفر بفتوحات جديدة ، فني حين أن الحرب الوهابية قد انتهت ببسط نفوذها في جزير العرب ، وضم إليها فتح السودان الشطر المكمل للدولة المصرية ، فإن الحرب اليونانية لم تكسبها فتحًا جديدًا ، بل انتهت بجلاء الجيش المصري عن بلاد الموره وعودته إلى مصر.

وقد أرادت تركيا أن تعوض محمد على باشا بعض ما فقده فى الحرب اليونانية ، فأسندت إليه جزيرة كريت ، لكن هذا العوض لم يكن ذا قيمة إذ لم يكن من السهل أن تحكم مصر تلك الجزيرة أو تبسط سيادتها عليها أو تستفيد منها لنزوع أهلها إلى العصيان ولأنها كانت أرض فتن وثورات .

فلا غرو أن طمح محمد على إلى ضم سورية إلى مصر، ولم يكتم نيته عن الحكومة التركية ، فإنه طلبها منها تعويضًا عا تكبده الجيش المصرى من الحسائر فى حرب الموره ، ولكن السلطان لم يجبه إلى طلبه ، فاعتزم أن يناله بحد السيف ، ورأى ضرورة ضم سورية إلى مصر لأنها كحاجز حصين بين الدولة المصرية والدولة العثانية ، وبها تتقى مصر شر تركيا إذا حدثتها نفسها بغزو مصر.

### أسباب الحملة على سورية

إن حرب الشام يصبح اعتبارها حربًا دفاعية ، وسحربًا هجومية . أما كونها حربًا دفاعية فلأن محمد على يعلم أن تركيا لا تفتأ تسعى لاسترداد مركزها فى مصر ما وجدت سبيلاً إلى ذلك ، وأن السلطان محمود لم يكن خالص النية نحوه ، بل كان ينظر بعين الحسد إلى تقدم مصر وما كسبته من المكانة العالية ، ولم ينس كذلك أن مصر امتنعت عن مساعدته فى حربه مع الروسيا (سنة ١٨٢٨) . فاضطغن السلطان على محمد على باشا ، وأخذ يتربص به لينتقم

منه وينتزع منه حكم مصر ، ولم يُكن يحول بينه وبين ذلك سوى ارتباك أحوال الدولة العثانية وضعفها ، فإذا ما سنحت الفرصة فإنه لا يتردد فى التخلص من خصمه ، فطموح محملا على إلى فتح سورية كان الغرض منه أن يدافع عن مصر وعن مركزه فيها .

وإذا تأملت فياكتبه الدكتوركلوت بك في هذا الصدد رأيت أنه يعبر عن وجهة نظر محمد على في الحملة على سورية إذ يقول: «إن ضم سورية إلى مصركان ضروريًّا لصيانة ممتلكات الباشا، فمنذ تقرر في الأذهان أن إنشاء دولة مستقلة على ضفاف النيل يفيد المدنية فائدة عامة وجب الاعتراف بأنه لا يمكن إدراك هذه الغاية إلا بضم سورية إلى مصر، وقد رأينا فعلا أن موقع البلاد الحربي لا يجعلها في مأمن من الغزوات الحارجية خصوصاً عن طريق برزخ السويس، فإذا استثنينا غزوة الفاطميين المغاربة وغزوة الفرنسيين بقيادة بونابرت نجد أن ساثر الغزوات جاءت من طريق سورية كغزوة الفرس في عهد قبيز وغزوة الإسكندر والفتح الإسلامي وغزوتي الأيوبيين والأتراك، وعلى ذلك لا يمكن الاطمئنان إلى بقاء مصر مستقلة إلا بإعطائها الحدود السورية لأن حدودها ليست في السويس بل في طوروس».

فالحرب السورية من هذه الوجهة كانت إذن حربًا دفاعية .

لكنها كانت أيضا حربا هجومية وكان الغرض منها التوسع فى الفتح والسلطان ، فإن محمد على كان يطمح إلى ضم سورية منذ سنة ١٨١٠ ، وكان يأمل أن يصل إلى حكمها بموافقة السلطان ، كتب المسيو دروفتى قنصل فرنسا فى مصر ، وكان من أكبر أعوان محمد على ، رسالة إلى حكومته سنة ١٨١١ يقول فيها : وإن محمد على يطمع فى ولاية سورية ، وقد قال لى يوما أنه لا يستبعد أن ينالها مقابل مبلغ من المال سبعة أو ثمانية ملايين قرش يدفعها لخزانة السلطان ، وقد أخذت فكرة الاستقلال تزداد رسوخًا عنده منذ استظهاره على أعدائه وقعه فتنة الجند وتخلصه من الارتباكات المالية » .

وقد أشار المسيو دروفتى فى رسالة أخرى لحكومته إلى معدات الحملة المصرية على الوهابيين فأظهر الشك فيا أضمر محمد على منها ، وهل يقصد بها الحجاز أم سورية ، قال في هذا الصدد :

« إن جميع الاستعدادات التي يعدها الباشا تدل على أن الحملة تخترق الصحراء وتصل منها إلى سوريه ، ولاتزال غاينها الحقيقية سرًّا مكتومًا في ضميره ، وخطته في هذا الصدد لم تتغير ، وهي التأنى ثم التصرف مع الأحوال بحسبها ».

وقد طلب فعلا من السلطان خلال الحرب الوهابية أن يعهد إليه بولاية الشام وكانت حجته في ذلك أنه في حاجة إلى مدد منها لمعاونته على قتال الوهابيين.

ففكرة ضم سوريه إلى مصركانت إذن تختلج فى نفس محمد على باشا منذ سنة ١٨١٠، ولقد صرفه عنها انههاكه فى الحرب الوهابية ، ثم فتح السودان ، ثم الحرب اليونانية ، فلم انتهى من هذه الأخيرة أخذ يفكر فى إنفاذ فكرته القديمة .

ومن الراجح الذى تؤيده الحوادث أن مشروع محمد على كان يتناول إنشاء دولة عربية مستقلة فى مصر تضم إليها البلاد العربية فى أفريقية وآسيا ، فنى أفريقية قد استقل بمصر وفتح السودان ، وفى آسيا قد فتح معظم جزيرة العرب وبسط عليها نفوذ الحكومة المصرية ، وبطموحه إلى سورية أراد أن يؤسس الدولة المصرية الكبيرة .

ويؤيد هذه الفكرة رجحانًا بعض تصريحات فاه بها إبراهيم باشا خلال الحرب السورية ، فقد ذكر المسيوكادلفين وبارو في كتابهها أنه بيناكان الحصار مضروبًا على (عكا) سئل إبراهيم باشا إلى أي مدى تصل فتوحاته إذا تم له الاستيلاء على عكا فقال ، ما معناه إلى مدى ما يتكلم الناس وأتفاهم وإياهم باللسان العربي (١) وقد قابله البارون (لبو الكونت) بالقرب من طرسوس بالأناضول سنة ١٨٢٣ بعد عودته من كوتاهيه ، وكان له معه حديث طويل ، فذكر عنه وإن إبراهيم باشا يجاهر علنًا بأنه ينوى إحياء القومية العربية ، وإعطاء العرب حقوقهم ، وإسناد المناصب إليهم سواء أفي الإدارة أم في الجيش ، وأن يجعل منهم شعبًا مستقلاً ويشركهم في إدارة الشئون المالية ، ويعودهم سلطة الحكم كما يحتملون تكاليفه ، وتتجلى فكرته هذه في العربية وبحدها التالد ، ويتصل بهذا المعنى مجاهرته بأن كل البلدان العربية بجب أن تنضم تحت العربية وجدها التالد ، ويتصل بهذا المعنى مجاهرته بأن كل البلدان العربية بجب أن تنضم تحت الواء أبيه ، وقد قال لى أن أباه يحكم مصر والسودان وسوريه ، ومن الواجب أن يضم العراق على حكمه ، وأن جزيرة العرب تابعة لأبيه الذي يعمل الآن على إتمام فتحها ، وهو في صلاته على أهل البلاد يستخدم اللغة العربية ، ويعد نفسه عربيًا ، ولذلك لا ينفك يطمن في الأتراك ، وقد لإحظ عليه ذلك أحد جنوده وخاطبه بتلك الحرية التي كان يشجع رجاله عليها وسأله كيف يطمن في الأتراك ، وقد لإحظ عليه ذلك أحد جنوده وخاطبه بتلك الحرية التي كان يشجع رجاله عليها وسأله كيف يطمن في الأتراك وهو منهم ، فأجابه إبراهيم باشا على الفور : ه أنا لست تركيًا ،

<sup>(</sup>١) كادفلين وبارو . حرب مصر ضد الباب العالى في سوريا والأناضول سنة ١٨٣١ – ١٨٣٣ ص ٤١٢ .

فإنى جئت مصر صبيا ، ومنذ ذلك الحين قد مصرتنى شمسها وغيرت من دمى وجعلته دمًا عويثًا (۲) . .

فهذه البينات تدلك على ما اتجه إليه فكر إبراهيم باشا من تأسيس دولة عربية مصرية تجمع شمل الناطقين بالضاد وتحيى عهد الفاطميين والأيوبيين والسلاطين البحرية والبرجية حين كانت مصر تضم إلى رقعتها سوريه وجزيرة العرب.

وكان لمحمد على فى فتح سورية أغراض اقتصادية ، فإنه أراد استغلال مواردها من الحشب والفام والنحاس ، تلك الموارد التى كانت مصر مفتقرة إليها ، فهى فى حاجة إلى الأخشاب للوقود ولبناء السفن الحربية والتجارية ، وإلى الفحم والنحاس والحديد لترقية صنائعها وخاصة بعد أن أنشأ محمد على المصانع الكبرى ، الفابريقات ، التى تحتاح إدارتها إلى الفحم والحديد والنحاس .

وكذلك كان يرمى إذا بسط نفوذ مصر في سورية أن يجند من سكانها في الجيش المصرى فيزداد الجيش عددًا وقوة .

تلك هي الأسباب الحقيقية التي نزعت بمحمد على باشا أن يطمح إلى فتح سوريه . وقد كانت الظروف في سنة ١٨٣١ ملائمة لإنفاذ مشروعه ، فإن تركيا قد خوجت من الحرب اليونانية ، ثم من الحرب الروسية سنة ١٨٢٩ ، مضعضة منهوكة القوى ، وزاد في ضعفها كثرة الفتن والاضطرابات الداخلية فيها ، وقد ألني السلطان محمود سنة ١٨٢٦ فرقة الانكشارية التي كانت قوام الجيش العثماني ، وذلك لما كانت عليه من الفوضى ، وأبادهم ، ولكنه لم يجد متسعا من الوقت لينشىء بدلا منهم جيشا جديدًا نظاميًا ، بل كانت القلاقل والاضطرابات تحول دون إنفاذ عزمه ، في حين أن محمد على كان على تمام الأهبة للمخول في حومة الوغى ، معتمدا على الجيش النظامي الدي قضى سنوات عدة في إنشائه وتدريبه ، وعلى الأسطول الذي أنشأه في ترسانة الإسكتدرية ، ولم يكن السوريون متعلقين بالحكم العثماني لكثرة ما عانوا من مساوئه ومظالمه ، فأم يكن متوقعًا أن بلتي الجيش المصرى في زحفه على سورية مقاومة من الأهالي ، وخاصة لأن محمد على باشا قد اجتذب إليه الأمير بشير الشهابي كبير أمراء لبنان منذ سنة ١٨٧٧ وتوثقت بينها العلاقات من ذلك الحين ، إذ كانت الحكومة العثمانية قد عزلته من إمارة الجبل ، فلجأ إلى محمد على في مصر فتشفع له لدى الدولة

<sup>(</sup>٢) كتاب مهمة البارون لبو الكونت ص ٢٤٨ . ٢٤٩.

فأصدرت عفوها عنه وحفظ له هذا الجميل ، فكان له عضدًا كبيرًا فى الحملة السورية ، واسمال أيضا الشيخ حسين عبد الهادى من زعماء نابلس ومصطفى أغا بوبر<sup>(٣)</sup> الذى عينه ابراهيم باشا أثناء الفتح متسلمًا لطرابلس ، فكان الثلاثة من أعوانه فى الفتح .

فمحمد على لم يكن يخشى مقاومة من جانب الأهالى ، أما الجيش العثانى فكان يأمل أن يظهر عليه لتفوق الجيش المصرى عليه بحسن النظام والتدريب وكفاية القيادة.

### الأسباب المباشرة للحملة

تلك هي البواعث الحقيقية للحملة السورية ، والآن فلنعقب عليها بالأسباب المُباشرة التي تذرع بها محمد على باشا للزحف على الشام .

وبيان ذلك أن كثيرًا من الفلاحين المصريين قد فدحتهم أعباء السخرة والضرائب التى فرضها محمد على باشا ، فهاجروا جاعات إلى الأقطار السورية المتاخمة لمصر فرارًا من هذه المكاره ، وتخلصا من الحدمة العسكرية ، وفد طمّ سيل المهاجرين حتى بلغ عددهم ستة آلاف من الفلاحين ، وخشى محمد على من عواقب هذه الهجرة وما تفضى إليه من المضار الاقتصادية ، فطلب من عبد الله باشا والى صيدا (١) أن يرجع المهاجرين المصريين إلى بلادهم ، فرفض عبد الله باشا طلبه محتجًا بأن المصريين من الرعايا العثمانيين ولهم الحق أن يقموا أنى شاءوا ، فغضب محمد على من هذا الجواب ، وكتب إليه يتوعده وينبثه أنه قادم ليعيدهم جميعا يزيدون واحدا ، وهو عبد الله باشا ذاته .

وكان عبد الله باشا ذا نفوذ كبير ف ولايته ، فهو حاكم شبه مستقل فيها ، وتمتد سلطته إلى بلاد فلسطين وقسم من الشام .

وكان هذا المركز ثما جعل لمحمد على باشا مندوحة فى تجريد الحملة عليه ، فلم يكن فى الطاهر محاربًا لتركيا ولا مجاهرًا بعصيانها . وما فتى خلال الدور الأول من الحملة يتظاهر بإخلاصه ويزعم أنه إنما يُعارب حاكما شبه مستقل خارجًا على الدولة ، ومما يجدر ذكره أن محمد على باشاكانت له يد سابقة على عبد الله باشا هذا ، فقد عزلته الحكومة التركية من ولاية

 <sup>(</sup>٣) ذكرهما مع الأمير بشير الشهابي البارون لبوا لكونت في رسائله عن سورية في عهد الفتيح المصرى ، ص ٢٢٨ من
 كتاب (مهمة البارون لبوا لكونت).

<sup>(</sup>٤) ولاية صيدا قاعدتها عكا ولدلك تسمى أحيانا ولاية عكا.

صيدا سنة ١٨٢٧ ، فتشفع له محمد على فعفت عنه وأبقته فى ولايته ، ولكن عبد الله باشا لم يحفظ هذه اليد لمحمد على إذكان من الباشوات الكثيرى المطامع ، فقد استأثر بالسلطة فى ولاية صيدا وطمع كذلك فى ضم ولاية الشام إليه وكان يخشى على سلطته من امتداد نفوذ محمد على ، فلم يراع جانبه ولم يكترث لغضبه ، وكان فضلا عن إيوائه المهاجرين المصريين يساعد قوافل التجارة على تهريب المتاجر من الجارك المصرية وتفويتها من طريق صحراء سوريا فأضر ذلك بالخزانة المصرية .

فلما امتنع عن إرجاع المهاجرين المصريين صمم محمد على أن ينفذ الحملة على سورية

### تأليف الحملة

كانت الحملة المصرية على سورية مؤلفة فى بداءتها من ٦ ألايات من المشاة وأربعة من الفرسان ، وعدتهم ٣٠٠٠٠ مقاتل بقيادة إبراهيم باشا ، مجهزين بأربعين مدفعا من مدافع الميدان وعدة من مدافع الحصار ، وما يكفيهم من الذخائر والمؤن ، واحتشد جنود الحملة ، فريق فى الإسكندرية .

واشتركت العارة المصرية في الحملة ، فنقلت جزءًا من الجيش بطريق البحر ، وحملت المداغع الضخمة والدخيرة والمؤونة ، وخاضت في بعض المواطن غار المقتال ، وكانت مؤلفة من ١٦ سفينة حربية و ١٧ سفينة نقل معقودًا لواؤها للأميرال عثان نور الدين بك (باشا) وهو من خريجي البعثات المصرية التي أرسلها محمد على إلى فرنسا ونبغ في الفنون الحربية والبحرية وكان ناظراً للمدرسة الحربية التي أنشأها ثم جعله محمد على أميرالا للأسطول المصري لما عهد فيه من الكفاية والإخلاص ، وسنعود إلى الكلام عنه .

تمت معدات الحملة فى أوائل سنة ١٨٣١، وكان موعد زحفها فى صيف تلك السنة ، واكن وقوع الوباء (الكوليرا) فى مصر وقتئذ أخر زحف الحملة ، فقد فتك بالأهالى فتكا دريها ، ودام فتكه أربعة وثلاثين يومًا ، ومات به نحو ١٥٠ ألف نسمة ، واستطار في الجيش ، فأودى بحياة خمسة آلاف من الجنود (٥) ، فتوقفت الحملة عن السير حتى تكافح الحكومة هذا الوباء .

<sup>(</sup>٥) كان عدد الجيش بلع وقتئد نحو ٩٠ ألفا.

#### سير الحملة

ولما جاء شهر أكتوبر سنة ١٨٣١ أصدر محمد على أوامره بتحرك الحملة ، وكان خط سيرها أن يسير معظم الجيش برَّا عن طريق العريش إلى حدود سوريه ، وأن تقلَّ العارة إبراهيم باشا القائد العام وأركان حربه وجزءاً من الجيش والمدافع الضخمة والذخيرة والمؤونة من الإسكندرية إلى يافا

فنى اليوم التاسع والعشرين من شهر أكتوبر سنة ١٨٣١ (١) بدأ الجيش البرى يتحرك من معسكر (الخانكة) بقيادة إبراهيم باشا يكن (٧) قاصدًا الحدود السورية مارًا ببلبيس، فالقرين، فالصالحية، فقطية، فبتر العبد، فسعودية، فالعريش حيث استراح بها يومًا، ثم دخل التخوم السورية فاحتل خان يونس.

#### احتلال غزة ويافا وحيفا

واحتل (غزة) بعد أن فرت منها الجنود العثانية ، ثم زحف على (يافا) فأخلتها الحامية التركية واحتلها الجيش المصرى ، وفى غضون ذلك أقلعت العارة المصرية من الإسكندرية تحمل باقى الجيش وتقل القائد العام إبراهيم باشا يصحبه أركان حربه ومنهم الكولونل سيف (سليان باشا الفرنساوئ وكان لم يزل بك) وعباس حلمى باشا (^) .

وصلت العارة إلى يافا ثم إلى حيفا حيث ألقت مراسيها وأنزلت بها الذخائر والمدافع ، والتقت القوات التى جاءت برًّا بالقوات الآتية بحراً ، واتخذ إبراهيم باشا (حيفا) قاعدة للحركات العسكرية وجمع فيها الذخائر والمؤونة وشرع في مهاجمة عكا .

### **حصار عكا** (نوفمبر سنة ١٨٣١)

كانت عكا على جانب عظيم من المنعة ، ولا غرو فهي التي أعجزت نابليون منذ نيف

<sup>(</sup>٦) كما ورد ف كادلفين وبارو من ٦٢.

<sup>(</sup>٧) هو الذي تعبر عنه المراجع الفرنسية بإبراهيم باشا الصغير تمييزا له عن إبراهيم باشا بن محمد على .

<sup>(</sup>٨) هو عباس باشا الأول الذي تولى الحكم عقب وفاة إبراهيم باشا.

وثلاثين سنة عن فتحها ، وقد زاد أحمد باشا الجزار فى استحكاماتها القديمة بعد انسحاب الفرنسيين من سورية فصارت أمنع مما كانت ، فكان عبد الله باشا مطمئنًا إلى امتناعه بها ، واثقًا من عجز الجيش المصرى عن اقتحامها ، وكانت حامية المدينة مؤلفة من ثلاثة آلاف مقاتل ، فاعتزم أن يدافع عنها دفاع المستميت .

زحف الجيش المصرى على عكا وضرب عليها الحصار منذ يوم ٢٦ نوفم واشتركت العارة المصرية فى حصارها من البحر، فكان الحصار مضروبًا عليها برًّا وبحراً، وأطلقت مدافع البر والبحر قنابلها على أسوار عكا وحصونها، ولكن الحصون جاوبتها بنار حامية وأحدثت أضراراً بعض السفن المصرية مما اضطرها إلى الرجوع للإسكندرية لإصلاح ما أصابها من العطب، فاستعصت عكا على الجيش المصرى، وانقضت ثلاثة أشهر دون أن ينال منها منالا، وأخذه إبراهيم باشا فى خلال هذه المدة يحتل المواقع المهمة فى ولاية صيدا وما حولها، فاحتلت فرقة من الجنود المصرية بقيادة حسن بك المناسترلى صور وصيدا وبيروت وطرابلس واحتلت كتيبة أخرى مدينة (القدس) وكان الجيش كلها نزل ببلدة سلمت له بدون قتال.

### موقف تركيا

اضطربت تركيا أمام زحف الجيش المصرى ، وبادرت فى بادىء الأمر إلى إرسال مندوب عنها إلى محمد على باشا يطلب إليه الكف عن القتال ، وكان الباشا يعلم بارتباك أحوال تركيا وعجزها عن حشد جيش يصد زحف الحملة المصرية ، فأخذ يماطل فى الجواب ، وتظاهر بالإخلاص للدولة العثانية ، وفى الوقت نفسه أرسل إلى إبراهيم باشا يأمره بمواصلة الحرب وتشديد الحصار على عكا حتى يفتحها قبل أن يصل الجيش التركي لنجدتها إذا فكرت تركيا فى إمدادها .

وقد حشد الباب العالى نحو عشرين ألف مقاتل تحت قيادة عثمان باشا اللبيب والى طرابلس وعهد إليه رفع الحصار.

فزحف الجيش العثانى برمى إليها ، وضم إليه كل من لقيهم فى طريقه من جموع الأكراد والعرب .

علم ابراهيم باشا بتحرك هذا الجيش ، فعقد مجلسًا حربيًّا من نخبة ضباطه وأركان حربه ليتدبر في الأمر ، فاستقر رأيه على أن يترك حول عكا القوة الكافية لمتابعة الحصار ، وأن يتحرك بالجزء الآخر من جيشه ليصادم الجيش التركى في الطريق ، ويتغلب عليه قبل أن يصل إلى عكا .

تقدم عثمان باشا يقود بضعة آلاف من جنوده وانتهز فرصة اشتغال إبراهيم باشا في حصار عكا فهاجم طرابلس التي كانت تحتلها حامية مصرية فلخل المدينة ، ولكن جنود الحامية ردوا المهاجمين على أعقابهم ، على أن مركزهم لم يلبث أن تحرج بازدياد قوات الأعداء ، وصارت طرابلس مهددة بسقوطها في يد الترك ، فبادر إبراهيم باشا إلى نجدتها وسار إليها بطريق الساحل فلما اقترب منها ارتد عنها عثمان باشا .

### انتصار المصريين في الزَّراعة ( ١٤ ابريل سنة ١٨٣٢ )

تعقب إبراهيم باشا النزك إلى حمص ، ثم رأى أن يرجع إلى ( بعلبك ) ليمتار منها بالذخيرة الكافية قبل أن يمضى في مطاردة الجيش العثاني ، فوصل إلى سهل الزراعة (٩) .

وقد توهم عثمان باشا أن هذا التراجع علامة الضعف ، فتقدم لمهاجمة الجيش المصرى ، فالتقى به فى سهل (الزراعة) ، ومع أن الجيش العثمانى كان أكبر عدداً إلا أنه دون الجيش المصرى فى النظام وكفاية القيادة .

كان جيش عثان باشا مؤلفًا من فرسان العرب والأكراد ، فهجموا على الجيش المصرى وأحاطوا به من كل جانب ، وخيل لهم أنه أصبح فى قبضة يدهم ، لكن إبراهيم باشا بمعاونة سلمان بك (باشا) الفرنساوى رتب الجنود المصرية على هيئة صفوف منتظمة متراصة ووضع وراءها المدافع حتى لا يراها المهاجرون ، فانخدع القائد التركى بهذه الحيلة وهجم بكل قواته على الصفوف المصرية ، فلبثت هذه ساكنة حتى إذا صار الأعداء على مسافة قريبة ارتد المصريون وراء المدافع وانفجرت هذه بقنابلها فحصدت المهاجمين مشاة وركبانًا ، فوقعت بهم الحسائر الفادحة واختل نظامهم وتفرق جمعهم ونكصوا إلى الوراء فسار المصريون في أعقابهم حتى دفعوا بهم إلى نهر العاصى (١٠) حيث غرق الكثير منهم ، وانتهت المعركة بهزيمة الجيش

<sup>(</sup>٩) قرية جنوبي حمص، انظر موقعها على الحريطة الملحقة بهذا الفصل

<sup>(</sup>١٠) نهر ينبع في لبنان بالقرب من بعلبك ويمر بحمص وحاه وانطاكية ويصب عند السويدية ، انظر موقعه على الحريطة الملحقة بهذا الفصل



خريطة الحرب في سورية والأناضول

وفيها بيان المواقع والبلاد التى ورد ذكرها فى الفصل الثامن ، وقد بينا على الحريطة خط سير الحملة العصرية برًا وبحرًا ، ورسمنا بها حدود مصر الشهائية (التقريبية ) طبقا لاتفاق (كوتاهيه) سنة ١٨٣٣ ، وكان هذه الحدود تبدأ من مجرى نهر الساجور أحد روافد الفرات وتمتد شهالا بغرب إلى نضيق (كولك) بجبال طوروس ثم تنحدر جنوباً إلى البحر الأبيض . ورسمنا أيضًا حدودها الشهائية التى قروتها الدول فى معاهدة لندره سنة ١٨٤٠ ولم يقبلها عمد على كما سيجى بيانه ، وكانت تشمل فلسطين وتبدأ من رأس الناقورة شالى عكا إلى مصب نهر السيسيان فى شالى مجمية طمية ، ثم تتبع الشاطى الغربي للبحر للبت ، ومن نهايته تمتد الحدود جنوبا على خط العربي للبحر المراس خليج العقبة ثم الشاطى الشرق الخليج السويس حتى مستقم إلى رأس خليج العقبة ثم الشاطى السويس حتى مدينة السويس ذاتها .

التركى وارتد عثمان باشا وجنوده إلى مدينة (حاه) ومكث بهاكى يتلقى المدد ، أما إبراهيم باشا فقد عاد بعد واقعة (الزراعة) إلى بعلبك يتأهب لاستثناف الزحف .

وف خلال ذلك اغتنم عبد الله باشا فرصة نقص القوات المحاصرة لعكا إذ هبطت إلى عشرة آلاف فخرج من معاقله ، وهاجمهم وظهر عليهم ، واستولى على الكثير من مدافعهم ، على أن إبراهيم باشا لم يعبأ بهذا النصر الذى ناله عبد الله باشا لوثوقه أن النصر الحاسم هو فوزه على جيش عثمان باشا .

### فتح عكا

(۲۷ مایو سنة ۱۸۳۲)

ومكث إبراهيم باشا فى بعلبك يرقب حركات الجيش العثانى مخافة أن يعاود كرَّة الهجوم ، ولكنه ما لبث أن علم أن عثان باشا أنفذ يطلب المدد من الاستانة ، وهذا دليل على ضعف مركزه ، ولما كان المدد لا يمكن أن يصل إلا بعد شهرين إذا أعجله الباب العالى ، فقد اطمأن ابراهيم باشا من هذه الناحية ، وعاد إلى (عكا) وشدد الحصار عليها من البروالبحر ، وساعده فى ذلك العرب والدروز والموارنة الذين أتوه طائعين .

حمل ابراهيم باشا على المذينة وأخذ يرمى سورها بالمدافع القوية ، ومازال الضرب مستمرا حتى تصدع السور وفتحت فيه ثغرتان كبيرتان وأخرى صغيرة ، وعندثذ صمم إبراهيم باشا على مهاجمة المدينة بجيشه وحدد للهجوم يوم ٢٧ مايو سنة ١٨٣٢.

فنى صباح ذلك اليوم حملت الجنود المصرية على الثغرات الثلاث ، فاستولوا على اثنتين منها ، وتردد الجنود الذين قصدوا الاستيلاء على الثغرة الثالثة ولقوا مقاومة شديدة ، فارتدوا إلى الوراء ، فلها أبصر ابراهيم باشا ارتدادهم بادر إلى نجدتهم بجزء من الاحتياطي وتقدم هو الجنود شاهرا سيفه ، فدبت الحمية في نفوسهم وعادوا إلى الثغرة فاقتحموها ، ودار قتال استمر حتى المساء ، ودافعت الحامية دفاعًا مجيدًا ، وأبدى الفريقان شجاعة كبيرة إلى أن عظمت خسائر الحامية وكلت عن مواصلة الحرب ، فطلب عبد الله باشا التسليم وسلم المدينة في مساء ذلك اليوم .

وبذلك انتهى حصار عكا يتسليمها للجيش المصرى بعد أن استمرستة أشهر، وقد وقعت بالفريقين خسائر فادحة، فبلغت خسائر الجيش المصرى أربعة آلاف وخمسائة قتيل، وخسرت الحامية ١٤٠ قتيل ، وهي خسارة تدل على شدة ما احتمله الفريقان ، فلا غرو أن كان لفتح عكا دويٌ عظيم تجاوب في الحافقين ، فإن عكا هي التي امتنعت على نابليون منذ نيف وثلاثين سنة وعجز عن فتحها وارتد عنها خائبًا ، فانتصار إبراهيم باشا في فتحها هو صفحة مجد وفخار للجيش المصرى .

ومن الواجب تقديرًا للحقيقة أن ننوه بأن العقبات التى اعترضت نابليون في حصار عكا كانت أشد وأبلغ مما اعترض الجيش المصرى ، فإن نابليون حاصر عكا من البر ، وكان الأسطول الإنجليزى يدافع عنها من البحر ويمنع مواصلات الجيش الفرنسي من هذه الناحية ، ولم يجد نابليون أمامه سوى طريق الصحراء الشاق ، فانقطع عنه الملد ، بيناكان الجزار يتلقى المدد والمؤونة والذخيرة بحرًا ، أما الجيش المصرى فقد عاونته العارة المصرية من البحر ، فكانت المدينة في حصار محكم برًّا وبحراً ، فضلا عن أن إبراهيم باشاكان على اتصال مستمر بغور مصر وسواحلها بواسطة العارة المصرية ، واستطاع أن يتابع الحصار ستة أشهر كاملة ، فإبراهيم باشاكان من هذه الوجهة أكثر توفيقاً من نابليون ، على أنه لا يغرب عن البال أن ما أبداه الجنود المصريون ، من الجلد والصبر على مكاره القتال ، وما امتازت به قيادتهم من المدرية والكفاية ، كل ذلك كان له الفضل الأكبر في ذلك الفتح المبين .

وقد كان لسقوط عكا تأثير ابتهاج عظيم فى مصر فأقيمت الزينات فى القاهرة ثلاثة أيام متواليات .

أما عبد الله باشا والى عكا بعد أن سلم نفسه تلقاه إبراهيم باشا بالحفاوة والإجلال ، وأرسله إلى الاسكندرية حيث أحسن محمد على مثواه وأسكنه فى قصر خصص له ، وحفه بالرعاية والإكرام (١١)

#### **فتح دمشق** (۱۲ يونيه سنة ۱۸۳۲)

اعتزم إبراهيم باشا بعد أن أراح جنوده ورتب شؤنه فى عكا أن يمضى شهالا قاصدًا فتح دمشق ، فغادر عكا فى يوم ٩ يونيه سنة ١٨٣٢ فى جيش مؤلف من ١٨٠٠٠ من المقاتلة ،

<sup>(11)</sup> يقول الدكتور مشاقة في كتابه (مشهد العيان بحوادث سوريا ولبنان) ص ١٠٤ إن عبد اقد باشا طلب أن يأذن له محمد على بالذهاب إلى الحجاز فذهب إليه ومات هناك.

منهم • • • ٩ من الجنود النظامية و • • • ٩ من العربان المصريين والبدو السوريين والدروز ، فلما اقترب من دمشق وقعت مصادمة خارج المدينة بين الجيش المصرى والجيش العثانى انهزم فيها الترك ، وفرَّ والى الشام بجنوده .

ولم يكن الأهالى معتزمين مقاومة الجيش المصرى لأن مساوىء الحكام الأتراك جعلتهم لا عيلون إلى المقاومة بل كانوا أقرب إلى الرغبة في تغيير حكامهم .

فخرج وفد من أعيان المدينة وقابلوا إبراهيم باشا وقدموا طاعتهم ، فدخل المدينة يوم ١٦ يونيه ونصب الجيش خيامه خارج البلد ، واحترم الجنود المصريون أملاك الأهالى وأموالهم ، فكان سلوكهم مدعاة للإعجاب تما حبب الحكم المصرى إلى نفوس السوريين وخاصة حينا قابلوا هذا المسلك بما اعتاده الجيش العثاني من أنواع الاعتداء المنكرة .

وأقام ابراهيم باشا فى دمشق ثمانية عشر يوماً ، وحضر صلاة الجمعة فى الجامع الأموى ، ورتب الإدارة فيها على نظام جديد فعين أحمد بك اليوسف أحد أعيانها متسلما عليها ، وأنشأ (ديوانا) مؤلفاً من عشرين من أعيان المدينة سماه (ديوان المشورة) يختص بنظر دعاوى الرعية والحكومة .

### واقعة حمص

( ۸ يوليه سنة ۱۸۳۲ )

جزع الباب العالى لسقوط (عكا) فى يد الجيش المصرى ، وكان يظن أنها ترده خائباكا ردت نابليون من قبل ، فلما واجهته الحقائق خشى على مركزه أن يتزعزع أمام انتصارات المصريين ، وكان قد أعلن عصيان محمد على (١٢) أثناء حصار عكا وحشد جيشاً مؤلفاً من ستين ألف جندى لقتاله ، وأعد أسطولا من خمس وعشرين سفينة للإقلاع من الدردنيل ومحاربة الأسطول المصرى .

وعهد بقيادة جيش البرإلى السر عسكر حسين باشا قاهر الانكشارية ومنحه لقب (سردار أكرم) ، وكان من أكفأ قواد تركيا ، ووهب له ولاية مصر وكريت إذا هو قهر الجيش المصرى ، فلوكتب له الفوز لوقعت مصر فى وهدة الفوضى التى كانت تتردى فيها فى عصر الولاة الأتراك ، ولقضى على الاستقلال المصرى فى مهده ، ولكن بطولة الجيش المصرى

<sup>(</sup>۱۲) في أوائل مايو سنة ۱۸۳۲.

حالت دون وقوع الكارثة ومنعت عودة مصر إلى فوضى الحكم التركي .

تقدم جيش حسين باشا ببطء ، فلم يصل إلى مضايق جبال (طوروس) إلا فى أوائل شهر يوليه سنة ١٨٣٧ ، ولم يشأ قائده أن يتقدم بمجموع جيشه لملاقاة الجيش المصرى ، بل ظل على مقربة من (انطاكيه) وأنفذ محمد باشا والى حلب وتحت امرته مقدمة الجيش وأمره بالتحصن فى (حمص).

كان هذا التدبير خطأ حربيًّا كبيراً ، لأن انفصال المقدمة عن باقى قوات الجيش وتورطها فى مقاتلة الجيش المصرى يعرضها للهلاك المحتوم ، فلما علم إبراهيم باشا بهذا الحنطأ عزم على مواجهة مقدمة الجيش النتركى وسحقها . ثم مهاجمة باقى الجيش بعد ذلك ، فتقدم من دمشق زاحفاً على (حمص) ، واستدعى من بعلبك وطرابلس بقية جنده الذين كانوا بقيادة عباس حلمى باشا وحسن بك المناسترلى فصارت قوة الجيش عندما بلغ (حمص) بحو ثلاثين ألف مقاتل (۱۲) وصار أمام معسكر محمد باشا والى حلب ، وهناك وقعت الواقعة المشهورة بمعركة حمص (٨ يوليه ١٨٣٧).

تقع مدينة (حمص) على الشاطئ الأيمن من نهر العاصى ، وموقعها غاية ف الأهمية ، لأنها ملتقى عدة طرق ، فهى على طريق بعلبك ودمشق جنوباً ، وطريق أنطاكية وحلب شهالا .

وقد عسكر محمد باشا قائد الجيش التركي بجنوده على نهر العاصى ، جنوبي حمص وتحت أسوارها ، ورتب جيشه على صفوف ثلاثة ، فوقف المشاة فى الصف الأول ، تمتد مسيرتهم على مقربة من ضيعة متهدمة على مسافة نصف فرسخ ، والصف الثانى من خلفهم ، ويتألف من ألايين من المشاة ، وعن بمينهم وشهالهم ألايان من الفرسان ، ويليهم الصف الثالث ، ومعظمه من الجنود غير النظامية (الباشبوزق) ، وتحمى المدفعية جناحه الأيمن ، أما الصف الأول والثانى فلم يكن يسندهما سوى عدد ضئيل من المدافع ، وهذا من سوء التدبير.

أما الجيش المصرى فقد رابط فى مواجهة الجيش التركى على ثلاثة صفوف ، فوقف فى الصف الأول فريق من المشاة يبلغ عددهم ثلاثة ألايات ، وعن يمينهم وشمالهم ألايان من الفرسان ، وفى الصف الثانى وقف جنود الحرس والمشاة ، يشد أزرهم من الجانبين ألايان آخران من الفرسان ورابط الاحتياطى من الفرسان والمشاة فى الصف الثالث .

<sup>(</sup>۱۳) إحصاء مانجان ج ٣ ص ٤٢.

ونصب إبراهيم باشا مدافعه على ترتيب بديع ، فجعل أمام الصف الأول ثلاث بطاريات ، واحدة فى القلب ، وأخرى على اليمين ، والثالثة على اليسار ، ووضع بين الصف الثانى والصف الثالث ثلاث بطاريات أخرى ، وفيها المدافع الثقيلة ، وبينها وبين الاحتياطي مهمات الجيش وأمتعته ، وعلى جانبي الصف الثالث فرسان البدو من العرب الهنادى وغيرهم .

يدل هذا النرتيب وحده على دقة فى التدبير وكفاية فى القيادة ، ولو تأملت فى خريطة الواقعة (ص ٢٣٣) لتبيئت بداءة ذى بدء مبلغ الفرق بين قيادة الجيش المصرى وقيادة الجيش النركى .

ولقد كان ابراهيم باشا أسرع من خصمه إلى رسم خطط القتال ، فبينا كان محمد باشا قائد الجيش العثانى متردداً فى أى طريق يأخذه ، استقر رأى إبراهيم باشا بعد أن استشار خاصة أركان حربه على أن يكون البادئ بالهجوم .

فأمركتائب الفرسان التى ترابط على ميمنة الصفوف الثلاثة بالزحف شرقاً لتقوم بحركة التفاف حول ميسرة الترك، وتولى بنفسه قيادة هذه الحركة، لأن على نجاحها يدور مصير المعركة.

فتحرك الفرسان وفقا لهذه الحنطة ، واجتازوا الضيعة المتهدمة المتقدم ذكرها بنحو ألفين إلى ثلاثة آلاف خطوة ، وتقدموا لمهاجمة فرسان النرك من الجنود غير النظاميين الذين كانوا على مقربة من الضيعة ، وكان الهجوم شديداً محكم الوضع ، فتراجع النرك أمام قوة الهجمة وشدة الضرب ، وتفرقوا بدداً ، واحتل المصريون الأرض الواقعة بين الضيعة وحدائق حمص ، ثم تقدم الفرسان النرك النظاميون الذين كانوا يرابطون في ميسرة الصف الثالث لصد هجمة المصريين ، فأمد إبراهيم باشا فرسانه بقوة من جنود الحرس والمشاة والمدافع ، فأطلق المصريون مدائق مدافعهم وبنادقهم على فرسان النرك فأوقعوا بهم وفرقوا جمعهم ، وتراجع هؤلاء إلى حدائق مدافعهم وبنادقهم على فرسان النرك فأوقعوا بهم وفرقوا جمعهم ، وتراجع هؤلاء إلى حدائق وتفهقروا إلى الوراء وبذلك انهزم الجناح الأيسر من الجيش المترى بأكمله وتخلى عن مواقعه . وقامت ميسرة الجيش المصرى بحركة بديعة ، ذلك أن فرقة منها زحفت غرباً واجتازت وقامت ميسرة الجيش المصرى بحركة بديعة ، ذلك أن فرقة منها زحفت غرباً واجتازت القناة الأيسر ، وبذلك القناة الأيسر ، وبذلك القناة الأيسر ، وبذلك المناق أمام ميمنة النرك ، وصار من المتعذر عليهم أن يهموا بالهجوم من هذه الناحية . سلحت الطريق أمام ميمنة النرك ، وصار من المتعذر عليهم أن يهموا بالهجوم من هذه الناحية .

تحرج مركز الجيش التركى أمام هجات المصريين ، وزاد مركزه حرجاً أن المدافع المصرية كانت تطلق قنابلها بمهارة وإحكام ، فتصيب الهدف وتحصد صفوف الترك حصد النبات ، في حين أن المدافع التركية كانت منصوبة على غير هدى ، وفي مواضع لا تصيب منها الهدف ، فضلا عن قلة الحبرة والدربة في رماتها ، وقد بقي الكثير منها منصوباً في مؤخرة الصف الثالث فلم يعمل عملا في صد هجات المصريين .

ولما رأى محمد باشا قائد الجيش التركى حرج مركزه أمر صفوفه بالهجوم ، ولكن المشاة المصريين من جنود الصف الأول قابلوهم برصاص بنادقهم ففتكت بهم النيران فتكأ ذريعاً . وارتدوا على أعقابهم ، فوقع الذعر في صفوف النزك وولوا الأدبار ملحورين .

ولقد كان مظنوناً أن يعود الترك للقتال بعد أن يلموا شملهم ، إذ كانت قلعة حمص تحمى ظهورهم ، ومرت لحظة توقع المصريون أن يعاود الترك الكرة ويستأنفوا القتال ، وزاد هذا الظن رجحاناً أن مدافع القلعة كانت تطلق قنابلها ، ولكن هذا الظن ما لبث أن تبدد ، ولم يقو الترك بل لم يفكروا في معاودة القتال ، وتقدم إبراهيم باشا بجيشه الظافر ، فاحتل المواقع التي كان الترك يرابطون بها ، وصف جيشه على شكل مربع ، ووضع المدافع على زواياه الأربع ، فازداد مركزه قوة ومنعة ، فتابع الترك تقهقرهم منهزمين ، وبذلك انتهت واقعة حمص بانتصار الجيش المصرى بعد أن دام القتال نحو أربع ساعات ، إذ بدأت وقت العصر وانتهت عندما أرخى الليل سدوله ، وبادر ابراهيم باشا فأرسل إلى أبيه ينبثه بهذا النصر المين . بلغت خسائر الجيش العثماني في واقعة حمص ٢٠٠٠ من القتلي و ٢٥٠٠ من الأسرى ، واستولى الجيش المصرى على عشهرين من مدافعه وعلى ذخائره وأمتعته ، وأما خسائر المصريين فلم واستولى الجيش المصرى على عشهرين من مدافعه وعلى ذخائره وأمتعته ، وأما خسائر المصريين فلم واستولى الجيش المصرى على عشهرين من مدافعه وعلى ذخائره وأمتعته ، وأما خسائر المصريين فلم

وتُعد هذه الواقعة من أهم المعارك التي خاضها الجيش المصرى ، فقد كانت أول معركة كبيرة اقتتل فيها الجيشان المصرى والتركى وجهاً لوجه (١٤) ، وكلاهما يتبع بقدر استطاعته النظام الحربي الحديث ، وكانت قوات الجيشين متعادلة ، فكلاهما مؤلفٍ من نحو ثلاثين ألف مقاتل ، ولكن الجيش المصرى امتاز ببراعة القيادة وحسن النظام وبسالة جنوده والتفوق في المران

<sup>(</sup>١٤) إن حصار عكا وإن كان أسبق من واقعة حمص إلا أنه لا يعد معركة ، والمقصود من المعركة اصطدام جيشين ف ميدان مكشوف . أما واقعة ( الزراعة ) فهى وأن كانت أيضا أسبق من معركة حمص إلا أنها لا تعد من المعارك الكبيرة بالنسبة لوقائع حمص وبيلان وقونيه وتصيين .

العسكرى ، فلا غرو أن كسب المعركة .

وكان لترتيب الخطط الحربية فضل كبير في انتصاره ، وهنا تبدو كفاية إبراهيم باشا في القيادة ومهارته في الفنون الحربية .

وقد دلت معركة حمص على تفوق الجيش المصرى على الجيش التركى في ميادين القتال ، فكان لهذه الدلالة تأثير كبير في الأذهان ، لأن أحداً لم يكن يتصور أن جيش السلطان يهزم أمام الجيش المصرى الذي كان معدودًا إلى ذلك الحين جزءًا من الجيش «الشاهاني» ، وتلك أول مرة ظهر فيها الجيش المصرى على الجيش التركى في معركة كبيرة ، فمحت هذه المعركة ذكرى هزيمة الجيش المصرى في معركة (الريدانية) أمام جيوش السلطان سليم في بدء الفتح العنماني لمصر ، أي منذ نيف وثلاثة قرون ، وغسلت الذلة التي لحقتها في تلك الهزيمة ، وإذا كانت معركة (الريدانية) قد قضت على استقلال مصر وجعلتها ولاية تركية فلا ريب أن معركة (حمص) والوقائع التي تلتها أرجعت لمصر استقلالها وقضت على الحكم العنماني فيها ، فلم تقم له بعد ذلك قائمة .



خريطة واقعة حمص (٨ يولية سنة ١٨٣٢) وفيها البيانات الآتية :

74

### موقع الجيش المصرى

الصف الأول من المشاة مؤلفا من الألاى الثانى عشر (نمرة ١) والألاى ۱و۲و۳ الثالث عشر (نمرة ٢)، والألاي الثامن عشر (نمرة ٣). الصف الثاني من المشاة مؤلفا من ألاي الحرس (نمرة ٤) ، والألاي ٤ وهو٦ الحامس من المشاة (نمرة ٥) والألاى الحادى عشر (نمرة ٦). الصف الثالث (الاحتياطي) مؤلفًا من الألاي الثامن من المشاة. ۸,۷ ألاى من الفرسان عن يمين الصف الأول . 4 ألاى من الفرسان عن يمين الصف الثاني . 1. ألاي من الفرسان عن يسار الصف الأول. 11 ألاى من الفرسان عن يسار الصف الثاني . 14 الفرسان على جانبي الصف الثالث. 12,15 كتيبتان من الرماة على جانبي الصف الثالث. ١٦٥١٥ ١٧ و١٨ و١٩ و٢٠ و٢١ و٢٢ للدافع موزعة أمام الصف الأول وبين الثاني والثالث.

### مُوقع الجيش التركي

مهمـات الجيش وأمتعته .

٢٤ و ٢٥ الصف الأول من المشاة .
 ٢٧ و ٢٧ الصف الثانى من المشاة .
 ٢٨ و ٢٩ و ٣٠ فرسان الترك النظاميون .
 ١ المدافع موزعة هنا وهناك .

٣٦ و ٣٦ و ٣١ الفرسان غير النظاميين ( الباشبوزق ) ومنهم يتألف معظم الصف الثالث .

# حركات الجيشين

| 444          | الضيعة المتهدمة التي اتجهت في طريقها ميمنة الجيش المصرى.             |
|--------------|----------------------------------------------------------------------|
| . ~~         | الموقع الذى اتجه إليه الفرسان المصريون للالتفاف بميسرة النزك ومنه    |
|              | تقدموا وهاجموا الفرسان الباشبوزق (نمرة ٣١) قريباً من الضيعة .        |
| 7            | الموقع الذي وصلوا إليه بعد الهجوم المتقدم .                          |
| ۲۰           | الموقع الذي تقدمت إليه طوابير الحرس (نمرة ٤).                        |
| ٧,           | وصول البطارية ٢٠ إلى يسار الضيعة واحتلال الرماة المصريين ١٥ و ١٦     |
|              | تلك الضيعة .                                                         |
| 47           | الموقع الذي اتجه إليه الألاي نمرة ١ لشد أزر جنود الحرس.              |
| 11           | الموقع الذي اتجهت إليه البطارية ١٨ لمعاونة الألاي نمرة ٢ في هجومه    |
|              | على النرك وقد تقدم الألاى نمرة ٥ ليحل محل الألاى نمرة ١ وليشد أزر    |
|              | الألاي نمرة ۲ في هجومه .                                             |
| ٣٧           | الموقع الذي اتجه إليه الألاي نمرة ٦ لسد الطريق أمام ميمنة الترك.     |
| ٣٨           | الموقع الذي اتجه إليه الألاي نمرة ١٢ ونمرة ١٤ (من الفرسان) لشد أزر   |
|              | الحركة المتقلمة .                                                    |
| ŶY           | انتقال البطارية نمرة (٢٢) إلى موقعها الجديد للغرض نفسه .             |
| 44           | الموقع الذي تقدم إليه الفرسان النزك نمرة ٣٠٠ بعد هزيمة الباشبوزق لصا |
|              | هجمة الفرسان المصريين .                                              |
| ٤٠           | الموقع الذي وصل إليه جنود الحرس المصريون وعن يمينهم البطارية ٢٠      |
|              | وضربهم فرسان الترك يعاونهم الفرسان من الموقع ٣٤.                     |
| 1301301\$    | تقهقر ميسرة الترك بعد هزيمتهم .                                      |
| ٢٤ و ٤٧ و ٤٢ | تقهقر ميمنة الترك.                                                   |
| £٣,٤۴,٤٣,٤٣  | الم بعر الذي احتله الحبش المصري بعد هزيمة الترك.                     |

### الموقف الحربى بعد واقعة حمص

ارتد الجيش العثالى بعد هزيمته فى واقعة (حمص) قاصداً حلب.

أما جيش حسين باشا فكان قد بلغ (أنطاكية) بينا كان جيش محمد باشا والى حلب والجيش المصرى على وشك اللقاء فى معركة حمص ، وهكذا يتبين لك أن انفصال الجيشين العثمانيين بعضها عن بعض مكن الجيشن المصرى من الانقضاض على كليهما واحداً بعد واحد ، ولو كانت القيادة التركية على شيء من الكفاية لما تقدم جيش محمد باشا وحده ، ولا نتظر قدوم جيش حسين باشا قبل مواجهة الجيش المصرى ، ولكن عجز القيادة التركية وارتباك حكومة الاستانة كانا من الأسباب التي أفضت إلى هزيمة الجيش المترى .

بارح جيش حسين باشا أنطاكية قاصداً إلى حمص ، فالتق فى طريقه بفلول الجنود المهزومة من جيش محمد باشا ، وعرف منهم نبأ هزيمة حمص ، فارتد الجميع إلى (حلب) ليتخذوها قاعدة حربية لقتال الجيش المصرى ، وطلب حسين باشا من أعيانها أن يمدوه بالمؤونة والرجال ، ولكن أهالى حلب كانوا كارهين للحكم التركى وأشفقوا على مديتهم أن يحل بها الخراب إذا استهدفت للحرب ، فأبوا على الجيش التركى أن يلخل أحد من جنوده إلى مدينتهم ، ولم يسمحوا إلا للجنود الجرحي والمرضى باللنحول ، وأغلقوا أبواب المدينة فى وجه الجيش التركى .

وفى خلال ذلك كان إبراهيم باشا يتقدم بالجيش المصرى نحو حلب ، ولم يجد حسين باشا مكاناً حصيناً يأوى إليه ، فانسحب شالا إلى مضيق (بيلان) جنوبي الإسكندرونة ، وهو أحد مفاتيح سورية من الجهة الشمالية وحصن فيه مواقعه تحصيناً منيعاً وساعدته طبيعة تلك المواقع على الامتناع بها .

### واقعة بيلان

( ۳۰ يوليه سنة ۱۸۳۲ <sup>(۱۵)</sup> )

تقدم الجيش المصرى فاحتل من غير مقاومة (حاه) ثم (حلب) ومكث بها بضعة أيام استراح فيها ، وجاءته بها وفود من (اورقا) و (ديار بكر) تعلن خضوع المدينتين لحكم محمد (١٥) اعتمدنا في بيان يوم الواقعة على رواية كادلفين وبارو ص ٢٠٦.

على ، ثم تأهب لاستثناف الزحف وتابع زحفه حتى صار على مقربة من مواقع العدو ف ملان .

كان الجيش العثمانى الذى يقوده حسين باشا مؤلفاً من نحو ٤٥ ألفاً من الجنود النظامية ، لديها السلاح الكافى ويعززها ١٦٠ مدفعا ، وهى قوة لا يستهان بها ترابط فى مواقع منيعة ، ولكن قيادتها تعوزها الكفاية والخبرة ، وحالة الجنود المعنوية لم تكن على ما يرام ، فإن ما حل بالجيش التركى من الهزائم المتوالية وما تعاقب عليه من تغيير القواد واللحارهم قد خذل روح الجند ، وعلى عكس ذلك كان موقف الجيش المصرى ، فإن ذكرى الانتصارات المتنابعة قد ملأت جنوده قوة وحماسة وجعلتهم يركنون إلى قائدهم الباسل ابراهيم باشا الذى سار بهم من نصر إلى نصر .

تقع مدينة بيلان جنوبي الإسكندرونة وشهالى المضيق والجبل المعروفين باسمها ويصل إليها طريقان ، طريق من كليس ، وطريق من أنطاكية ، ويقترب الطريقان في سفح الجبل بحيث يفصل بينها نحو ثلاثة آلاف متر ، ثم يلتقيان في المضيق جنوبي بيلان ، فيصبحان طريقاً واحدة يصل إلى المدينة ، وترى على الخريطة نقطة تلاقيهما .

وقد اتخذ الجيش التركى مواقعه على قمم جبال بيلان ، فاحتشد المشاة فوق هضبة على خط منكسر يصل طرقه الأين – حيث ميمنة الجيش – إلى طريق وعر يحترق الجبل آتياً من (خان قرموط) ذاهباً إلى بيلان ، وطرفه الأيسر (حيث القلب) إلى الطريق الوسط الواصل إلى بيلان نفسها ، أما ميسرة الجيش فكانت ترابط على امتداد ذلك الخط فيايلي هذا الطريق يشد أزرها بعض المدافع المنصوبة على أكمة قريبة من الطريق ، وأقام الترك أمام صفوف المشاة استحكامات نصبوا فيها مدافعهم ، وأمامها الفرسان .

أما الجيش المصرى فقد عسكر فى السهل المنبسط تحت المضيق غربى الطريق رالواصل من كليس إلى أنطاكية ، وتجد موقعه بالخريطة (نمرة ١ - ٧) ، فاتخذ المشاة مواقعهم فى الصفوف الأمامية ، والفرسان من وراثهم والمدفعية فى الوسط ، وخلف هذه الصفوف مهمات الجيش وأمتعته .

ذلك هو موقع الجيشين قبيل المعركة .

أنعم إبراهيم باشا النظر في مواقع النزك على جبل بيلان ، فرآها منيعة يصعب على الجيش المرابط في السهل المنبسط في سفح الجبل أن ينال منها منالا ، فاجتمع وخاصة قواده

وضباطه ، وأخذ يتداول وإياهم الآراء فى الحنطة التى تكفل الفوز ، فاستقر رأيه بعد دراسة الموقف ألا يهاجم النرك مواجهة ، لاستحالة ذلك ، ورأى الحنطة المثلى أن يدور حول ميسرتهم من الجنب تمهيداً للإحاطة بها ، ثم يحتل أكات تتسلط على القلب ، فيجعل المشاة النرك هدفاً لنيران المدافع المصرية ، وفى الوقت نفسه يرسل جزءًا من قواته للإحاطة بميمنة الجيش النركى .

وعملا بهذه الخطة أنفذ جنود الحرس والألاى الثامن والثامن عشر من المشاة إلى طريق كليس – بيلان ، فساروا إليه واحتشدوا وراء أكمة تمتد إلى الطريق (نمرة ١٨) ووراءهم المدافع في بطن الوادى غربي الطريق (نمرة ١٩ و ٢٠) ، ثم أخذت كتائبهم تتحرك شرقًا ف اتجاه ميسرة الجيش التركي ، تتبعهم المدافع الكافية .

وقد تولى إبراهيم باشا بنفسه قيادة هذه الحركة ، لأن عليها يدور مصير المعركة ، وأنفذ فى النوقت نفسه الألاى الثالث عشر من المشاة بقيادة حسن بك المناسترلى تصحبه بطارية من المدافع ، فزحف صوب الطريق الآخر الذاهب من أنطاكية إلى بيلان ، ووصل إلى الطريق واحتل الموقع الذى ينهى إليه (نمرة ٢١) ، وتبعه الألاى الحنامس من الفرسان لتتألف منه قوة احتياطية له فى هجومه على ميمنة الجيش التركى ، فاستقر وراءه (نمرة ٢٧).

كانت هاتان الحركتان ، وخاصة حركة الميمنة التى تولى إبراهيم باشا قيادتها ، تكتنفها مصاعب جمة ، لأن المصريين اضطروا أن يسيروا صعدا فى طرق وعرة ، فاحتملوا فى اجتيازها المتاعب والشدائد الهائلة ، ولما لمح النرك تقدمهم صوّبوا إليهم مدافعهم وأطلقوا القنابل عليهم ، فأمر ابراهيم باشا بنصب المدافع وراء الأكمة التى احتشد فيها المشاة ، وأطلق القنابل على وجهة الجيش التركى بين القلب والميسرة ، وتبادل الفريقان إطلاق القنابل . واستمر المصريون فى زحفهم شرقًا ، إلى أن تخطوا مواقع الجناح الأيسر من الجيش التركى ، فهاجموه من الأمام ومن الجنب هجومًا شديدًا ، فتقلقل النرك عن مواقعهم واضطروا إلى الارتداد شهالا ، فابتدأت هزيمتهم ، واستمر المصريون يتعقبونهم .

وفى خلال هذه الحركة استولى الرماة المصريون على المدافع المنصوبة على الأكمة التى تحمى الجناح الأيسر (نمرة ١٧) ، ووصل المصريون إلى مرتفعات (نمرة ٢٤) تشرف على مواقع النرك ، وعلى طريق بيلان ، وركبوا فيها المدافع ، فاستهدفت ميسرة الترك في انسحابها

لنيران المدافع والبنادق المصرية ، فوقع ف صفوفها الاضطراب والفشل ، وحلت بها الحسائر الجسيمة .

وتقدم فريق من جنود الألاى الثامن عشر من مكانهم (نمرة ١٨)، واقتربوا من فرسان النترك المحتشدين أمام قلب الجيش العثانى، وهاجموهم (بالموقع نمرة ٢٥) وقت إحاطة جنود الحرس والألاى الثامن بميسرة النزك.

فتخرج مركز الفرسان العثمانيين أمام هذا الهجوم الهائل ، وخاصة بعد أن احتل المصريون المرتفعات المشرفة على مواقعهم ، فلم يقاوموا طويلا ، وسارعوا إلى الارتداد شالا نحو بيلان من غير نظام ، وتفرق شملهم وتبددت جموعهم .

ولما ارتدت ميسرة الترك ووصل المصريون فى تقدمهم إلى طريق بيلان نفسه تحرج مركز قلب الجيش العثانى ، إذ رأى ما حل بالميسرة ، وأدرك أن خط الرجعة إلى بيلان أصبح مقطوعًا بوصول المصريين إلى الطريق ، فلم تثبت جموعه أمام هجمة المصريين ولاذوا بالفرار وتخلوا عن موقعهم وتشتوا فى الجبال .

وأصاب الجناح الأيمن مثل ما أصاب القلب ، فقد تقدم المصريون من جنود الألاى الثالث عشر لمهاجمته ، ووصل رماتهم ومعهم المدافع إلى أكمة قريبة من أقصى الميمنة (نمرة ٢٧) ، على أن النرك لم يصمدوا للقتال بعدما علموا بما أصاب الميسرة ، وتخلوا عن مواقعهم وتقهقروا فى الجبال .

تحلى النرك إذن عن مواقعهم على طول الحنط ، فاحتلها المصريون ، وبذلك انتهت الواقعة بهزيمة الحيش النركى بعد قتال دام ثلاث ساعات فقد فيه النرك من رجالهم نحو ٢٥٠٠ من قتيل وجريح ، وأسر منهم المصريون ٢٠٠٠ أسير وغنموا ٢٥ مدفعا وكثيرًا من الذخائر. وبعد انتهاء الواقعة احتل المصريون بيلان تخفق على صفوفهم أعلام النصر والظفر.

أما النزك فقد فرت فلولهم إلى الاسكندرونة لتلجأ إلى العارة النزكية ، ولكنهم لم يلسركوا العارة لأنها أقلعت من الميناء بعد هزيمة بيلان ، فسار المصريون فى أعقابهم وأسروا الكثيرين منهم واحتلوا الاسكندرونة ، ثم تقدم فرسانهم وساروا حذاء الساحل واحتلوا (بياس) شالى الاسكندرونة وأسروا فيها ١٩٠٠ مقاتل من الجيش النزكي ، وسلمت أيضا (أنطاكية) و (اللاذقية) و (السويدية).

· كانت نكبة الجينش النركي في هذه الواقعة نكبة ساحقة ، واختفي قائده العام على وجهه



خريطة واقعة بيلان (٣٠ يوليه سنة ١٨٣٢) وفيها البيانات الآتية

متنكرا حوفًا من الفضيحة ، ونجاةً بنفسه من القصاص الذي هو لابد ملاقيه إذا عاد إلى الاستانة وفي تبعته هذه الهزيمة .

## موقع الجيش المصرى

- ٢ ١ موقع الجيش المصرى قبل الواقعة على سفح مضيق بيلان ، غربى الطريق
   الذاهب من كليس إلى إنطاكية ، وقد اصطفت قواته بالترتيب الآتى :
  - ۳ ألاي الحرس.
  - غ الألاى الثامن من المشاة . ﴿
  - الألاى الثامن عشر من المشاة .
  - ٦ الألاى الثالث عشر من المشاة.
  - ٧ الألاي الثاني من الفرسان.

- ۸ الألاى الرابع من الفرسان .
- ٩ الألاى الحنامس من الفوسان.
- ١٠ المدافع ويليها مهات الجيش وأمتعته تحرسها كتيبة من العُرب المصريين.

### موقع الجيش النركي ( ١١ – ١٢ – ١٣ – ١٤)

- 11 11 المشاة النزك منتشرون فوق هضبة على خط منكسر، تصل يسراه إلى طريق أنطاكية بيلان، ويمناه إلى أكمة تفضى إلى طريق جبلى يصل من خان قرموط إلى بيلان، ومن هذا الحنط يتألف الجناح الأيمن وقلب الجيش النزكى.
  - ١٣ ١٤ الجناح الأيسر.
  - ١٥ ١٦ الفرسان الترك.
  - ١٧ المدافع منصوبة أمام المشاة.

### حركات الجيش المصرى قبيل بدء القتال

- وقبل ابتداء الواقعة اتخذ إبراهيم باشا المواقع الآتية للجيش المصرى :
- ١٨ تحركت جنود الحرس والألاى الثامن من المشاة من مواقعها الأولى (نمرة ٣ و ٤)
   ووصلت إلى الموقع ١٨ وراء الأكمة .
- ۱۹ اجتمعت كتائب من الفرسان ببطن الوادى غربى الطريق الذاهب إلى بيلان بالموقع نمرة ۱۹.
- المدفعية الاحتياطية وراء الفرسان ، الألاى الثامن عشر (نمرة ٥) يتبع الألاى
   الثامن والحرس .
- ۲۱ الألاى الثالث عشر من المشاة (نمرة ٦) يتجه نحو الطريق الذاهب من
   انطاكية إلى بيلان ويحتل الموقع نمرة ٢١ على الطريق.
- ۲۷ الألاى الحنامس من الفرسان (نمرة ۹) يتبع الألاى الثالث عشر ويحتشد خلف الموقع (۲۱) ليكون له بمثابة الاحتياطى في هجومه على ميمنة النزك. بطارية من المدافع تتبع الألاى الثالث عشر إلى الموقع ۲۱.
  - ٢٣ . نقلت مهات الجيش إلى الموقع ٢٣ تحميها فصيلتان من العرب.

#### حركات القتال

زحف جنود الحرس والألاى الثامن من الموقع نمرة ١٨ إلى منبع نهير صغير للإحاطة بميسرة النترك ١٣ – ١٤، وهاجموا الميسرة من الأمام ومن الجنب واستولى الرماة المصريون على المدافع النتركية المنصوبة على الأكمة ١٧، ووصل المصريون إلى المرتفعات نمرة ٢٤، ونحت تأثير الهجوم ارتدت ميسرة الترك بغير نظام إلى بيلان، وكانت في انسحابها هدفًا لنيران المصريين، فحلت بها الخسائر الجسيمة.

وترى على الخزيطة تقدم الألاى الثامن عشر وفريق من الألاى الثامن من الموقع ١٨ إلى الموقع ٢٥ لما الموقع ٢٥ لمهاجمة قلب الجيش التركى مع فرسانه وقت إحاطة جنود الحرس والألاى الثامن بميسرتهم ، وانسحاب الفرسان الترك من الموقع ١٥ و ١٦ وتشتت شملهم ، ثم ارتداد قلب الجيش التركى بغير نظام وتشتته في الجيال .

وترى زحف الألاى الثالث عشر من المشاه على ميمنة النرك ، فقد تحرك ومعه عدد من المدافع إلى الموقع ٢٦ ، ووصل الرماة إلى الأكمة ٢٧ تمهيدا لزحف بقية الجند ، ولكن النرك للم يصمدوا للقتال بعد ما علموا بما حل بالميسرة ، فتقهقروا في الجبال وتخلوا عن معاقلهم كما تقلى بقية النرك عن مواقعهم على طول الخط وبذلك انتهت الواقعة .

### زحف الجيش المصرى في الأناضول

اجتاز المصريون بعد واقعة (بيلان) حدود سوريه الشمالية ، ودخلوا ولاية (ادنه) من بلاد الأناضول ، وعبروا نهرى (حيحون) و (سيحون) واحتلوا (ادنه) وطرسوس ، وأخذ ابراهيم باشا يوطد مركزه وينظم الولايات التي فتحها قبل أن يزحف بجيشه إلى الأمام ، واحتشد معظم الجيش في مدينة (ادنه) إذ كانت مفتاح الزحف على الاناضول وكانت أيضًا صلة المواصلات بطريق البحر بين مصر والجيش المصرى ، وأنفذ ابراهيم باشاكتائب من جنده فاحتلوا (أورفا) وعينتاب ومرعش وقيصرية . ,

لم تنكسر عزيمة السلطان محمود أمام الهزائم التي حاقت بجيشه ، وأعد جيشًا جديدًا عهد

بقيادته إلى الصدر الأعظم محمد رشيد باشا (١٦) ، كان هذا الجيش مؤلفًا من ٥٣ ألف مقاتل (١٧) ، هم خليط من أجناس السلطنة العثانية لا تربطهم رابطة ولا تجمعهم غاية ، فلا غرور أن يفقد الجيش أهم عامل لقوته المعنوية وخاصة إذا كان الجيش الذي يقاتله قويًّا بوحدته متاسك الصفوف معترًّا بقيادته .

كان رشيد باشا من خيرة قواد تركيا ، لكنه دون إبراهيم باشا فى الكفاية والمران ، وقد اشترك معدمن قبل فى حروب (الموره) وخاصة أمام مدينة (ميسولونجى) ، ومن تهكم الأقدار أن هذين القائدين اللذين اشتركا معًا فى ميدان الفتال زمناً ما وكانا يدافعان عن غاية واحدة ، صارا عدوين لدودين يعمل كل منها ليسحق الآخر.

احتشد الجيش التركى في الاستانة ، وعرضه السلطان محمود بنفسه ليبث في قلوب رجاله رويج الشجاعة والإقدام ، وزوده ببعض الألايات المشاة النظامين وعدد وافر من المدافع . ويج الشجاعة والإقدام ، وزوده ببعض الألايات المشاة النظامين وعدد وافر من المحرى ، ثم تقدم رشيد باشا بهذا الجيش العرم في بطاح الأناضول ، ليلتتي بالجيش المصرى ، وكان إبراهيم باشا يواصل زحفه في الأناضول ، فأنفذ قوة من الجند احتلت مضيق (كولك) من مضايق جبال طوروس ، وأقصت عنه الترك ، وباحتلال هذا المضيق ذللت عقبة من أكبر والعقبات التي تعترض الجيش المصرى في زحفه على الأناضول ، ثم اعترضتهم عقبة أخرى وهي واد منيع يلى المضيق كان الترك ممتنعين فيه بالقرب من مدينة (شفت خان) فأنفذ إبراهيم باشا قوة أخرى من الجند بقيادة سليم بك الحجازى وإبراهيم أغا الجوخدار (١٨١) فهاجموا الترك في الوادى ونشبت معركة انتهت بانسحاب الترك بعد أن فقدوا ٢٠٠ قتيل وثلثا تة أسير ، وكذلك أمتنع الترك في (أولو قشلاق) وهاجمهم فيها المصريون وأجلوهم عنها ، وبعد هزيمة الترك في أولو قشلاق جلوا أيضا عن هرقلة (أركل) فانفتح الطريق أمام الجيش المصرى ومضى في زحفه ختى بلغ (قونيه) التي أخلاها الأتراك من غير قتال ، فاتخذها إبراهيم باشا قاعدة عسكرية وأخذ يتأهب لملاقاة الجيش المتركي ويدرب جنوده على التمرينات في المواقع التي توقع نشوب القتال فيها ، فكان ذلك دليلا على نفاذ بصيرته وبعد نظره وبراعته في القيادة ، ولن كان القتال فيها ، فكان ذلك دليلا على نفاذ بصيرته وبعد نظره وبراعته في القيادة ، ولن كان

<sup>(</sup>١٦) هو غير مصطفى رشيد باشا الصدر الأعظم في عهد السلطان عبد المجيد وصاحب الإصلاحات للشهورة.

<sup>(</sup>١٧) إحصاء كادلفين ص ٢٩٥.

<sup>(</sup>١٨) كادلفين وبارو ص ٢٤٤.

جيشه أقل عددًا مِن الجيش التركي إذ بلغ نحو ألف مقاتل (١٩) منهم ألف من العرب (البدو) المصريين إلا أنه يمتاز بحسن النظام وكفاية القيادة والمران على القتال في المعارك العديدة التي خاض غارها ، ولا غرو أن بعثت الانتصارات التي أحرزها في نفوس الجنود روح الأمل والثقة ، فكانت هذه الروح من أقوى أسباب النصر والظفر.

### **واقعة قونيه** (۲۱ ديسمبر سنة ۱۸۳۲)

فى ١٨ ديسمبر سنة ١٨٣٧ وصلت طلائع الجيش التركى بقيادة رءوف باشا إلى شالى (قونيه) وكانت مؤلفة فى الغالب من الجنود غير النظامية ، فناوشهم إبراهيم باشا ليتحقق مبلغ قوتهم ، ولما آنس منهم ضعفًا أراد أن يكرههم على القتال ، لكن رءوف باشا تجنب الدخول فى معركة ، فانقضى يوما ١٨ و ١٩ ديسمبر فى مناوشات حربية استولى فيها المصريون على كثير من الأسرى وغنموا فيها بعض المدافع .

وفى صبيحة يوم ٢٠ ديسمبر تقدمت جيوش رشيد باشا إلى قونيه ، وأخذكل من القائدين يرتب مواقع جنوده .

وفى اليوم التالى ، يوم الواقعة ، كان الضباب يخيّم على ميدان القتال من الصباح فحال دون اكتشاف كل من القائدين موقع الجيش الآخر ، على أن إبراهيم باشاكان يمتاز على رشيد باشا بأنه درس الجهة التى دار فيها القتال دراسة دقيقة ، ومرن جنوده على المناورات فيها قبل اشتباك الجيش .

وقد رابط الجيش المصرى شمالى (قونيه) ، وعلى مقربة من ميمنته شمالا بشرق مستنقعات من المياه ، وعلى مسيرة فرسخ من ميسرته تقع مدينة سيله ، وأمامه الجبال ، وعلى سفحها يرابط الجيش الذى كان الضباب يحجبه عن أنظار المصريين .

وكان البرد قارسًا ، ولا غرو فالمعركة وقعت فى شهر ديسمبر فى أشد أيام الشتاء ، فنزلت درجة البرد يوم الواقعة إلى ١١ فوق الصفر .

واصطف الجيشان في مواقعها ، يفصل بينهما نحو ثلاثة آلاف متر ، ومرت لحظة خفت فيها ، وطأة الضباب قليلا ، فأمكن إبراهيم بأشا أن يلمح موقع الجيش التركبي ، وقد رتب خطة

<sup>(</sup>١٩) إحصاء مانجان ج ٣ ص ٥١ وابكاريوس ص ٧٨

الهجوم ترتيبًا محكمًا ، فرأى أن الهجوم على ميمنة النزك أمر لا تحمد عواقبه ، لأنها مرابطة على سفح الجبل فى مواقع حصينة ، بعكس الميسرة التى كانت تستند إلى مستنقعات مكشوفة . وقبل أن يبدأ إبراهيم باشا بالهجوم تقدمت صفوف النزك حتى صارت على بعد نحو ستا ثة متر من مواقع المصريين ، وأخذت المدافع النزكية تطلق القنابل عليهم ، فلم يجب المصريون على الضرب بضرب مثله ، إلى أن تعرف إبراهيم باشا على صوت الضرب مواقع النزك ، وتقدم الصف الثانى من المصريين حتى اقترب من الصف الأول تفاديًا من فتك القنابل التركية التى كانت تنصب عليه .

واتجه إبراهيم باشا إلى بثر (نمرة ٢٣ على الحزيطة ص ٢٤٧) تقع على يمين الصف الثاني من الجيش المصرى ليزداد علمًا بمواقع النرك ، وكان يصحبه من خاصة أركان حربه مصطفى عنتار بك (٢٠) وكانى بك ، وأحمد أفندى (٢١) ، ومعه قوة من ألف وخمسائة من العرب . وهناك لمح مواقع النرك ، وعرف بثاقب نظره نقطة الضعف التي يصيب منها الهدف ، ذلك أن قوة الفرسان كانت تؤلف ميسرة الجيش النركي ، وقد أخطأت القيادة النركية في أنها لم تحكم الصلة بين الفرسان والمشاة أثناء التقدم ، فحدثت بينهما ثغرة يبلغ طولها نحو ألف خطوة جعلت الميسرة في شبه عزلة عن بقية الجيش (كما تراه على الخريطة ) .

فانتهز إبراهيم باشا هذه الفرصة ، واعتزم الدخول بقوات الحرس والفرسان في هذه الثغرة ليخترق صفوف الترك ، وبادر فعلا فأصدر تعلمانه لتحرك هذه القوات ، وتولى بنفسه قيادة هذه الحركة ، فرحفت قوة الحرس يتبعها الفرسان واجتازت البئر بقليل ، ثم انعطفت نحو الشمال حيث ميسرة الترك وهاجمتها هجومًا شديدًا ، وشلت المدفعية أزرها ، فصبت قنابلها على الترك وأخذتهم من الجنب ، وكان الهجوم شديدًا ، والضرب محكمًا ، فتقلقل الترك من مراكزهم لشدة الهجوم وتقهقروا شمالا من غير نظام في المستنقعات ، وبذلك انهزمت ميسرة الجيش التركي.

ثم تابع المصريون تقدمهم وتوسطوا ميدان المعركة حيث واجهوا الصف الثالث من مشاة النزك الذين اقتحموا الميدان ووصلوا إلى تلك الناحية (نمرة ١٧) فأصلتهم المدافع نارا حامية ،

 <sup>(</sup> ۲ ) من خريجي البعثات المصرية وقد درس الفنون الحربية بفرنسا ، وهو اللـى تولى فيها بعد رياسة ديوان المدارس أى
 وزارة المعارف العمومية .

<sup>(</sup>۲۱) من خریجی البعثات أیضا .

وأحاط بهم المصريون وضربوهم ضربًا شديدًا وأوقعوا بهم حتى سلموا سلاحهم.

ولما أدرك الصدر الأعظم أن ميسرته قد وقع فيها الاضطراب والفشل أراد أن يلم شعثها ويبث الحمية في نفوس رجاله ، فنزل إلى حيث مواقع الجند ، لكنه لم يفز بطائل ، وضل الطريق لكثرة تكاثف الضباب ، وبيتما هو يسير على غير هدى وقع في أيدى العرب المصريين ، فأحاطوا به وجردوه من سلاحه ، واقتادوه أسيرًا إلى إبراهيم باشا ، وكان قد مضى على نشوب القتال نحو الساعتين .

وتابع المصريون من المشاة والفرسان تقدمهم شمالا ، واستأنفوا معهم بعض المدافع ، وهاجموا الصف الرابع من مشاة الترك ، فحاقت به الهزيمة وسلم وتمزق شمله ، وبذلك تم للجيش المصرى الفوز على ميسرة الترك والصف الثالث والرابع من مشاتهم .

وبينا كانت قوات الحرس والفرسان تقوم بهذه الحركات والهجات الموفقة تقدم الصف الأول من صفوف الأعداء نحو ميسرة الجيش المصرى واتخذوا مواقعهم حولها فى خط منكسر بقصد الإحاطة بها ، واشترك فى هذه الحركة الصف الثانى من صفوفهم ، وعاونهم فرسانهم ، فكانت الهجمة هائلة ، عنيفة فى شدتها ، خطيرة فى عواقبها ، ولكن ميسرة الجيش المصرى تلقتها بثبات وشجاعة وتحركت مدافع الاحتياطى فشلت أزر المدفعية التى تحمى الميسرة ، وصبت المدافع المصرية قنابلها على صفوف الترك ، فحصدت صفوفهم حصداً ، واستبسلت الميسرة فى الضرب والقتال ، وكان على دفاعها يتوقف مصير المعركة ، واستمرت الملحمة ثلاثة أرباع ساعة ، ثم أسفرت عن كسر هجمة الترك وهزيمتهم وتشتيت شملهم فى الجبال . وكأنما أراد الترك أن يبذلوا آخر جهد فى المعركة ، فتحركت قوة من الفرسان ووصلت تجاه الصف الأول من الجيش المصرى ، فلم يحفل بها المصريون لأنها كانت سائرة نحو الفشل المحقق ، فمازالت تتقدم حتى وصلت إلى ما وراء صفوف الجيش المصرى ، وهناك تشتت شملها وولت الأدبار .

انتهت الواقعة بهزيمة الجيش التركى ، ودام القتال فيها سبع ساعات ، إذ بدأت فى الظهر وانتهت بعد غروب الشمس بساعتين ، ولم تزد خسارة المصريين عن ٢٦٧ قتيلا و ٥٣٠ جريحًا ، أما الجيش التركى فقد أسر قائده ونحو خمسة آلاف إلى ستة آلاف من رجاله ، من بينهم عدد كبير من الضباط والقواد ، وقتل من جنوده نحو ثلاثة آلاف ، وغنم المصريون منه نحو ٢٤٠ مدفعًا وعددًا كثيرًا من الرايات .

فلا غرو كانت معركة قونيه نصرًا مبينًا للجيش المصرى ، وصفحة فخار فى تاريخ مصر الحربي .

ولقد كانت من المعارك الفاصلة فى حروب مصر ، لأنها فتحت أمام الجيش طريق الاستانة ، إذ أصبح على مسيرة ستة أيام من البوسفور ، وكانت الطريق مخلاة لا يعترضه فيها جيش ولا معقل ، فلا جرم أن ارتعدت فرائض السلطان محمود بعد هذه الواقعة إذ رأى قوائم عرشه تتزلزل أمام ضربات الجيش المصرى وانتصاراته المتوالية .



خريطة واقعة قونيه( ٢١ ديسمبر ١٨٣٢ ) وفيها البيانات الآتية

### مواقع المصريين

| الصف الأول من صفوف الجيش المصرى يقوده سليم بك المناسترلى .                  | · Y - 1 |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------|
| الصف الثانى بقيادة سلمان بك (باشا) الفرنساوى على بعد ثلثاثة خطوة            | ٤ - ٣   |
| فقط من الخط الأول ، وقد اقترب منه إلى هذا الحمد بسبب تكاثف الضباب           |         |
| صبيحة يوم الواقعة وتساقط قنابل النترك عليه .                                |         |
| جنود الحرس يقودهم سليم بك الحجازى <sup>(٢٢)</sup> ويتألف منهم الصف الثالث . | ٥       |
| الفرسان يقودهم أحمد بك (باشا) المنكلي وأحمد بك الاستانبولي .                | 7       |
| المدافع وقد نصبت في الميمنة والقلب والميسرة بقيادة سليم بك قائد             | ∨و∧و٩   |
| الطوبجية .                                                                  |         |
| <ul> <li>طاریتان من مدافع الاحتیاطی.</li> </ul>                             | ١٠.     |
| بطارية من مدافع الاحتياطي مع الحرس.                                         |         |
| أورطتان في هيئة مربعين لحماية الجناحين .                                    | ۱۲ و ۱۳ |
|                                                                             |         |

## مواقع الترك

| ١٣   | الصف الثاني من المشاة .                           |
|------|---------------------------------------------------|
| ۱۷   | الصف الثالث من المشاة .                           |
| , 14 | الصف الرابع من المشاة .                           |
| 114  | ألايان من الفرسان على يمين الصف الأول من المشاة . |
| ۲.   | ألايان من الفرسان على يسار الصف الأول من المشاة   |
| ۲۱   | ألاى من الفرسان خلف ١٩ .                          |
| 77   | ألاى من الفرسان عن يسار الصف الثانى من المشاة.    |
|      |                                                   |

12-12 الصف الأول من المشاة.

<sup>(</sup>۲۲)ذكره كادلفين وبارو باسم سليم بك فقط ، ولكن ابكاريوس بك ذكره فى كتابه (المناقب الابراهمية ) ص ٧٦ يلقبه بالحمازى .

| ./       | مدافع الترك موزعة أمام صفوف المشاة والفرسان.                               |
|----------|----------------------------------------------------------------------------|
| 77       | موقع البثر التي اتجه إليها إبراهيم باشا ليستطلع مواقع النرك.               |
| Y 8      | الموقع الذى وصل إليه الفرسان المصريون لمهاجمة الجناح الأيسر للجيش          |
|          | الـتركـى بمعاونة جنود الحرس .                                              |
| . 70     | الموقع الذي وصلت إليه المدافع المصرية لشد أزر هذه الهجمة .                 |
| γ,       | النقطة التي أرتد إليها الجناح الأيسر للجيش التركي في المستنقعات بعد هزيمته |
| ,        | أمام هجمة الفرسان المصريين.                                                |
| ۲۹و۲۲و۲۹ | المواقع التي وصل إليها المصريون من الفرسان والحرس في تقدمهم وأحاطوا        |
|          | بالصف الثالث من المشاة النزك نمرة ١٧ الذي زحف من موقعة الأصلى إلى          |
|          | حيث سلم سلاحه في الموقع نمرة ١٧ .                                          |
| ۳.       | ً الموقع الذي تقدمت إليه المدافع المصرية الآتية من ٢٦ لتشترك في الحركة     |
|          | السابقة .                                                                  |
| ۳۱       | المكان الذي أسر فيه الصدر الأعظم محمد رشيد باشا قائد الجيش التركي .        |
| ٣١       | المكان الذي كان به ابراهيم باشا حينما وقع الصدر الأعظم أسيرا .             |
| ۳۲ و ۳۲  | المواقع التي وصل إليها المصريون في تقدمهم شمالاً .                         |
|          | . الموقع الذي تقدمت إليه المدافع المصرية آتية من الموقع ٣٠.                |
| ۳-       | الموقع الذي هزم فيه الألاي التركي نمرة ١٨ أمام هجوم المصريين.              |
| ۳۹و۲۸و۳۹ | المواقع التي تقدم إليها الصف الأول من مشاة النرك نمرة ١٤ – ١٥ للإحاطة      |
|          | بميسرة الجيش المصرى .                                                      |
| ۱۹ و ۲۱  | المواقع التي تقدم إليها الصف الثاني من مشاة الترك نمرة ١٦ للاشتراك ف       |
|          | الحركة السابقة .                                                           |
| £ Y      | المواقع التي تقدم إليها الفرسان النرك نمرة ١٩ و ٢١ للاشتراك في الحركة      |
|          | السابقة .                                                                  |
| ٤٣       | انتقال المدفعية المصرية من الموقع ١٠ وانضامها إلى مدافع الجناح الأيسم      |
|          | حيث اشتركت فى كسر هجمة النرك وتشتيت شملهم .                                |
| 11       | المواقع التي تقدم إليها الفرسان الترك عمرة ٢٢ حيث تشتت شملهم.              |

### حركات الأسطول المصري

كان للأسطول المصرى فضل كبير فى معاونة الجيش خلال الحرب السورية من مبدئها إلى منتهاها ، فإن هذه الحرب لم تقتصر على البر. بل تعدته إلى البحر ، وإنا ذاكرون هنا ما قام به الأسطول من الأعال الجليلة التى ساعدت الجيش على بلوغ النصر.

اشترك قسم من الأسطول فى حصار عكاكما قدمنا ، فقد أصدر إبراهيم باشا تعلياته إلى سر عسكر الدوننمة المصرية الأميرال عثمان نور الدين بك بضرب قلاع عكا من البحر فتقدم الأسطول (ديسمبر سنة ١٨٣١) واصطفت سفنه أمام حصون المدينة ، وأخذت تضربها بالمذافع .

كان عدد هذه السفن تسع بوارج تقل ٣٨١٠ من البحارة، وسلاحها ٤٨٤ مدفعًا، وهذه أسماؤها كما ذكرها إسماعيل باشا سرهنك (٢٢)، وهي : الفرقاطة (كفر الشيخ) وعليها القومندان برسيك الإنجليزي، والفرقاطة (الجعفرية) وقومندانها برغمه لى أحمد قبودان وعليها علم الأميرال الأول قائد الأسطول، والفرقاطة (البحيرة) وقومندانها عبد اللطيف قبودان (الذي صار باشا وتولى نظارة البحيرة فيا بعد) وتحمل علم الأميرال الثاني مصطنى مطوش باشا، والفرقاطة (رشيد) وعليها السيد على قبودان، والفرقاطة (شير جهاد) وعليها نورى قبودان والفرقاطة (دمياط) وعليها هدايت محمد قبودان، والفرقاطة (مفتاح جهاد) وعليها مصطنى قبودان الجزائري، والسفينة (بومبه) وعليها بيجان قبودان، والسفينة (رهبر جهاد) وعليها على رشيد قبودان.

أخذت هده البؤارج تطلق مدافعها على حصون عكا طول النهار ، ولكنها لم تصبها بضرر يذكر لمتانتها ، ثم رست مع باق سفن الأسطول التى لم تشترك فى الضرب ، وأصيبت بعض السفن المصرية بأضرار اضطرتها إلى العودة للإسكندرية .

وكان للأسطول المصرى جولات مهمة على ظهر البحار خلال الحرب ، فقد تلق محمد على باشا من إحدى سفن العارة المصرية فى شهر يونيه سنة ١٨٣٢ نبأ خروج الأسطول التركى من الدردنيل بقيادة الأميرال خليل باشا رفعت ليشترك فى القتال ، وكان مؤلفًا من خمس

<sup>(</sup>۲۳) فى كتابه (حقائق الأخبار عن دول البحار) ح ٢ ص ٧٤٠.

وثلاثين سفينة حربية ، فأصدر تعليماته إلى العارة المصرية بالإقلاع إلى بحر الأرخبيل لتبحث عن الأسطول العثمانى وتقاتله ، فسارت إلى مياه رودس وكان الأسطول العثمانى قد اتجه فى ذلك الحين إلى ثغر الإسكندرية لإمداد الجيش التركى بالرجال والمؤونة والعتاد .

فلما وصل إلى الإسكندرية كانت الهزيمة قد حلت بالجيش التركى فى حمص ، ثم وقعت هزيمة (بيلان) ، فعاد أدراجه وأقلعت سفنه إلى جزيرة رودس تاركة كميات كبيرة من المؤونة لم يستطع النزك حملها لما كانوا فيه من العجلة .

أما العارة المصرية فكانت مؤلفة من سبع وعشرين سفينة حربية معقودًا لواؤها للأميرال عنان بور الدين باشا ، فسارت تمخر العباب باحثة عن الأسطول العنانى ، واجتمع الأسطولان بعد واقعة (بيلان) فى مياه قبرص ، ومع أن الأسطول التركى كان أكثر عددا وعُددًا من العارة المصرية فإن قبودانه تجنب الاشتباك فى قتال مع الأسطول المصرى ، وخشى أن يلحقه البوار إذا اصطدم به ، فآثر أن يلزم خطة الدفاع ، وأخذ الأميرال عنان نور الدين باشا من ناحيته يرقب حركات الأسطول العنافى ، دون أن يسعى لمهاجمته ، وبق الأسطولان طويلا فى هذا الموقف ، إلى أن سار أميرال الأسطول التركى إلى ميناء (مرمريس) من ثغور الأناضول ليأوى إليها ، فتعقبته العارة المصرية ، وحاصرت الميناء ، ولكن هياج البحر واشتداد الأنواء فى ذلك الفصل من الشتاء حالا دون استمرار الحصار ، فاتجه نور الدين باشا بالعارة المصرية إلى خليج السودة بجزيرة كريت ، وبعد أن بتى الأسطول التركى فى ثغر مرمريس عشرين يومًا أقلع إلى مياه الدردنيل ثم رجعت العارة المصرية إلى الإسكندرية . وقد كان للأسطول المصرى عامة فضل كبير فى نسهيل المواصلات البحرية بين مصر وسورية ، ولولاه لما وجدت مصر من سبيل إلى إمداد جيشها إلا بطريق البر المخفوف بالمتاعب والأخطار ، ولتعذر عليها الاتصال به وبالبلاد التى فتحتها ، فللأسطول المصرى فضل كبير فى نسجيل الحملة على سورية .

## المسألة المصرية وتدخل الدول

استرعت انتصارات الجيش المصرى أنظار الدول الأوروبية ، وفتحت باب المسألة المصرية على مصراعيه .

إن للسألة السياسية العالمية المعروفة بالمسألة المصرية بدأت تظهر – في تاريخ مصر الحديث ا

منذ الحملة الفرنسية ، فن ذلك العهد اتجهت المطامع السياسية الدولية إلى مصر ، وتعددت المنازع في شأن مصيرها ، فالحملة الفرنسية أول مثار للمسألة المصرية إذ أنها كانت صراعا بين فرنسا وانجلترا على فتح مصر واستعارها ، أما قبل ذلك فإن التنافس بشأنها كان في الغالب تنافسا اقتصاديا ، فلما جرَّ نابليون حملته على مصر تحول إلى صراع سياسي ، وأخذت مطامع الجلترا تتجه نحو فتح مصر والسيطرة السياسية عليها ، ولقد رأيت مما فصلناه في الجزأين الأول والثاني من و تاريخ الحركة القومية ، إن الصراع بين فرنسا وانجلترا بشأن المسألة المصرية استمر طوال الحملة الفرنسية ، وبعد انتهائها ، وإن انجلترا لم تكن تحارب فرنسا لإجلائها عن مصر فحسب ، بل لتحل فيها علها ولكي تحقق مطامعها السياسية والاستعارية في وادي النيل (٢٤) .

واستمرت المسألة المصرية مثارا للمطامع الإنجليزية منذ أسس محمد على الدولة المصرية الحديثة ، فلها اشتبكت مصر وتركيا في الحرب السورية اقترنت المسألة المصرية بالمسألة الشرقية ، فاشتدت المنازعات الدولية بشأنها وانبعثت المطامع القديمة التي كانت تسعى لها كل دولة حيال السلطنة العثانية .

فالروسيا نظرت بعين الخوف والوجل إلى تقدم الجيش المصرى واقترابه عن عاصمة تركيا ، وخشيت إذا أطرد هذا التقدم أن يستولى محمد على باشا على عرش السلطنة ويمد نفوذ الدولة المصرية إلى ضفاف البوسفور والدردنيل والبحر الأسود فيؤسس دولة قوية تقوم على أنقاض السلطنة العثانية المتداعية الأركان المحتلة النظام ، وليس مما يوافق سياسة الروسيا أن يقع هذا الانقلاب لأنه يحول دون تحقيق أطاعها فى الوصول إلى البواغيز والبحر الأبيض المتوسط ، فبادرت إلى التدخل لمعاونة تركيا ، وأوفدت الجنرال مورافييف Mourawief إلى السلطان محمود ليعرض عليه استعدادها للدفاع بقواتها البرية والبحرية عن السلطنة العثانية ، ومعنى هذا الدفاع من الروسيا بسط حايتها الفعلية على تركيا ، فهال فرنسا وانجلترا أمر هذا التدخل وخشيتا على سياستها ومصالحها أن تستهدف للخطر إذا بسطت الروسيا حايتها أو نقوذها فى تركيا ، واتفاء لهذا الخطر بذلتا جهودهما لوقف تقدم الجيش للصرى حتى لا تجد الروسيا مسوغا لحاية تركيا ، ففرنسا وانجلترا لم تقصدا من تدخلها فى المسألة المصرية والمسألة المربية والمسألة الموسية مصلحة مصر ولا مصلحة تركيا ، بل كانتا تعملان لتحقيق أغراضها الذاتية .

<sup>(</sup>٤٪) انظر الجزء الأول من و تاريخ الحركة القومية ۽ ص ٦٣ والجزء الثاني ص ٢١٨ و ٤٣٤ (الطبعة الأولى).

Y04

واستخدمت فرنسا علاقاتها الودية مع مصر لإقناع محمد على بتسوية الحلاف بينه وبين السلطان ، وأوفدت إلى الاستانة الأميرال روسان Roussin سفيرا لها ليسعى فى فض الحلاف بين تركيا ومصر ويمنع التدخل الروسى . ^

وبذلك صارت مصر قبلة أنظار الدول الأوروبية ، إذ كان مناط آمالهن إقناع محمد على باشا بتسوية الحلاف مع تركيا حتى لا يؤدى تدخل الروسيا إلى أزمة أوروبية قد تنتهى بتحكيم السيف بينهن .

فعلى خطة مصر فى ذلك الحينكان يتوقف التوازن الأوروبي ، من أجل ذلك وفدت رسل التفاهم على محمد على باشا من كل صوب .

فجاء الجنرال مورافييف إلى الإسكندرية ، وقابله وعرض عليه الوساطة بينه وبين السلطان ، فأكرم محمد على وفادته وأحسن لقاءه ، ولكنه تمسك بوجهة نظره .

وكذلك أرسل السلطان بإيعاز من السفارة الفرنسية مندوبًا عنه وهو خليل باشا ليفاوض محمد على في حسم الحلاف وديًّا ، وأرسل الأميرال روسان إلى محمد على يطلب إليه ألا يشتط في طلباته حقنًا للدماء ، وأن يكتنى من فتوحه بولايات صيدا (عكا) وطرابلس والقدس ونابلس .

فرفض هذه الشروط وأصرعلى ضم سورية وولاية أدنه إلى مصر ، وقد أصرعلى الاحتفاظ بإقليم أدنه وهو من صميم الأناضول لما اشتر عنه من كثرة مناجمه ووفرة أخشابه ، ولأنه ينتهى بجبال طوروس التي أراد محمد على جعلها الحد الفاصل بين مصر وتركيا ، أما تركيا فقد ازدادت خضوعًا للروسيا ورضيت أن تحميها بقواتها البحرية والبرية ، فجاء أسطول روسي ورسا في مياه البوسفور ، ونزلت قوة من الجنود الروس إلى الشواطيء التركية الأسيوية لتلفع غزوة الجيش المصري .

وقد رأى محمد على باشا أن اللمول إنما تسعى إلى هضم حقوق مصر إرضاء لتركيا ، فوقف تجاهها موقفًا مشرفًا استمسك فيه بحقوق مصر ، وبعث فى هذا الصلح برسائل عدة تدل على قوة يقينه ومضاء عزيمته ، وأهمها الحطاب الذى أرسله إلى الأميرال روسان سفير فرنسا فى الاستانة بتاريخ ٨ مارس سنة ١٨٣٣ ردًا على رسالته إليه ، قال فيه :

و تلقيت رسالتكم المؤرخة ٢٢ قبراير التي تسلمتها من ياوركم والتي تعترضون فيها على وتعلنونني بأن لاحق لى في المطالبة بما عدا بلاد عكا والقدس ونابلس وطرابلس الشام ، وأن

الواجب على أن أسحب جيشى فوراً ، وتنذروننى بأنى ف حالة الرفض أستهدف لأخطر العواقب ، وقد أضاف ياوركم شفويا بناء على تعلماتكم بأنى إذا بقيت متمسكاً بمطالبى فسيجىء الأسطول الإنجليزى والروسى إلى سواحل مصر.

وعلى أنى يا جناب السفير أتساءل بأى حق تطلبون منى هذه التضحية ؟ أن أمتى بأجمعها تؤيدنى فى موقفى ، وأن فى استطاعتى بكلمة منى أن أحرض شعوب الرومالى والأناضول على الثورة فيلبوا ندائى ، ويمكننى بتأييد أمتى أن أفعل أكثر من ذلك ، لقد أمتدت سيطرتى على أقطار عدة ، والنصر حليفى فى كل الميادين ، ومع أن الرأى العام يؤيدنى فى امتلاك سورية بأكملها فإنى قد وقفت رحف جنودى رغبة منى فى حقن الدماء ولكى يتسع الوقت أمامى لأتعرف ميول الدول الأوروبية ، ومقابل هذا الاعتدال وحسن النية وتلك التضحيات العديدة التي بذلتها أمتى ، والتي نلت الانتصارات الباهرة بفضلها وبفضل تأييدها لى ، تطلبون منى أن أنخلى عن البلاد التي فتحتها وأن أنسحب بجنودى إلى منطقة صغيرة تسمونها ولاية ! أليس فى هذا حكم على بالإعدام السياسى ؟

وعلى أن لى ملء الثقة إلا تأبى فرنسا وانجلترا الاعتراف بحقوق ومعاملتى بالإنصاف فإن ذلك مرتبط بشرفها ، وإذا خاب أملى فليس أمامى إلا أن أذعن لقضاء الله ، وهنالك أوثر الموت التسريف على احتال الذل والعار ، وسأبذل نفسى بكل ابتهاج فداءاً لقضية أمتى ، مغتبطا بخدمة بلادى حتى آخر نسمة من حياتى ، ذلك ما صممت عزمى عليه ، وقد روى التاريخ أمثلة عديدة لمثل هذا الإخلاص ، ومها يكن فإن لى وطيد الأمل فى أنكم ستقدرون عدالة مطالبي وتزيدون اقتراحاتى الأخيرة التى قدمتها إلى خليل باشا ، وفى انتظار تحقيق هذا الأمل قد كتبت لكم هذا الجنطاب الودى الذي تسلمه منى ياوركم يداً بيد ، (٢٥)

الإسكندرية ف ٨ مارس سنة ١٨٣٣ والى مصر

<sup>(</sup>۲۵) کادلفیں وبارو ص ۳۷۰.

# احتلال كوتاهية ومغنيسيا وإقامة الحكم المصرى ف أزمير

وفي غضون ذلك تقدم إبراهم باشا بجيشه فاحتل (كوتاهية) وصار على مسافة خمسين فرسخا من الاستانة ، ثم أنفذ كتيبة من الجنود اجتلت (مغنيسيا ) بالقرب من أزمير ( انظر الخريطة الملحقة بهذا الفصل ) ، وأنفذ رسولا إلى أزمير ليقيم الحكم المصرى بها ، وقد وصل الرسول إليها ولم يلق بها مقاومة ، وعزل حاكم المدينة (طاهر بك ) وأقام بدلا منه أحد أعيانها منصور زاده ( فبراير سنة ١٨٣٣ ) ، ورحبت المدينة بهذا الانقلاب ، ولكن الأميرال روسان سفير فرنسا فى الاستانة تدخل فى الأمر حتى لا يستفحل النزاع وتتخذ الروسيا احتلال أزمير ذريعة إلى حاية تركيا ، فأرسل إلى إبراهيم باشا يعترض على ما فعله رسوله فى أزمير وينذره بقطع العلاقات ، فلم يسع إبراهيم باشا إلا الإجابة بأنه لا يقصد احتلال أزمير ، وبذلك انتهى الحلاف وعاد الحاكم القديم إلى منصبه (مارس سنة ١٨٣٣).

## اتفاق كوتاهيه (أبريل – مايو سنة ١٨٣٣)

بذلت فرنسا جهدها لحسم الخلاف بين محمد على وتركيا، وجددت مسعاها بين الفريقين ، وكان ابراهم باشا يتهدد تركيا بالزحف على الاستانة إذا لم تجب مطالبه ، فاضطر الباب العالى إلى الإذعان وأرسل إلى كوتاهية ، حيث كان إبراهيم باشا يقيم بها ، مندوبا عنه يدعى رشيد ٍ • بك <sup>(٢٦)</sup> يصحبه البارون دى فارين سكرتير السفارة الفرنسية ليقوم بالوساطة بين الطرفين . ويعد مفاوضة دامت أربعة أيام تم الاتفاق على الصلح ف ٨ أبريل سنة ١٨٣٣ ، وهو المعروف باتفاق كوتاهية ، ويقضّي بأن يتخلى السلطان لمحمد على عن سورية وإقليم أدنه ، مع تثبيته على ـ مصر وجزيرة كريت والحجاز مقابل أن يجلو الجيش المصرى عن باقى بلاد الأناضول. وقد صدرت ؛ التوجيهات ؛ السلطانية بمضمون هذا الصلح ، وأرسل الصدر الأعظم إلى محمد على وثيقة مكتوبة (٢٧) بفحوى هذه التوجيهات ، وفيها إسناد ولاية سوريه إليه وإلحاقها -(٢٦) هو الذي صار فها بعد الصدر الأعظم مصطفى رشيد باشا صاحب الإصلاحات المشهورة في عهد السلطان عبد

الجيد.

<sup>(</sup>٢٧) منشورة صورتها الفوتوخرافية بالذنة التركية في كتاب (خلاصة الوثائق التركية في مصر) للمسيو جان ديني Deny لوحة تمرة ٢٣.

بولاية مصر وكريت.

ولكن هذه التوجيهات كان ينقصها إقليم ادنه ، فبان من ذلك أن الباب العالى أراد الرجوع عن اتفاق كوتاهية بالنسبة لهذا الإقليم ، وقد بقيت المسألة موضع خلاف بين الطرفين ووقف إبراهيم باشا جلاء الجيش حتى ينفذ للباب العالى ما تم الاتفاق عليه ، فلم يسع السلطان إلا أن يسلم بالتنازل عن ادنه ، وأصدر فرمانًا في ٦ مايوسنة ١٨٣٣ بمضمون الاتفاق بتامه ، أعلن فيه تثبيت محمد على باشا على مصر وكريت وإسناد ولايات سوريه إليه ، وتجديد ولاية إبراهيم باشا على جدة مع مشيخة الحرم المكى ، أى إسناد إدارة الحجاز إلى عهدته ، وتحويله إدارة إقليم ادنه (٢٨).

وبمقتضى اتفاق (كوتاهية) صارت حدود مصر الشمالية تنتهى عند مضيق (كولك) بجبال طوروس ، ويسمى بوغاز كولك تبعاً التسمية النزك المضابق بالبواغيز (وترى موقعه على الخريطة).

وبذلك انتهت الحرب السورية بتوسيع نطاق الدولة المصرية وبسط نفوذها على سوريه وادنه وتأييد سلطنها على كريت وجزيرة العرب .

ولا يغزب عن البال أن السلطان لم يقبل اتفاق كوتاهية إلا مرغا ، وكان يضمر السعى لنقضه إذا تهيأت له الفرصة في المستقبل ، يدلك على ذلك أنه لم يكد يقر صلح (كوتاهيه) حتى عقد سرًا مع الروسيا المعاهدة المعروفة بمعاهدة هنكار أسكله سي ( ٨ يوليه سنة ١٨٣٣ ) وهي معاهدة دفاعية هجومية التزمت كل دولة بمقتضاها أن تساعد الدولة الأخرى إذا استهدفت لخطر خارجي أو داخلي ، وتعهدت تركيا بأن تأذن للأسطول الروسي بالمرور من البحر الأسود إلى البحر الأبيض المتوسط ، وتسد البواغيز في وجه جميع السفن التابعة للدول الأخرى ، ومؤدى هذه المعاهدة تخويل الروسيا مد يدها في شئون تركيا وبسط حايتها الفعلية عليها ، وهذه المعاهدة لم يبرمها السلطان على ما فيها من مهانة لتركيا إلا ليسعى في نقض اتفاق

<sup>(</sup>٢٨) فى الفرمان أنه خول تحصيل أموال الجباية فيها ، ومعنى هذا إدارة الولاية فعلاكا يستفاد من المخابرات الدولية الني تبودلت فى هذا الصلد ، فقد أورد البارون دى نستا فى كتابه ( مجموعة معاهدات الباب العالم ج ٢ ص ٣٧٧) رسالة المستر ماندفيل سفير انجلترا فى الاستانة إلى اللورد بالمرستون وزير خارجيتها بتاريخ ٤ مايو سنة ١٨٣٣ ينبئه فيها و بأن السلطان خول إبراهيم باشا ادارة ولاية ادنه بإسناد وتحصيل أموال الجباية فيها إلى عهدته ٤ ، وكذلك رسالة إبراهيم باشا إلى السلطان يشكره فيها على إسناد حكومة أدنه البه ، ولذلك كان الحكم المصرى فى إقليم ادته لا يختلف فى حدوده ومظاهره عن مثيله فى الأقاليم السورية .

كوتاهيه ، لأن تركيا لم تكن مهددة فى ذلك الوقت بخطر خارجى أو داخلى إلا من ناحية مصر. فإبرام معاهدة (هنكار اسكله سى ) غداة اتفاق كوتاهيه معناه أن تركيا لم تكن خالصة النية فى إبرام هذا الاتفاق ولا فى إقراره .

# الحكم المصرى في سورية

دخلت الشام فى حكم الدولة المصرية بعد صلح (كوتاهيه) الذى توج انتصارات الجيش المصرى، وأصبحت مصر المرجع الأعلى لحكومة الشام، وصار إبراهيم باشا حاكمًا عامًّا للملاد السورية وقائداً للجيش المصرى.

# نظام الحكم المصرى فيها

وأنتذ إبراهيم باشا فى تنظيم سورية وتدبير أمورها الإدارية والسياسية والحربية ، فعنى بإقرار الأمن والنظام فى ربوعها ، وأمَّن الطرق ، ومنع اعتداء البدو على غلات الأهالى وأملاكهم وأرواحهم .

وأخذ من الوجهة الحربية يعنى بتوطيد مركز مصر فى سورية ، فأمن حدودها الشمالية وعنى بتحصين مضايق جبال طوروس لصد هجوم النرك إذا حدثتهم أنفسهم بالزحف على الشام ، ورمم حصون عكا وأسوارها ، وشيد الثكنات والمستشفيات ، وخطط الطرق الحربية ، واستقرت الحاميات المصرية فى أهم المدن السورية .

وبلغ عدد الجيش المرابط في سورية نحو سبعين ألف مقاتل رابط معظمه في الجهات الشمالية القريبة من الحدود التركية.

واتخذ إبراهيم باشا مقره العام فى ( إنطاكيه ) لموقعها الحربي وقربها من التخوم الشمالية وعين محمد شريف بك ( باشا ) (٢٩) حاكمًا عامًّا على سورية سنة ١٨٣٢ (٢٠) . ولقب وحكمدار عربستان ، ، وظل فى معظم سنوات الحكم المصرى يتولى إدارة الإيالات السورية جميعا .

<sup>(</sup>٢٩) هو الذي صار وزير مالية مصر في أواخر عهد محمد على ، وهو غير شريف باشا الكبير رئيس الوزارة في عهد توفيق باشا وصاحب المواقف المشهودة في التمسك بالسودان.

<sup>(</sup>٣٠) العلم ٥٥٤ من (الوقائع للصرية) قلصادر في ٢٤ جادى الثانية سنة ٢٤٨ (نوقمبر سنة ١٨٣٧).

وجعل سلمان باشا الفرنساوى على إيالة صيدا (عكا) ، وعين إسماعيل بك سنة ١٨٣٨ حاكما لولاية حلب ، وعين محمود نامى بلك أحد خريجى البعثات المصرية محافظاً لبيروت وبقى في هذا المنصب من سنة ١٨٣٣ إلى سنة ١٨٤٠.

وجعل على إدارة الشئون المالية حنا بك بحرى أحد أعيان السوريين ، فصار صاحب النفوذ الأكبر في إدارة شئون الحكومة وأحوالها المالية ، وقد ذكر المسيو جومار أن تعيين أحد السوريين الأكفاء في هذا المنصب الكبير دليل على رغبة إبراهيم باشا في إسناد كبار المناصب إلى أبناء البلاد ، وهو مالم يكن مألوفاً في عهد الإدارة التركية ، وقال الدكتور مشاقة (٣١) ، وهو معاصر للحكم المصرى :

ولم يمض على حصار عكا زمان حتى أرسل محمد على تفويضًا إلى حنا البحرى فى سن النظامات لحكومة سورية على النمط الحديث، وكان حنا البحرى على جانب عظيم من أصالة الرأى، وله القدح المعلى فى السياسة المدنية، وكان العدل والأنصاف شأنه والنزاهة زمامه، لا فرق عنده بين القوى المثرى والضعيف الفقير أو المسلم والذمى، وكان يعاملهم بالقسط والعدل حسب وصية محمد على باشا الذى كان عارفًا أن لا قيام للدولة إلا بالعدل والانصاف .

وعين إبراهيم باشا لكل بلد متسلما أي حاكمًا يتولى إدارتها .

وألف فى كل مدينة يزيد عدد سكانها على عشرين ألف نسمة مجلسًا يسمى (ديوان المشورة) يتراوح عدد أعضائه بين ١٢ و ٢١ عضوًا ينتخبون من بين نبهاء (أعيان) البلد وتجارها ، وتنظر هذه المجالس فى مصالح كل بلدة ومطلوبات الميرى وإليها ترفع بعض الدعاوى للفصل فيها .

ووحد الإدارة ووطد سلطة الحكومة المركزية ، وأبطل سلطة الأمراء والرؤساء الإقطاعيين وخضد شوكتهم ، وضرب على أيدى الأشقياء وقطاع الطرق وبسط رواق الأمن فى البلاد ، ونظم طرق الجباية ، وعامل الأهلين بالعدل والمساواة من غير تفريق بين الطبقات والمذاهب والأديان ، وكان ذلك أجل أعال الإدارة المصرية في سورية .

ونشطت التجارة والزراعة فى عهد الحكم المصرى ، فعمم إبراهيم باشا تربية دود القز ( الحرير ) ، وأكثر من غرس أشجار التوت لهذا الغرض ، وغرس فى ضواحى أنطاكية أشجار

<sup>(</sup>٣١) في كتابه (مشهد العيان بجوادث سوريا ولبنان) ص ١٠٢.

الزيتون ، وأزدهرت زراعة العنب ، وعنى باستخراج يعض المعادن ولا سيا الفحم الحجرى فى لبنان ، وراجت النجارة واتسع نطاقها ، وكثرت المعاملات بين سوريه والبلاد الأوروبية . وقد كان دخل الولايات السورية أقل من الحزج أى أن غلاتها تقل عن نفقاتها ، وخاصة لما يقتضيه الإنفاق على الجيش الموزع على المدن من المال ، فكانت الحزانة المصرية توازن بينها فتسد عجز الميزانية وتحتمل مصر هذا الغرم في مالها .

كانت الإدارة المصرية في سوريه رغم ما بها من عيوب أصلح من الحكم التركي السابق ، وحسب هذه الإدارة فضلا أنها أقرت الأمن في البلاد واستنقذتها من الفوضي .

ويكفيك لتتحقق مبلغ تقدم الإدارة السورية فى ظل الحكم المصرى أن تقوأ ماكتبه مؤرخو سوريه فى هذا الصدد.

قال الأستاذ محمد كرد على بك رئيس المجمع العلمي العربي بدمشق (٣٢) خلال كلامه عن الفتح المصرى :

وكان من أول أعال إبراهيم باشا الجليلة فى بلاد الشام ترتيب المجالس الملكية والعسكوية وإقامة مجالس الشورى وغيرها من النظم الحديثة ، وترتيب المالية ، فجعل نظامًا لجباية الحزاج ومعاملة الرعايا بالمساواة والعدل ، لا تفاوت فى طبقاتهم ومذاهبهم ، ولذلك لم يلبث الأمراء والمشايخ وأرباب النفوذ أن استثقلوا ظل الدولة المصرية . وتمنوا رجوع العثانيين ليعيشوا معهم كالحلمة الطفيلية تمتص دماء الضعفاء ، وينالهم من ذلك مصة الوشل ، مع أن البلاد رأت فى أيام ابراهيم باشا إبطال المصادرات وتقرير حق العلك ، وتوطد الأمن فى ربوعها ، وأحييت الزراعة والتجارة والصناعة ، وعممت تربية دود القز (الحرير) ، واستخرجت بعض المعادن ولا سيا معدن الفحم الحجرى فى قرنايل (لبنان) ، وفرض على لبنان ١٧٨٢ كيسًا يتقاضى الأمير ضعفيها ويدخل فى خزانته الحناصة المال الزائدة على المفروض .

و وأكد كثيرون أن بعمله هدا استعادت أكثر قرى حوران وعجلون وحاة وحمص وغيرها من أعال الشام عمرانها القديم ، وأخربت بعض القلاع التى كان يعتصم فيها الثائرون أحيانا مثل قلاع جبل اللكام وقلعة القدموس ، وقرب العلماء والشعراء ، ورخص للأجانب فى إرسال معتمديهم إلى دمشق ، وكانوا يمنعون من دخولها قبله ، فينزل وكلاؤهم السواحل مثل صيدا وعكا وبيروت وطرابلس ، ويقال على الجملة إن الناس حمدوا دولة محمد على فى

<sup>(</sup>٣٢) فى كتابه خطط الشام ج ٣ ص ٥٧ .

الشام ، ولم يتبرموا بها لو لم يقم ابنه إبراهيم عملا بإيعاز أبيه بتجنيد الشبان ولو لم يثقل كاهل الأهلين بالضرائب ، وأقل الضرائب الشخصية ١٥ قرشا وأعظمها خمسائة قرش ، فإن هذا مما نفرت منه بعض القلوب ولاسيا من كان يقع عليهم عبء معظمها مثل أهل حلب وأهل دمشق .

وقال الدكتور أسد رستم أحد أساتذة التاريخ بجامعة بيروت الأمريكية لمناسبة الكلام عن محمود نامي بك محافظ بيروت في عهد إبراهيم باشا:

« لما عزم عزيز مصر على إرسال بعض ضباط بحريته إلى فرنسا والجملترا لا تمام علومهم وممارسة الفنون الحربية انتخب حسن أفندى الإسكندرانى وشنان أفندى والأمير محمود نامى وأرسلهم إلى فرنسا ، فتلنى محمود علومه العالية وتخصص فى الرياضيات ، ولما رجع من فرنسا ، عينه محمد على باشا محافظًا على بيروت ، وأبقاه فى هذا المنصب سبع سنوات فرنسا ، عينه محمد على باشا محافظًا على بيروت ، وأبقاه فى هذا المنصب نه سنوات من سبات العصور الوسطى ، وخطت خطوتها الأولى فى سبيل رقيها الحديث ، وكان محمد على باشا وابنه إبراهيم وعامله الأمير محمود نامى لبيروت أول العثانيين الذين أخذوا الأفكار الحديثة فيا يتعلق بالحكومة والإدارة وهم أول من وضعها ، وضع الإجراء والتنفيذ ، نم إن ملطتهم فى بيروت كانت مطلقة ، ولكنهم أحكموا التدبير وأحجموا عن الحكم الاستبدادى ، فشكلوا فى هذه المدينة من سكانها مجالس تباحثوا مع أعضائها فى جميع أعالهم المتعلقة فكان هناك مجلس للمشورة يدعى مجلس شورى بيروت وديوان للصحة وآخر للتجارة (٣٣) ، هناك مجلس للمشورة يدعى مجلس شورى بيروت وديوان للصحة وآخر للتجارة (٣٣) ، وقال سلمان بك أبو عز الدين أحد أدباء سوريه (٤٣) :

وعلى أنه لا يسع المنصف إلا الاعتراف بأن المبادىء التى شاء محمد على أن يؤسس عليها الإدارة والقضاء فى سوريا كانت صحيحة بوجه عام ، لأنها كانت ترمى إلى تنظيم الأعال وتوزيع الاختصاص بين هيئات مختلفة ومنع الاستبداد بتقييد الحكام وغيرهم من الموظفين بالنصوص القانونية ، وتدريب الأهلين على إدارة شئونهم المحلية ، غير أن جهل الحكام كيفية تطبيق القوانين وفطرتهم الاستبدادية وعدم وجود مراقبة فعالة على أعالهم وعدم مراعاة تقاليد البلاد وعاداتها وكثرة الاضطرابات فى البلاد حالت دون بلوغ الغاية التى وضعت تلك القوانين

<sup>(</sup>٣٣) مجلة الكلية (التي تصدر عن جامعة بيروت) مجلد ١٣ ص ١٣٠.

<sup>(</sup>٣٤) ف كتابه (إبراهيم باشا في سوريا).

من أجلها ، ولابراهيم باشا فضل خاص فى السنين الأولى بعد الفتح فى ضبط الأحكام وشدة مراقبة الحكام وإجراء العدل بين الأهلين ، وقد كان شديد الوطأة على المستخدمين الذين يحيدون عن السبيل القويم ، فعاقب كثيرين منهم بالطرد والضرب والحبس للاعتداء على أهل البلاد أو عدم النزاهة أو غير ذلك مما يخرج عن جادة الاستقامة ، فلو استمرت حكومة محمد على فى سوريا ناهجة هذا المنهج القويم الحكيم لملكت قلوب السوريين ، (٢٥).

وقال فى موضع آخر: « من التغييرات الاجتماعية التى نشأت عن حكم محمد على فى سوريا إطلاق الحرية الدينية ، ونشر روح الديموقراطية بالضرب على أيدى الزعماء والمتغلبين ، ونزع السلطة من أيديهم ، وإنشاء العلاقة ما بين أفراد الشعب وحكامه مباشرة ، وتأليف مجالس مشورة تمثل الشعب بعض المتثيل ولها حق النظر فى الشئون المحلية بعد أن كان النظر فى جميع الشئون منوظًا بمحكام مستبدين ، (ص ٣١١).

ثم قال فى موضع آخر: «لم تقم حكومة محمد على فى سوريا بأعال علمية وأدبية ذات شأن ، فالمدارس التى أنشأتها كانت قليلة العدد والتأثير ، وكانت فى معظم الأوقات مشتغلة بالفتح وتسكين الاضطرابات وإخاد الثورات ومقاومة اللسائس والاعتداءات الداخلية والخارجية ، على أن قيامها فى سورية مهد السبيل لنهضة علمية أدبية ، لأن تنظياتها استوجبت اختيار المتنورين لإدارة الأحكام والقيام بالأعمال القضائية والمالية والكتابية ، وسهلت قدوم الإفرنج من مرسلين دينين وتجار وغيرهم ، فأنشئت بواسطتهم المدارس ، كما أن إرسال بعض الشبان لدرس الطب فى القطر المصرى واستخدام بعض السوريين فى حكومة محمد على باشا أنشأ صلة أدبية دائمة بين القطرين ، فامتدت تلك الصلة ونتائجها إلى وقتنا الحاضر ، وأدخلت أنشأ صلة أدبية دائمة بين القطرين ، فامتدت تلك الصلة ونتائجها إلى وقتنا الحاضر ، وأدخلت أعما يذكر فى الأمور الصحية ، وكانت تجرى فيها حسب مشورة الأطباء الصحيحة كما فعلت اهتاماً يذكر فى الأمور الصحية ، وكانت تجرى فيها حسب مشورة الأطباء الصحيحة كما فعلت فى دمشق بإنشاء مصارف للمياه الراكدة ، واستخدام المهندسين فى ذلك وفى الإنشاءات التى تحتاج إلى معرفة فنية » (٢٦).

هذا ، وقد زار المارشال مارمون ( الدوق دى راجوز ) ، سورية سنة ١٨٣٤ فأعجب بما رآه من إقرار السكينة والأمن فيها ، وكتب فى رحلته يقول :

<sup>(</sup>٣٥) (كتاب إبراهيم باشا في سوريا) لسلمان بك أبو عز الدين ص ١٣٩.

<sup>(</sup>۳۱) ص ۳۱۵.

« إذا بقيت أعال محمد على وبق الأمن الذي بسطه فيما فتحه من البلادكما صار إليه الآن من الاستقرار الذي يدعو إلى الإعجاب فإن حالة هذه البلاد سينبه شأنها وستتطور تطورًا كبيرًا (٢٧)

ويقول المسيو لويس بلان المؤرخ الفرنسى فى كتابه (تاريخ عشر سنوات):

و إذا أردنا أن نعرف ما أفادته سوريه من انتقالها من الحكم التركي إلى حكم المصريين فما علينا إلا أن نلقي نظرة على سهول أنطاكية التي اكتست بأشجار الزيتون وضواحي بيروت التي كثر فيها الكروم، والنشاط الذي انبعث في حلب ودمشق، صحيح أن محمد على أظهر جنفًا وقسوة في حكم سورية، ولكن في ظل هذا الاستبداد العارض الذي كان ضرورة ولزامًا حيث سادت الفوضي في تلك البلاد، قد نالت سورية النظام والعمران (٢٨).

## الثورات في الشام

لكن الإدارة المصرية في سورية لم تلبث أن أصطدمت بثورات محلية نشبت في مختلف الجهات ورزأت مصر بضحايا كثيرة ، وحملتها متاعب وجهودًا كبيرة لإخادها .

فلنتكلم عن أسباب هذه الثورات .

وعد إبراهيم باشا السوريين بأن يعفيهم من التجنيد ويخفض الضرائب ولا يكلفهم إلا دفع الأموال الأميرية ، وقد برَّ بوعده فى السنوات الأولى من حكمه ، فخفف عنهم بعض الأعباء المالية ، وأخذ فى تنشيط الزراعة والتجارة ، فشعر السوريون بالاطمئنان إلى الحكم المضرى وركنوا إليه .

ولكن هذه الحالة ما لبثت أن تبدلت لما أصدره محمد على باشا إلى ابنه فى أواخر سنة ١٨٣٣ وأوائل سنة ١٨٣٤ من الأوامر التى أثقلت كاهل الأهلين بأعباء فادحة وهى : أولا : احتكار الحرير فى البلاد السورية .

النيا : أخذ ضريبة الرءوس من الرجال كافة على اختلاف مذاهبهم .

الله : تجنيد الأهالي .

رابعاً : نزع السلاح من أيديهم .

<sup>(</sup>٣٧) رحلة المارشال اللعوق دى راجوز ج ٣ ص ٢٨.

<sup>(</sup>٣٨) تاريخ عشر سنوات الجرء الحامس ص ٤٢١.

وقد تبرم الأهالى بهذه المحدثات وتذمروا منها ، لأن احتكار الحكومة للحرير من شأنه إلحاق الضرر بمنتجيه ومنع تنافس التجار على شرائه وحرمان المنتجين مكاسبهم منه .

وقد نفرواكذلك من ضريبة الرءوس وخاصة المسلمين لأنهم ماكانوا ملزمين بها من قبل ، وزاد في تذمرهم تسخير الحكومة للأهالي في الأعال العامة .

وكان التجنيد ونزع السلاح أهم الأسباب المباشرة التى أفضت إلى الثورة ، فقد نفذ التجنيد بطريقة قاسية تثير الحواطر ، وكان كثير من المجندين يرسلون إلى جهات لا يقع إلى أهلهم شيء من أخبارهم فيها ، وجاء نزع السلاح ثالثة الأثاف ، لأن معظم الأهالى كانوا يحملون السلاح ليدفعوا به سطوات المبدو والرحل وعدوانهم ، فانتزاع السلاح من أيديهم أمر لا تقبله نفوسهم عن طاعة واختيار ، ومن هنا نشأت الثورات والفتن .

وقد كان للدسائس التركية والانجليزية عمل كبير في تحريك تلك الثورات ، فإن الترك والانجليز ما فتتوا يستفزون السوريين إلى الثورة ويوزعون عليهم الأسلحة ويحرضونهم على القتال ويستميلون إليهم رؤساء العشائر والعصبيات ، تارة بالمال وطوراً بالوعود ، حتى أفلحوا في تهيئة البلاد للثورة ، كما أن بعض إصلاحات إبراهيم باشاكانت من أسبابها ، ققد مرَّ بك أنه أبطل سلطة الرؤساء الاقطاعيين وضرب على أيدى الأشقياء وقطاع الطرق الذين كانت لهم سطوة كبيرة في بعض البلاد ، فهؤلاء وأولئك قد ساءهم انتزاع السلطة من أيدبهم ، فكانوا مدفوعيت بوازع المنافع الشخصية إلى تحريض الأهلين على الثورة بالحكم المصرى ، قال الدكتور مشاقة في هذا الصدد خلال كلامه عن نظام الحكم المصرى في سورية :

د هذا النظام وإن يكن عادلاً وشريفاً قد كان باعثًا قويًا على كره الأمراء والمشايخ للمصريين حيث كف ً يدهم وأوقف مطامعهم عند حد لا يمكن اجتيازه ، وأمات استبدادهم بالشعب ، وجعلهم أمام الشريعة سواء لا امتياز ولا فرق بينهم وبين أفراد الرعية ، فحنقوا على الدولة المصرية وودوا إزالتها وإرجاع الحكومة التركية (٢٩) ه .

<sup>(</sup>۳۹) مشهد العيان ص ۲۰۳.

## وقائع الثورة .

#### ثورة فلسطين

وصلت أوامر محمد على بالمحدثات الجديدة إلى إبراهيم باشا وكان فى (يافا) ؛ فبادر من فوره إلى إذاعتها بين القبائل وفى أنحاء البلاد ، فثقلت هذه الأوامر على الناس وطلبوا رفعها ، فلم يجابوا إلى طلبهم ، فظهرت بوادر الاضطرابات فى فلسطين .

ابتدأت الثورة على شواطىء نهر الأردن بالقرب من (بيت المقدس) في شهر أبريل سنة المتدأت الثورة على شواطىء نهر الجهات على ألا يذعنوا لتلك الأوامر، وفي هذا إعلانًا للثورة.

فلها علم إبراهيم باشا بنبأ هذا العصيان سار بالجيش من يافا إلى بيت المقدس ، وقد كان لمبادرته تأثير كبير أضعف عزيمة الثوار ، وهناك جمع نبهاء القوم وأكابرهم (أبريل سنة ١٨٣٤) فاستوضحهم مقصدهم ، فأجابوه بأنهم لا يعارضون في احتكار الحكومة للحرير ، لكنهم يعارضون أشد المعارضة في نزع السلاح وفي تجنيد شبان البلاد في الجيش ، وأنهم تلقاء ذلك يؤدون الضريبة ضعفين ويقدمون بعض أولاد المشايخ رهينة لضمان طاعتهم وإخلاصهم ، غير أن إبراهيم باشا أبي أن يتهاون في تنفيذ أوامر أبيه ، فاستمهلوه مدة يراجعون قومهم وعشيرتهم ، وانفض الاجتماع على غير طائل ، وعاد إبراهيم باشا إلى يافا ينتظر الجواب الأخير الذي وعد المجتمعون بإبلاغه إياه بعد مشاورة الأهالى ، ولكى ينتظر ورود النجدات والتعليات من مصر ، وكان انتشار الوباء في هذه الجهات مما دعاه إلى التعجيل بمعادرة بيت المقدس فآثر ألبقاء في يافا إذ لم يكن الوباء وقع فيها .

أخذت الثورة تستفحل ، وخاصة لما ذاع بين الأهالى من أن تركيا تتأهب بجيش جديد لاسترجاع الشام من محمد على ، فجنح البدو الضاريون بجوار (البحر الميت) إلى العصيان ، وامتدت الثورة إلى نابلس .

## قسع العصيان

كان زعماء العصيان فى تلك الجهات حاكم (نابلس) المسمى الشيخ قاسم الأحمد، وهو من رؤساء العشائر ذوى العصبيات القوية، وكان منهم زعيم آخر لا يقل عنه نفوذًا ومكانة وهو (أبو غوش) صاحب قرية العنب الواقعة بين بيت المقدس ويافا.

هاجمت جهاعة (أبو غوش) المخافر المصرية المعهود إليها تأمين السبل بين يافا وبيت المقدس من سطو قطاع الطرق ، فقفلت الحامية راجعة إلى يافا لقلة عددهم إزاء المهاجمين . وكذلك هاجم العصاة حامية (بيت المقدس) ، وكانت تبلغ ألف مقاتل ، فقتل منهم خمسون جنديًا واضطر القائد إلى الامتناع في قلعة المدينة حتى يأتيها المدد .

فلها علم إبراهيم باشا بهذه الواقعة أنفذ ألايا من الفرسان بقيادة الميرلاى حسن بك لنجدة الحامية وللتنكيل بقبيلة (أبى غوش)، ولكن النجدة المصرية لم تقوّ على مقاومة العصاة، ورجعت مهزومة مضعضعة بعد أن قتل قائدها ونحو ثلاثين من جنودها، وتكاثر الثوار على القدس واقتحموا باب داود (من أبواب المدينة) ودخلوا منه لا ووقع قتال شديد بينهم وبين الحامية المحصورة في القلعة، ونهوا حوانيت المدينة وبعض بيوت لليهود، كذلك هاجم العصاة (الحليل) وقتلوا حاميتها وكان عددها ٢٠٠ جندى.

فلما علم إبراهيم باشا باستفحال الثورة جمع جيشًا من سنة آلاف جندى وقام على رأس هذا الجيش. فسار من يافا فى شهر يونية سنة ١٨٣٤. وزحف على معقل العصاة فى قرية (العنب) التى امتنع بها جاعة (أبى غوش)، وكانت محصنة تحصينًا منيعًا، فحاصرها الجيش المصرى واستمر القتال حولها ثلاثة أيام متوالية، وفى اليوم الثالث دخل المصريون القرية، فكان سقوطها فى يدهم سببًا فى تشتت العصاة، واحتل المصريون الطرق المفضية إلى (بيت المقدس) وفرق الجيش جموع العصاة ودخل المدينة بعد أن فركثير من أهلها ممن انضموا إلى الثوار، ووقعت ثلاث معازك بين الجيش المصرى والعصاة كان النصر فيها للمصريين.

. على أن هذا القتال قد حمَّل الجيش خسائر جسيمة ومتاعب هائلة ، فتحصن إبراهيم باشا في بيت المقدس .

وفى غضون ذلك عمل على التفريق بين القبائل وضرب بعضها ببعض على الطريقة التى

اتبعها فى حرب الحجاز ، وأفلح فى استالة بعض القبائل فتفككت عراها ، وعقد سلمان باشا الفرنساوى اتفاقًا مع أولاد (أبى غوش) تعهدوا فيه أن يؤمنوه على اجتياز معاقلهم وأن يوالوا الحكومة المصرية على أن تطلق سراح أبيهم الذى كان سجينًا فى عكا ، وعلى العفو عنهم ، وبذلك أمنت الطريق بين يافا وبيت المقدس .

وفى أثناء ذلك عرض الشيخ قاسم حاكم نابلس على إبراهيم باشا أن يقدم طاعته على أن يعنى النابلسيون من الحددمة العسكرية ، وجرت بينهما فى هذا الصدد مفاوضات ، فلما تم الاتفاق مع جماعة (أبى غوش) واستوثق إبراهيم باشا من ولاثهم قطع تلك المفاوضات .

#### حضور محمد على باشا

لما استفحل أمر الثورة اعتزم محمد على باشا المجئ إلى فلسطين ليطمئن بنفسه على الموقف وليشرف على حركات القتال التي كان الغرض منها قمع العصيان ، فحضر إلى يافا يصحبه عدد كبير من الجند ، وكان إبراهيم باشا وقتئذ في القدس ، فذهب لاستقباله في يافا .

وكان العصيان قد امتد إلى (صفد) ، فقطع أهلها الطرق ونهبوا اليهود ، فعهد محمد على إلى الأمير بشير الشهابي حاكم جبل لبنان ، وكان على ولاء تام للحكومة المصرية ، أن يخمد هذا العصيان ، فصار بالأمر وزحف على (صفد) وحاصرها وسلمت من غير قتال وأعاد العصاة ما نهبوه من اليهود .

وقد برَّ إبراهيم باشأ بوعده لآل أبى غوش فأطلق سراح زعيمهم وعين أحد أبنائه متسلمًا (حاكمًا) للقدس .

#### إخماد الثورة

وجرد جيشًا لمحاربة (الشيخ قاسم) حاكم نابلس ، فدار قتال شديد بينهما انتهى بهزيمة الشيخ قاسم وفراره مع أتباعه إلى (الحنليل).

وفى غضون ذلك عاد محمد على باشا إلى الإسكندرية بعد أن اطمأن من ناحية الجيش المصرى ومركزه ، فوصل إلى الإسكندرية في يوليه سنة ١٨٣٤ .

احتل الجيش المصرى قرى (نابلس): ثم تعقّب الشيخ قاسم ورجاله الأشداء إلى (الحليل)، وتطاحن الفريقان ثلاث ساعات انكسر بعدها الثوار، فدخل الجيش (الحليل)

وانسحب المنهزمون إلى (الكرك) و (السلط) فتعقيهم إبراهيم باشا إلى (الكرك) ولقى جنوده مشقات هائلة فى هذه الحملة لاشتداد القيظ والعطش، وسقط منهم نحو ثلثاثة مصابين بالرعن (ضربة الشمس)، واحتل الجيش المصرى الكرك، وحمى القتال حول قلعتها التى اعتصم بها الثوار، وتكبد المصريون خسائر جسيمة فى هجومهم على القلعة وارتدوا عنها قليلا ريثا تبلغهم المدفعية، فانتهز الثوار هذه الفرصة وأخلو القلعة وانسلوا منها إلى (السلط)، وتقدم ابراهيم باشا إلى السلط فسلم أهلها من غير قتال.

وفر الشيخ قاسم ومن معه من زعماء العصيان إلى البادية ، ونزلوا على عرب عنزة ، ولكن ابراهيم باشا تعقبهم وما زال بهم حتى أخذهم جميعا وقتلهم ، وبذلك تم إخاد الثورة ف فلسطين ، وأذعنت القبائل لسطوة إبراهيم باشا وشدة بأسه .

## اضطرابات أخوى

وقد هاجت الخواطر فى دمشق لما أوقع التجنيد من الحزن فى نفوس أهالى المجندين ، وفر عدد كبير من الناس إلى البادية وإلى الجبال ، وخشى شريف باشا وإلى إيالات الشام أن يعم الهياج ، وخاصة بعد ورود أنباء ثورة فلسطين ، فكف عن التجنيد ، لكنه جمع السلاح من أيدى الأهالي .

وكذلك وقعت اضطرابات فى طرابلس (سنة ١٨٢٤) واثتمر الأهلون بالحامية ، فاضطرت أن تنسحب إلى الميناء ، فأرسل إبراهيم باشا المدد إلى طرابلس ، وعاقب مثيرى الفتنة بإعدام ثلاثة عشر منهم وثارت الفتن فى (عكار) و (صافيتا) و (الحصن) . فأخمدتها القوة المسلحة ، ووقعت كذلك اضطرابات أقل شأناً منها فى (حلب) و (أنطاكية) وبعلبك وبيروت .

#### ثورة النصيرية

وشبت الثورة فى بلاد (النصيرية) شرق اللاذقية فى أكتوبر سنة ١٨٣٤، وكانت أهم ثورة بعد ثورة فلسطين، وهاجم الثوار (اللاذقية) فأمدها إبراهيم باشا، وزحفت قواته على بلاد (النصيرية) ونشبت معارك عدة بينها وبين الثوار انتهت بانتصار الجيش المصرى ونزع السلاح من أيدى الثوار وتجنيد نحو أربعة آلاف من أهل تلك البلاد.

وقد نفذ إبراهيم هاشا قاعدة نزع السلاح والتجنيد في البلاد التي أخمد الثورة فيها ، واستتب الأمن في ربوعها ، وكان اللبنانيون يعاونون الجيش المصرى في إخاد تلك الثورات فترك لهم سلاحهم إلى سنة ١٨٣٥ ثم عمد إلى تجريدهم منه وبدأ بالدروز وخادع المسيحيين أنه لا يريد نزع أسلحتهم ، فعاونوه على تجريد الدروز ، وبعد أن تم له ذلك عاد إلى أولئك فجردهم من سلاحهم ، واستتبت السكينة في سوريه ولبنان ، فعمدت الحكومة إلى تجنيد الأهالي من البلاد كافة ، وترتب على ذلك فرار الكثير من الشبان إلى البادية مما أضر بالحالة الاقتصادية ضررًا بليعًا .

#### ثورة حوران

كان إبراهيم باشا قد أعنى دروز حوران من التجنيد ، ثم تراءى له أن يطبق عليهم نظام التجنيد ، وحجته أنه فى حاجة إلى زيادة عدد الجيش استعدادًا لمقاومة هجوم العثانيين الدى جاءت الأخبار بقرب وقوعه .

فتمرد الدروز على طلب حكومة دمشق ، وكان من ذلك نشوب ثورة خطيرة فى حوران ( نوفمبر سنة ١٨٣٧ ) وهي أشد ثورة عاناها الحكم المصرى فى سورية .

ولما أبلغ إبراهيم باشا نبأ هذه الواقعة وكان فى (إنطاكيه) أجمع لحملة جديدة يقودها بنفسه ، لكنه علم باحتمال تقدم الترك نحو الحدود الشمالية ، فاضطر إلى البقاء فى (حلب) وأرسل إلى أبيه يستمده . وطلب منه أن ينفذ إليه أحمد باشا المنكلي وزير الحربية المصرية لقيادة الحملة ، فجاء هذا على جناح السرعة ، وقاد الحملة الجديدة وكان فيها ٢٠٠٠ (٢١) مقاتل ، وزحف على حوران ، فأخذ الثوار يستدرجونها كما استدرجوا الحملة الأولى من قبل

<sup>(</sup>٤٠) إحصاء الدكتور مشاقة فى كتابه مشهد العيان ص ١٦.

<sup>(</sup>٤١) على حدود حوران جنوبى دمشق بشرق .

<sup>(</sup>٤٢) احصاء مشاقة ص ١١٧.

إلى أن أوغلت فى الجهات الوعرة ، فقاتلها الثوار فى معركة انتهت بهزيمة الحملة ، وخسرت من رجابها نحو أربعة آلاف بين قتيل وجريح ، وجرح قائدها أحمد باشا المنكلي جراحًا بالغة . تصدّعت هيبة الجيش المصرى بانتصارات الدروز ، واستشرت الثورة من حوران إلى (وادى النيم) فثار الدروز فيها بقيادة (شبلي العريان) وقطعوا مواصلات الجيش .

وجهز إبراهيم باشا حملة ثالثة من عشرين ألف مقاتل أطبق بها على ثوار حوران ووادى التيم .

ونشبت الحرب وكانت سجالاً . إلى أن انتهت بتسليم دروز ( وادى التيم ) ، ثم تسليم شبلى العريان وانحصار الثورة في ( اللجاة ) ثم انتهت بإخاد ثورة اللجاة ( أغسطس سنة ١٨٣٨ ) . وبذلك انتهت ثورة الدروز بعد أن استمرت تسعة أشهر تكبد فيها الجيش المصرى خسائر فادحة ، ولتى فيها من الأهوال مالم يلقه في إخاد الثورات السورية الأخرى .

وعنى عن البيان أنه كان في إمكان مصر أن تتفادى هذه التضحيات الأليمة والخسائر الفادحة لو لم يتشدد محمد على باشا في تجنيد السوريين ونزع أسلحتهم ، إذ لم يكن من الحكمة ولا من حسن السياسة أن تبادر دولة فاتخة إلى تجنيد الأهالى في بلاد حديثة عهد بفتحها ولما يستقر بعد حكمها فيها ، وخاصة إذا كان أهلها قد اعتادوا من قديم الزمن حمل أسلحتهم ولم يألفوا نظام التجنيد الإجبارى ، ولو أن محمد على جرى على الهُوَيْنَا في كلا الأمرين ، وترك الزمن تحقيقها تدريجًا ، لما استهدف الجيش المصرى لهذه التورات التي أودت بحياة عشرة آلاف مقاتل ونيف ، وذلك أكثر من العدد الذي استطاع تجنيده من السوريين ، وأكثر مما خسرته مصر في المعارك الحربية بسورية والأناضول ، هذا فضلا عن أن إخاد الثورات بالقوة والجبروت قد أوغر صدور السوريين على الحكم المصرى ، فبعد أن استقبلوه في بدء الفتح بقبول حسن وفضلوه على الحكم المركى جنحوا بعد ذلك إلى قديمهم ولقيت الدعاية التركية بينهم مرعى ومأوى .

على أنه يجب ألا يغرب عن البال ماكان للدسائس الإنجليزية والتركية من الأثر الكبير في تحريض السوريين على الثورة كما قدمنا ، ولكن مما لا نزاع فيه أن هذه المسائس ماكانت لتفلح لو لم تلجأ الحكومة المصرية إلى إثارة الحنواطربنزع سلاح الأهلين وتجنيدهم جبرًا ، ومن جهة أخرى فإن الحكومة المصرية رغبة منها فى منع ورود الأسلحة إلى البلاد أمرت بمنع دخول السفن التركية إلى الثغور السورية ، وصدت ورود القوافل من جهات الأناضول ، فأصاب

التجارة من هذه وتلك ضرركبير، وقد كان للمسائس الإنجليزية وسوء الحالة الاقتصادية ف أواخر عهد الإدارة المصرية أثر كبير فى الحرب السورية التى شبت بين مصر وتركيا وحلفائها عقب إبرام معاهدة لوندره، فإن الجيش المصرى قد لتى فيها من مقاومة السوريين ما زاد مركزه جرجًا كما سيجىء بيانه.

# الحرب السورية الثانية وواقعة نصيبين ( ٢٤ يونيه سنة ١٨٣٩ )

ما فتئت تركيا بعد هزيمتها فى معركة (قونيه) وإبرامها اتفاق (كوتاهيه) تعداللعدات وتبذل الوسائل لاسترجاع سورية وإقليم أدنه إلى حوزتها ، فحشدت منذ سنة ١٨٣٤ جيشًا فى (سيواس) تأهبًا للزحف على سورية عند سنوح الفرصة ، وعهدت بقيادته إلى رشيد باشا قائد الجيش العثمانى الذى أسر فى واقعة قونيه ، فأخذ يستعد للزحف آملا أن يظفر بالجيش المصرى فيمحو ما لحقه من العار والهزيمة فى واقعة (قونيه)

فتصميم تركيا على الفتال واعتزامها استرجاع سوريه بدأ عقب هزيمتها فى (قونيه)، ولم يؤخرها عن امتشاق الحسام حتى سنة ١٨٣٩ إلا شعورها بأنها أضعف جنداً من مصر، فأخذت تتحين الفرصة المناسبة للثأر. على أنها ما فتثت طول هذه المدة تدس الدسائس لمصر فى سورية وتحرض أهلها على الثورات وخلع أيديهم من الطاعة.

ثم توفى رشيد باشا سنة ١٨٣٦ ، فخلفه فى قيادة الجيش العثانى محمد حافظ باشا أحد قواد تركيا المشهورين فى ذلك العصر.

وفى خلال ذلك حدثت مفاوضات بين تركيا ومصر لتسوية الحلاف بينهما بطريقة ودية ، فأوفد السلطان محمود سنة ١٨٣٧ مندويه ( صارم أفندى ) ليفاوض فى ذلك محمد على ، لكن هذه المفاوضة أخفقت إذ لم يتفق الطرفان على شروط يقبلانها .

# محمد على وإعلان الاستقلال

ولما أخفقت تلك المفاوضات ورأى محمد على دسائس الاستانة تزداد في سورية اعتزم إعلان الاستقلال ليقطع آخر سبب يربط مصر بتركيا ، واستدعى وكلاء الدول في مصر وأعلنهم بعزمه هذا (مايو سنة ١٨٣٨).

وهذه هي المرة الثانية التي اعتزم فيها محمد على إعلان الاستقلال ، فالمرة الأولى سنة ١٨٣٤ عقب الحرب السورية الأولى إذ صارح وكلاء الدول بما صمم عليه ، فرفضت الدول طلبه ، وحذرته من العاقبة (٤٢) ثم جدد عزمه سنة ١٨٣٨ (٤٤) معتمدًا على حق مصر ، ولأن استقلالها هو خير ضهانة لاستتاب السلام في الشرق .

وكان محمد على يعتقد أن الدول لا تعارضه فى إعلان الاستقلال أسوة بما فعلته حيال اليونان ، إذ عضدتها فى تحقيق استقلالها وانفصالها عن تركيا وتأييدها فى مطالبها القومية ، ولكن الدول الأوروبية تنظر إلى مصر بغير العين التى تنظر بها إلى اليونان ، فاعترضت على ما عزم عليه محمد على ، وحذرته من جديد عواقب عمله ، وبدأ تحيزها لتركيا جليًّا ، وظهر تحاملها على مصر ، مما جرأ السلطان محمود على التحرش بمحمد على ، فأدى ذلك إلى وقوع الحرب السورية الثانية .

## مقدمات الحرب ألسورية الثانية

كان سفير انجلترا فى الاستانة (اللورد بونسونبى) يحرض الباب العالى على التشدد فى شروطه ، مما أدى إلى إخفاق المفاوضة ، وكانت الجملترا لا تفتأ تضع العراقيل أمام سياسة محمد على وتؤلب تركيا والدول الأوروبية على مصر.

لهن ذلك أنها توصلت في سنة ١٨٣٨ إلى عقد معاهدة تجارية مع تركيا ، من شروطها الغاء الاحتكار في جميع أنحاء السلطنة العثانية ، وكان المفهوم أن هذه المعاهدة تسرى على مصر لأنها كانت إلى ذلك الحين جزءا من السلطنة ، وقد وافقت فرنسا على هذه المعاهدة ( نوفمبر سنة ١٨٣٨ ) لأن ظاهرها يوافق المبادىء الإنسانية ، ولم يكن من سبيل إلى رفض مثل هذه المعاهدة .

وقد فطن محمد على باشا إلى أن المقصود من وضعها هو إحراجه . فلم يعلن اعتراضه عليها ولا قبوله إياها ، وتغيب عن مصر ذاهبًا إلى السودان فى رحلة طويلة ، وأظهر أنه ماض للبحث عن مناجم الذهب فى فازوغلى وتنظيم حكومة السودان ، ولكنه كان يقصد الغياب حتى لا يواجه طلبات كلاء الدول .

<sup>(</sup>٤٣) و (٤٤) كادلفين ويارو. سنتان من تاريخ الشرق ج ١ ص ٢٧ و ٤٦.

وكانت تركيا تزداد تحفزاً لتجريد جيشها على سورية ، ولم يكن غرضها استرجاع سورية فحسب ، بلكانت ترمى إذا ما ظفرت بالجيش المصرى أن تستمر فى زحفها حتى تغزو مصر ، وأخذت حركات الجيش العثمانى تزداد نشاطا بالقرب من التخوم السورية .

وفى غضون ذلك بذلت الدول الأوروبية مساعى عدة لحل الخلاف بالطرق الودية بين الدولتين ( مصر وتركيا ) فأخفقت فى مساعيها لأن انجلترا كانت من وراء تركيا تحرضها على القتال .

## خطة الترك في الزحف على الشام

حصَّن المصريون مضيق (كولك) من مضايق جبال (طوروس) تحصينًا منيعاً ، إذ هو طريق الزحف على سوريا من ناحية الأناضول ، فشيدوا فيه القلاع المحكمة ، وركبوا فيها المدافع الضخمة على الأساليب الهندسية الحديثة ، وبلغ عدد المدافع التي ركبها المصريون في قلاع المضيق ونواحيه ١١٥ مدفعا (٥٠) .

وبلغت الحاميات المصرية فى ولاية ادنة عشرة آلاف مقاتل ، وأصبحت مواقع المصرريين من المناعة بحيث صار من المتعذر أن يهاجمها الجيش التركى ، فاعتزم قائده حافظ باشا أن يدع اجتياز هذه المضايق ويزحف على الشام من جهات (اورفه) وديار بكر ، حيث لا تفصلها عن الشام جبال وعرة كجبال طوروس .

فلها علم إبراهيم باشا بهذه الخطة حشد معظم جنوده حول مدينة (حلب) ليرقب حركات الجيش التركى ويصد هجاته من كل طريق يجىء منه ، وكانت طلائعه ترابط في عينتاب وكليس القريبة من الحدود التركية.

#### عبور الترك نهر الفرات

ولما أتم حافظ باشا استعداده اعتزم عبور الفرات ليزحف على الشام ، فعهد إلى إسماعيل باشا أحد قواده اجتياز هذا النهر عند بيرة جك (٤٠٠ إلى عدوته اليمني ، فانتقل إسماعيل باشا إلى

<sup>(</sup>٤٥) إحصاء للسيو أوديفير في مباحثه عن ( الحكم المصرى في بلاد القرمان ) التي نشرت بمجلة الشرق الفرنسية سنة ١٨٦٨ ص ٥٩٠ .

<sup>· (</sup>٤٦) وتسمى البير، وهي واقعة على الضفة اليسرى لنهر الفرات.

الشاطيء الأيمن يوم ٢١ أبريل سنة ١٨٣٩ ، ووصل هذا النبأ إلى إبراهيم باشا ، فأرسل إلى والده بمصر يسأله ماذا يكون موقفه إذا هاجمه الأتراك كما تدل الدلائل ، وأخد في الوقت نفسه يحشد الجنود في حلب ويزد موقفه مناعة في المدينة وما حولها ، وأرسل الطلائع من العربان لاكتشاف حركات الجيش التركبي.

## إرسال محمد على المدد إلى الشام

وكان محمد على قد بلغه تقدم الجنود التركية نحو الحدود ، فعلم أنها الحرب لا محالة ، وأمر بجمع الجند وإنفاذهم إلى الشام ومعهم الذخائر ، وعهد إلى وزير الحوبية أحمد باشا المنكلي أن يلحق بابراهيم باشا ليعاونه في الحرب المنتظرة ، فكان سفر المنكلي باشا إعلانًا بقرب وقوع القتال ، وقد علم وكلاء الدول بعزم المنكلي باشا على السفر فتدخل قنصل فرنسا العام (٢٠) لدى محمد على لوقف سفر وزير الحربية حتى لا تستعر نار الحرب ثانية بين تركيا ومصر ، فطلب إليه محمد على أن تعطيه الدول موثقًا ألا يزحف الجيش التركي على الشام ، وفي مقابل ذلك يمنع سفر وزير حربيته بل ويستقدم إبراهيم باشا أيضًا ، فضمن له القنصل الفرنسي ذلك ، وارتكن على خطاب بهذا المعنى جاءه من سفير فرنسا بالاستانة ، وكان الحديث بحضور قنصل النمسا ، **فا**لتفت إليه محمد على وسأله : أتؤيد الرسائل الواردة له من السفير النمسوى ما يقوله قنصل فرنسا ؟ فأجاب بالنقى ، فلم يسع محمد على إلا أن صارح القنصلين يأنه إزاء هذا التضارب يرى من واجبه أن يتخذ وسائل الأهبة والاحتياط ، وأنفذ من فوره وزير الحربية إلى حلب ، فوصل إليها بعد تسعة أيام من مغادرته مصر، وكانت الحرب قاب قوسين أو أدنى .

# حركات الجيش التركى قبيل واقعة نصيبين

احتشدت طلائع الجيش التركي في قرية (نصيبين ) وحولها ، وهي بلدة واقعة في الأراضي العثانية ، لكنها على مسيرة ساعات قليلة من الحدود التركية السورية (٤٨) .

وأخد حافظ باشا يستعد للزحف ، فاحتلت طلائعه من القرى ما حول مدينة (عينتاب )

<sup>(</sup>٤٧) المسيوكوشليه.

<sup>(</sup>٤٨) تقع قرية نصيبين على الطريق الواصل بين بيرة جك والإسكندرونة ، وموقعها غربي بيرة جك القائمة على الضفة اليسرى لنهر الفرات ، وهي غير (نصيبين) التي بالجزيرة .

واجتازت سرية من الجيش التركمي نهر الساجور (٤١) وهو الحد الفاصل بين سوريا وتركيا ، فتخطت بذلك الحدود المرسومة في اتفاق (كوتاهيه ) ، وتقدمت القوات التركية فاحتلت قرية (تل باشر) بعد أن قتلوا وأسروا فريقًا من حاميتها التي كانت مؤلفة من خمسائة من عوب الهنادي .

وفى غضون ذلك كان إبراهيم باشا قد أرسل إلى أبيه نبأ تخطى الأتراك حدود اتفاق (كوتاهية) وسأله ما يأمر به حيال هذا الاعتداء ، ولم ينتظر ورود جواب أبيه ، بل قام بجيشه من حلب لإجبار الأتراك على أخلاء (تل باشر) ، ولكن هؤلاء اخلوا البلدة أثر وصول الجنود المصرية (٣ يونية سنة ١٨٣٩) ثم احتل النرك مديمة (عينتاب) وأخلتها الحامية المصرية . وفي منتصف يونيه ورد جواب محمد على باشا يعهد إلى ابنه بألا يكتني بإرجاع الأتراك إلى الحدود ، بل عليه حربهم وسحق جيشهم ماداموا لم يراعوا العهود والمواثيق ، فلما تلا إبراهيم باشا الجواب اطمأن إليه ، فأصدر أوامره إلى قواده بالاستعداد لمهاجمة الجيش التركى الذى احتشد في (نصيبن) .

#### قوات الطرفين

كان الجيش التركي يتألف من ٣٨ ألف مقاتل ويحتل مواقع حصينة ، ولم يكن ينقصه القواد الأكفاء لأن فريقًا من الضباط الألمان وعلى رأسهم القائد الشهير البارون (دى مولتك )

<sup>- (</sup>هامش الطبعة الثالثة ) - جرى نقاش حول اسم هذه الواقعة ، هل هو (نصيبين) كما هو معروف ومشهور ، أم هو (نريب) كما نفش سنة ١٩٤٨ على قاعدة تمثال إبراهيم باشا ، لأجل أن نتبين وجه الحقيقة في هذه المسألة ، بجب بداءة ذى ينم أن نتعرف موقع للعركة . فهى قد وقعت في قرية شالى حلب على الطريق الواصل بين (ببرة جك ) على نهر الفرات والاسكندرونة على البحر الأبيض المتوسط انظر الخريطة, وهذه القرية بهذا التحديد هي (نصيبين) . ووجه اللبس في هذا الصلد ان اسم نصيبين يطلق على بلدة مشهورة في الجزيرة فظن بعضهم أنها ليست البلدة التي وقعت فيها المعركة لأنها لم تقع حقًا في الجزيرة ولكن هذا اللبس يزول إذا تحققنا أن هذا الاسم (نصيبين) يطلق على ثلاثة بلدان كما جاء في (معجم البلدان) لياقوت الحموى (جزء ثان من ص ٢٧ - ٢٩٤ ) فهو يقول تحت كلمة (نصيبين) أنها مدينة على شاطئ الفرات تعرف بنصيبين على جادة القوافل من الموصل إلى الشام . وأنها أيضا قرية من قرى حلب . وأنها أيضا مدينة على شاطئ الفرات تعرف بنصيبين الووم .

قالاسم الصحيح لهذه البلدان الثلاثة هو (نصيبين) ولا محل لأن نستبدل به اسم نزيب الذي هو اسم افرنجي أو تركى عرف عن تصيبين ولم يرد في أي معجم من المعاجم والعربية . ولا مبرر لأن نترك الاسم الأصلي العربي إلى الاسم المحرف .

(٤٩) نهر الساجور ينبع بالقرب من عينتاب ويمر بها ويصب في الفرات ، وهو الحد الفاصل بين أملاك مصر وتركيا وأنظر موقعه على الحربطة ع .

الدى انتصر فيما بعد على الفرنسيين فى الحرب السبعينية كانوا يرافقون القواد الترك ، وهم الذين تولوا تحصين نصيبين حتى جعلوها من أمنع المواقع الحربية ، ولو أن الأمر ترك كله للقواد الألمان لكان الحظ فى معركة نصيبين متراوحًا بين الجيش المصرى والتركى ، ولكن القواد الأتراك وعلى رأسهم حافظ باشا لم يعملوا بنصائح (دى مولتك) وزملائه أثناء القتال ، فدارت الدائرة على الجيش التركى .

أما الجيش المصرى فكان عدده أربعين ألف مقاتل (٥٠) ، فالجيشان كانا متقاربين من جهة العدد ، لكن الجيش المصرى كان يفوق جيش الترك فى النظام وبراعة القيادة ، ودرية جنوده ، ومرانهم على القتال ، وثقتهم بأنفسهم وبقوادهم الذين خاضوا وإياهم المعارك ورفعوا معًا علم النصر من قبل ، فكان لهذه الميزة تأثير معنوى كبير فى نفوس الجنود ، هذا فضلا عن أن الجيش المصرى كان مؤلفًا من جنس واحد وهم المصريون ، أما الجيش التركى فكان أخلاطًا من الأتراك والأكراد وسائر عناصر السلطنة العثانية .

#### واقعة نصيبين

#### ( ۲۶ یونیه سنة ۱۸۳۹ )

اعتزم ابراهيم باشا أن يتبع خطة الهجوم فى واقعة ( نصيبين ) ، فحشد الجيش مشاةً وركباناً على ضفاف نهر ( الساجور ) الذى كان يفصل الحدود المصرية والتركية .

وتحرك يوم ٢٠ يونيه سنة ١٨٣٩ صوب قرية (مزار) ليتخذها قاعدة للهجوم.

وتقع هذه القرية جنوبي ( نصيبين ) بغرب ، وهي على ساعتين من معسكر الجيش التركي ( انظر خريطة الواقعة ص ۲۷۹ ).

لم يلق المصريون مقاومة تذكر فى احتلال (مزار) فقد أخلتها الحامية التركية وانسحبت منها إلى معسكر الجيش فى نصيبين ، ورتب ابراهيم باشا مواقع جيشه فى ضواحى (مزار) بالعدوة اليسرى من النهر المسمى باسمها .

وفى اليوم التالى ( ٢١ يونيه ) استقر رأى إبراهيم باشا على اكتشاف مواقع الأتراك أولا لمعرفة الجهة الضعيفة فيهاجمهم فيها ، فسار يصحبه سليان باشا لارتياد هذا الاكتشاف ومعها قوة مؤلفة من ألف وخمسائة من العرب وأربعة ألايات من الفرسان وبطاريتان من

<sup>(</sup>٥٠) إحصاء كادلفين وبارو فى كتابهها (ستتان من تاريخ الشرق) ج ١ ص ٢٥٩.

المدافع (٥٠) ، واقتربوا من مواقع الأتراك ، فأنفذت القيادة النزكية بعض كتائب من الفرسان النظاميين ومن الجنود غير النظامية (الباشبوزق) فاشتبكوا مع طلائع الجيش المصرى فى مناوشة ارتدوا على أثرها إلى مواقعهم ، وتعقبهم المصريون ، فأمكنهم اكتشاف التحصينات المنيعة التي أقامها الأتراك أمام (نصيبين) ، فأدرك إبراهيم باشا أنه يتعذر بل يستحيل على الجيش المصرى أن يستولى على معسكر الجيش التركى مواجهة ، وعاد يجهد الفكر فى الخطة التي تكفل له الفوز على خصمه ، فرأى أن خير وسيلة يتبعها هى الدوران حول مواقع الترك ليهاجمهم من الخلف .

وغداة هذا اليوم (٢٢ يونية) شرع إبراهيم باشا ينفذ هذه الخطة وأخذ ينسحب من مواقعه الأولى استعداداً لحركة الالتفاف.

أما حافظ باشا فقد جمع مجلسا حربيا ليقرر الخطة الواجب اتباعها حيال هذه المناورة ، فكان رأى البارون (دى مولتك) وزملائه الألمان أن يهاجموا المصريين أثناء حركة الالتفاف وقبل أن ترسخ قلمهم فى المواقع الجديدة ، لكن حافظ باشا وزملاءه الأتراك لم يقبلوا هذا الرأى السديد ، وأبو أن يغادروا مواقعهم واستحكاماتهم المنيعة ويغامروا بقواتهم فى مهاجمة الجيش المصرى فى العراء وفى سهل مكشوف خال من الاستحكامات التى تحميهم ، واستقر رأيهم على البقاء فى معاقلهم بنصيبين .

أنفذ إبراهيم باشا حركة الالتفاف ، فترك مواقعه الأولى ، وسار مشرقًا ، محاذيًا نهر مزار ثم نهر كرزين (٥٢) بعد أن يلتقي هو ونهر مزار ، ثم انعطف شالا حتى بلغ الطريق الموصل من حلب إلى بيرة جك والمفضى إلى ما وراء مواقع العدو فى نصيبين ، فسار فى ذلك الطريق إلى أن بلغ قنطرة ( هركون ) القائمة على نهر كرزين وأمر الجيش بعبور النهر على هذه القنطرة ، ولو أن حافظ باشا فكر فى مفاجأة الجيش المصرى أثناء هذا العبور حيث كانت قواته موزعة على جانبى النهر لكان محتملا أن تتغير مصاير الواقعة ، لكن القيادة التركية كانت فى غفلة من الجمود وعدم الكفاية ، فتركت هذه الفرصة تفلت من يدها ، وعبر الجيش المصرى بأجمعه نهر (كرزين ) ليلا واحتشد على الضفة اليسرى خلف معسكر الجيش التركى ، وبذلك واجهه من الجهة الضعيفة ، فاضطر حافظ باشا أن يدير وجه جيشه ليواجه الجيش المصرى فى مواقعه من الجهة الضعيفة ، فاضطر حافظ باشا أن يدير وجه جيشه ليواجه الجيش المصرى فى مواقعه

<sup>(</sup>٥١) احصاء كادلفين وبارو فى كتابهها (ستنان من تاريخ الشرق ) ج ا ص ٢٤٧.

<sup>(</sup>٥٢) نهر كرزين هو نهير بصب في الفرات وتقع نصيبين على ضفته البسرى.

الجديدة ، وأقام استحكامات على عجل بدلا من الاستحكامات القديمة التى كانت أمام وجهته القديمة ولم يعد لها بعد أن تغير موقف الجيشين وانقضى يوم ٢٣ يونيه والجيشان يتأهبان للقتال .

وفى ليلة ٢٤ يونيه سنة ١٨٣٩ هاجم حافظ باشا المصريين فى جنح الليل آملا أن يأخذهم على غرة ويوقع الفشل فى صفوفهم ؛ ولكنه ارتدَّ بعد أن فتكت نيران المدافع المصرية بعدد كبير من جنوده ، واستمر إبراهيم باشا تلك الليلة يتأهب لمهاجمة الأتراك فى صبيحة الغد .

## الواقعية

فنى صبيحة ذلك اليوم ، ٢٤ يونيه ، بدأت المعركة طبقًا لحظة الهجوم التى رسمها إبراهيم باشا ، وكان الجناح الأيمن للجيش التركى يرتكز على أخوار عميقة لا سبيل إلى اجتيازها ، والقلب تحميه الاستحكامات التى أقامها الترك ، أما الجناح الأيسر فكان يمتد إلى نصيبين ويتجاوزها قليلا مرتكزاً إلى غابة من أشجار الزيتون ، فرأى إبراهيم باشا أن نقطة الضعف إنما هى فى هذه الناحية ، فقرر مهاجمة الجناح الأيسر ، وأمر بتقدم الصفوف المصرية لإنفاذ هذه الحنطة .

كان فى هذه الحركة خطر كبير على الجيش المصرى ، إذ لم يكن له من سبيل إلى مهاجمة الجيش التركى من هذه الناحية إلا إذا سار أمام جناحه الأيمن ، ثم أمام القلب ، وبذلك تتلقفه نيران النزك أثناء مسيره ، ولكن القيادة النزكية لم تغتنم هذه الفرصة ، وبتى حافظ باشا غارًا فى معاقله لا يبدى حراكا ، وصمم على أن يدخر قوته إلى أن يهاجمه المصريون ، وترك الجيش المصرى ينتقل إلى مواقعه الجديدة ، ولقد رتب إبراهيم باشا خطة الانتقال والهجوم بإحكام ودقة وفطنة استرعت إعجاب الضباط الأوروبيين الذين كانوا فى معسكر الجيش المركى ، فقد شهدوا بأن حركات الجيش المصرى كانت تسير طبقاً لخطط الجيوش الأوروبية المدربة على أرقى فنون القتال العلمية .

ومما دل على براعة إبراهيم باشا فى وضع الخطط الحربية أنه رأى أكمة عالية (نمرة ٢٧ على الحريطة ص ٢٧٩) تجاه ميسرة الأنراك وقد أهملوا احتلالها ، فأمر لفوره سليان باشا الفرنساوى الذى كان على ميمنة الجيش المصرى باحتلال تلك الأكمة ، فبادرها ومعه فريق

من الفرسان والمدفعية ونصبوا عليها المدافع ، فانكشفنت أمام نيرانها مواقع النرك ، وكانت هذه الحركة مفتاح النصر في واقعة نصيبين.

وقد تنبه الترك إلى خطئهم فى إهمال تلك الأكمة ، وحاولوا أن يحتلوها ، ورماها حافظ باشا بقوة من فرسانه لاقصاء المصريين عنها ، ولكنهم عجزوا عن مقابلة النيران التى سلطها عليهم حاة الأكمة وأبطالها ، فارتدوا عنها إلى مواقعهم الأولى .

ولما اكتمل الجيش المصرى تجاه الجناح الأيسر أمر إبراهيم باشا بإطلاق المدافع على ميسرة الأتراك والهجوم عليهم ، فتلقى النرك الهجوم بثبات وشجاعة ، واشتد الضرب بالمدافع والبنادق بين الفريقين ، واستمر نحو ساعة ونصف حمى فيها وطيس القتال واستحرَّت ناره .

وفى أثناء ذلك فرغت ذخيرة الجيش المصرى ، فانتظر جنود المدفعية وهدموا ريثاً ترد إليهم المذخيرة ، بيناكان الترك يصبون عليهم ناراً حامية ، فتقلقل المشاة من الجناح الأيمن المصرى ، وارتدوا إلى الوراء ، فصدر الأمر إلى الفرسان بالهجوم ، فأقدموا ، لكنهم اضطروا إلى الارتداد أمام رصاص الترك ، وتقهقروا هم والمشاة ، ولكن إبراهيم باشا تمكن بعد جهد شديد من وقف تبار التقهقر.

وفى غضون ذلك وردت الذخائر للمدفعية ، فصبت نيرانها على الترك ، واشترك المشاة والفرسان والمدفعية فى الضرب ، إلى أن تزلزلت صفوف الجيش التركى والتوت أمام هجات المصريين ، وظهر الضعف فى إطلاق مدافعهم ، فأخذ الأكراد يفرون متقهقرين ، فشدد إبراهيم باشا الهجوم على الميسرة ، فلم يقو الترك على صد هذا الهجوم ، ولجأوا إلى الفرار تاركين بنادقهم وذخيرتهم ، فاحتل الجيش المصرى مواقعهم ، وغنم جميع مدافعهم وذخائرهم وخيامهم وكل ما فيها من العتاد والميرة إذ لم يتمكن الترك من حمل شىء منها أثناء هزيمهم ، حتى أن حافظ باشا ترك خيمته المزخرفة ، وفيها أوراقه وأوسمته ، فكانت معركة نصيبين نصراً مبيئا للجيش المصرى .



خريطة واقعة نصيبين ( ٢٤يونيه سنة ١٨٣٩ ) وفيها البيانات الآتية

- ۱ موقع الجیش المصری یومی ۲۰ و ۲۱ یونیه (علی نهر مزار).
- ٢ حركة الاستطلاع التي قام بها إبراهيم باشا لاكتشاف مواقع النزك يوم ٢١ يونيه .
  - ٣-١-٠٥ موقع الجيش النركي قبل المعركة (على شكل مثلث).
    - ٦ استحكامات لحماية وجهة الجيش التركبي .
    - ٧ استحكامات لحاية ميسرة الجيش التركبي.
  - ألاى من المشاة الترك في أكمة محصنة تحمى الجناح الأيمن.
    - ٩ بطارية من المدافع بالأكمة المدكورة .
- خط سير الجيش المصرى يوم ٢٢ يونيه وانتقاله من موقعه الأول على نهر مزار إلى
   موقعه الأخير استعداداً للإحاطة بالجيش التركي من الحناف .
- 11 ألايان من المشاة المصريين احتشدا على يمين الجيش المصرى ومعها بطاريتان من المدافع لحايته أثناء انتقاله إلى موقعه الجديد.
- ١٢ ألايان من المشاة والفرسان المصرية احتشدا على يسار الجيش للغرض المتقدم .
  - ۱۳ قنطرة هركون التي عبر عليها الجيش المصرى نهر كرزين.

- **YA** •
- ۱۶ موقع الجيش المصرى يوم ۲۳ يونيه على الضفة اليسرى لنهر كرزين بعد اجتيازه . قنطرة هركون .
  - ١٥ خيمة إبراهيم باشا القائد العام للجيش المصرى.
    - ١٦ خيمة سلمان باشا الفرنساوي .
- ١٧ موقع المدافع التركية ليلة ٢٤ يونيه بعد عبور الجيش المصرى نهر كرزين.
  - ١٨ خط سير الجيش المصرى يوم ٢٤ يونيه للإحاطة بالجيش التركي .
- ٢٠ ١٩ موقع الجيش التركى عند بدء القتال بعد أن أدار وجهه إلى الحلف استعداداً
   لملاقاة الجيش المصرى في موقعه الجديد.
  - ٢١ استحكامات أقامها النزك أمام وجهة جيشهم .
- ٢٢ الأكمة التي قصد إليها المصريون للتسلط على مواقع الترك ونصبوا فيها المدافع الثقيلة .
- ٢٣ ألايان من المشأة المصريين ، وأربع ألايات من الفرسان ، وأربع بطاريات من
   المدافع الحفيفة ف أقصى الميمنة لحاية هجوم الجناح الأيمن على مواقع النزك .
- ٢٥ ٢٥ موقع الاحتياطي المصرى من المشاة والمدفعية الذين احتلوا الآكام أثناء تقهقر النزك.
  - ٢٦ اتجاه تقهقر الترك.

#### نتائج الواقعة

بلغت خسائر النرك فى معركة نصيبين نحو أربعة آلاف قتيل وجريح ، وكان من قتلاهم بعض القواد والضباط ، وأسر منهم بين اثنى عشر ألف إلى خمسة عشر ألف أسير ، واستولى المصريون على نحو عشرين ألف بندقية و ٤٤ مدفعا ، واستولوا فى اليوم التالى على ٣٠ مدفعا فى حصن ( بيرة جك ) وكذلك استولوا على خزانة الجيش التى لم يتمكن النرك من أخذها عند الهزيمة ، وكان بها من النقد ما قيمته ستة ملايين فرنك .

أما الجيش المصرى فقد بلغت خسائره نحو أربعة آلاف بين قتيل وجريح ، وهى خسارة عظيمة ، ولكنها كانت فداءً للنصر المبين الذي نالته مصر في هذه الواقعة .

قضت هذه الواقعة على قوة تركيا الحربية ، وأنقذت مصر من الخطر الذي كان يتهددها من

ناحية تركيا ، وكان فيها أكبر انتصار حازه الجيش المصرى في حروبه مع تركيا ، وهي أعظم الوقائع التي خاض غارها من جهة أهميتها الحربية ونتائجها السياسية ، أما من الوجهة الحربية فقد رأيت أنها تفوق المعارك الأخرى في عظم الجهود والحنسائر التي بذلت فيها ، وأما من الوجهة السياسية فلأنها حفظت استقلال مصر ، وكانت له بمثابة السياج الذي صانه من الخطر ، فلو أن تركيا فازت في هذه المعركة لاستمرت في زحفها على سورية ثم على مصر ، ولقضت على استقلال مصر وردتها ولاية تركية لا تمتاز عن سائر ولايات السلطنة العثانية في شيء .

وهذه الواقعة تشبه أن تكون كواقعة (جياب) التى فازت فيها جيوش الثورة الفرنسية على الجيش التمسوى وأنقذت فرنسا من خطر الغارة عليها وصانت كيانها ، وكذلك كان شأن واقعة (نصيبين) بالنسبة لمصر.

وكان وقع هذه المعركة أليمًا شديد المضض على تركيا لأنها خاتمة الهزائم التى حاقت بجيوشها في معاركها المتعاقبة مع الجيش المصرى.

### وفاة السلطان محمود

توفى السلطان محمود فى أول يوليه سنة ١٨٣٩ قبل أن يبلغه نبأ انكسار جيشه ، إذكان على فراش الموت ، فأسلم الروح دون أن يعلم بالطامّة التى حلت بالجيش التركى فى تلك الواقعة الفاصلة ، وخلف بعده السلطان عبد الجحيد فى الوقت الذى تزلزلت فيه قوائم السلطنة من ضربات مصر ، ولم تكن سنّ السلطان الجديد تتجاوز السابعة عشرة ، فلم يدركيف يأخذ فى أمره ولا كيف يتجه بين العواصف التى هبت على عرشه .

## تقدم إبراهيم باشا

أما إبراهيم باشا فإنه استمر في تقدمه عقب انتصاره ، واحتل ( بيرة جك ) على ضفة نهر الفرات اليسرى ( ثم عينتاب ) و (مرعش ) و (أورفه ).

# تسليم الأسطول التركى

وأعقب هذه الواقعة كارثة أخرى أصابت تركيا فى أسطولها ، وذلك أنه لما بدأت الحركات العدائية الأخيرة بين مصر وتركيا صدرت الأوامر للأسطول التركى بالتحرك من بوغاز الدردنيل بقيادة القبودان أحمد باشا فوزى لمنازلة العارة المصرية ، ولكن فرنسا وانجلترا أرسلتا بعض السفن لمنع التصادم بين الأسطولين تنفيذاً للخطة التي كان عليها العمل بينها من الحيلولة بين تصادم مصر وتركيا .

ولما هزم الجيش التركى فى واقعة (نصيبين) وتولى السلطان عبد الجيد ورأى دعائم عرشه تتزلزل أمام فتوحات الجيش المصرى ، جنح للسلم ، فبعث برسول يدعى (عاكف أفندى) إلى مصريعرض على محمد على باشا عقد هدنة يمكن فى خلالها إجراء المفاوضات للاتفاق على حلى يرضى الطرفين ، وعهد إليه أن يأمر فوزى باشا قائد العارة التركية أن يعود إلى الاستانة ، ولكن فوزى باشا كان قلقاً على مركزه بعد موت السلطان محمود ، إذ كان مقربًا لديه وله اختصاص به ، فلما خلفه السلطان عبد المجيد عين خسرو باشا (٥٣) صدرا أعظم ، وكان بينه وبين فوزى باشا عداء قديم ، فعظمت وساوس فوزى باشا ، وظن أن استدعاءه إلى الاستانة لم يكن إلا لعزله أو لقبتله ، وزين له وكيله عثان باشا أن يلتجي إلى محمد على باشا خصم خسرو باشا القديم ويسلمه الأسطول التركى بأكمله هدية خالصة ، فينال منه المكافأة وحسن الجزاء ، فأصغى فوزى باشا لهذه المشورة التي تنطوى فى ذاتها على الحنيانة والدناءة ، وأقلع باللعارة التركية وخرج بها من الدردنيل ومضى إلى الإسكندرية ، وكانت هذه العارة على شأن من القوة ، مؤلفة من تسع بوارج كبيرة (غلايين) وإحدى عشرة سفينة من نوع الفرقاطة ، وخمس من نوع الكورفت ، وعلى ظهرها ١٦١٧ من الملاحين ، وألايان من الجنود يبلغ عددهم ٠٠٠,٥ فيكون الجميع ٢١,١٠٧ .

فلما وصل فوزى باشا على رأس هذه العارة إلى رودس أرسل وكيله إلى محمد على باشا بمصر يخبره بعزمه ، فابتهج محمد على بهذه الفرصة السعيدة ابتهاجًا عظيمًا ، وأنفذ رسولا على السفينة البخارية (النيل) ليبلغه سروره مما أقدم عليه ، ثم أقلعت الدوننمة العثانية من رودس

<sup>(</sup>٥٣) هو الذي كان واليا لمصر سنة ١٨٠٣ واشتهر بعدائه لمحمد على .

214

بقيادة فوزى باشا وبلغت الإسكندرية ، وكانت الدوننمة المصرية خارج البوغاز لإجراء البمرينات البحرية بقيادة الأميرال مصطبى مطوش باشا ، فدخلت الدوسمتان إلى الميناء معًا ، وعدد سفنهما محو خمسين سفينة حربية تقل نحو ثلاثين ألف مقاتل ، وعليها نحو ثلاثة آلاف مدفع ، فكان منظر دخول تلك العارة الضخمة إلى ميناء الإسكندرية يملأ القلب جلالا وروعة ، وصارت مصر بهده القوة البحرية المزدوجة أقوى دولة بجرية فى البحر الأبيض المتوسط .

ولما علم جنود الأسطول العثاني بالأمر، وكان مكتومًا عنهم إلى دلك اليوم، هرب بعضهم على الصنادل وعادوا إلى الاستانة .

وتسلم محمد على باشا هذا الأسطول الضخم ، فكان لهدا الحادث تأثيركبير في سير المسألة المصرية ، لأن تسليم الأسطول التركي إلى مصر بعد انتصارها في معركة نصيبين جعل كفتها الراجحة على تركيا في البر والبحر ، وبلغت مصر في ذلك الحين أوج قوتها على عهد محمد على .



# الفضل لتساسع

# معاهدة لندره ومركز مصر الدولى تدخل الدول بعد معركة نصيبين

إن انتصار الجيش المصرى في معركة ( نصيبين ) قد وضع المسألة المصرية والمسألة الشرقية ومسألة التوازن الأوروبي عامةُ موضع البحث والنظر ، وهذه هي المرة الثانية التي استرعت فيها انتصارات مصر أنظار الدول الأوروبية وأوقعتهن في الحيرة والارتباك ، فالمرة الأولى كما تذكر كانت عقب انتصارات حمص وبيلان وقونيه ، وهذه المرة الثانية بعد نصيبين ، وهذا يدلك على مدى تأثير تلك الانتصارات الباهرة ، وحسبك دليلا على عظمها أنها هزَّت كيان التوازن الأوروبي هرًّا ، وتداعت لها أركان السلطنة العثمانية ، وفتحت باب المسألة الشرقية ، فتجددت أطاع الدول المختلفة بشأنها ، مما جعل السلام مهدداً في أوروبا ، وإذا تأملت صحائف تاريخنا الحديث لم تجد لمصر من التأثير البالغ في السياسة الدولية الأوروبية مثلًا كان لها عقب معركة نصيبين ، ولا يغيبنٌ عنك أن هذا يرجع أول وهلة إلى انتصاراتها الحربية في ميادين القتال . تلك الانتصارات التي هي صفحة فخار لمصر وجيشها وقائدها العظيم إبراهيم باشا ، وإنك . لتلمح عظمة إبراهيم من كونه قاد الجيش المصرى في ميادين النصر إلى حيث جعل تركيا والدول الأوروبية تقف مبهوتةً مضطربةً أمام وثبات ذلك الفتح الكبير ، كأنما هي أمام القَدَر . إن النتيجة المنطقية لمعركة نصيبين كان يجب أن تكون إقرار مصر في حدودها التي نالتها بمقتضى اتفاق (كوتاهيه) أي أن تشمل سورية وجزيرة العرب وإقليم أدنه وجزيرة كريت . ذلك ما يقضى به الإنصاف ، لأن اتفاق (كوتاهيه ) الذي تقدم ذكره قد أبرمته تركيا سنة ١٨٣٣ ، وأقرته الدول الأوروبية ، وكان أساسًا للحالة الحاضرة Statuquo التي ما فتثت الدول تنادى بوجوب المحافظة عليها ، وقد أرادت تركيا أن تنقض هذا الاتفاق بحد السيف ، فتحرشت بالجيش المصرى وتحدَّته إلى القتال ، وهاجمت حدود مصر الشمالية التي رسمها اتفاق كوتاهيه ، وأجبرت مصر على خوض غار القتال ، فوقعت معركة ( نصيبين ) التي انتهت بهزيمة

الجيش التركى ، فالنتيجة العادلة لهذه الهزيمة أن يبقى اتفاق كوناهيه مرعياً من تركيا ومن الدول وخاصة ، لأن سورية أقرب إلى الدولة المصرية منها إلى تركيا ، إذ هى جزء من البلاد العربية التي جعل محمد على غرضه أن يؤسس منها الدولة المصرية ، فالعدالة والمصلحة السياسية والاجتماعية ، والنتيجة المنطقية للمعركة ، كل أولئك يقضى بالاعتراف باستقلال مصر التام وانفصالها عن تركيا وانضمام سورية إليها .

ولو أن الدول الأوروبية عاملت مصر بمثل العطف الذي عاملت به اليونان ، في ثورتها على تركيا ، لما كان هناك شك في إقرار تلك النتيجة ، لا بل إن مصر أولى بإقرارها على مطالبها العادلة ، لأنها فازت على تركيا بقوة جيشها وحده ، أما اليونان فقد انهزمت أمام تركيا ولم ينجها من آثار الهزيمة سوى مظاهرة الدول الأوروبية وتحالفهن على تركيا ، ومع ذلك فإن السياسة الدولية الأوروبية قضت لليونان باستقلالها التام ، أما مصر فقد حكمت عليها أن تبقى تحت السيادة التركية ، وأن تتخلى عن سورية وجزيرة العرب وأدنه وكريت ، وائتمرت بها الدول وحاربتها وقصّت أجنحتها ، وقضت عليها بإضعاف قوتها البرية والبحرية كما سيجىء بيانه ، وهذه المقارنة تصور لك الفرق بين معاملة أوروبا لأمة غربية ومعاملتها للأمم الشرقية ، وتريك المكيال الواحد يكبر ويصغر ، كأن فيه روح شيطان ...

## موقف الدول

قلنا إن انتصار الجيش المصرى في (نصيبين) حرَّك مسألة التوازن الأوروبي والمسألة الشرقية ، فوقفت الدول الأوروبية مواقف محتلفة تبعًا لاختلاف أطاعها ونزعاتها .

#### موقف الروسيا

أما الروسيا فقد انتهزت هذه الفرصة لبسط حايتها الفعلية على تركيا بحجة الدفاع عنها .

#### موقف فرنسا

وفرنساكانت تميل إلى إقرار محمد على باشا على سوريه وجزيرة العرب طبقًا لاتفاق كوتاهيه ولم أدت إليه معركة (نصيبين).

#### موقف انجلترا

وأما المجلترا فإنها جاهرت بعدائها لمصر، وأعلنت وجهة نظرها فى وجوب المحافظة على كيان السلطنة العثانية، وإن هذا الكيان لا يقوم إلا برد سورية إلى تركيا، وإخضاع محمد على بالقوة، وأخذت تؤلب الدول الأخرى على مصر ليشتركن معها فى إخضاعها، ولم تكن المحافظة على كيان السلطنة العثانية هى وجهة نظرها الحقيقية، بل غايتها الجوهرية هى إضعاف الدولة المصرية لأنها ترى فيها إذا قويت مزاحمًا لها فى سيادتها بالبحر الأبيض المتوسط ورقيبًا عليها فى طريقها إلى الهند، ومن هنا كانت المجلترا تتمسك بكل عزم وقوة بوجوب رد سورية إلى تركيا، لأن امتداد نفوذ مصر فى البلاد السورية يجعلها دولة بحرية قوية من دول البحر الأبيض المتوسط، ويجعل لها الإشراف على طريق الهند من ناحية الفرات والعراق، فضلا عن طريق البحر الأحمر وبرزخ السويس.

وكانت تتمسك أيضًا برد الأسطول التركي إلى الدولة العثانية لأن اندماجه في الأسطول المصرى يجعل لمصر قوة بحرية تحبيرة تخيف انجلترا .

إن عداء المجلترا لمصر من القواعد الأساسية لسياستها الاستعارية ، فهند أخفقت في احتلالها البلاد سنة ١٨٠٧ ، رأت محمد على يعترضها في طريق مطامعها الاستعارية ، فينشئ على ضفاف النيل دولة مصرية قوية ، ويمد نفوذها إلى شبه جزيرة العرب ، ويصل إلى نهر الفرات وشاطئ الحليج الفارسي ، وسواحل اليمن ، وهذه البلاد كلها واقعة في طريق الهند ، فلا جرم أن تحتق المجلترا على مصر الفتية القوية ، وتبغيها الغوائل وتدس لها الدسائس ، فالسياسة الانجليزية هي التي سعت جهدها لتقليم أظفار مصر وقص أجنحتها ، وإبقائها تحت السيادة التركية ، وإنقاص قوتها البرية والبحرية ، ترمى من ذلك إلى إضعافها طبقاً لمبدئها القديم وهو الاتجوم في مصر دولة قوية تعترض طريقها إلى الهند ، كأن استعارها للهند يقتضي استعباد ألا تقوم في مصر دولة قوية اليها ، وهذا من أغرب ما يقضي به الجشع الاستعاري . وكان لها من إضعاف مصر غاية أخرى هي التمهيد لامتلاكها ووضع يدها عليها عندما تحين الفرصة ، ولو بقيت قوة مصر الحربية على ما كانت عليه في عهد محمد على لتعذر على المجلترا الفرصة ، ولو بقيت قوة مصر الحربية على ما كانت عليه في عهد محمد على لتعذر على المجلترا الاستعارية ، وقد ظلت هذه الغاية ، فإضعاف قوة مصر هو من أغواض انجلترا الاستعارية ، وقد ظلت هذه الغاية من قواعد السياسة الإنجليزية طوال القرن التاسع عشر وإلى اليوم ، وأيدت الحوادث الغاية من قواعد السياسة الإنجليزية طوال القرن التاسع عشر وإلى اليوم ، وأيدت الحوادث

سوء نيتها نحو البلاد ، فإنها أخذت تتحين الفرص وتخلق المشاكل حتى احتلتها سنة ١٨٨٨ . كانت انجلترا إذن قوام المؤامرة الدولية على مصر فى عهد محمد على ، وقد تولى وزارة خارجيتها فى ذلك العصر سياسى داهية من أكبر ساسة الإنجليز ، وهو اللورد بالمرستون ، وكان مشبعًا بروح العداء لمصر عاملا على إضعاف مكانتها وتقليم أظفارها تنفيذًا للسياسة التى أوضحناها ، فأخذ يبث مبادئه وأفكاره بين الدول الأوروبية ويعمل على انجيازها إلى صف انجلترا فى الوقيعة بمصر ، وكان يتولى السفارة الإنجليزية بالاستانة فى ذلك الحين سياسى أشد كراهية لمصر من اللورد بالمرستون ، وهو اللورد بونسونبى ، كان يجاهر بعدائه لمحمد على باشا ، وما فتى عدس اللسائس للإدارة المصرية فى سورية ويبذل المساعى المختلفة لإحداث الثورات والفتن فيها وتحريض سكانها على الانتقاض على الحكم المصرى ، ويحرض دولته على عاربة على باشا ، فكان لهذين الرجلين ، بالمرستون وبونسونبى ، أثر بالغ فى تدبير المؤامرة الدولية وتأليب اللول على مصر.

## موقف النمسا وبروسيا

أما النمسا فكان وزيرها المشهور مترنيخ يميل إلى تعزيز مركز تركيا لغرضين ، أولها ألا يجمعل للروسيا ذريعة للتدخل فى شئون تركيا وبسط حايتها عليها ، فإن فى ذلك خطراً على النمسا ، و (الثانى) أنه كان ينظر إلى قيام محمد على ضد تركيا كثورة على الحاكم الرسمى ، ومبدأ مترنيخ مقاومة الثورات القومية التى يراد منها الخروج على سلطة الحكومات الرسمية .

ولم يكن لبروسيا أطباع خاصة في هذه الأزمة ، بل كانت ترمى إلى المحافظة على السلم اتقاءً للأخطار التي تنجم عن حرب أوروبية ، وكان ملكها يكره فرنسا من ناحية أخرى لأسباب قومية ويميل إلى السياسة المناقضة لسياسة فرنسا .

#### موقف تركيا

تولى السلطان عبد المجيد عرش السلطنة بعد وفاة السلطان محمود الثانى ، وسنه كما قدمنا لا تتجاوز السابعة عشرة ، خلف السلطان محمود والسلطنة تتداعى أركانها تحت ضربات الجيش المصرى ، وتولى زمام الحكم والدولة لا جيش لها ولا أسطول فرأى من الحكمة أن يجنح إلى السلم والمفاوضة رأسًا مع محمد على لحسم الحلاف بين الدولتين بالحسنى ، ومع أنه استوزر

خسرو باشا المشهور بعدائه القديم لمحمد على وجعله صدراً أعظم إلا أنه هو ووزيره أبديا رغبتها في إحلال الصفاء والسلام بين الدولتين محل الجفاء والخصام ، ولم يكد السلطان عبد المجيد يعتلى عرش السلطنة حتى أرسل إلى محمد على مندوبًا خاصًا وهو (عاكف أفندى) يحمل كتابًا من خسرو باشا يعرب فيه عن عواطف السلطان الودية نحو محمد على ونسيانه ما وقع منه فى الماضى ، ويخوله ملك مصر الورائى ، ومع أن محمد على كان لا يثق بحسن نية خسرو باشا ولا يفتأ يطلب عزله إلا أن من المحقق أنه لو ترك الأمر للحكومة التركية وحدها لرضيت بإبرام الصلح مع محمد على باشا على قاعدة الاعتراف باستقلال مصر وإقرار سلطتها في سورية وجزيرة العرب.

## مذكرة الدول إلى الباب العالى ( ۲۷ يوليه سنة ۱۸۳۹ )

لكن مطامع الدول أبت على مصر أن تجنى ثمار تضحياتها وانتصاراتها ، فقدم سفراؤها ف الاستانة مذكرة إلى الباب العالى فى ٢٧ يوليه سنة ١٨٣٩ يطلبون إليه باسم الدول الحنمس ، النمسا ، والجوسيا ، وفرنسا ، وبروسيا ، أن لا يبرم أمرًا فى شأن المسألة المصرية إلا باطلاعهم واتفافهم ، وكان الكونت مترنيخ وزير النمسا الأكبر هو المقترح لهذه المذكرة ، ووجهة نظره أن يحول دون انفراد روسيا بالتدخل فى المسألة الشرقية .

وقد يبدو غريبا أن تشترك فرنسا في هذه المذكرة ، وهي التي كانت تنادى بتأييد مصر في تلك الأزمة ، ولكن السياسة الفرنسية كانت في مسلكها غير مستقرة ولا آخذة بالحزم وأصالة الرأى وبعد النظر ، فقد كانت تأمل عبثًا من تدخل الدول أن تصل إلى التوفيق بين وجهتي نظر مصر وتركيا بطريق الوساطة ، وكانت تقصد من جهة أخرى إلى أن تدخل الدول في حل الأزمة يمنع انفراد الروسيا بجاية تركيا ، ولكنها بتخبطها واضطرابها تركت الميدان للسياسة الإنجليزية تملى فيه إرادتها على الدول الأخرى .

كانت مذكرة الدول إلى الباب العالى بمثابة إلغاء لتتاثيج معركة نصيبين ، وكانت من هده الناحية انتصاراً لوجهة نظر المجلترا ، أما تركيا فقد وضعتها المذكرة تحت وصاية الدول الأوروبية ، ففقدت بذلك استقلالها الفعلى .

وقد انقضت أشهر في تبادل الأراء بين الدول الأوروبية بقصد التوفيق بين وجهات

نظرها ، ولو سلكت فرنسا في خلال تلك الأشهر خطة الحكمة والحزم لوفرت على مصركثيراً من الأعباء والحسائر التي احتملتها فيا بعد ، فقد عرض اللورد بالمرستون حلا وسطاً للتوفيق بين وجهة نظر المجلترا وفرنسا ، وهو أن يُعطى محمد على الحكم الوراثى بمصر وولاية عكا ماعدا مدينة عكا ذاتها أى جنوبي سورية ، فرفضت فرنسا هذا العرض وتمسكت بوجهة نظرها ، وكان هذا منها خطأ كبيراً تحملت مصر عواقبه ، فلو أنها قبلته لانتهت الأزمة بخير مما انتهت به بعد ذلك ، إذ أدى رفض فرنسا إلى انفراد انجلترا بالعمل وتأليبها الدول الأوروبية لإذلال مصر على سيجيء بيانه .

وانتهزت الروسيا فرصة الحلاف بين فرنسا وانجلترا في المسألة المصرية فتوددت إلى الحكومة الإنجليزية ووافقتها على وجهة نظرها في المسألة ، وأوفدت البارون برينوف Brunow إلى لندره لتوكيد العلاقات بين الدولتين ، وأصبح سهلا على انجلترا وقد انضمت الروسيا إليها أن تكسب إلى صفها الممسا وبروسيا.

تولى المسيو تيرس Thiers رياسة الوزارة الفرنسية ووزارة خارجيتها في مارس سنة المدن المدن المسيو تيرس Thiers رياسة الوزارة الفرنسية ، وهي ضم سورية إلى مصر، وسعى في أن تنتهى هذه المسألة بالاتفاق رأساً بين الباب العالى ومحمد على ، وعلم اللورد بالمرستون بهذه المساعى ، فأخذ في إحباطها ، وعارضها بالمفاوضة مع الدول الأخرى : الروسيا والعسا وبروسيا وتركيا ، لتقرير الحل النهائي بمعاهدة تضع بها مصر وفرنسا أمام الأمر الواقع .

## إبرام معاهدة لندره وشروطها

(۵/ يوليه سنة ۱۸٤۰)

كانت نتيجة هذه المفاوضات إبرام المعاهدة الشهيرة بمعاهدة لندره في ١٥ يوليه سنة ١٨٤٠ بين انجلترا والروسيا والنمسا وبروسيا وتركيا ، وللمعاهدة ملحق يتضمن الامتيازات التي تعهد السلطان بتخويلها محمد على ، ويعتبر هذا الملحق جزءاً من المعاهدة ، وهاك خلاصة شروط المعاهدة والملحق :

أولاً : أن يخول محمد على وخلفاؤه حكم مصر الوراثي ، ويكون له مدة حياته حكم

المنطقة الجنوبية من سورية (١) المعروفة بولاية عكا (فلسطين) بما فيها مدينة عكا ذاتها وقلعتها ، بشرط أن يقبل ذلك فى مدة لا تتجاوز عشرة أيام من تاريخ تبليغه هذا القرار ، وان يشفع قبوله بإخلاء جنوده جزيرة كريت وبلاد العرب وإقليم ادنه وسائر البلاد العثمانية عدا ولاية عكا ، وأن يعيد إلى تركيا أسطولها .

ثانيا: إذا لم يقبل هذا القرار فى مدة عشرة أيام يحرم الحكم على ولاية عكا ، ويمهل عشرة أيام أخرى لقبول الحكم الوراثى لمصر وسحب جنوده من جميع البلاد العثانية وإرجاع الأسطول العثانى ، فإذا انقضت هذه للهلة دون قبول تلك الشروط كان السلطان فى حل من حرمانه ولاية مصر.

ثالثا : يدفع محمد على باشا جزية سنوية للباب العالى تتبع فى نسبتها البلاد التى تعهد إليه إدارتها .

رابعا: تسرى فى مصر وفى ولاية عكا المعاهدة التى أبرمتها السلطنة العثمانية وقوانينها (الأساسية)، ويتولى محمد على وخلفاؤه جباية الضرائب باسم السلطان على أن يؤدوا الجزية، ويتولون الإنفاق على الإدارة العسكرية والمدنية فى البلاد التى يحكمونها.

خامساً : تعد قوات مصر البرية والبحرية جزءاً من قوات السلطنة العثمانية ومعدة لخندمتها .

سادسا : يتكفل الخلفاء في حالة رفض محمد على باشا لتلك الشروط أن يلجأوا إلى وسائل القوة لتنفيذها ، وتتعهد المجلترا والنمسا في خلال ذلك أن تتخذ باسم الحلفاء بناء على طلب السلطان كل الوسائل لقطع المواصلات بين مصر وسورية ومنع وصول الملد من إحداهما للأخرى ، وتعضيد الرعايا العثانيين الذين يريدون خلع طاعة الحكومة المصرية والرجوع إلى الحكم العثاني وإمدادهم بكل ما لديهم من المساعدات (۱)

سابعاً : إذا لم يذعن محمد على للشروط المتقدمة وجرد قواته البرية والبحرية على الاستانة

<sup>(</sup>١) حددت هذه المنطقة في ملحق المعاهدة كهاياتي : يبدأ الحد من رأس النافورة على شاطئ البحر الأبيض للتوسط (شهالي عكا) إلى مصب تهر السيسبان في شهال بحيرة طهرية ، ثم يتبع الشاطئ الغربي لتلك البحيرة ، فالضغة اليمني لنهر الأردن ، فالشاطئ الغربي للبحر الميت ، ومن نهايته يجتد على خط مستقيم إلى رأس خليج العقبة على البحر الأحمر ، ثم يتبع الشاطئ الغربي المناطئ الغربي الساطئ الشرق الخريطة ) .

 <sup>(</sup>٣) ومعنى ذلك تمريضهم على العصيان لمناوأة الجنود المصرية داخل البلاد كى لا تتفرغ لمقاومة القوات الانجليزية والنسوية البحرية والبرية التى اعتزمت الدولتان تعبئتها لمحارية مصر.

فيتعهد الحلفاء بأن يتخذوا بناء على طلب السلطان كل الوسائل لحاية عرشه وجعل الاستانة والبواغيز بمأمن من كل اعتداء

0 0 1

تم إبرام هذه المعاهدة بأن وقع عليها كل من اللورد بالمرستون عن انجلترا ، والبارون نومان السفير الممسوى فى انجلترا عن النمسا ، والبارون بيلوف عن بروسيا ، والبارون برينوف عن الروسيا ، وشكيب أفندى وزير تركيا المفوض فى لندره عن الباب العالى ، وقد أبرمت المعاهدة بغير علم مصر وفرنسا ، فقد فوجئت الحكومة الفرنسية بخبرها مفاجأة ، فلما أذيع نبأ إبرامها أدرك المسيو تيرس ما فى هذا العمل من التحدى لفرنسا والغض منها ، وكان من نتانجها أن هاجت الخواطر فيها وتوترت العلاقات بينها وبين المجلترا ، وكادت تقع الحرب ، فأرغت فرنسا وأزبدت ، وأخذت تستعد وتحرض محمد على باشا على نبذ قرارات الدول ، لكنها أدركت أخر الأمر أن استعداداتها لا تغير من موقف الدول المؤتمرة ، وأنها لا قبل لها بأن تخوض غار حرب أوروبية ، فتراجعت وتركت مصر وحدها أمام الدول المؤتمرة ، فاحتملت مصر نتائج سياسة فرنسا الخرقاء .

إن معاهدة لندره تقضى بجعل حكم مصر وراثياً فى أسرة محمد على ، أى باستقلال مصر الداخلي التام ، وإرجاع مصر إلى حدودها الأصلية قبل حروبها الأخيرة ، وحرمانها حكم جزيرة العرب وسورية وكريت وإقليم أدنه ، وتخويل محمد على مدة حياته حكم سوريه الجنوبية .

ولعلك تلاحظ في هذه المعاهدة تعهد الدول باتخاذ وسائل العنف والقوة لتنفيذ شروطها ف حالة رفض محمد على قبولها ، وتلاحظ أيضًا تعهدها بحاية عرش آل عثمان والدفاع عن السلطنة العثمانية والبواغيز في حالة مهاجمة قوات محمد على البرية والبحرية لها ، وهذا يصور لك ما بلغته مصر في ذلك العصر من القوة والبأس ، مما دعا الحلفاء إلى التكاتف والتعاون لإجبارها على احترام معاهدة لندره وحاية تركيا من بأسها .

## دسائس انجلترا في سورية

أرادت انجلتراكها قلنا أن تضع مصر بهذه المعاهدة أمام الأمر الواقع ، وأرادت أيضا أن تؤيد المعاهدة بالفعل ، فأخدت قبل إمضائها تحرض سكان لبنان على خلع طاعة مصر ، ومما

بدلته من الوسائل لهذا الغرض أن اللورد (بونسونسبي) سفيرها في الاستانة أرسل المستر (ريتشارد وود) ترجيان السفارة الإنجليزية إلى لبنان، وكان قد تعلم اللغة العربية وجاب أنحاء البلاد من قبل، فأثار اللبنانيين واستمال إليه أمراءهم ومشايخهم وكانوا ينقمون على الحكومة المصرية إيثارها الأمير بشير الشهابي حاكم الجبل واختصاصه بالسلطة، فأيدوا الثورة، واتسع بهم مداها، فعمت أنحاء لبنان.

فالثورة على الحكم المصرى في سورية كانت كما ترى من عمل الدسائس الإنجليزية ، قال الدكتور مشاقة وهو من معاصري تلك الحوادث في هذا الصدد ما خلاصته :

 « دخلت سنة ۱۸۳۹ والأمور في سورية على ما رويناه بك ، وبما أن دوام الحال من المحال شاء ربك تغييرًا في البلاد ، فجاءها جاسوس من قبل الدولة السكسونية ( الإنجليزية ) ونزل في كسروان وانتحل من المعاذير أنه قدم ليتعلم لغة البلاد ، دخل الرجل الذي سميناه جاسوسًا واسمه الحقيق وود ، وكان ترجمانًا لقنصل دولته بالاستانة ، وأظهر في بادى الأمر ميلا غريبًا إلى تعلم اللغة العربية وتغلب على أمياله لدرس أحوال البلاد ونقد الحكومة الحاضرة ، ولكن تظاهره لم يسدل على عيون النقاد وشاحًا أعاها عن معرفة غرضه الرئيسي ، ولا مشاحة أن دولة الانجليز أكثر الدول استعارًا ، وكأنها أوجست خيفة من الدولة المصرية التي مع حداثة نشأتها أصبحت في مصاف الدول المرتقية ، وكأنها لحظت أن محمد على باشا يطمع بعد ضم البلاد في إحياء الدولة العربية القديمة وإرجاع دولة إسلامية عربية هذا شأنها في تنظيم أحوال الرعية قامت على أساس العدل وجارت به الدول المتمدنة ولم تغفل بطلها إبراهيم باشا – نابليون مصر – بل ذكرته وذكرت كل حسنات دولة مصر الفتاة ، فخافت منها أن تكون مزاحمتها في الاستعار ، فرامت مقاومتها ولذلك أرسلت رجلها الذي ذكرناه فأخذ يلقي بذور الشقاق في قلوب الأهالى ويوغر صدروهم على الحكومة الحالية وجعل مركزه جبل كسروان » <sup>(٣)</sup> . أُخذ الثوار يناوشون الحاميات المصرية وقتلوا بعض الحكام المصريين ، وأعلنوا الامتناع عن أداء الضرائب والمؤن العسكرية ، ولكن إبراهيم باشا بادر بقمع هذا العصيان بما لديه من القوات ، وجاءه المدد من مصر بقيادة عباس باشا فأمكنه إخماد العصيان وأحرق بعض القرى وقبض على رؤساء الفتنة وعددهم ٥٧ رجلا ، وأبعدهم إلى الإسكندرية ومنها إلى ( سنار ) بأقصى السودان حيث بقوا بها إلى أن انتهت الحرب وأعيدوا إلى بلادهم .

<sup>(</sup>٣) مشهد العيان بحوادث سوريا ولبنان ص ١٢٦.

ولم تنقطع الفتن فى لبنان وسورية ، بل ظلت مستمرة خلال الحرب ، وكان لها أثركبير فى إحراج مركز الجيش ، وأخذ سلمان باشا فى تحصين (بيروت ) وغيرها من الثغور السورية توقعاً لمجىء السفن الإنجليزية .

ورأت انجلترا في محمد على عزيمة على المقاومة ، فقررت تجريد مصر من عارتها البحرية لكيلا يستطيع محمد على إمداد قواته في الشام بطريق البحر فيعجزه ذلك عن إمدادها برًّا بطريق الصحراء المقفرة التي تفصل مصر وفلسطين ، فأصدرت أوامرها إلى الكومودور نابييه بطريق الصحراء المقفرة التي تفصل مصر وفلسطين ، فأصدرت أوامرها إلى الكومودور نابييه إجبار معمد على تسليم العامرة التركية وكلفته أسر العارة المصرية أو تدميرها ، وكان بعض السفن الحربية المصرية وقتئذ في مياه بيروت ، فلما علمت فرنسا بهذا النبأ بادرت بإرسال إحدى سفنها إلى بيروت في ما الخبر ، فعادت السفن المصرية من فورها إلى الإسكندرية وجاء الكومودور (نابيه) إلى بيروت فلم يجدها وظل في عرض البحر يرقب الفرصة السائحة الكومودور (نابيه)

وأخد محمد على من ناحيته يرصد الأهبة للمقاومة والدفاع ، وأصدر أوامره إلى الأسطول بالمرابطة في ميناء الاسكندرية وعدم الحروج إلى عرض البحر كيلا يستهدف للأساطيل الانجليزية ، لأن حكومة انجلترا كانت ممضية عزمها على تجريد مصر من قوتها البحرية . وفي أوائل شهر أغسطس سنة ١٨٤٠ استفاضت أنباء معاهدة لندره في الشام ومصر وأسر وأصدرت الحكومة الإنجليزية أوامرها للأسطول الإنجليزي بمحاصرة سواحل الشام ومصر وأسر السفن المصرية حربية كانت أو تجارية ، فرجع الكومودور (نابييه ) إلى بيروت واستولى في طريقه على كل ما صادفه من المراكب وأعلن الجيش المصري بإخلاء بيروت وعكا في أقرب وقت ، ونشر بين سكان سورية ولبنان منشورات أنبأهم فيها بما ثم عليه اتفاق الدول في معاهدة لندره ، وخاصة إرجاع سورية إلى الدولة العثمانية ، ودعاهم إلى العصيان ونزع أيديهم من طاعة الحكومة المصرية ، فثار اللبنانيون على الحكم المصري عوداً على بدء .

## رفض محمد على باشا شروط المعاهدة . (أغسطس سنة ١٨٤٠)

كان محمد على مصممًا على النمسك بالبلاد التي فتحتها الجيوش المصرية وأقرته عليها

معاهدة كوتاهيه ، وصمم ألا ينزل عن أى جزء من هذه البلاد ، وهو يعلم قبل إبرام معاهدة لندره أن الدول تأتمر به وأنها لا تحجم عن مهاجمة مصر ذانها لا كراهها على التسليم ، وتنوى نزع سورية من أملاك مصر ، فأخذ في الاستعداد للدفاع ، وحشد الجنود في ثغور مصر ، ووزع السلاح على عال المصانع (الفابريقات) وطلبة المدارس الحربية ، وعهد إلى إبراهيم باشا أن يكون على أهبة القتال وأن يتفقد ثغور الشام وحصونها وخاصة عكا وبيروت ، وأمد الجيش المصرى في سورية بالرجال والعتاد .

لم تغير المعاهدة إذن من موقفه . واعتزم الا يعمل بها والا يقر شروطها . وكانت فرنسا تحرضه على رفضها وتعده الا تتخلى عنه ، وتمنيه بانها تدافع عنه بقوة جيوشها وأساطيلها . فازداد تمسكا بموقفه ، ولو لم تعده الحكومة الفرنسية بمعاونته إذا حزب الأمر . لكان له موقف غير موقفه هدا ، لان محمد على كان مشهورا عنه الحكمة وبعد النظر . وهو لا يفوته ان من وراء الطاقة ومن المتعذر على مصر محاربة دول خمس مجتمعات متالبات عليها ، ولكنه كان مطمئنا إلى معاونة فرنسا الحربية ، فركب الشطط وارتدف العناد ، وخسرت مصر من جراء ذلك حقوقا ومزايا وتضحيات جسيمة ، ويتبين لك مبلغ هذه الخسائر من المقابلة بين ما أقرته معاهدة لندره ، وما اضطرت مصر لقبوله بعد حرب شاقة تكبدت فيها متاعب وأهوالا . ارسلت تركيا مندوبها ( رفعت بك ) إلى الإسكندرية لابلاغ محمد على شروط المعاهدة ، فوصل يوم ١١ اغسطس ، والتق بوكلاء الدول المتحالفة ، واتفقوا على الخطة التى يتخذونها لتنفذ ما نامر به الدول .

فبدا رفعت بك بمقابلة محمد على ف سراى راس التين يوم ١٦ أغسطس ، وأبلغه نبأ المعاهدة ، وطلب إليه العمل بها ، فغضب محمد على وأغلظ له ف الجواب ، وأقسم ألا ينزل عن شبر ارض من املاكه .

فلها راى رفعت بك ان بلاغه لم يصنع شيئا طلب إلى وكلاء الدول أن يقوموا من ناحيتهم بتبليغ محمد على شروط المعاهدة ، فجاءه قناصل انجلترا والروسيا والنسا يوم ١٧ أغسطس وابلغوه الشروط ، وعرضوا عليه أن تكون مصر له ولورثته من بعده ، وأن تكون له ولاية عكا اى فلسطين مدة حياته ، وأمهلوه عشرة أيام يتهيأ فيها للقبول ، ودونوا له مذكرة عليها توقيعاتهم ، كتبوا فيها ما قالوه ، وحذروه عواقب الامتناع عن تنفيذ المعاهدة

ولما انقضى الموعد ذهب إليه رفعت بك مصحوباً بوكلاء الدول ليتعرفوا ما استقر عليه .

فألفوه على رفضه ، وكان أشد تمسكًا بموقفه السابق ، فاعتزم رفعت بك مغادرة الإسكندرية والسفر إلى الاستانة ، ولكن وكلاء الدول طلبوا إليه البقاء حتى يتموا الإجراءات التى تقضى بها المعاهدة .

وفى اليوم التالى ذهبوا إلى محمد على ، وأبلغوه الإندار الثانى ، فاستشاط غضبًا وأجابهم بأنه سيزحف على الاستانة إذا تجددت الحرب .

وإذ قد علم بعزم رفعت يك على السفر التفت إلى وكلاء الدول الأربع وقال لهم : • أتعشم أن ترحلوا معه » .

فأجابوه بأن ليس لديهم تعليات بمغادرة مراكزهم ، فقال لهم : « ولكنى لم يعد لى ثقة فيكم ، والعوائد المرعية تقضى في حالة الحرب أن يرحل وكلاء أعدائنا عن البلاد ، فبقاؤكم لا يتفق مع هذه الحالة ،

فانصرف الوكلاء من حضرته بعد أن أمهلوه العشرة الأيام الثانية المذكورة في المعاهدة ليراجع رأيه ، وأبلغوه أنه لم يعد له حق في ولاية عكا ، ولا تسمح له الدول إلا يولاية مصر له ولذريته .

وفى خلال هذه المهلة استدعى محمد على باشا رفعت بك وعرض عليه إنهاء الخلاف بينه وبين تركيا دون تدخل الدول الأجنبية ، على أن يتزل عن ولاية أدنه وجزيرة كريت وشبه جزيرة العرب ، وأن يكتنى بملك مصر الوراثى وحكم سورية مدة حياته . وسلمه كتاباً بهذا المعنى برسم السلطان ، ولعله أراد أن يتفادى بهذه الوسيلة التقيد بميعاد العشرة الأيام التي تقضى بها المعاهدة ، فإن كتابه إلى السلطان قد يفتح باب المفاوضة ، ثم هو لا يعد رفضاً صم بحاً .

ولكن رفعت بك ووكلاء الدول جاءوا فى نهاية المعاهدة ، وطلبوا مقابلة محمد على ، فلم يقابلهم ، واستقبلهم بوغوص بك وزير الخارجية ، وسامى بك سكرتير الباشا ، وأبلغاهم بنبأ الخطاب الذى كتبه الباشا إلى السلطان ، وإن هذا الجواب يعد قبولا للمعاهدة ، فأجاب القناصل : وإذا لم يقبل السلطان أن يخول الباشا حكم سورية فحاذا يكون موقفه بعد ؟ فقال بوغوص بك وسامى بك . انه ليست لديهها تعليات للرد على هذا السؤال ، فاعتبر القناصل ان هذا الجواب معناه رفض المعاهدة ، وحرروا محضرًا بذلك .

وغادر رفعت بك الإسكندرية ذاهبا إلى الاستانة ليبلغ الباب العالى ما حدث . وحمل

معه خطاب محمد على إلى السلطان ، فتشاور الصدر الأعظم مع سفراء الدول فى الاستانة ، واستقر رأيهم على خلع محمد على من ولاية مصر ، وأصدر السلطان فرمانًا بذلك ، أرسل من فوره إلى الإسكندرية ، فوصل يوم ٢٢ سبتمبر سنة ١٨٤٠ ، وبْلغ إلى محمد على .

وفى اليوم التالى غادر وكلاء الدول الأراضى المصرية ، فأصبحت مصر فى حالة حرب مع تركيا وحلفائها .

وأخذ محمد على يتأهب للحرب ، وبادر إلى تقوية استحكامات الإسكندرية ، وعهد بذلك إلى لجنة مؤلفة من نجله سعيد بك (باشا) ، وسليم باشا ، والمسيو موجيل ، والمسيو هو سار ، ومظهر أفندى (باشا).

# الحرب بين مصر والدول المتحالفة وثورة السوريين على الحكم المصرى

انتهزت انجلترا فرصة إبرام معاهدة لندره وأخذت فى تنفيذها بالقوة ، فأمرت عارتها البحرية بضرب الثغور السورية والاشتراك مع الجنود التركية فى احتلالها ، وكان إبراهيم باشا قد استعد للدفاع عنها فجاء إلى بيروت وعسكر فى ضواحيها .

وفي خلال سبتمبر سنة ١٨٤٠ جاءت العارة الإنجليزية إلى بيروت بقيادة الأميرال (استويفورد) Stopford للاشتراك مع الكومودور (نابييه) في ضرب بيروت بالمدافع، واشترك معها بعض السفن الحربية النسوية والتركية، وفي ١٠ منه جاءت الحملة البرية، وكانت مؤلفة من ١٥٠٠ من الجنود الإنجليز و ٥٥٠٠ من العثانيين، ونزلت هذه القوة في ميناء جونيه (١) تحت حاية العارة الإنجليزية.

وأرسل الأميرال الإنجليزى انذاراً إلى سلمان باشا بإخلاء بيروت فورًا ، فطلب سلمان باشا ميعاد أربع وعشرين ساعة كى يراجع إبراهيم باشا فى الأمر ، فلم يُقبل طلبه ، وبدأ ضرب المدينة بالمدافع ، واستمر فى اليوم التالى حتى تهدم أكثر مبانيها ، ولكن الحلفاء لم ينزلوا فى ذلك اليوم جنودهم إلى المدينة خوفا من أن يظهر عليهم الجيش المصرى .

<sup>(1)</sup> شالى بيروت وتبعد عنها نحو عشرين كيلومتراً .

قلنا إن إبراهيم باشاكان على أهبة الدفاع عن سورية ، وكان لديه من المقاتلة نحو تسعين ألف جندى ، ولم يكن لدى الحلفاء فى بدء القتال سوى عشرة الاف مقاتل على الأكثر ، ولذلك تردد قوادهم فى احتلال بيروت رغم ضربها بالمدافع ، وبقيت وقتًا ما فى يد الجيش المصرى ، ولكن جدً فى الموقف عامل جديد كان له تأثير سيىء فى مركز الجيش المصرى ، ذلك أن الإنجليز قد بذروا بذور الثورة فى نفوس السوريين واللبنانيين وألقوا فى روعهم أن الدول المتحالفة مصممة على طرد الجيش المصرى من الشام ، فانضموا إليهم وخاصة بعد أن وزع عليهم عال الإنجليز الأسلحة والذخائر ، وبلغ عدد ما وزعوه عليهم من البنادق نحو ثلاثين ألف بندقية ، فتحرج مركز الجيش المصرى وأدرك أنه صار هدفًا لنارين ، نار الحلفاء ونار الثورة ، وهذه كانت أشد وطأة من قوات الحلفاء ، فأثرت تلك الحالة فى نفوس الجنود تأثيراً سيئاً نال من قوتهم ، وتقطّعت مواصلات الجيش بين مختلف المدن .

#### استيلاء الحلفاء على الثغور السورية

اشتبكت القوات المصرية المبعثرة مع قوات الحلفاء فى بعض المواقع ، واستولى الحلفاء على (جبيل) شمالى بيروت ، ثم على البترون ، وكذلك احتلوا حيفا وصور وصيدا ، ثم سقطت بيروت فى يد الحلفاء (أكتوبر سنة ١٨٤٠) بعد أن التقى المصريون والحلفاء فى واقعة (بحرصاف) وكانت الغلبة فيها للحلفاء.

وكذلك جلا المصريون عن طرابلس واللاذقية وأدنه من غيرقتال ، فصار معظم الثغور في لد الحلفاء .

## سقوط عكا

( نوفمبر سنة ١٨٤٠ )

اعتزم الإنجليز احتلال عكا لأنها مفتاح فلسطين والشام . وكان لاحتلالها من الأهمية أكثر مما لبيروت ، فجاءت العارة الإنجليزية وأخذت تضربها بالمدافع يومى أول و ٢ نوفمبر سنة . ١٨٤٠ ، ولكن ذهب الضرب عبثًا وقاومتها الحصون والحامية المصرية مقاومة شديدة ، ثم جاءها مدد من السفن البريطانية ، فاعتزم الأميرال استوبفورد استثناف الضرب يوم ٣ نوفمبر ، فاصطفت السفن الإنجليزية في ذلك اليوم ، وكان عددها نحو عشرين سفينة حربية ، وصبت

قنابلها على الحصون وعلى المدينة ، فأجابت الحصون ضربًا بضرب مثله ، ولكن حدث أن اصابت القنابل الإنجليزية مستودع الذخائر فنسفته وانفجر انفجاراً مروعًا ، وهدم الانفجار نحو ثلث مبانى المدينة ، وقضى على طابور بأكمله من المشاة ، فرأى طابور الحامية المصرية أن استمرار المقاومة لا يجدى ، فأخلى المدينة واحتلها الإنجليز والنزك في صبيحة اليوم التالى . وعلى أثر تسليم عكا سلمت يافا ونابلس ، فتزلزل مركز الجيش المصرى في الداخل ، لما اجتمع عليه من تقدم الحلفاء واحتلالهم الثغور ، وقطعهم المواصلات البحرية ، وثورة الأهلين ، وانفصل عنه الأمير بشير حاكم لبنان لما رأى نجمه الخداً في الأفول ، وعرض على الحلفاء انضامه إليهم واستأسر لهم ، فلم يطمئنوا له ، ونفوه إلى مالطة (أول نوفير سنة الحلفاء انضامه اليهم واستأسر لهم ، فلم يطمئنوا له ، ونفوه إلى مالطة (أول نوفير سنة المحاف) .

#### انسحاب فرنسا من الميدان

وفى غضون هذه الحرب تغير مسلك فرنسا حيال مصر تغيرا عظيا ، فبعد أن كان المسيو تيرس رئيس الوزارة الفرنسية يشجع محمد على ويطوع له رفض مطالب الحلفاء ويعده بمعاضدة فرنسا له ، تراجع ونكص على عقبيه ، وتبين لمحمد على عدم استعداد فرنسا للحرب وانها لا تتم تأهيها إلا بعد انقضاء ستة أشهر ، وظهر كذلك أن المسيو تييرس لم يكن جادًا فى وعده ، ولو كان جادًا لبادر بنجدة اليه فى سورية يهاسك بها الجيش المصرى ، لكن شيئا من ذلك لم يحصل ، وعمد المسيو تييرس إلى سياسة التسويف ، فلم يعمل ولكنه سيعمل !! ، ثم أخذ يتراجع فى خطته ، فأوفد رسولا وهو المسيو والسكى إلى محمد على باشا ليشير عليه بفتح باب المساومة مع الباب العالى فى مطالبه ، فاتبع محمد على مشورته وعرض الصلح على قاعدة تحويله حكم مصر الوراثى فى اسرته وحكم سورية مدة حياته ، ونزوله عن كريت وأدنه وجزيرة العرب ، ولكن الباب العالى رفض هذا الصلح .

فحبط سعى المسيو تيرس وأمعن فى تراجعه ، فاستدعى الأسطول الفرنسى الذى كان يراقب الأحوال فى مياه الشرق ، وأمره بالعودة إلى فرنسا ، وهكذا أخفقت سياسة تيرس وتخبط من فشل . إلى فشل وعرض كرامة بلاده للامتهان ، وجبى على مصر بأن ورّطها فى رفض شروط معاهدة لندره وسوّل لها ثم تخلى عنها وتركها وحدها إزاء الدول المتألبة عليها ، فأذعنت واضطرت إلى قبول شروط أسوأ مما عرض عليها فى المعاهدة ، فلم يجد المسيو تيرس

تلقاء هذا الفشل إلا أن يقدم استقالته ، فاستقالتْ وزارته فى أكتوبر سنة ١٨٤٠ ، وليته كان من الممكن أن يستقيل عمله ...

وألف المارشال Soult الوزارة الجديدة ، فنفضت يدها من المسألة المصرية البتة . وهكذا انسحبت فرنسا من الميدان ، وتركت مصر وجها لوجه أمام الدول الأوروبية بعد أن ورطتها في مقاومة قرار الدول المؤتمرة ، وكانت هذه السياسة الخرقاء من فرنسا سببا في ازدياد ضغط الدول على محمد على وإنقاص المزايا التي سوغتها معاهدة لندره لمصر ، ولو لم تحرضه فرنسا وتعده وتغرّه لقبل شروط المعاهدة فكان لا يضطر بعد ذلك إلى قبول شروط أكثر ضررا على مصر وأشد نكاية .

ولقد حاول بعض المؤرخين الفرنسيين أن يبرروا مسلك فرنسا فى أزمة سنة ١٨٤٠، فزعموا أن الحكومة الفرنسية أفهمت محمد على من مبدأ الأزمة أنها لا تحارب أوروبا تأييدًا لمطالبه وأن رسلها طلبوا إليه أن ينزل عن طرسوس وأدنه ، وأن الملك لويس فيليب وعده تلقاء ذلك أن يسعى لتخويله ولاية مصر والشام له ولورثته من بعده ، ولكن محمد على رفض ما عرضه لويس فيليب ، وسلك خطة الانتظار والتردد ، فتارة كان يعد قناصل الدول بالخضوع للسلطان ، وطورًا كان يبدى الرفض أن ينزل عن شيء.

ويلوح لنا أن هذا الدفاع لا يستند إلى وقائع صحيحة ، فإن الثابت أن الحكومة الفرنسية هي التي أغرت محمد على بسلوك مسلك التشدد ثم تخلت عنه في آخر لحظة ، وهكذا كان انسحاب فرنسا من الميدان سنة ١٨٤٠ شبيهًا بانسحابها من المسألة المصرية سنة ١٨٨٢ ، أي بعد نيف وأربعين سنة ، فإنها تركت انجلترا في آخر لحظة تعمل وحدها على تحقيق مطامعها في مصم .

## مهمة الكومودور (نابيه)

ولما تم للحلفاء احتلال الثغور السورية وقطعت مواصلات الجيش المصرى بحرًا أنفذ القائد العام لقوات الحلفاء الأميرال استويفورد Stopford بعض السفن الحربية الإنجليزية بقيادة الكرمودور السير شارل نابييه Napier إلى مياه الإسكندرية للقيام بمظاهرة بحرية أمام الثغر لتهديد محمد على باشا وإجباره على الإذعان لمطالب الحلفاء.

جاء السير شارل نابييه يقود العارة الإنجليزية ، وكان الشتاء قد أقبل ، فرأى أن التظاهر لا

يصنع شيئا ، وأنه لابد لإكراه محمد على على التسليم من قوة برية تحتل السواحل المصرية ، ولم يكن على ظهر العارة الإنجليزية جنود بريون ، فضلا عن أن فصل الشتاء يحول دون مرابطة السفن الحربية على مقربة من الشاطىء ، ولم يكن لدى الإنجليز وحلفائهم من القوات البرية ما يكنى للنزول إلى البر والاستظهار على الجيش المصرى ، لأن الجيش كان على تمام الأهبة لرد عادية المعتدين ، ولولا ذلك لما ترددت المجلترا في اغتنام تلك الفرصة لتحقيق أطاعها القديمة واحتلال البلاد ، كما فعلت سنة ١٨٠٧ ، ثم سنة ١٨٨٧ ، فالقوة التى أعدتها مصر للدفاع عن كيانها هي التي حالت دون مخاطرة الإنجليز بانزال جنودهم إلى الأراضي المصرية ، وهذا ما جعل محمد على مطمئنا على مركزه ، ومما يذكر عنه في هذا الصدد أن قنصل انجلترا في مصر جاءه بعد التوقيع على معاهدة لندره وقابله بالإسكندرية وتهدده بأن الدول مستعدة لإجباره بالقوة على الإذعان لشروطها ، وان انجلترا وحدها كفيلة بدلك ، ففهم محمد على أن القنصل بالقوة على الإذعان المدروطها ، وان انجلترا وحدها كفيلة بدلك ، ففهم محمد على أن القنصل تكرهني بالقوة على الإذعان فلتغضل بالحيء ، فإني على استعداد لمقابلها ، وإذا كانت المحل المتحالفة تريد أن تريد ذلك وحدها فإني أكثر استعداداً لمقابلها ، إنى لا أهاجم أحداً ، ولكني مستعد للدفاع عن البلاد حتى آخر نسمة من حياتي ه .

وقد تأثر محمد على من هده المناقشة ، وقال لمن حوله : • إن الإنجليز يتهددوننى بالنزول إلى بر مصر ، فليجرّبوا ! ولينفذوا وعيدهم ! فسيرون أننا على استعدادا لملاقاتهم ، وأن الأجنة في بطون أمهاتهم ستشترك في قتالهم (٦) » .

يتبين مما تقدم أن محمد على كان على تمام الأهبة للدفاع عن البلاد، ولقد أدرك الكومودور نابييه أن لا سبيل إلى إخضاعه بالقوة، فرأى أن يجرب معه خطة المفاوضة والمسالمة، فأوفد له رسولا يحمل إليه خطابًا (٧) يعرض عليه فيه رغبة الدول فى أن تكفل له مملك مصر الوراثى على أن يرد الأسطول التركى إلى الباب العالى، وأن يسحب جنوده من سوريه، وأعرب له فى الخطاب عن مقاصده الودية نحوه، وأنه إنما يبغى إبداء النصح إليه حقنا للدماء، ولم يفته فى كتابه أن ينبهه إلى الخطر الذى يستهدف له إذا هو أصر على الحرب،

<sup>(</sup> ه ) الكولونل هودج Hodges .

<sup>(</sup>٢) موربيه. تاريخ محمد على ج ۽ ص ٢٥٣.

<sup>(</sup>٧) بتاريخ ٢٢ نوفمبر سنة ١٨٤٠.

وأن مصر ليست في المناعة التي يعتقدها محمد على ، وأن الإسكندرية يمكن أن تسقط كما . سنقطت عكا من قبل .

كانت هذه الرسالة كلمة من سلم وكلمة من حرب ، ثم أعقبتها خطوة أخرى من الكومودور ، ذلك أنه جاء بنفسه وطلب مقابلة محمد على ، فأذن له فيها ، فعرض عليه الإذعان لمطالب الحلفاء ، وكانت عباراته فى المقابلة أشد من أسلوبه فى الرسالة فأصر محمد على باشا على الرفض ، فتهدده نابييه بإحراق المدينة ، فلم يعبأ بوعيده ، وأجابه فى هدوء وسكينة : هيا فاحرقوها ، : فانسحب نابييه ، وأمهل محمد على أربعًا وعشرين ساعة ليقرر رأيه الذى سيستقر عليه .

فكر محمد على فى الموقف مليا ، فرأى من الحكمة السياسية أن يجنع إلى السلم ويقبل العرض الذى عرضه الكومودور نابييه ، إذ لا طاقة لمصر بمحاربة الحلفاء مجتمعين ، وخاصة بعد تخلى فرنسا وانسحابها من الميدان ، كما أن أنباء الحرب فى سورية تدل على حرج مركز الجيش المصرى هناك ، فإن سقوط الثغور وخاصة عكا فى يد الحلفاء وانسحاب الحاميات المصرية منها ، وقيام الثورات والفتن فى مختلف النواحى ، مما رجح عنده فكرة الانسحاب من سورية ، فتبادل والكومودور نابييه المفاوضة فى سبيل الصلح ، وانتهت بعقد اتفاق وقعه بوغوص بك وزير خارجية مصر والكومودور نابييه (٨) » .

وهذا الاتفاق بقضى بان يجلويالجيش المصرى عن سورية ، ويردّ محمد على الأسطول التركى إلى الباب العالى . مقابل تخويله ملك مصر الورائي بضانة الدول .

وقد رفض الاميرال استوبفورد قائد القوات البريطانية الاعتراف بهذا الاتفاق بحجة أن الكومودور نابييه لا يملك عقده ، ولم يكن منوطًا به إجراء المفاوضة فيه ، وكذلك رفضه السلطان وتشبث بعزل محمد على ، واعترض عليه اللورد بونسنبي سفير انجلترا في الاستانة واعلن بطلانه ، لكن اللورد بالمرستون رأى فيه فضًا لأزمة خطيرة لم يكن معلومًا مدى عواقبها ، فاعلن باسم الحكومة إجازته للاتفاق ، وحمل الدول على قبوله ، فأرسلت الجلترا والمسا وبروسيا والروسيا إلى الباب العالى مذكرة (في ٣٠ يناير سنة ١٨٤١) تطلب فيها إليه الرجوع عن قرار العزل ، وتخويل محمد على حكم مصر الوراثي ، قاستجاب السلطان إلى

<sup>(</sup>٨) بتاريخ ٢٧ نوفمبر سنة ١٨٤٠ ، وقد نشرناه في قسم الوثائق التاريخية .

طلبات الدول كم سيجىء بيانه ، وفى غضون ذلك أرسل محمد على باشا إلى ابنه إبراهيم يأمره بالجلاء عن سورية والعودة إلى مصر تنفيذًا لاتفاقه مع نابييه .

## إخلاء الجيش المصرى سوريه

أذعن إبراهيم باشا للأمر ، وأخذ يتأهب لإخلاء البلاد ، فبدأ رجوع الجيش المصرى في أواسط ديسمبرسنة ١٨٤٠ واحتشد بالقرب من دمشق تمهيدًا للانسحاب جنوبًا ، فأخلاها في ديسمبر سنة ١٨٤٠ ، وكان عدد الجيش المصرى وقتئد بحو سبعين ألف مقاتل يتبعهم عدة الاف من أفراد الأسر والبيوت المصاحبة للجيش من الموظفين وغيرهم ، ولاقي الجنود والملكيون متاعب هائلة في انسحابهم لما أصابهم من الأعياء والجوع والعطش والتعب في قطع المسافات الشاسعة ، وما تحملوه من نقل المهات والمدافع ، وما استهدفوا له من مناوشات العرب ، فمات كثير منهم في الطريق ، وسار الجيش في انسحابه إلى ( المزيريب ) شرقي بحيرة طبرية ، ومن هناك توزع إلى ثلاثة فيالتي أخذ كل فيلق طريقًا إلى مصر ، فالفيلتي الأول وهو طبرية ، ومن هناك توزع إلى ثلاثة فيالتي أخذ كل فيلتي طريق غزة فالعريش وكان يتولى قيادته أحمد مؤلف من المشاة والخيالة النظاميين أخذ سبيله بطريق غزة فالعريش وكان مؤلفًا من المدفعية ، سار بطريق الحج إلى معان ومنها إلى العقبة فالنخل فالسويس ، والفيلتي الثالث وكان مؤلفًا من المدفعية ، سار جنود الحرس وفرسان الهنادي والباشبوزق بقيادة إبراهيم باشا . اتخذ سبيله إلى غزة ومنها بحرًا إلى مصر .

وقد لتى فيلق المنكلى باشا الأهوال فى طريقه ، وفقد عددًا كبيرًا من رجاله بسبب الجوع والعطش والاعياء ووعورة المسالك ومناوشات العربان ، وخسر هذا الفيلق نحو نصف رجاله ، وسار فيلق سلمان باشا من طريق معان والعقبة ، وكابد كذلك المتاعب المهلكة ، غير أنه لم يلق ما لقيه الفيلق الأول وفقد من رجاله نحو ألف وخمسائة .

ووصل الفيلق الثالث بقيادة إبراهيم باشا إلى غزة بعد ما لقى من الأهوال فى طريقه ، ومات عدد كبير من جنوده ومن الموظفين والنساء والأطفال الذين صحبوه فى الانسحاب ولما وصل غزة أرسل إبراهيم باشا إلى أبيه يطلب إليه إمداده بالمؤن والملابس والسفن لتنقل الجيش بحرًا إلى الإسكندرية ، وأخلى غزة يوم ١٩ فبراير سنة ١٨٤١ وبذلك تم إخلاء الجنود المصرية لسورية .

وقد بلغ عدد الجنود الذين عادوا إلى مصر نحو أربعين ألف مقاتل ، أى أن ما فقده الجيش خلال الانسحاب بلغ نحو ثلاثين ألفا ، أما الحسائر من الملكيين فلم يتناولها إحصاء دقيق ، وقد أورد المسيو مورييه Mouriez (1) إحصاء مروعًا قد يكون فيه ثمة مبالغة لكنه يدل على هول الحسائر التي حاقت بالمصريين في انسحابهم من سورية . فقد ذكر أن عدد أفراد الجيش والملحقين بهم من الملكيين والموظفين وعائلاتهم وحاشيتهم كان قبل الانسحاب ٢٠٠ ألف نسمة ، فلم يرجع منهم سوى ستين ألفًا ، وقال تعليقًا على هذا الإحصاء أن هذا الانسحاب وما اقترن به من الأهوال والضحايا يعد من أفظع ما روى عن فجائع تقهقر الجيوش في التاريخ .

## رأى مؤرخي سورية في الحكم المصرى

طويت صحيفة الحكم المصرى في سورية بجلاء الجيش المصرى عنها ، وصار ماله وما عليه ملكاً للتاريخ ، ولعلك لاحظت مما فصلناه فيما تقدم أن انتقاض السوريين على الجيش المصرى كان من أهم البواعث التي حملت محمد على على تقرير الجلاء عن سوريه ، ويحمل بنا في هدا المقام أن تثبت ما ذكره مؤرخو سوريه عن الحكم المصرى لمناسبة انقضاء عهده والمقارنة بينه وبين الحكم التركى ، وما أخذوه على السوريين واللبنانيين من الاستجابة لمسائس الإنجليز والترك . وقيامهم في وجه الإدارة المصرية والجيش المصرى ، واعتبار هذا المسلك من غلطات سياستهم القومية ، وفي هذا القول شهادة إنصاف للحكم المصرى .

قال الأستاذ محمد كرد على بك رئيس المجمع العلمي العربي في كتابه خطط الشام (١٠٠) مايلي :

وكانت حسنات حكومة محمد على فى الشام أكثر من سيئاتها ، لأنها وضعت أصول الادارة والجباية ورفعت أيدى أرباب الإقطاعات وأعطتهم من الحزانة رواتب تكفيهم على حد الكفاية ، ولم يخلص من ذلك إلا الأمير بشير الشهابى والى لبنان ، فإنه نال ولايته مباشرة من محمد على فى مصر وظل يتصرف بلبنان ، وبذلك رفعت سلطة المشايخ والأمراء المستبدين قال مشاقة (١١) : وكانت الدولة التركية خبيرة بأحوال الشعب أكثر من الدولة المصرية

<sup>(</sup>٩) فی کتابه تاریخ عمد علی جزء ؛ ص ٣٧٦. (١٠) ج ٣ ص ٦٦.

<sup>(</sup>١١) هو الدكتور ميخائيل مشاقة مؤلف كتاب (مشهد العيان بحوادث سورية ولبنان).

فبعثت تدس الدسائس إلى المشايخ وتغريهم بالمواعيد الفاحشة ليحضوا الشعب على شق عصا الطاعة طمعًا بإرجاع نفوذهم ، وكان النصيرية أول من شق عصا الطاعة ونبعهم الدروز فى حوران ووادى التيم ، فقضى المصريون معظم أيام دولتهم فى الشام فى الحروب والقلاقل . و ومن ماثر الحكومة المصرية التي عددها مشاقة تجفيفها المستنقعات وتصريف الأفذار فى محار خاصة ، وتحديد أسعار اللحوم ، والعدل بين الرعايا على اختلاف أديانهم وطبقاتهم ، لا تكلف صاحب الحق نفقة لتحصيل حقوقه ، وإنفاق كل مال فى وجهه المحصص له ، ومع ذلك ظل الشعب يسومها العداوة ويناقشها الحساب لأنه اعتاد أن يكون محكومًا لا حاكم نفسه ، عبدًا لا حرًا ه .

وقال في موضع آخر :

ه أتبتت حكومة محمد على فى فتوحها أن المصرى بل العربي إذا تهيأ له زعم عاقل لا يقل عن الغربيين فى سيرته وجلادته ، وأنه لم يضره فى القرون الماضية إلا فناؤه فى الحكومة التركية ، وكانت حكومة محمد على من أفضل ما رأت الشام من الحكومات منذ ثلاثة أو أربعة قرون ، بل ان الشام فى القرون الوسطى والحديثة لم تسعد بما يقرب منها ، فضلا عا يماثلها ، كتب المستر برانت قنصل بريطانيا فى دمشق إلى سفير دولته فى الاستانة سنة ١٨٥٨م . ما تعربهه : لما كانت الإيالة تحت حكم محمد على باشا عاد كثير إلى سكنى المدن والقرى المهجورة ، وإلى حراثة الأراضى المهملة ، وهذا ما حدث خاصة فى حوران وفى الأرجاء الواقعة حوالى حمص وفى كل الجهات الواقعة على حدود البادية ، وفى هذه الأماكن أكره العرب على احترام سلطة وفى كل الجهات الواقعة على حدود البادية ، وفى هذه الأماكن أكره العرب على احترام سلطة وقيادة الجيش الذى يبلغ عدده زهاء ، ٤ ألف جندى من منظم وغير منظم بإمرة إبراهيم وقيادة الجيش الذى يبلغ عدده زهاء ، ٤ ألف جندى من منظم وغير منظم بإمرة إبراهيم بأشا ، فبحسن إدارة الأول تضاعف نجاح الأهلين وحسنت المالية فى هذه النواحى ، كما أن نشاط ابراهيم وحزمه وطد الأمن ، ومد رواق الثقة ، وقد عدت الحكومة ظالمة لكنها فى الحقيقة لم تكن تستطيع غير ذلك ، إذ كان عليها أن تصلح عدة أمور مختلة وأن تبدل الفوضى والتعصب والقلاقل التى كانت سائدة بالعدل .

ه فأصحاب المقامات العالية والأفندية والأغوات (رؤساء الجند) امتعضوا كثيرًا من ذلك لأنهم كانوا يثرون من ابتزاز أصحاب التجارة والحرف وسائر الطبقات العاملة . وقد سر هؤلاء كثيرا لخلاصهم من الظلم الذي أنّوا تحت عبثه طويلا ، واغتبط المسيحيون خاصة وفرحوا

لنجاتهم من التعصب الذي أوصلهم إلى درجة من الذل لا تطاق ، ولم يكن الفلاحون أقل سرورًا منهم لأنه وأن كانت الضرائب المقررة تستوفى بكل شدة فلم يكن يستوفى منهم بارة زيادة ولا تضبط حاصلاتهم وغلالهم ولا يؤخذ منهم شيء دون دفع ثمنه ، ولم يجبروا على تقديم خدمة دون بدل ، وقد فرضت الخدمة العسكرية على المسلمين ، وهذا الأمر الجديدكان ينبوع استياء عظيم ، أما المسيحيون الذين كانوا يدفعون الخراج فأعفوا من الخدمة العسكرية ، والفلاحون الذين قطنوا القرى المهجورة أسلفوا مالا لاصلاح بيوتهم وتمويها ، وأعفوا من الضرائب مدة ثلاث سنين .

• وقصارى القول أن جميع هذه المساعدات بذلت لزيادة الحاصلات ، وكم من مرة ذهبت الجنود بأمر إبراهيم باشا لا تلاف بيوض الجراد وما نفق منها ، وبفضل هذا الحكم الحازم العادل المحترم من الجميع أخذت البلاد تترق في مدارج النجاح والنماء ، فلو طال عليها الحكم المصرى لاستعادت الشام قسمًا عظيمًا من وفرة سكانها القدماء وأصابت شطرًا كبيرًا من الثروة التي كانت في الماضي وآثارها لم تزل ظاهرة للعيان في القرى والمدن العديدة في جهات حوران ، وفها وجد في البادية حيث ترى فيها الطرق التي اختطها الرومانيون .

قال : ه ولم يكد المصريون يطردون من البلاد ويتقلص ظل سطوتهم – وقد كانوا أخضعوا الجميع لحكمهم الشديد – حتى عاد القوم إلى نبذ الطاعة ، وخلفت الرشوة والتدبذير في إدارة المالية النزاهة والاقتصاد ، ومنيت المداخيل بالنقص ، وستأنف عرب البادية غاراتهم على السكان ، فخلت القرى والمزارع المأهولة جديدًا بالتدريج ، حتى أمكن القول أنه لا يوجد ثم ظل للأمن على الحياة والأملاك وكل شيء يدل على عودة حالة الفوضى إلى هذه البلاد التي تركها المصريون ،

ونقل الأستاذ محمد كرد على بك نبذة عن كتاب (بريبه) وما كتبه إطراء للحكم المصرى ، ثم قال تعليقًا عليه (١٢) :

« هذا هو الانصاف في الحكم على حكومة إبراهيم باشا ، وما هي في الحقيقة إلا روح محمد على الكبير الذي كان يستمد منه ابنه ، ولا يصدر إلا عنه في الحطوب ، ولا يقطع أمرًا دون الرجوع إلى راية حتى جاءت أحكام المصريين نموذجًا في الادارة ، ولو أرادت الدولة العثانية أن تستفيد من هذا الدرس لأرادت عالها على تطبيق خطط إبراهيم باشا في

<sup>(</sup>۱۲) خطط الشام ج ۳ ص ۷۰.

الإصلاحات التى قام بها خلال التسع السنين التى قضاها فى هذا القطر، ولكن العثانيين ابتلوا بالإهمال والغرور، لا يعمدون إلى حسن الإدارة ولا يتظاهرون بالإحسان إلا يوم الشدائد، فإذا زالت عادوا إلى طبائعهم فى إعنات الرعية وإلقاء الحبل على الغارب، ونسوا ما أعطوا من عهود وما وضعوا من القوانين، وهذا ما دعا إلى ظهور الفروق الكثيرة بين الإدارتين المصرية والعثانية بعد رحيل جيش إبراهيم باشا عن هذه الديار، وهو الجلاء الذى اقتضته اللول الكبرى بل الدولة البريطانية التى حملت الدول على موافقتها على رأيها لآمال لها تريد تحقيقها فى مصر والشام، لتكون هى الحاكمة المتحكمة فى مصالحها لا الدولة المصرية الفتية التى تحب فرنسا وتساهمها سياستها أحيانًا، وما مصر والشام إلا طريق الهند الأقرب بل مفتاحها من البحر المتوسط، وإذا أردنا أن ننظر بعين المؤرخ المنصف نرى بريطانيا العظمى هى التى اقتضت مياستها القضاء على أمانى محمد على بل أمانى العرب من إنشاء دولة عربية »

وقال في موضع أخر:

لا ولم يلتو القصد على إبراهيم باشا إلا لما دخلت أصابع الأجانب وأخذوا يثيرون عربان نابلس وسكان كسروان وجبال النصيرية ودروز لبنان ووادى التيم وجبل حوران وكل من عرفوا بالمضاء من سكان الجبال ، وأما المدن والسواد الأعظم من الناس فقد استقبلوه وأخلصوا له وشعروا بحسن إدارته ، إلى أن قال :

« ولقد نجلى فى وقائع محمد على فى الشام تجليا لا مجال للربب فيه ، إن اختلاف المداهب وتباين التربية كان من العوامل القوية فى إبقاء الفتنة بين أبناء هذا الوطن وأن دول أوروبا عند أغراضها تستحل بث بذور الشقاق بين المتآلفين ، وتستخدم وسائط غريبة فى تكدير صفاء الأمنين ، وتعبث بعقول السذج المساكين ، وأنها قلها اهتمت لمصلحة أمة من أمم الشرق ، بل تهمها مصلحتها فقط ، ولوكانت تريد الخير للشام لتركته يسعد ويرقى بحكم محمد على الذى كان بإقرار رجالها من أرقى ما عهدته البلاد منذ قرون ، ولعل أبناء الشام أيقنوا بخطأهم فى الانتقاض على الحكومة المصرية التي هي مثلهم عنصرًا ولغة وعادات وأنهم كانوا على ضلال في الحنين إلى حكم العثانيين ، وماكان من حقهم أن ينسوا في سنين قليلة كيف كان حكامهم يسارعون في الإثم والعدوان ، وقال في موضع آخر :

« تبين الفرق بين الإدارتين المصرية والعثانية ، ولو طال عهد المصريين أكثر – وكانوا في صدر الفتح يتخوفون بادرة العثانيين كل حين – لسعدت البلاد حقيقة وأيقن حتى من كانوا

ينعمون من دماء الأمة على العهد العثانى أن طريقة المصريين فى المساواة بين الطبقات والمذاهب المختلفة. والشدة فى إنفاذ القوانين ، وتقليد الغرب فى كل أمر جوهرى ، أفضل طريقة لراحة البلاد ، وكان يرجى أن يألفوا فى مدة قصيرة ما تأصل فى فطرهم على توالى القرون وتعودوه من حكم أرباب الإقطاعات الذين صدهم المصريون عن تجارتهم الشائنة التى ألفوها زمن العثانيين ، وهى الإتجار بالجباية يجبونها أضعافًا ويسلبون الباقى من دم الأمة بمرأى من الحكومة ومسمع ، ولم تكد تخلى الجنود المصرية بلاد الشام حتى رجعت إلى حالتها قبل المصريين وثارت العداوات القديمة فى الصدور وزادت اللسائس الأجنبية هى .

هذه الشهادة ناطقة بحسنات الحكم المصرى في سورية ، وبما كان له من الفضل في نشر لواء الحضارة والعدل والعمران فيها ، وإنه لقول حق ما ذكره الأستاذ محمد كرد على بك من أن الدسائس الأجنبية وخاصة الإنجليزية هي التي خلقت العراقيل أمام الإدارة المصرية في سوريه ، فلولا تلك الدسائس لسعدت سوريه بانضهامها إلى مصر ولتألفت منها الدولة المصرية العربية التي كانت على عهد الفاطميين والأيوبيين والدولتين البحرية والبرجية ، ولكن المطامع الاستعارية أحاطت مصر الفتية بالدسائس والفتن . وهذه الدسائس هي التي اعترضت مصر في طريق تقدمها ، وناهضتها في سورية . وفي كل ناحية ، داخل مصر وخارجها ، وحالت دون تأليف الدولة المصرية الكبرى التي كان محمد على يعمل لها . وما فتثت المجلترا تدبر المكايد وتخلق المشاكل طوال القرن التاسع عشر حتى أوقعت مصر في أزمة سنة ١٨٨٧ .

فالسياسة التي رسمتها انجلترا إزاء مصر منذ أواخر القرن الثامن عشر هي التي أملت عليها خططها في مناهضتها والكيد لها في الداخل والحنارج ، ولم تنل منها في عهد محمد على بمقدار ما نالته في عهد خلفائه ، ذلك لما كانت عليه مصر على عهده من القوة والمنعة ، فلما تراخت القوة ، وتفرقت الكلمة ، وانفتحت الثغرات ، تربصت انجلترا البلاد حتى احتلتها سنة القوة ، وتفرقت الكلمة ، وانفتحت الثغرات ، تربصت انجلترا البلاد حتى احتلتها سنة ١٨٨٧ ، ذلك الاحتلال الذي لا نزال نعانيه إلى اليوم (١٩٤٩ تاريخ الطبعة السابقة) . لم أكن من جناتها علم التسميسية وإنى بجرها اليوم صالى

#### إخلاء جزيرة العرب

كان محمد على يحرص قبل معاهدة لندره على استبقاء نفوذه وسلطته فى الحجاز لما فى ذلك من إعلاء هيبته فى أنحاء العالم الإسلامي باعتباره حاميًا للحرمين ، ولذلك ما فتي يعمل منذ

الحرب الوهابية على توطيد مركزه فى ربوع الحجاز وفى شبه جزيرة العرب ، وبإسناد تركيا ولاية جدة إلى إبراهيم باشا قد خولته حقوق السيادة التى كانت لها فى شبه جزيرة العرب ، واتصل إمام «مسقط » بمحمد على بروابط الود والصداقة والولاء.

على أن القوات الحربية المصرية التى استقرت هناك كانت دائمًا عرضة لتوثب القبائل، وقد نازعه فى بسط نفوذه عامل آخر وهو السياسة البريطانية الاستعارية، فإن انجلترا بعد أن وضعت يدها على عدن كانت تنظر متوجسة إلى القوات المصرية المجاورة لها فى اليمن، واحتجت بأن هذا الجوار مما يثير فى نفوس الأهالى روح التعصب الدينى، على أن محمد على ظل محافظًا على سلطة مصر فى جزيرة العرب رغم ما يقتضيه ذلك من النفقات الطائلة، إلى أن تحرجت الحالة فى ختام سنة ١٨٤٠ ورأى ملك مصر مهددًا فى سوريه، فاسترجع قواته من الجزيرة.

فالقوات المصرية بقيت محتلة الحجاز ومعظم جزيرة العرب مدى عشرين عاما تخللتها ثورات عدة احتملت مصرف سبيل إخادها متاعب هائلة ونفقات طائلة ، وإنا ذاكرون هنا لمعة من تاريخ الحكم المصرى بها وما اعترضه من العقبات.

فنى سنة ١٨٢٤ ثار الوهابيون فى بعض البلدان فاشتبكوا فى مناوشات مع القوات المصرية حتى ظهرت عليهم .

وفى سنة ١٨٢٧ نشبت ثورة فى مكة حيث قتل الشريف يحيى ابن أخيه لاتهامه بالاتتار به والتواطؤ عليه مع أحمد باشا يكن والى الحجاز من قِبَل محمد على ، ولما كان يتوقعه الشريف من عواقب انتفاضه غادر مكة ولاذ بقبيلة حرب واستصرخها ، فثارت فى وجه السلطة المصرية .

فقام أحمد باشا يكن لمحاربتها وقصاصها . لكنه انهزم بالقرب من جبل عرفات واشتد بذلك ساعد الثوار وانضمت إليهم القبائل ، فلما علم محمد على بنبأ هذه الثورة أنفذ إلى الحجاز ملدا من خمس أورط من الجنود النظامية وألف من الفرسان ، وعين الشريف محمد بن عون الذي كان نزيل القاهرة شريفاً لمكة بدلا من الشريف يحيى الثائر . فذهب ابن عون صحبة الملدد المصرى إلى الحجاز ، فتشجع أحمد باشا يكن بهذا المدد واستظهر به ، وضرب الحصار على ( الطائف ) حيث امتنع الشريف الثائر وأتباعه ، ثم توقع الشريف سقوط المدينة في يد الجيش المصرى ، ففر منها فتعقبه الفرسان ومازالوا على أثره حتى أخذوه هو وثلاثة من أشراف

مكة الذين ناصروه فى ثورته ، فجىء بهم إلى القاهرة واستبقاهم محمد على رهائن فى يده على الخجاز . على الحجاز .

وفى سنة ١٨٢٩ ثارت هناك بعض القبائل وامتنعت عن أداء ماكان مضروبًا عليها سنويًّا من البن ، ومقداره ١٢٠٠ قنطار ، فأنفذ محمد على إلى جدة قوة جديدة لإعادة النظام وإقراره .

وفى سنة ١٨٣٧ شبت فى جدة فتنة عسكرية قوامها بعض الضباط من العناصر غير النظامية من بقايا الجيش القديم. وكان والى الحجاز وقتئذ خورشد بك ، فطالبه الضباط والجنود ومعظمهم من الأرناءود والنزك بما تأخر من عطائهم ، وساروا بمجموعهم إلى مكة يتبعون زعيميهم (زنار أغا) و (تركى بيلمز) ، فتوسط شريف مكة بين خورشد بك والمتمردين واتفقوا على أن يعود هؤلاء إلى جدة ويوافيهم بها خورشد بك ، فذهب إليهم ولكنهم أسروه ، ونادوا بتركى بيلمز واليًا على الحجاز ، وكان هذا العمل هو المجاهرة الصارخة بالامرد والفوضى ، وانضم أهالى مكة إلى المتمردين نكاية بالمصريين ، فشبت نار القتال بين الجنود المتمردة والحامية المصرية ، ولكن الحامية ردَّتهم على أعقابهم .

وفى خلال هذه الفتنة ورد إلى مكة نبأ استيلاء الجيش المصرى على عكا ، وكانت الحرب السورية الأولى مستعرة ، فأخمد هذا النبأ جذوة المتمردين ، ولما علم الباب العالى بالفتنة ابتهج بها وأرسل فرمانًا إلى ( تركى بيلمز ) يقره واليًا على الحجاز نكاية بمحمد على وتشغيباً عليه .

وصل نبأ هده الفتنة إلى مصر، فبادر محمد على إلى إنفاذ الألاى السابع من الجنود النظامية و ١,٥٠٠ من الفرسان ، فبلغت عدتها نحو ٤,٠٠٠ مقاتل ، وعقد لواؤها لأحمد باشآ يكن (١٣) وجعله رئيسًا لعسكر الحجاز ، وناط به إخاد القتنة ، وكان محمد على عظيم الاهتمام بتوطيد نفوذ الحكومة المصرية فى الحجاز واليمن لما للحرمين الشريفين من الأهمية السياسية والدينية ، ولأن ثغور الحجاز واليمن هى العقد الوثيقة فى خيط الاتصال بين مصر ومتاجر الهند وجزيرة العرب .

وصلت الحملة المصرية بقيادة أحمد باشا يكن إلى ينبع ، وسارت منها إلى جدة فاحتلتها بعد أن انسحب منها تركى بيلمز إلى (قنفذة ) وكانت بها حامية مصرية ، فلما امتنعت عليه

<sup>(</sup>١٣) كان قد انفصل عن ولاية الحجاز إلى وقت ، ثم أعيد إلى منصبه ثانيًا وقلده محمد على رئاسة عسكر الأقطار الحجازية .

استمر فى انسحابه إلى ( الحديدة ) مِن ثغور اليمن ، ثم استقر فى ( مخا ) ولم يقو إمام ( صنعاء ) على رده ، فعهد محمد على إلى أحمد باشا يكن والى الحجاز بمطاردته ، فنى سنة ١٨٣٣ سار إليه فى خمسة عشر ألف مقاتل ، وكان شيخ العسير مواليًا للجيش المصرى ، فحاصر ( مخا ) حتى فتحها عنوة ، وهرب تركى بيلمز والتجأ إلى إحدى السفن البريطانية ، وبذلك انتهت الفتنة ، ولكن شيخ العسير نهب مخا نهباً مدمراً وكانت مستودعًا لمتاجر الهند ، فبارت التجارة الهندية بسبب هذا النهب سنين عدداً (١٤)

وقد أجمع محمد على أن يجتث جذور الثورة فى جزيرة العرب ويستولى على اليمن ، وكانت الحملات والأمراض قد ثغرت فى صفوف الجيش المصرى فنقصتها وكذلك وزعت الحاميات العسكرية فى قنفذة والحديدة وبعض بلاد اليمن ، فنقصت قوة الوحدات المتحركة من الجيش ، وقد علم محمد على بهذه الحالة ، فأنفذ قوة جديدة من ثلاثة ألايات من المشاة وألفين من الفرسان بقيادة إبراهيم باشا يكن الذى جعله سر عسكر اليمن (سنة ١٨٣٦) ، فبلغ عدد الجيش المصرى فى جزيرة العرب ثمانية عشر ألف مقاتل ، فضى إبراهيم باشا يكن يزحف على اليمن يعاونه الشريف عون .

سارت الحملة إلى بلاد العسير، وهناك احتمل الجنود مشقات هائلة من وعورة الطرق وسوء المناخ وقلة الماء وفداحة المتاعب، ووقعت المصادفات والمناوشات بينها وبين القبائل، فاندحر الجيش المصرى أمام البدو وحلت به الحسائر الجسيمة، ورجع إبراهيم باشا أدراجه إلى الحجاز بعد أن فدحته الحسائر ثم استأنف زحفه على اليمن فاحتل الثغور وبعض المواقع فى الداخل.

ولما علم محمد على بالأنباء الأولى عن حملة اليمن عهد بقيادة جنود الحجاز إلى خورشد بك الوالى السابق الذي وقعت في عهده فتنة تركى بلمز، وكانت الهزائم التى حاقت بالجيش المصرى قد شجعت الوهابيين على الانتقاض في نجد، فاتجه خورشد بزحفه شالا ووصل إلى الدرعية، وتخطى فتوحات إبراهيم باشا، وزحف على الأحساء ووصل إلى شاطئ الخليج الفارسي. وجمع عدة من السفن واحتل جزائر البحرين في الخليج، ولما رأت القبائل سرعة زحف الجيش المصرى أقبلت تقدم الطاعة له وامتدت سلطة مصر إلى الخليج الفارسي، ولكن السياسة الإنجليزية هالها تقدم نفوذ مصر إلى مصب دجلة والفرات وإلى مياه الخليج الفارسي

<sup>(18)</sup> مانجان ج ٣ مس ٦٤.

القريب من الهند، وخشيت على سلطانها هناك أن يزعزعه امتداد نفوذ مصر إلى حيث بلغ، كما أنها خشيت من نفوذها فى بلاد اليمن لأنها على طريقها للهند، فاحتلت (عدن) وأرسخت قدمها فيها، وبذلت مساعيها السياسية ومنها تهديد محمد على بأن تثير عليه تركيا والدول الأوروبية، فاضطر إلى مجاملة انجلترا اتقاء لشرها، فأصدر أمره إلى خورشد بك بإخلاء (البحرين)، أما فى اليمن فقد أعلن إمام (صنعاء) ولاءه لإبراهيم باشا يكن يتتى بولائه بطش الإنجليز بعد أن احتلوا عدن.

ولما أوشكت على نهايتها سنة ١٨٤٠ رأى محمد على أن بقاء الجيوش المصرية فى جزيرة العرب يحمل الحزانة نفقات لا قبل لها بها ، وأنه فى حاجة إلى حشد جنود حشداً واحداً حينا تألبت عليه الدول المتحالفة مع تركيا بعد معركة (نصيبين) ، فاستقر عزمه على استدعاء الجند من جزيرة العرب ، ثم أخلاها إلى غير رجعة سنة ١٨٤١ تنفيذاً لمعاهدة لندره ، وبذلك طويت صحيفة الحكم المصرى فى الجزيرة .

#### مركز مصر اللولى بعد معاهدة لندره

إن معاهدة لنذره هي الوثيقة الأساسية لمركز مصر الدولى من سنة ١٨٤٠ إلى نشوب الحرب العالمية الأولى سنة ١٩١٤، فهي التي حددت هذا المركز وجعلت لمصر شخصية دولية مستقلة ، ورفعت مركزها من ولاية كغيرها لا تختلف عن سائر ولايات السلطنة العثانية إلى دولة مستقلة استقلالا مقيدًا بقيود السيادة التركية .

إن مصر قد حققت استقلالها بالفعل فى الحرب السورية الأولى النى انتهت باتفاق كوتاهيه (سنة ١٨٣٣) ، لكنها فى نظر القانون الدولى لم تكن سوى ولاية ليس لها (رسميا) من امتياز عن الولايات العثانية الأخرى ، لكن معاهدة لندره وإن تكن حرمت مصر ثمرة انتصاراتها وقيدت استقلالها بقيود شتى ، إلا أنها قد اعترفت بأن لمصر مركزًا دوليًا مستقلا عن تركيا ، إذ جعلت حكومتها وراثية فى أسرة محمد على ، ومعلوم أن ولاية الحكم ، وخاصة فى ذلك العهد ، هى مظهر السيادة والاستقلال ، ومعنى ذلك أن معاهدة لندره اعترفت لمصر بالاستقلال مقيداً بالسيادة العثانية ، ولم يعد لتركيا ، ولا لغيرها من الدول ، أن تعبث بهذا الاستقلال الذى أصبح مكفولا بمعاهدة دولية .

ولم يرد في معاهدة لندره من القيود العملية التي تحد ذلك الاستقلال سوى دفع جزية

سنوية للباب العالى ، وسريان معاهدات تركيا فى مصر ، واعتبار قواتها الحربية جزءاً من قوات السلطنة العثانية .

فهذه القيود هي مظاهر السيادة العثانية التي فرضتها الدول على مصر في معاهدة لندره. ومن الواجب أن نوضح إبهامًا ورد في أحد بنود المعاهدة وهو البند (۵) من الملحق الذي ينص على أن د معاهدات السلطنة العثانية وقوانينها تسرى في مصر، فقد يتبادر إلى الذهن أن تركيا كان لها بمقتضى المعاهدة حق التلخل في التشريع بالنسبة لمصر، وإن قوانينها تسرى فيها، وهذا ليس من الواقع في شيء، "فإن هذا الإبهام قد أوضحه فرمان ١٦ فبراير سنة ١٨٤١ وفرمان أول يونيه سنة ١٨٤١ الصادر كلاهما لمحمد على، وفرمان ٨ يونيه سنة ١٨٦٧ الصادر للخديوي إسماعيل، فالفرمان الأول عبر عن هذه القوانين بالحنط الشريف المعروف بالكلخانة والقوانين الإدارية للدولة العثانية، أي القوانين الأساسية الماثلة له، وخط الكلخانة هو القانون الأساسي المعروف بالتنظيات (١٠٥ الذي أصدره السلطان عبد الجيد بتقرير حقوق الأفراد في السلطنة العثانية وتأمينهم على أرواحهم وأموالهم وشرفهم ومساواتهم أمام القانون وإلغاء المصادرة والسخرة ، فالمراد من هذا النص في المعاهدة أن تكفل حقوق الأفراد في مصركا تكفل في تركيا طبقاً للقانون الأساسي المعروف بالكلخانة.

ويؤيد هذا المعنى ما ورد فى فرمان أول يونيه سنة ١٨٤١ المكرر والمفسر لأحكام فرمان ١٣ فبراير ، فقد جاء فيه صراحة وإن القواعد المتضمنة لأمنية الأشخاص والأموال ، وصون الشرف والعرض ، هى من المبادىء التى قلستها أحكام ونصوص خطنا الشريف الهايونى الصادر عن كلخانة ، وكافة المعاهدات المبرمة والتى ستبرم بين الباب العالى والدول المتحابة يقتضى أن تكون جميعها نافذة بكامل أحكامها فى مصر ، وكل النظامات التى سنها وسيسنها الباب العالى تكون أيضًا مرعية فى ولاية مصر مع ملاحظة الظروف المحلية المحتصة بالعدل والحقانة » .

وفرمان ۸ يونيه سنة ۱۸۶۷ الصادر للمخديوى اسماعيل صريح أيضًا فى أن المراد بالقوانين الأساسية الواردة فى فرمانات سنة ۱۸۶۱ هو خط الكلمخانة دون سواه ، فقد جاء فيه : د إن فرمانى الهايونى الذى منح نيابة مملكة مصر امتياز التوارث اشترط خلاف ما ذكر وهو

<sup>(</sup>١٥) سمى خط كلخانة لأنه قرىء فى الكلخانة ، ومعناها دار الورد ، وهى إحدى دواثر السراى القديمة (طوب قبو) بالاستانة .

أن تكون القوانين الأساسية الجارى العمل بموجبها فى كافة أنحاء المالك العثمانية مرعية الإجراء ونافذة أيضًا فى مصر بما يوافق الحق والعدل مع مراعاة عادات الأهلين وأخلاقهم أما القوانين الأساسية المذكورة فليكن معلومًا أنها إن هى إلا المبادىء العمومية المنشورة فى تنظيات وكلخانة ، أعنى تأمين الأرواح والأموال والشرف ، .

هذا هو المعنى الرسمى لكلمة القوانين الواردة فى معاهدة لندره ، فهى تشبه أن تكون كالتزام دولة إزاء دولة أخرى بأن تنفذ تشريع منه الرقيق مثلا . وليس فى ذكره هذه الكلمة ما يؤخذ منه لا صراحة ولا ضمنًا أن لتركيا حق التدخل فى التشريع بمصر أيًّا كان نوعه ، وهذا ما جرى عليه العمل منذ صدور معاهدة لندره فإن حكومة مصر فى عهد محمد على وخلفائه لم تنازعها تركيا يومًا ما فى حقها المطلق فى التشريع والتقنين بكافة أنواعه ، ولم تتلخل البتة فى هذا الصدد اطلاقًا .

#### قيود الفرمانات

ذكرنا القيود التى كانت تحد استقلال مصر فى معاهدة لندره ، ولكن الفرمانات التى أصدرتها تركيا تنفيذًا للمعاهدة قد جاوزت فى بعض المواطن القيود الواردة بها ، وظاهر أن السلطان العثانى اغتنم فرصة تألب الدول الأوروبية فى مصر ، فاشتطَّ فى الفرمانات التى أصدرها لمحمد على وغللها بالقيود الثقيلة الوطأة ، وخاصة فى الفرمان الأول المؤرخ ١٣ فبراير سنة ١٨٤١ ، مما دعا محمد على إلى الاعتراض لدى الدول على تلك الشروط وأدى اعتراضه إلى تعديل فيها كما سيجىء بيانه .

#### فرمان ۱۳ فبرایر سنة ۱۸٤۱

وهاك خلاصة الأحكام التي تضمنها فرمان ١٣ قبراير سنة ١٨٤١ :

١ - إذا خلا مركز السدَّة المصرية يختار له السلطان من يشاء من أولاد محمد على الذكور أو أولاد أولادهم الذكور ، فإذا انقرض نسل الذكوركان للباب العلى أن يختار من يشاء للولاية دون أن يكون لأولاد الإناث حق فيها .

٢ – يلزم من يختار للولاية خلفًا لمحمد على بالذهاب إلى الاستانة ليتلتى فرمان التقليد .

٣ - إن ولاة مصر بالرغم من حقهم الوراثى تكون مرتبتهم مماثلة لمرتبة وزراء الدولة فى المخاطبات والمقابلات السلطانية.

٤ - المعاهدات التى أبرمها أو سيبرمها الباب العالى وكذلك الحنط الشريف المعروف بخط الكلخانة والقوانين الأساسية للدول العثانية تنفذ في مصر.

تكون جباية الضرائب ودخل الحكومة ياسم السلطان ويتبع فيها النظام المعمول به فى تركيا لكيلا يقع الضم بأهالى مصر .

7 - يرسل ربع إيرادات الحكومة المصرية الحاصل من دخل الجمارك والحزاج والضرائب ألى خزاتة الباب العالى ، ويخصص الثلاثة الأرباع الأخرى لشئون مصر من نفقات الجباية والإدارة العسكرية والمدنية ، وحاجات الحكومة والغلال التى ترسل سنويا إلى مكة والمدينة ، وطريقة أداء نصيب الباب العالى من إيراد الحكومة المصرية يعمل بها لمدة خمس سنوات ابتداء من أول عام سنة ١٢٥٧ ( ٢٣ فبراير سنة ١٨٤١ ) ، ويجوز استثناف نظرها بالتعديل تبعاً للظروف والأحوال في مصر .

٧ - لما كان من المقتضى تحقق الباب العالى من مقدار دخل الحكومة المصرية فيلزم تعيين
 لجنة لمراقبة هذا الدخل تؤلف طبقًا للأوضاع التى يقررها السلطان فيا بعد بإرادة شاهانية .

٨ – تكون السكة ( النقود ) في مصر باسم السلطان ، ولا تختلف النقود الذهبية والفضية
 التي تضرب في مصر عن نقدى الاستانة في القيمة والنوع والعيار .

9 – لا يزيد عدد الجيش المصرى فى زمن السلم عن ١٨٠٠٠ ألف جندى ، وللباب العالى أن يرفعه إلى ما شاء فى زمن الحوب ، ويتبع فى مصر نظام التجنيد المعمول به فى تركيا ، وهو يقضى يجعل مدة الجندمة خمس سنوات . وعلى ذلك يكتفى من مقترعى الحندمة الموجودين الآن بعشرين يبقى منهم ١٨٠٠٠ فى مصر ويرسل ٢٠٠٠ إلى الاستانة ، ثم يسرح خمس عدد الجيش (أربعة آلاف جندى )كل سنة بطريق القرعة ، ويقترع بلخم أربعة آلاف مستجدون يبقى من هؤلاء بالقطر المصرى ٣٦٠٠ ويرسل ٤٠٠ إلى الاستانة . والذين يتمون خلمتهم العسكرية يعودون إلى بلادهم ولا يجوز اقتراعهم من بعد .

١٠ - لا يختلف شوار الجنود والضباط المصريين وملابسهم وأعلامهم وأوسمتهم عن مثلها في الجيش التركي ، وكذلك ملابس البحارة والجنود والضباط في الأسطول المصري وأعلام السفن الحربية المصرية .

١١ – لوالى مصرحق منح الرتب العسكرية لضباط البر والبحر لغاية رتبة صاغ قول أغاسى ، أما الرتب العليا فيرسم بها من السلطان .

١٢ – ليس لمصر أن تبني سفنًا حربية إلا بإذن صريح من الباب العالى .

١٣ – لما كان امتياز حكم مصر الوراثى المخول لمحمد على وأسرته مقرونًا بالشروط السابقة
 فالإخلال بأى منها يؤدى إلى سقوط حقهم فى هذا الأمتياز (١٦) .

هذه خلاصة شروط فرمان ١٣ فبراير ١٨٤١ ، ومن التأمل فيها يتبين مبلغ تجاوزها لأحكام معاهدة لندره ، فليس في المعاهدة كما قدمنا قيود عملية تحد استقلال مصر التام فيما عدا الجزية السنوية وسريان معاهدات تركيا واعتبار قوات مصر جزءًا من قوات السلطنة العثمانية ، ولكن الفرمان مغللٌ بالقيود الثقيلة التي لم ترد في المعاهدة ، فليس فيها مثلاً نصوص تقيد عدد الجيش المصرى وتحدده بـ ١٨٠٠٠ أو تحظر على مصر بناء سفن حربية إلا بإذن الباب العالى ، أو تقيد حق الحكومة المصرية في منح الرتب العسكرية ، أو تقضى بمراقبة مالية مصر ، فهذه القيود قد فرضها السلطان في فرمانه دون أن يكون لها سند في المعاهدة ، وكذلك مما لا يتفق مع روح المعاهدة تقويم الجزية بربع إيرادات الحكومة المصرية ، لأن ذلك فضلا عا فيه من الإرهاق والاعتساف فإنه يستتبع تدخل تركيا ف شئون مصر الداخلية ومراقبة أحوالها المالية بحجة تعرَّف مقدار دخلها والتحقق من نصيبها فيه ، وكذلك لا يتفق مع روح المعاهدة انتحال السلطان حق اختيار من يشاء من أولاد محمد على أو أحفاده لتولى أريكة مصر ، فإن جعل حكم مصر الوراثى في سلالة محمد على ليس معناه تحكم الباب العالى في اختيار من يشاء منهم ، لأن هذا التحكم يضيع قيمة هذا الحق ويطلق يد السلطان العثاني في اختيار من يأنس فيه الضعف والخضوع لإرادته من تلك السلالة ، وقد اعترض محمد على لدى الدول على ما ورد في ذلك الفرمان من الشروط الثقيلة الوطأة ، وطلب تعديله فى نظام وراثة الحكم ومقدار الجزية السنوية وحق منح الرتب العسكرية .

فقبلت الدول طلبه وأرسلت إلى الباب العالى مذكرة طلبت إليه فيها أن يعامل محمد على طبقًا للشروط المدونة في ملحق معاهدة لندره .

<sup>(</sup>١٦) وأصدر السلطان فرمانًا آخر فى ذلك النوم (١٣ فبراير) بإسناد أقاليم السودان (النوية ودارفور وكردفان وسنار وجميع توابعها وملحقاتها) إلى محمد على وهو الذى تكلمنا عنه فى الفصل السادس.

## لائحة ١٩ أبريل سنة ١٨٤١

فأجاب الباب العالى الدول بمذكرة فى ١٩ أبريل سنة ١٨٤١ بتعديل شروط الفرمان السابق ، وهاك أهم ما قرره من التعديلات الجوهرية :

أولا : إنه نظم وراثة عرش مصر بأن جعل حق الوراثة للأكبر سنًّا من سُلالة محمد على الذكور .

ثانيا : عدل عن تقويم الجزية بربع إيراد الحكومة وجعلها تبعاً لتقديره فيا بعد مع النظر لحالة الحكومة .

ثالثا : أن يكون لوالى مصرحق منح الرتب إلى رتبة أميرالاى ، أما ما يعلوها من الرئب كدرجة أمير لواء وفريق فجعل حق منحها بعد استئذان الباب العالى.

## فرمان أول يونيه سنة ١٨٤١

ثم أصدر الباب العالى فى أول يونيه سنة ١٨٤١ فرمانًا جامعًا يحتوى أحكام فرمان ١٣ فبراير، مع التعديلات المتقدمة، وأصدر فرمانا آخر بتحديد الجزية السنوية بثانين ألف كيس أى ٤٠٠٠٠٠ جنيه.

ومما يجدر ملاحظته أن القيود التى وردت فى فرمانات الباب العالى مما لا تنص عليه معاهدة لندره لم تكن قيودًا دولية ولا شرعية ، بل كانت ذات صبغة داخلية بين تركيا ومصر ، بمعنى أنها لا ترتكز على سند دولى من معاهدة أو اتفاق ، والتحلل منها يكون فيا بين مصر وتركيا ويتم صحيحًا بعمل يصدر من جانب إحداهما ، لأن هذه القيود أساسها فرمان صدر من جانب واحد وهو تركيا .

ولذلك لم تتقيد مصر بمعظم تلك القيود ، وخاصة فيا يتعلق بعدد الجيش ، فقد ترك هذا العدد لمقدرة الحكومة المصرية وإرادتها ، ولم يكن ثمة مراقبة على عدد الجيش المصرى . وتتبين هذه الحقيقة من التامل في إحصاء الجيش المصرى ومقدار قوته من أواخر عهد محمد على إلى عهد خلفائه لغاية الاحتلال الإنجليزي ، وهاك اليان :

| قوة الجيش     |                                 | السنة     |
|---------------|---------------------------------|-----------|
| 98            | ( في أواخر عهد محمد على )       |           |
| 1 • 1 • • •   | (في عهد عباس باشا الأول)        | اسنة ۱۸۹۰ |
| , 10          | ( فی عهد سعید باشا )            |           |
| 97            | ( في عهد الحنديو إسماعيل باشا ) |           |
| (\v) A4 · · · | ( فى أوائل عهد توفيق باشا )     |           |

فيتبين من هذا الاحصاء أن مصرلم تتقيد في عدد جيشها بالفرمانات السلطانية بل كان لها مطلق الحرية في تحديد عنده.

وكذلك استطاع الخديو إسماعيل أن يحرر مصر من معظم القيود الأخرى بفرمانات استصدرها رأسا من السلطان من غير مخابرات دولية .

وغنى عن البيان أيضًا أن الباب العالى كان له بمقتضى فرمانات أن يتنازل عن الحقوق التى خولتها له معاهدة لندره ، والعكس لا يجوز ، أى ليس له أن ينتقص حقوق مصر بفرمانات ، لأن هذه الحقوق مكفولة بمعاهدة دولية ، فليس للباب العالى ولا لأى دولة أخرى أن تعبث بها ، وهذا ما قال به المسيو دى مارتانس الأستاذ بجامعة سان بطرسبرج إذ يقول : وإن فرمانات خاصة قد وسعت الحقوق والمزايا التى نالها نائب الملك ( الحديو ) بإزاء الباب العالى ، ولكن من البديهي أن هذه الفرمانات ليس لها قوة إلغاء أو انتقاص المركز الدولى المستقل الذى أوجنده مؤتمر سنة ١٨٤٠ ع (١٨)

#### النتيجة

فركز مصر اللمولى قد حددته فى سنة ١٨٤٠ معاهدة لندره التى قضت بإرجاع الجيوش المصرية إلى حدود مصر القديمة ، وضمان استقلالها مقيدًا ومشوبًا بالسيادة العثمانية ، ومصر طبقا لهذه المعاهدة أصبحت دولة مستفلة غير مستكملة السيادة ، والاستقلال الذى نالته منذ

<sup>(</sup>١٧) رجعنا فى بيان قوة الجيش الى الإحصاءات الواردة فى كتاب تقويم النيل لأمين سامى باشا الجزء ٢ ص ٥٦٩ ، وهى احصاءات مستمدة من الدفتر خانة المصرية ، وقد استخرجتها الدفتر خانة من دفاتر وكشوفات المعية السنية وديوان الحهادية ( الحربية ) من سنة ١٨٠٧ إلى سنة ١٨٨٧ وهى السنة التى ألغي فيها الجيش للصرى القديم عقب الاحتلال بإيعاز من الانجليز .

<sup>(</sup>١٨) دى مارتانس، المسألة المصرية والقانون اللولى سنة ١٨٨٢، بس ٥.

سنة ١٨٤٠ هو استقلال داخلي تام بكل مظاهره مضافاً إليه بعض مظاهر الاستقلال الحنارجي ، مثل حق مصر في قبول ممثلي الدول الاجنبية كالقناصل والوكلاء ، وهو من مظاهر السيادة الحارجية .

ولا نزاع في ان قيود السيادة العثانية التي قيدتها بها معاهدة لندره هي نتيجة تامر اللمول الأوروبية على مصر وانحبازها إلى تركيا ، فإذا كانت مصر لم تحقق في ذلك العصر كل أمانيها وحقوقها الشرعية في الاستقلال المطلق من كل قيد فإنما يرجع ذلك إلى الاضطهاد الذي وقع عليها من اللمول المتحالفة ، فالاضطهاد الاوروبي هو الدي حرم مصر ثمرة انتصاراتها ووقف كحجر العترة في سبيل نحقيق استقلالها التام ، ولو عاملتها اللمول الأوروبية سنة ١٨٤٠ كما عاملت اليونان سنة ١٨٢٦ – ١٨٣٠ لما وقع ذلك الاضطهاد ، فيصر واليونان كلتاهما كانت عاملت اليونان سنة ١٨٢٦ – ١٨٣٠ لما وقع ذلك الاضطهاد ، فيصر واليونان كلتاهما كانت ولاية من ولايات السلطنة العثمانية ثارت ضد السلطان في أوقات متقاربة ، والفرق بينها أن اليونان هزمت في ميدان الحرب ، أما مصر فقد فازت وقهرت الجيوش العثمانية ، ومع ذلك كانت التتيجة أن ساعدت الدول الأوروبية اليونان على تحريرها ، أما مصر فقد حالت أوروبا دون استقلالها الهام ، وهذا من أغرب ما سمع في معرض الظلم الدولي ، ولا يختى أن قوام الاضطهاد الذي وقع على مصر إنما هو أطاع إلجلترا وأهواؤها ، فإن الحكومة الإنجليزية كا فصلنا ذلك هي التي أملت سياستها على الدول الأوروبية تحقيقًا لأطاعها الاستعارية في فصلنا ذلك هي التي أملت سياستها على الدول الأوروبية تحقيقًا لأطاعها الاستعارية في الشرق .

ومن الواجب ان نقول انه لولا حروب مصر المتواصلة وانتصاراتها في عصر محمد على لما رضيت اوروبا ولا تركيا باستقلال مصر المقيد بالسيادة العثانية ، بل لرجعت بها ولاية كسائر ولايات السلطنة العثانية يتعاقب عليها الولاة الترك كل سنة أو سنتين ، فلولا تلك الحروب وما أظهرته مصر من القوة والمنعة لما احتفظت باستقلالها الذي نالته في ميادين القتال ، فالجهود الني بذلتها ، والدماء التي جادت بها ، والتضحيات التي احتملتها ، هي التي حفظت ذلك الاستقلال وصانته من الضياع ، فلم يعد في استطاعة تركيا ولا الدول الأوروبية أن تعيدها إلى حالتها القديمة ، ولهن حرمت مصر كل ما تصبو إليه من نتائج انتصاراتها وتضحياتها ، فقد أدركت غايتين من اعظم المقاصد القومية ، فلقد وطدت دعائم استقلالها وحققت وحدتها . فضم السودان إلى رقعتها ، ثم نالت مركزا دوليا وطيدا لم يكن لها من قبل ، ومركزا معنويًا رفع من شأنها بين الأمم ، وإذا كانت الأمة الفرنسية تفخر بمعارك نابليون وحروبه العظيمة مع أنها لم

تنل من وراثها سوى الخسران والتراجع إلى ما وراء حدودها الأصلية ، وتعدها مع ذلك صفحات مجد زاهية فى تاريخها القومى ، فأجدر بمصر أن تفخر بحروبهافى عصر محمد على ، تلك الحروب التي رفعت ذكرها فى الخافقين ، وسارت باسمها مسير الشمس ، فضلا عا أنتجته من تحقيق استقلالها وتوطيد دعائمه .

فهذه الحروب هي إذن من أقوى دعائم الدولة المصرية المستقلة ، ومن أعظم أركان القومية المصرية ، وخاصة فتح السودان وحروب سوريه والأناضول ، فإن فتح السودان قد أتم الوحدة القومية ، وحروب سوريه والأناضول كانت من أقوى المقومات المصرية ، إذ لا يخنى أما فتحت أذهان المصريين إلى أن لمصر شخصية منفصلة تمام الانفصال عن القومية التركية ، وجاء قيام محمد على في وجه تركيا وهي وقتئذ دولة الخلافة الإسلامية تحطيمًا لفكرة انلماج مصر في السلطنة العثانية ، وعملا بعيد المدى كان له أثر كبير في تشييد صرح القومية المصرية .

## *الفضل لعت اشر* دعائم الاستقلال الجيش

إن الجيش هو الدعامة الأولى التي شاد عليها محمد على كيان مصر المستقلة ، ولولاه لما تكونت الدولة المصرية ولا تحقق استقلالها ، وهو الذي كفل هذا الاستقلال وصانه نيفًا وستين ، فلا غرو ان خصه محمد على بأعظم قسط من عنايته ومضاء عزيمته ، وليس فى منشأت محمد على ما نال عنايته مثل الجيش المصرى ، ويكفيك دليلا على مبلغ تلك العناية أن منشأته الاخرى متفرعة عنه ، والفكرة فى تأسيسها أو استحداثها إنما هى استكمال حاجات الجيش ، فهو الأصل وهى التبع . فتقرير محمد على باشا إنشاء مدرسة الطب مثلا يرجع فى الأصل إلى تخريج الأطباء الذين يحتاج إليهم الجيش ، وكذلك دور الصناعة ومصانع الغزل والنسيج ، كان غرضه الأول منها توفير حاجات الجيش والجنود من السلاح والذخيرة والكساء ، واقتضى أعداد الأماكن اللازمة لإقامة الجنود بناء الثكنات والمعسكرات والمستشفيات ، واستلزم تخريج الضباط إنشاء المدارس الحربية على اختلاف أنواعها ، وكذلك المدارس الملكية كان الغرض الأول منها تثقيف التلاميذ لإعدادهم على الأخص لأن يكونوا ضباطًا ومهندسين ، الغرض الأول منها توفير العدد الكافى من الضباط ومن الأساتذة والعلماء والمهندسين بمن يتصلون عن بعد أو قرب بالأداة الحربية ، صحيح إن هذه المنسآت وغيرها كان لها أغراض عمرانية أخرى ، لكن خدمة الجيش كانت أول ما فكر فيه المنشآت وغيرها كان لها أغراض عمرانية أخرى ، لكن خدمة الجيش كانت أول ما فكر فيه المنشآت وغيرها كان لها أغراض عمرانية أخرى ، لكن خدمة الجيش كانت أول ما فكر فيه المنسات عمد على .

فالجيش إذن فضلا عن مهمته الأولى من الدفاع عن استقلال البلاد كان أداة لتقدم العمران في مصر، فهو من هذه الوجهة من أجل أعال محمد على باشا.

وكل ما بذل من الجهود والنفقات فى سبيله قد أصاب حقه وموضعه ، فلم يكن عبثاً ولم يضع سدى ، إذ من المحقق أنه لولا قوة هذا الجيش لضاع الاستقلال الذى نالته مصر فى عهده ، ولاستردت تركيا امتيازاتها القديمة فى البلاد واتخذتها ولاية تحكمها مباشرة كما تحكم سائر ولايات السلطنة العثانية ، أو لاحتلتها انجلترا بجيوشها عندما ألبت عليها الدول الأوروبية وجردت عليها قواتها البحرية والبرية في سورية وعلى السواحل المصرية ، ولو لم يكن هذا الجيش متأهبًا للقتال ذائداً عن الوطن لاستطاعت انجلترا أن ترمى الكنانة بجنودها ، ولاحتلتها كما فعلت سنة ١٨٨٧ ، حين لم يكن ثمة جيش ولا دفاع ، ولا معاقل لحاية الذمار .

## مشروع تأسيس الجيش النظامي

أخذ محمد على باشا يؤسس الجيش المصرى النظامى منذ سنة ١٨٢٠ ، وكان الجيش قبل ذلك العهد أخلاطاً من العناصر المفطورة على النمرد والفوضى يطلق عليهم لفظة (باشبوزق) أى الجنود غير النظاميين ، ومثل هذا الجيش لم يكن جديرًا بالاعتاد عليه فى رفع هيبة مصر والدفاع عن كيانها وتوسيع حدودها ، لدلك ما فتىء محمد على منذ تبوأ عرش مصر يفكر في إنشاء جيش على النظام الجديد.

ولكن الظروف لم تكن تؤاتيه ، فكان يؤجل إنفاذ فكرته إلى أن تحين الفرصة المناسبة ، وقد لاق صعوبات كبيرة في تحقيقها ، لأن الجنود غير النظاميين الذين كان يتألف منهم الجيش القديم كانوا معتادين الفوضى والعصيان ، ويكرهون كل نظام .

## المحاولة الأولى لتنفيذ المشروع وإخفاقها (سنة ١٨١٥)

وقد حاول لأول مرة إنفاذ فكرته سنة ١٨١٥ بعد عودته من حرب الوهابيين ، ولكن هذه المحاولة اخفقت وكادت تودى بمركزه لولا أن عدل عنها وأرجأها إلى وقت آخر.

ذلك أنه لما عاد من الحجاز أمر بتدريب فرقة من جنود ابنه إسماعيل باشا على النظام الحديث ، وذهب هو لهذا الغرض إلى بولاق (أغسطس سنة ١٨١٥) وأعلن رغبته في إدخال النظام الجديد في صفوفهم ، وصارحهم بأن من لم يذعن لهذا النظام يعاقب على تمرده ، ولما عاد إلى شبرا تذمر الجند من هذه الأوامر وأرجفؤا بها ، فانتهز بعض رؤسائهم هذه الفرصة ليأتمروا بمحمد على ، ويسعوا في خلعه ، وكادت تفلح المؤامرة لولا أن القوم أفضوا باتفاقهم إلى عابدين بك احد رؤساء الأرناءود وكان قد عاد من الحجاز مريضًا ، فتوسم فيه المتامرون الموافقة على مؤامرتهم وأجمعوا على أن يهاجموا محمد على في قصره بالأزبكية ، فأفضى عابلين

بك إلى محمد على بهذا السر، فبارح قصره وذهب إلى القلعة فى منتصف الليل ، ودخلها من طريق باب الجبل ، وبالرغم من ذلك تواف المتمردون إلى ميدان الأزبكية وتبادلوا وحرس السنراى إطلاق الرصاص ، فوقعت فتنة تشبه فتنة الجند سنة ١٨٠٧ ، غير أنها كانت أوسع مدى وأعظم خطراً ، فلما لم يجدوا بغيتهم ذهبوا إلى ميدان الرميلة .. ومن هناك انحطوا على الأسواق ينهبون ويسلبون (٣ أغسطس سنة ١٨١٥) ، وقد تذرع محمد على بالحزم والحكمة فى معالجة هده الفتنة حتى أخمدها ، وأرجأ النظام الجديد فى الجيش إلى وقت حتى يهيىء له وسائله ويبتغى ذرائعه .

### رواية الجبرتى

ذكر الجبرقى نبأ محاولة محمد على إدخال النظام الجديد فى الجيش فى رواية طويلة نوردها لما فيها من تأييد لما قلناه ، وتفصيل لما أجملناه ، قال فى حوادث ٢٥ شعبان سنة ١٢٣٠ (٣) أغسطس سنة ١٨١٥) :

وأمر الباشا جميع العساكر بالخروج إلى الميدان لعمل التعليم والرماحة خارج باب النصر حيث قبة العزب ، فخرجوا من ثلث الليل الأخير . وأخذوا في الرماحة والبندقة المتواصلة المتتابعة مثل الرعود ، على طريقة الإفرنج ، وذلك من قبيل الفجر إلى الضحوة ، ولما انقضى ذلك رجعوا داخلين إلى المدينة في كبكبة عظيمة ، حتى زحموا الطرق بخيولهم من كل ناحية ، وداسوا أشخاصًا من الناس بخيولهم ، بل وحميراً أيضًا ، وأشيع أن الباشا قصده إحصاء العسكر وترتيبهم على النظام الجديد وأوضاع الإفرنج ، ويلبسهم الملابس المقمطة ، وبغير شكلهم ، وركب في ثاني يوم إلى بولاق وجمع عساكر ابنه إسماعيل باشا وصفهم على الطريقة المعروفة بالنظام الجديد ، وعرفهم قصده ، وفعل ذلك بجميع العساكر ، ومن أبي ذلك قابله المعروفة بالنظام الجديد ، وعرفهم قصده ، وفعل ذلك بجميع العساكر ، ومن أبي ذلك قابله بالفرب والطرد والنفي بعد سلبه حتى ثيابه ، ثم ركب من بولاق وذهب إلى شهرا ، وحصل في المسكر قلقلة ولغط ، وتناجوا فها بينهم ، وتفرق الكثير منهم عن عاديمهم وأكابرهم ، ووافقهم على النفور بعض أعيانهم ، واتفقوا على غدر الباشا ، ثم إن الباشا ركب من قصر شبرا وحضر إلى بيت الأزبكية ليلة الجمعة ثامن عشرينه ، وقد اجتمع عند عابدين بك بداره وحضر إلى بيت الأزبكية ليلة الجمعة ثامن عشرينه ، وقد اجتمع عند عابدين بك بداره جاعة من أكابرهم في وليمة وفيهم حجو بك وعبد الله أغا صارى ، وحسن أغا الأزرجانلي ، فتفاوضوا بينهم في أمر الباشا وما هو شارع فيه ، واتفقوا على الهجوم على داره بالأزيكية في فتفاوضوا بينهم في أمر الباشا وما هو شارع فيه ، واتفقوا على الهجوم على داره بالأزيكية في

الفجر، ثم إن عابدين بك غافلهم وتركهم فى أنسهم، وخرج متنكراً مسرعاً إلى الباشا، وأخبره ورجع إلى أصحابه، فأسرع الباشا فى الحال إلى الركوب فى سادس ساعة من الليل، وطلب عساكر طاهر باشا فركبوا معه، وأحاط المنزل بالعساكر، ثم أخلف الطريق وذهب إلى ناحية الناصرية ومرمى النشاب، وصعد إلى القلعة، وتبعه من يثق به من العساكر، وانحزم أمر المتوافقين، ولم يسعهم الرجوع عن عزيمتهم، فساروا إلى بيت الباشا يريدون نبيه، فانعهم المرابطون وتضاربوا بالرصاص والبنادق وقتل بينهم أشخاص ولم ينالوا غرضًا فساروا إلى ناحية القلعة واجتمعوا بالرميلة وقراميدان،

ثم ذكر الجبرتى تفاصيل تمرد الجند وانسيابهم فى الأسواق ونهبهم الدكاكين والمتاجر وإحداثهم من الشغب والاعتداء على أموال الناس ويضائعهم وإخلالهم بالنظام ماجعل سكان العاصمة يضجون من مساؤمهم.

### موقف محمد على إزاء الجيش القديم

قلنا إن عمد على باشا قابل هذه الحركة بالحلم والأناة ورجاحة العقل ، وقد استغلها لخدمة مشروعه فى إنشاء جيش على الطراز الحديث قوامه النظام والطاعة ، ذلك أنه بادر إلى إظهار استيائه مما أحدثه الجنود المتمردون ، وقرر دفع تعويض لجميع التجار الذين نهبت دكاكينهم ، وعهد بتقدير ذلك إلى السيد محمد المحروق كبير التجار ، ودفعت الحكومة فعلا التعويضات (۱) لمن وقع بهم النهب والاعتداء ، فلهج الشعب بالثناء على محمد على باشا وسخطوا على الجنود المتمردين ، وكان فى هذا العمل أكبر دعاية للنظام الجديد ، وأخذ الباشا يهيىء الوسائل لإدخال ذلك النظام ، ولكنه لم يبدأ به إلا سنة ١٨٢٠ ، وهذا يذلك على أناته وبعد نظره ، وقد مهد لذلك بتشتيت الجنود غير النظامية وإخراجهم من العاصمة حتى لا يكون احتشادهم فيها مدعاة لتردهم وتجديد الفتن ، فوزعهم على الثغور الواقعة على البحر الأبيض المتوسط كرشيد ودمياط ، وبعض البلاد القائمة على فرعى النيل ، ولكيلا يسبق إلى قلوبهم أنه يقصد كرشيد ودمياط ، وبعض البلاد القائمة على فرعى النيل ، ولكيلا يسبق إلى قلوبهم أنه يقصد تشتيتهم أو معاقبتهم أمر بأن يرافقهم فى معسكراتهم الجديدة بعض أبنائه كطوسون باشا واسماعيل باشا ، ورؤساء جنده مثل محو بك وغيره ، وأمر بإقامة ثكنات فى البلاد التى أعدها لاقامة م

<sup>(</sup>١) يقول محتار باشا في كتابه التوفيقات الإلهامية ص ٦١٥ أنها بلغت نيفًا و ١٥٠٠٠ جنيه .

#### رواية الجبرتى

قال الجبرتى فى هذا الصلد : ﴿ وَفَ عَاشِرَ مُحْرِمَ سَنَةَ ١٢٣١ – ١٢ ديسمبر سَنَةَ ١٨١٥ – رجع الباشا من غيبته من الإسكندرية ، وأول ما بدأ به إخراج العساكر مع كبراتهم إلى ناحية بحرى وجهة البحيرة والثغور ، فنصبوا خيامهم بالبر الغربى والشرقى تجاه الرحانية ، وأخذوا صحبتهم مدافع وبارودًا وآلات الحرب ، واستمر خروجهم في كل يوم ، وذلك من مكايده معهم ، وإبعادهم عن مصرجزاء فعلتهم المتقدمة ، فخرجوا أرسالا ، واستهل شهر ربيع الأول سنة ١٢٣١ وفيه سافر طوسون باشا وأخوه إسماعيل باشا إلى ناحية رشيد ، ونصبوا عرضيهما عند الحاد وناحية أبى منصور (٢) ، وحسين بك دالى باشا وخلافه مثل حسن أغا أزرجنلي ومحو بك وصارى جله وحجو بك جهة البحيرة ، وكل ذلك توطين وتلبيس للعساكر بكونه أخرج حتى أولاده العزاز للمحافظة ، وكذلك الكثير من كبرائهم إلى جهة البحر الشرقى ودمياط ، . وقال عن بناء الثكنات للجنود الذين شتتهم محمد على بالأقاليم : ﴿ إِنَّ البَّاشَا أَمْرُ بَبِّنَاءُ مساكن للعسكر الذين أخرجهم من مصر بالأقاليم يسمونها القشلات بكل جهة من أقاليم الأرياف لكن العساكر المقيمين بالنواحي لتضررهم من الإقامة الطويلة بالخيام في الحر والبرد واحتياج الحيام في كل حين إلى تجديد وترقيع وكثير خدمة ، وهي جمع قشلة بكسر القاف وسكون الشين ، وهي في اللغة التركية المكان الشتوى ، لأن الشتاء في لغتهم يسمى قش بكسر القاف وسكون الشين ، فكتب مراسم إلى النواحي بسائر القرى بالأمر لهم بعمل الطوب اللبن ثم حرقه وحمله إلى محل البناء ، وفرضوا على كل بلد وقرية فرضًا وعددًا معينًا فيفرض على الفرية مثلا خمسمائة ألف لبنة أو أكثر بحسب كبر القرية وصغرها ، فيجمع كاشف الناحية مشايخ القرى ، ثم يفرض على كل شيخ قدرًا وعددًا من اللبن عشرين ألفا أو ثلاثين ألفاً أو أكثر أو أقل ، ويلزم بضربها وحرقها ورفعها ¿ وأجلهم مدة ثلاثين يومًا وفرضوا على كل قرية أيضًا مقادير من أفلاق النخل ومقادير من الجريد ثم فرضوا عليهم أيضًا أشخاصًا من الرجال لمحل الأشغال والعاثر يستعملونهم في نقل أدوات العارة في النواحي حتى الإسكندرية وخلافها ، ولهم أجرة أعمالهم فى كل يوم لكل شخص سبعة أنصاف فضة لا غير ، ولمن يعمل اللبن أجرة أيضًا ، ولنمن الأفلاق والجريد قدر معلوم لكنه قليل ، .

<sup>(</sup>٢) همى الذي يقال لها اليوم أبو مندور من أعال مركز دسوق والتي كان لها شأن في وقائع الحملة الانجليزية سنة ١٨٠٧

## البدء في تنفيذ المشروع (سنة ١٨٢٠)

عاد محمد على إلى تحقيق مشروعه سنة ١٨٢٠ ، فاعتزم فتح مدرسة حربية فى (أسوان) لتخريج ضباط الجيش ، وكان من الضرورى لإدخال النظام الجديد أن يختار ضباطًا ومعلمين على بَصَرِ بأساليب ذلك النظام ، ولا مندوحة أن يكونوا من الأوروبيين ، لأن هذه الأساليب كانت مجهولة فى الشرق إلى ذلك الحين ، وقد وجد محمد على عضدًا كبيرًا فى ضابط فرنسى عظيم من ضباط الامبراطورية النابليونية وهب نفسه لخدمة مصر وتقدمها ، وهو الكولونل سيف Seves الذي عرف بعد ذلك بسليان باشا الفرنساوى ، فإليه يرجع الفضل الأكبر في معاونة محمد على ومؤازرته فى تأسيس الجيش المصرى على النظام الجديد ، بحيث صار يضارع أرقى الجيوش الأوروبية . وبرهن فى ميادين القتال على أنه لا يقل عنها دربة وكفاية

### سلیمان باشا الفرنساوی (سنة ۱۷۸۷ – ۱۸۹۰)

هو الكولوئل سيف Seves ، وهو فرنسى الأصل ولد فى ليون سنة ١٧٨٧ (٦) ، وكان أبوه صاحب مضنع فى المدينة ، ودخل فى مهمة البحرية وحضر واقعة الطرف الأغر ثم انتظم فى سلك الجيش البرى وقاتل فى حروب نابليون وارتقى فى المراتب العسكرية حتى بلغ رتبة كولوئل (أميرالاى) ، ولما انتهى عهد نابليون قضى على الكولوئل سيف بالخروج من الجندية وانقطع للتجارة والزراعة ، ثم طلب إلى صديق له وهو الكونت دى سيجور السعى لدى شاه العجم فى أن يعهد إليه تنظيم جيشه ، فنصحه بالذهاب إلى مصر ، فجاءها سنة ١٨١٩ . وقابل محمد على قاصحب به وعهد إليه تنظيم الجيش المصرى على الأساليب الحديثة فكان له الفضل الكبير فهالاضطلاع بهذه المهمة كما تراه مفصلا فى سياق الكلام ، وقد اعتنق الإسلام فى مصر واختار لنفسه اسم سلمان فصار يعرف بسلمان بك .

واشترك في حرب المورة ثم في حرب الشام والأناضول كما فصلناه في موضعه وأنعم عليه

<sup>(</sup>٣) كادلفين وبارو – ستان من تاريخ الشرق (سنة ١٨٣٩ – ١٨٤١ ) ج ١ ص ١٦٨ .

محمد على سنة ١٨٣٤ بالباشوية عقب الحرب السورية الأولى فعرف من ذلك الحين بسلمان باشا الفرنساوى ، واشترك فى الحرب السورية الثانية ، وقد عين رئيسا عاما لرجال الجهادية أى للجيش المصرى واحتفظ بهذا المنصب فى عهد ابراهيم وعباس إلى سعيد باشا ، وتوفى فى سنة ١٨٦٠ ، وهو المقام له تمثال فى ميدان سلمان باشا بالقاهرة .

## المدرسة الحربية الأولى بأسوان

جاء الكولونل سيف إلى مصركما قدمنا ، فلما انس منه محمد على باشا الكفاءة لتحقيق مشروعه أنفذه سنة ١٨٢٠ إلى أسوان لتكوين النواة الأولى من الجيش ، وبدأ في العمل بأن ﴿ قذم إليه خمسمائة من خاصة مماليكه ليدربهم على أن يكونوا ضباطًا في النظام الحديث، وطلب إلى بعض رجاله أن يحذوا حذوه ويقدموا من عندهم من الماليك، فاجتمع لدى الكولونل (سيف) ألف من هؤلاء وأولئك أخذ يدربهم مدة ثلاث سنوات على فنون الحرب وأساليبها الحديثة ، فصاروا نواة الجيش النظامي إذ تكونت منهم الطائفة الأولى من الضباط . قد اختار محمد على (أسوان) لتخريج الطائفة الأولى من ضباط الجيش رجاةً أن ينفذ مشروعه بعيدًا عن الدسائس والأنظار معًا ، ولكي يتم في رهينة وسرٍ دون أن يلتفت إليه الناس، فإذا نجح فالنجاح، وان خفق لا يكون لاخفاقه رد فعل يزعزع مركز محمد على، وكان ذلك من دلائل بعد نظره وفراسته ، ومما رغبه أيضا عن القاهرة خشيته أن يكون تعليم التلاميذ على يد ضابط أوروبي مثاراً لهياج الخواطر فيها ، وخاصة بين الجنود غير النظاميين الذين كانوا ينفرون من كل نظام جديد ، ثم ليكون التلاميذ بمنجاة من أسباب اللهو بعيدين عن أماكنه فلا يفسد عليهم الأخلاق الحربية ، فاختار لهم كما قلنا مدينة (أسوان) ، وأنشأ بها أربع ثكنات فسيحة لإقامتهم ولتكون مدرسة لهم ، وقد عنى محمد على بأمر هذه المدرسة ـ وتنظيمها وإمدادها بما تحتاجه من الأدوات والأسباب، فهي أول مدرسة حربية أنشأها لتكوين الجيش المصري النظامي .

وقد ذكر المسيو فولابل (1) وكلوت بك (٥) أن الكولونل (سيف) لق صعوبات كبيرة في

<sup>(</sup>٤) فى كتابه مصر الحديثة جزء ٢ ص ٢٤٩.

<sup>(</sup>٥) فى كتابه (لمحة عامة إلى مصر) ج ٢ ص ٣١٩.

تدريب أولئك الشبان على الأساليب الحديثة ، لأن قوام هذه الأساليب النظام والطاعة المطلقة للرؤساء ، والماليك اعتادوا الصخب والضوضاء والإخلال بالنظام ، ولم يألفوا من الحركات العسكرية سوى الكر والفر ، فكان النظام والسكون اللذان لا مندوحة عنها أثناء المناورات والعرينات العسكرية مما لا يروق لهم ، أضف إلى ذلك أنهم لم يعتادوا أن يتعلموا فنون الحرب على ضباط أوروبين ( مسيحين ) ، فجاشت نفوسهم بفكرة التمرد والعصيان ، ودبروا المؤامرات للفتك بالكولونل سيف على مثال مؤامرات الماليك لاغتيال بكواتهم القدماء ، فبينا كان ذات يوم يمرن أولئك الشبان على ضرب النار إذا بأحدهم قد رماه برصاصة كادت ترديه ، لولا أنها انحرفت ومرت بجانب أذنه ، وسمع صفيرها ، فلم يتزعزع ولم يفقد شيئًا من شجاعته ورباطة جأشه ، بل استمر في عمله وأمر التلاميذ بإطلاق النار كرة بحديدة .

وحدث مرة أخرى أن نزع تلاميذه إلى العصيان وتهددوه بالقتل ، فطلب إليهم أن يبارزوه متعاقبين واحداً تلو الآخر حتى لا يدنسوا أنفسهم بالخيانة والغيلة ، فكان لهذه الشجاعة والبطولة وسعة الصدر تأثير سحرى فى نفوس أولئك الفتيان الذين مها يكن ما اتصفوا به من الغدر فإنهم يقدرون الشجاعة حتى قدرها ، فبعد أن كانوا ناقمين عليه صاروا من خاصة أوليائه يحيطونه بإعجابهم وإجلالهم ، فتمكن الكولونل (سيف) من إتمام تعليمهم فى مدى ثلاث سنوات .

واستمر على هذا النحو إلى أن تكونت من تلاميذه الهيئات الأولى من الضباط . وقد كان إبراهيم باشا يصحب أحيانا الكولونل سيف فى أسوان ، وكان لوجوده تأثير كبير فى حمل الشبان على الطاعة واتباع النظام الجديد .

يؤخذ من البيانات المتقدمة أن أول مدرسة حربية للجيش النظامي هي مدرسة أسوان ، وقد ذكر العلامة على باشا مبارك (٢) ضمن كلامه عن مدينة أسوان مايلى: ووعلى نحو ثلثى ساعة من جهتها البحرية قصر وبستان من إنشاء محمد بك لاظ اوغلى سنة ١٢٣٨ هـ مدة إقامته بها من العساكر الجهادية الذين جعل العزيز محمد على عليهم سليان باشا الفرنساوى لتعليمهم القوانين الافرنجية العسكرية ، وكان يقرب ذلك البستان قشلاق لإقامة ضباط العساكر ، ثم جعل مكتبا للتلامذة على طرف المبيى » .

<sup>(</sup>٦) الخطط التوفيقية الجزء ٨ ص ٦٧.

فالقشلاق الذي ذكره على باشا مبارك هو المدرسة الحربية بأسوان التي تكونت فيها نواة الجيش النظامي .

#### التجنيد

وبعد أن توفر العدد الكافى من الضباط أخذ محمد على يفكر فى حشد الجنود وتنظيم صفوفهم ، وهنا نشأت صعوبة جديدة ، وهى طريقة اختيار الجنود ومن أى الطبقات يجشدهم .

لم يشأ في المبدأ أن يجند الأتراك ولا الأرناءود في النظام الجديد ، لما فطروا عليه من حب الشغب والنفور من النظام ، والرغبة عن الطاعة ، فأعرض عنهم ، ولم يشأ أيضًا أن يفاجي المصريين بتجنيدهم حتى لا يثير الهياج في البلاد لأنهم لم يعتادوا التجنيد من عهد المماليك ، فخشي إذا هو عجل بحشدهم أن يعدوا ذلك عبنًا جديدًا يثقل كاهلهم فوق أعباء الضرائب والإتوات التي كانوا ينوءون بها ، وخشي من جهة أخرى أن يؤدى تجنيدهم إلى حرمان مصر من قيامهم على الزراعة فتسوء حالة البلاد الاقتصادية وتزداد ضنكًا على ضنك ، ففكر أولا في تجنيد السودانيين من سكان كردفان وسنار ، وقد تقدم القول بأن من بواعث فتح السودان تجنيد أهله في الجيش المصرى ، ولقد عهد إلى ابنه اسماعيل باشا وصهره الدفتردار أن يرسلا بحند أهله في الجيش المصرى ، ولقد عهد إلى ابنه اسماعيل باشا وصهره الدفتردار أن يرسلا إليه حشدا من السوادنيين يجمعان له ما وسعها الجمع ، فجاءه منهم نحو عشرين ألفا وأنفذهم إلى بني عدى (٧) حيث بدىء في تدريبهم هناك على النظام الحديث على يد الضباط الماليك الذين تخرجوا من مدرسة أسوان ، وأعدت الحكومة لإقامتهم وتدريبهم الثكنات الكافية والمؤن والقدرة على النظام وتدريبهم الثكنات الكافية والمؤن والقدرة على التنظيم .

وقد أشار على باشا مبارك إلى هذه الثكنات فى كلامه عن بنى عدى (^ ) بقوله: « وبها أثر قصر كان بناه محمد لاظ اوغلى مدة إقامته هناك بالعساكر بعد قيامهم من ناحية أسوان ، فلابد أن يكون هذا القصر الذى بنى أثره إلى حين تأليف الحطط التوفيقية

<sup>(</sup>٧). بالقرب من متفلوط وهي التي ذكرناها في الجزء الأول من 1 تاريخ الحركة القومية 1 ص ٤٢٠ ( الطبعة الأولى ) وتسمى الآن بني عديات .

<sup>(</sup>٨) الحنطط التوفيقية جزء ٨ ص ٩٤.

(١٣٠٥ هـ- ١٨٨٧) أحد المبانى التى أقيمت فى بنى عدى حينا شرع محمد على فى اتخاذها مكانا لتدريب الجنود على النظام الحديث ، ومحمد لاظ أو غلى الذى يذكره على باشا مبارك هو كتخدا (وكيل) محمد على باشا ، فهو إذن قد أقام هذا القصر بأمر من مولاه .

على أن تجربة تجنيد السوادنيين لم تصادف النجاح المرغوب ، فإن معظمهم وقع فيهم الموتان لعدم موافقة جو مصر لمزاجهم وصحتهم ، ولأنهم لم يطيقوا أعباء الحدمة العسكرية ، فأخذ محمد على يفكر في الالتجاء إلى تجنيد المصريين ، وأنشأ ثكنات لتمرين المجندين منهم في فرشوط عداً ما أنشأه في أسوان وبني عدى .

وفى يناير سنة ١٨٢٣ تألفت الأورط الست الأولى من الجيش النظامى ، وجعل الماليك الذين تخرجوا من مدرسة أسوان ضباطاً ، ومضت سنة ١٨٢٣ ثم الأشهر التالية إلى يونيه سنة ١٨٢٤ فى إتقان تدريب تلك الأورط ، فاغتبط محمد على بهذه النتيجة الأولى ، وأراد أن يشهد بنفسه مبلغ نجاح مشروعه فأمر بنزول الأورط النظامية إلى القاهرة وعرضها فى الخانكة ) وكانوا عدة آلاف من المشاة ( البيادة ) شاكى السلاح كاملى العدة قاموا بمناورات حربية أثبتوا فيها دريتهم وحسن نظامهم ، فأعجب بهم محمد على واغتبط بنجاح مسعاه ، وأنشأ معسكراً عاماً للجيش فى ( الخانكة ) (١) كان يحتوى دواماً من ٢٠ إلى ٢٥ ألفا من الجنود النظاميين ، وصارت الخانكة وأبو زعبل مباءة للتعليم العسكرى وما إليه ، فني أبى زعبل أنشىء المستشفى العسكرى الأول ، ثم مدرسة الطب ، وأنشئت المدرسة الحربية للمشاة ومدرسة أركان الحرب فى الخانكة .

واعتزم تجربة جنوده النظاميين فى ميادين القتال ، فأنفذ الأورطة الأولى إلى الحجاز حيث كانت الثورات لا تحمد جذوتها ، والثانية إلى السودان ، والأربع الأخرى إلى بلاد (الموره) لمحاربة اليونانيين تحت قيادة ابنه إبراهيم باشا .

ومن الحق أن تعترف أن محمد على لاقى صعوبات جمة فى تجنيد الأهلين ، وحدث بسبب تذمرهم من التجنيد فتن تغلب عليها بالحزم والحكمة ، فنى سنة ١٨٢٤ (١٨٤٠ هجرية ) جاء القصير مغربى يسمى أحمد فتن أدريس قادمًا من الحجاز فوقعت مشادة بينه وبين عال الجمرك على مكوس فرضوها على أمتعته ، فسار إلى قنا ثم إلى إسنا ، وحرض الأهالى هناك على الفتنة وكانوا مستعدين للهياج لتدمرهم من التجنيد ، وانضمت إليه الجموع الصاحبة وسار بهم إلى

<sup>(</sup>٩) ويسمى معسكر (جهاد أباد) وموقعه بجوار الخانكة – هامش الطبعة الثالثة .

فرشوط ، وكادت تستفحل الفتنة لولا أن الحكومة جردت عليهم القوات الكافية فشتت جموعهم وطاردتهم إلى الجهات الصحراوية .

وترجع المصاعب في تجنيد الأهالي إلى أنهم كما قدمنا لم يألفوا الجندمة العسكرية ولم يكونوا مكلفين بها في عهد الماليك ، وهذا نقص كبير في أخلاق الشعب الحربية ، فإنه ما من أمة تنزع إلى الاستقلال وتقدس الحرية إلا وتجعل الجندمة العسكرية فرضًا حتمًا على أبنائها في طبقانهم كافة ، فلما شرع محمد على في تجنيد المصريين قابل الفلاحون هذا المشروع بالنفور والسخط ، ولم ينتظموا في صفوف الجندية إلا مكرهين ، فكانت الحكومة تقبض على المجندين وتسوقهم قسرًا إلى المعسكرات ، ومن الأسف أنه مازالت كراهية التجنيد باقية في نفوس معظم طبقات الشعب إلى عصرنا هذا ( ١٩٣٠) ، فالمتعلمون يكرهون التجنيد ويفرون منه ، والسواد الأعظم من الأمة يتحاماه ويمقته ، وكل من يطلب للتجنيد يود أن يفتدى نفسه بما يستطيع من المألل ، ولا يمكن تدارك هذا النقص إلا إذا تقدمت الطبقات المتعلمة وأعطت المثال للطبقات المثال ، ولا يمكن تدارك هذا النقص إلا إذا تقدمت الطبقات المتعلمة وأعطت المثال للطبقات الأخرى في احترام التجنيد والإقبال عليه باعتبار أنه واجب وطني عام ، ومالم يتقدم المتعلمون والموسرون إلى الانتظام في سلك التجنيد فلا يجمل بنا أن نلوم الفلاحين على نفورهم منه ، والموسرون إلى الانتظام في سلك التجنيد فلا يجمل بنا أن نلوم الفلاحين على نفورهم منه ، والموسرون المناهمين يترفعون عن الجدمة العسكرية فلهم العذر أن يتوهموا أنها سخرة تبتلى بها الطبقات الفقيرة ، وهذا الوهم يفسد الروح القومية والحربية في طبقات الشعب

ولا يغيبن عنك أن تجاح تجربة تجنيد المصريين في عهد محمد على وما برهن عليه الجيش من الكفاية والنظام يدل على مبلغ استعداد الأمة المصرية لأن تكون أمة حربية ، ويكفيك أن تتأمل في ماكان عليه الجيش من الفوضى والتأخر حينا كان مؤلفًا من الأرناءوط وغيرهم من أخلاط السلطنة العثانية ، وكيف استعصى على محمد على أن ينشىء من تلك العناصر جيشا نظاميا ، وكيف انقاد له ذلك حينا اعتمد على المصريين دون سواهم ، فألف منهم الجيش الذي تردد ذكره في الحنافقين لما ناله من الانتصارات الباهرة في مبادين القتال .

وجد إذن محمد على صعوبة كبيرة فى تطبيع المصريين على نظام التجنيد ، على أنه وفق فى مسعاه بفضل المثابرة وقوة العزيمة ، لأن الفلاحين بعد أن كانوا متهيبين من التجنيد رأوا الحياة العسكرية أرْفَه وأحسن حالا من معيشتهم فى القرى طعاماً ولباساً ومظهراً ، فأخذوا يألفونها ويعتزون بها .

قال المسيو مورييه Mouriez في هذا الصدد : لا لما انتظم الفلاحون في صفوف الجيش

النظامى ألفوا بسرعة حياتهم الجديدة ، وبعد أن كانوا معتادين الذل والمسكنة فى قراهم استشعروا تحت راية الجيش بكرامتهم الإنسانية ، وأخذوا يفخرون بأنهم جنود محمد على ويقابلون غطوسة الترك بمثلها ، ولم يقبلوا أن يسموا فلاحين وعدوها تصغيرًا لشأنهم لأن هذه التسمية كانت تشعر (وقتئذ) بشيء من المهانة ، ونالوا من الحكومة أمراً أن لا ينبزهم أحد بكلمة فلاحين » .

ولما اتسعت دائرة التجنيد استدعى محمد على من فرنسا طائفة من كبار الضباط ليعاونوه على تنظيم الجيش المصرى ، فتكونت طوائف الضباط المصريين على يد المعلمين الأوروبيين ، وأرسل طائفة من الشبان إلى أوروبا لإتمام دروسهم الحربية هناك ، فعادوا إلى مصر بعد أن حذقوا العلوم والفنون العسكرية ، وحلوا فى المدارس الحربية محل المعلمين الأجانب ، وإذا تأملت فى البعثات التى أوفدها محمد على إلى أوروبا وجدت معظم أفرادها قد تخصصوا للفنون الحربية وما إليها من الهندسة والرياضيات .

#### المدارس الحربية

### مدرسة أسوان

قلنا ان مدرسة (أسوان) هي أول مدرسة حربية أسسها محمد على باشا على النظام الحديث ، وقد أسست مدرسة حربية أخرى فى فرشوط ، ومثلها فى النخيلة وأخرى فى أبار (جرجا).

#### مدرسة قصر العيني

وأنشئت سنة ١٨٢٥ مدرسة إعدادية للتعليم الحربي بقصر العيني ، كانت تعرف بالمدرسة التجهيزية الحربية ، وعدد طلبتها نحو ٥٠٠ تلميذ يعدون للخول المدارس الحربية والمدرسة البحرية ثم للمدارس العالية الأخرى « ونقلت إلى أبي زعبل بعد أن خصص قصر العيني لمدرسة الطب ، وقد زارها المارشال مارمون سنة ١٨٣٤ ، فألغى بها من التلاميذ ١٢٠٠ . تلميذ (١٠٠) .

<sup>(</sup>١٠) رحلة المارشال مارمون ج ٣ ص ٣١٢.

ويقول المسيو مالجان (۱۱۰ إن بهده المدرسة مكتبة كانت تحوى (سنة ۱۸۳۷) ۱۵۰۰۰ محلد.

## مدرسة المشاة بالخانكة ثم بدمياط ثم بأبى زعبل

وجه محمد على عنايته لتنظيم فرق المشاة (البيادة) في الجيش المصرى ، وأنشأ لتخريج ضباط هذه الفرق مدرسة حربية في (الخانكة) على احدث نظام ، بلغ تلاميدها ، ، عتملمون فيها الترينات والإدارة الحربية ، واللغات العربية والتركية والفارسية ، ثم نقلت المدرسة إلى دمياط سنة ١٨٣٤ وكان ناظرها ضابطًا من مقاطعة البيمونت بإيطاليا واسمه المسيو بولونيني Bolognini كان من ضباط الإمبراطورية النابليونية فاستخدمه محمد على ورقاه إلى رتبة قائمقام ، ثم نقلت المدرسة إلى ابى زعبل سنة ١٨٤٤.

#### مدرسة الفرسان بالجيزة

ذكر كلوت بك فى كتابه (۱۲) أن تشكيل فرق الفرسان فى الجيش المصرى لم يبدأ بحسب النظام الجديد إلا بعد عودة الجيش من حرب المورة ، ذلك أن إبراهيم باشا قد شاهد فى خلال هذه الحرب حسن نظام الحيالة الفرنسيين فأدرك أهمية تنظيم الفرسان ، وعلى أثر عودته إلى مصر شرع فى تشكيل فرق الحيالة على النظام الأوروبي واستدعى لهذا الغرض عددًا من المعلمين الأوروبيين .

أنشئت المدرسة الحربية للفرسان بالجيزة في قصر مراد بك (١٣) فحول إلى ثكنة جميلة للفرسان ، وتولى تنظيم المدرسة المسيو فاران Varin من ضباط الأمبراطورية النابليونية ياور المارشال جوفيون سانسير Gouvoin Saint Cyr ، وتلاميذها من الشبان يتعلمون مناورات المارشان وحركات المشاة ويلبسون أكسية تطابق ملابس الفرسان الفرنسيين ما عدا القبعة ،

<sup>(</sup>۱۱) ج ۳ ص ۱۳۱.

<sup>(</sup>١٢) لمحة عامة إلى مصر ج ٢ ص ٣٣٤.

<sup>(</sup>١٣) انظر ما كتبناه عن هذا القصر بالجزء الأول من « تاريخ الحركة القومية ، ص ١٤٦ و ٢١٨ و ٣١٠.

ويتولى التدريس في ُ هذه المدرسة ضباط لقيادتهم ومدرسون يدرسون لهم اللغتين العربية والتركية .

وكانت المدرسة تتبع نظام مدرسة سومور Saumur الحربية بفرنسا إلا بعض تعديلات طفيفة استلزمتها الظروف المحلية ، وفيها أساتذة لتعليم اللغة الفرنسية والرسم والمبارزة وترويض الحيل ، وفيها رئيس للإدارة الحربية ، ويتعلم فيها الطلبة فوق ما تقدم استعمال النفير وسائر ضروب الموسيقي المستعملة في فرق الفرسان ، وطلبتها خليط من الشبان المصريين والنزك يتخرجون منها ضباطًا لفرق الفرسان ، وكان لهذه المدرسة ناظر يقوم على النظام فيها ، وله توقيع الجزاءات على من يستحقون العقاب من مرؤوسيه ، وتوزيع الأغذية والعلف ، ويتصل بناظر الحربية ويتبع أوامره .

وقد زار المارشال مارمون هذه المدرسة سنة ١٨٣٤ وكان بها إذ ذاك ٣٦٠ تلميذًا فأعجب بها وكتب عنها في رحلته مايلي : (١٤)

و عندما شاهدت هؤلاء الطلبة فى الميدان يقومون بالمناورات خيّل لى أنى أمام طابور من أرق ألايات الحيالة عندنا. ولأن كان ينقص المدرسة لتصل إلى درجة الكمال بعض دروس فى اللغة والرسم وغير ذلك ولكن مما لا نزاع فيه أنها من جهة تنظيم فرق الفرسان لا ينقصها شىء ، فالطلبة يجيدون ركوب الحيل ، والمناورات التى يقومون بها تجرى بخفة ودقة وإحكام ، ونظامهم وهندامهم على أحسن ما يكون ، والروح المعنوية فيهم على ما يرام ، فهم جنود بكل معانى الكلمة ، وحملة الأبواق يؤدون عملهم بإتقان » .

#### مدرسة المدفعية بطره

شكلت المدفعية النظامية في الوقت الذي نظمت فيه المشاة على الطراز الحديث ، وتولى تنظيمها جهاعة من الضباط الفرنسيين ، وعاونهم في العمل ضباط من المصريين وفي مقدمتهم الضابط القدير أدهم بك (باشا) الذي أسس ترسانة القلعة وتولى إدارة المهات الحربية ثم رئاسة ديوان المدارس (وزارة المعارف العمومية).

وأنشئت فى (طره) مدرسة حربية للطويجية (المدفعية) تولى إدارتها ضابط إسبانى يدعى الكولونل. (الميرالاي) الدون انطونيو دى سيجرا Seguera ، وهو الذي عرض على محمد

<sup>(</sup> ١٤) رحلة المارشال مارمون ج ٣ ص ٢٨٨ .

على إنشاءها لتخريج ضباط المدفعية للجيش المصرى ، وعرض مشروعه أيضًا على إبراهيم باشا قائد الجيش العام فنال تأييده ، ومن ثم أنشئت المدرسة على الوضع الذى اقترحه الميرالاى سيجيرا ، وقد ذكر العلامة على باشا مبارك هذه المدرسة فى كلامه عن (طره) فقال : « وكان بطره مدرسة الطويحية وهى مدرسة جليلة من إنشاءات العزيز محمد على تربى بها جملة من الأمراء برعوا فى فنون الطويحية » (١٥) ، ثم نقل ماكتبه الدوق دى راجوز (المارشال مارمون) عنها مما سنذكره فى موضعه .

وقد اختير لهذه المدرسة من التلاميذ ثلثاثة من خريجي مدرسة قصر العيني الإعدادية أخذوا يتلقون فيها الدروس الحربية ، واللغتين العربية والتركية والحساب والجبر والهندسة والميكانيكا والرسم والاستحكامات ، ويتمرنون على المرمي بالمدافع على يد معلمين حربيين ، وكان الكولونل سيجيرا نفسه يعلمهم دروس الرياضة والرسم ، وقد تقدموا في علومهم وبرهنوا على كفايتهم في الحرب السورية (١٦) ، وتبارت المدفعية الثقيلة والمدفعية الخفيفة في النشاط والجدارة ، قال مانجان : وضباط المدفعية المتخرجون من هذه المدرسة متعلمون مثقفون .

ولم يغرب عن بال محمد على باشا أهمية هذه المدرسة فأراد أن يرى بنفسه سير التعليم فيها فزارها واختبر شئونها فأبدى ارتياحه وسروره من أساتذنها وتلاميذها ومعداتها ، وكافأ الكولونل سيجيرا بالانعام عليه برتبة البكوية مع لقب لواء ، وألحق بالمدرسة أورطة للمدفعية المشاة وأورطة أخرى للمدفعية الركبان ، وأنشىء لها ميدان لضرب النار للجنود والتلاميذ ، وضع به أربع وعشرون بطارية من المدافع للتمرين عليها .

وكان للمدرسة مستشفى خاص يديره طبيب يساعده صيدلي لمعالجة المرضى.

## مدرسة أركان الحرب بالخانكه

أنشئت هذه المدرسة بالخانكة بناء على اقتراح عثمان نور الدين باشا بالقرب من المعسكر العام للجيش (١٧)

<sup>(</sup>١٥) الحطط التوفيقية ج ١٣ ص ٣٢.

<sup>(</sup>١٦) مانجان ج ٣ ص ١٢٩.

<sup>(</sup>١٧) هامش الطبعة الثالثة – معسكر (جهاد أباد) بجوار الخانكة .

وقد ذكرها المسيو دور فى كتابه عن التعليم العام بمصر (١٨) وكلوت بك (١٩) ، ولم يذكرا تفصيلات عنها ، ويسميها رفاعة بك رافع (٢٠) مكتب الرجال بالخانقاه .

### مدرسة الموسيقي العسكرية

قرر محمد على تنظيم الجيش المصرى على مثال الجيوش الأوروبية من كل وجه ، فأمر بإعداد طائفة من الموسيقين لكل ألاى . وأحضر من أوروبا ما يلزم الجيش من آلات الموسيق ، وكذلك أحضر المدرسين الأوروبيين لتعليم المصريين الموسيق الإفرنجية الحربية ، فأنشأ في (الحانكه) معهدًا لتعليم الموسيقي يسع ١٣٠ تلميدًا تولى التدريس فيه أربعة من الموسيقيين الفنيين ، وعين المسيوكاريه Carre مديرًا له ، وكانت تدرس فيه أيضا اللغة العربية على يد أساتذة مصريين .

وقد أبدى التلاميذ للصريون إتقانًا وبراعةً ونبوغًا في فنون الموسيق شهد بها الإفرنج ، قال المسيو مانجان في هذا الصدد : 1 إن أولئك الشبان الفلاحين قد أبدوا من السهولة في توقيع الألحان الصعبة من النوتات ما أدهش العارفين بالفن وخاصة الافرنج الذين اجتذبتهم إلى وادى النيل شهرة محمد على ١٤٠٥ .

وهذه المدرسة كانت تخرج الموسيقيين الذين يحتاج إليهم الجيش المصرى ، ولكن الدكتور كلوت بك لاحظ فى كتابه (٢٢) أن برنامج المدرسة قام على قاعدة خاطئة ، ذلك أنه تضمن نقل الموسيقى الأوروبية بنغاتها وأناشيدها الأوروبية إلى نغمة شرقية لم تتعود الألحان الأوروبية ، فلم تؤثر فى نفوس التلاميذ التأثير الفنى المطلوب ولم تتحرك لها قلوبهم ، وأن الواجب كان يقضى بإحضار فنانين عارفين بالموسيقى العربية ليؤلفوا منها ومن الألحان الأوروبية موسيقى خاصة تتأثر لها نفوس المصريين ، ويقول إن الحكومة فى عهد محمد على ذاته قد ألغت معهد الموسيقى بالحانكه مع أنه خرَّج عدداً لا بأس به من الموسيقيين القادرين واستعاضوا عنه بأن جعلوا لكل

<sup>(</sup>۱۸) ص ۲۱۱،

<sup>(</sup>١٩) ج ٢ ص ١٠٥ ، لحة عامة إلى مصر.

<sup>(</sup>٢٠) ف كتابه مناهج الألباب المصرية ص ٧٤٧ طبعة ثانية .

<sup>(</sup>۲۱) مانجان ج ۳ ص ۱۳۰.

<sup>(</sup>۲۲) لمحة عامة إلى مصر ج ٢ ص ١٢٤.

ألاى من الجيش معلماً أوروبيًّا ، ولكن لم يكن من الميسور لمعلم واحد أن يضطلع بهذه المهمة ولذلك لم تصل الموسيق الحربية ف مصر إلى مجاراة الموسيق الأوروبية .

### المدرسة البحرية بالإسكندرية

تكلمنا عنها في الفصل الحادي عشر.

## مصانع الأسلحة والمدافع بالقلعة

رأى محمد على بثاقب نظره أن إنشاء جيش يحمى الذمار أمرٌ لا قوام له إلا بأن يجد كفايته من السلاح والذخيرة والمدافع فى داخل البلاد ، إذ الاعتاد على جلب السلاح من الخارج يعرض قوة الدفاع الوطنى للخطر ويجعل الجيش والبلاد تحت رحمة الدول الأجنبية ، لذلك بذل جهده فى إنشاء مصانع الأسلحة فى مصر ، فأسس قائد المدفعية أدهم بك ترسانة القلعة لصنع الأسلحة وصب المدافع ، وتولى إدارتها .

وقد حدث فى القلعة حريق هائل سنة ١٨٢٤ امتد إلى مخزن البارود فخرب معظم النرسانة وتخرب نحو خمسين منزلا من المنازل المجاورة للقلعة ومات فى هذه الكارثة نحو أربعة آلاف نفس (٢٣).

ويقول المسيو مانجان (٢٤) إن ترمانة القلعة لم تكن شيئًا مذكوراً إلى سنة ١٨٢٧ ، ولكنها عظمت واتسعت أرجاؤها بمضى الزمن فصارت معاملها تمتد من قصر صلاح الدين إلى باب الانكشارية الذي يطل على ميدان الرميلة .

وكان بها ٩٠٠ من العال لصنع الأسلحة ، ويصنع فيها كل شهر من ٦٠٠ إلى ٦٥٠ بندقية ، تتكلف كل بندقية اثنى عشر قرشًا مصريًا ، ويدفع لرؤساء العال مرتبات ثابتة ، أما العال الآخرون فتدفع لهم أجور يومية .

وكان بها قسم خاص لصنع زناد البنادق ، والسيوف والرماح للفرسان ، وحقائب الجنود ، وحماثل السيوف ، وكل ما يلزم لتسليح الجنود من المشاة والفرسان وحلية الخيل من

<sup>(</sup>٢٣) رسالة المسيو دروفتي للؤرخة ٣٠ مارس سنة ١٨٢٤ الواردة في وثائق حرب الموره وثيقة رقم ٣.

<sup>(</sup>۲٤) مالجان ج ۳ ص ۱۳۲.

اللَّجُم والسروج وما إليها ، وفيها مصنع واسع لعمل صناديق البارود ومواسير البنادق ، ومصنع آخر لصنع ألواح النحاس التي تستخدم لوقاية السفن الحربية .

### معمل صب المدافع

وكان اهم مصانع الترسانة وأكثرها نحملا وأولاها باسترعاء النظر معمل صب المدافع ، تصنع فيه كل شهر ثلاثة مدافع أو أربعة من عيار أربعة وثمانية أرطال ، وتصنع فيه أجيانا مدافع الهاون ذات الثمانى بوصات ومدافع قطرها ٢٤ بوصة .

ولا يقلّ عال هده الترسانة عن ١٥٠٠ عامل وتستهلك فيهاكل شهركمية عظيمة من الفحم والحديد<sup>(٢٥)</sup> .

### مخازن البارود والقنابل

أما مخازن البارود والقنابل فقد أعد لها محمد على مكانًا خاصًا على سفح المقطم (٢٦٠ .

### رأى المارشال مارمون فى ترسانة القلعة

وقد زار المارشال مارمون ترسانة القلعة سنة ١٨٣٤ وأعجب بنظامها وأعالها ، وكتب عنها في رحلته مايلى : « زرت دار الصناعة بالقلعة وعنيت بها فحصًا وتقصياً ، فألفيت البنادق التى تصنع فيها بالغة من الجودة مبلغ ما يصنع في معاملنا ، وهي تصنع على الطراز الفرنسي ، وتتخد فيها الاحتياطات والوسائل التي نستعملها نحن لضان جودة الأسلحة ، وتتبع النظام نفسه الدي نتبعه بحن في تصريف العمل وتوزيعه والرقابة عليه ، وكل ما يصنع فيها يعمل قطعة قطعة ، ومعمل القلعة يضارع أحسن معامل الأسلحة في فرنسا من حيث الإحكام والجودة والتدبير ه (١٧٠).

<sup>(</sup>۲۵) مانجان ج ۳ ص ۱۳۳.

 <sup>(</sup>۲٦) هامش الطبعة الثالثة – وعلى أثر انفجار وقع فى أحد هذه المخازن أنشأ شرق (أثر النبي) بمصر القديمة محازن أخرى للبارود (جبخانة) على سفح الجبل لايزال بناؤها قائمًا إلى الآن (١٩٥٠).

<sup>(</sup>۲۷) رحلة المارشال مارمون ج ٣ ص ٢٨٣.

## إبراهيم أدهم باشا

تقدم القول بأن أدهم بك ( باشا ) كان فى مقدمة الضباط الأكفاء الدين نهضوا بالمدفعية المصرية ، وأنه تولى إدارة المهات الحربية ، وأسس دار صناعة ( ترسانة ) القلعة لصنع الأسلحة وصب المدافع .

وأدهم بك هذا هو من خيرة رجال محمد على ومن أصدق من بذلوا جهودهم ف تأسيس الجيش النظامى ، وهو أيضًا ممن حملوا لواء نهضة التغليم فى مصر ، فقد تولى إدارة ديوان المدارس (وزارة المعارف العمومية) عشر سنوات ونيفًا .

وقد ذكره العلامة على باشا مبارك فقال عنه أنه : «كان من أشهر رجال الحكومة ، صادقًا في القيام بوظائفه مع الاجتهاد ».

وذكر عن ترجمته ما خلاصته (۱۲) ان أصله من الاستانة نم استوطن مصر فى عصر محمد على باشا حين تأليف الجيش النظامى ، فجعله ضابطًا فى المدفعية ، وكان ملمًا باللغات الفرنسية والعربية والتركية والتشكيلات العسكرية ، وتتظيم المهات ، وقد جعله محمد على ناظرًا للمهات الحربية (۱۱) و فبدل فيها جهده وحمدت مساعيه ، وأقام بهذه الوظيفة زمنًا ثم ترقى إلى رتبة أميرالاى ، وكان يتلقى عنه الهندسة جهاعة من رجال الحكومة مثل إبراهيم بك رأفت وكيل ديوان المدارس ، ومصطفى راسم مدرس الهندسة بمدرسة القصر العينى ، وحسن أفندى الغورى مدرس الهندسة بمدرسة المدفعية بطره .

وقدوشى فى حقه أحد حساده سنة ١٧٤٩ هـ وأوغر عليه صدور رؤسائه ، ففصل عن وظيفته ، وأقيمت عليه قضية استمرت نحو نمانية أشهر وظهرت براءته منها ، وكان خلال ذلك لا يفتأ يؤدى واجبه نحو البلاد ببذل النصح والإرشاد إلى من يقصدونه من محبى العلم . قال على باشا مبارك فى هذا الصدد : • وكان المعلمون فى الورش يحضرون إليه فى منزله ويستفهمون منه عن العمل فى البنادق والمدافع ونحو ذلك وهو يفيدهم بجد واجتهاد رغبة منه فى خدمة الدبار المصرية .

ولما عاد إبراهيم باشا من الحرب السورية سنة ١٢٥٠هـ (١٨٣٤م) أثني عليه عند محمد

<sup>(</sup>٢٨) الخطط التوفيقية ج ١٢ ص ٥.

<sup>(</sup>٢٩) جاء في العدد ٤٣٢ من الوقائع للصرية أنه أمير اللواء أدهم بك مفتش المهات الحربية .

على باشا وذكر نصحه واجتهاده فى خدمته فأنعم عليه برتبة أمير لواء وأعيد إلى وظيفته ، وبعد وفاة مصطفى مختار بك أضيفت إليه شئون المدارس فصار مدير ديوان المدارس ( وزير المعارف العمومية ) وتولى هذا المنصب نحو عشر سنوات ( ١٨٣٩ – ١٨٤٩ ).

وفى زمن عباس باشا الأول تولى وزارة المعارف بضعة أشهر (أكتوبر سنة ١٨٤٩ – مايو أ سنة ١٨٥٠)، ثم نقل مديراً للمهات الحربية وجعل له نظر أوقاف الحرمين الشريفين، وأنعمت عليه الحكومة جزاء خدماته بأرض مساحتها ٨٥٠ فدانًا فى جهة (سبرباى) بمديرية الغربية.

وَفَى زَمَنَ سَعِيدَ بَاشًا جَعَلَ ( مُحَافِظُ مَصَر ) وأنعم عليه بالباشوية فصار يعرف بأدهم باشا وأحيل عليه قلم الهناسة مع المهات الحربية .

وتولى من جديد فى عهد إسماعيل باشا وزارة المعارف العمومية عدة أشهر ( يناير – يوليه سنة ١٨٦٣ ) ثم اعتزل الخدمة ، وكانت وفاته سنة ١٨٦٩ .

قال عنه على باشا مبارك: « وكان رقيق القلب ، رحيمًا ، كثير الصدقة ، يباشر المصالح بنفسه بلا تعاظم ولا تكبر ، ويلاطف أصحاب الحاجات حتى يقف على حقيقة شكواهم ، ويقوم بنصرة المظلوم ، واعتنى بالمدارس واجتهد في أسباب الرغبة فيها ، فكان يجلُّ المجدين من التلامذة والمعلمين ، ويسعى في ترقيتهم ليجتهد غيرهم ، فظهرت النجابة في جميعهم أو أكثرهم وحصلوا في وقته تحصيلا جمًا ، ومن إنشائه مكتب (مدرسة) السيدة زينب رضى الله عنها ، ومكتب بولاق ومكاتب أخرى ، وبالجملة فكان كالوالد لأبناء المدارس وله إصلاحات أيضا بالجامع الأزهر زمن نظارته على الأوقاف ».

وقد التق به المارشال مارمون خلال زيارته لمصر وأعجب به وبكفاءته فقال عنه : ه أنه تعلم اللغة الفرنسية بقوة إرادته على غير أستاذ ، وأنه يتكلمها بلهجة صحيحة ، وتبحر ف الرياضيات ، وفنون المدفعية ، وصار فى نظرى يضارع أحسن ضباط المدفعية وأكفأ مديرى مهاتها ، وهو من أقوى من عرفتهم فى حسن الإدارة ، وأن اختيار محمد على لمثل هذالرجل لمعاونته لدليل على صدق نظره وفراسته وحسن توفيقه فى اختيار رجاله ه (٢٠٠) .

<sup>(</sup>۳۰) رحلة اللوق دى راجوز (المارشال مارمون) بع ٣ ص ٢٨٣.

## مصنع البنادق في الحوض المرصود

لم يكتف محمد على بمصنع البنادق فى القلعة بل أنشأ فى الحوض المرصود حوالى سنة المسيو المحمد آخر لصنع البنادق ، وكان من قبل معلنًا للنسيج ، وقد تكلم عنه المسيو مانجان (٢١) ، فقال إن محمد على عهد بإدارته إلى رجل إيطالى من (جنوه) يسمى المسيو مارنجو ، وقد تسمى باسم على أفندى ، قال عنه : « وقد اكتسب خبرته بعمله فى ترسانة القلعة تحت إمرة أدهم بك ، وقد اشتغل بجد وعزيمة وتخرج على يديه طائفة من الصناع مهروا فى صنع البنادق على اختلاف طرازها » .

وبلغ عدد عال الحوض المرصود (حوالى سنة ١٨٣٧) ١٢٠٠ بين صناع ورؤساء عال يصنعون فى الشهر نحو ٩٠٠ بندقية من مختلف الأنواع والأشكال ، فمنها ما هو للمشاة ومنها ما هو للفرسان وللطويجية على الطراز المتبع فى الجيش الفرنسي ، وكذلك الحال فى معامل القلعة .

ومتوسط ما تتكلفه البندقية أربعون قرشا أى بأزيد مما تتكلفه البندقية التى تصنع بترسانة القلعة بثانية وعشرين قرشا ، وقد سأل المسيو مانجان عن سبب هذا الفرق ، فقيل له إن ذلك راجع إلى الفرق فى عدد العال وكمية الفحم والحديد فى كلا المصنعين ، على أنه لم يقنع بهذا السبب .

وكانت تعمل تجربة للمدافع فى كل أسبوع ، وقد لاحظ المسيو مانجان أن الحديد الذى كانت تصبّ منه المدافع التى شاهدها سنة ١٨٣٧ من نوع غير جيد ، فكانت النتيجة أن يستغنى عن خمس عدد المدافع المصنعة لأنه لم يحتمل التجربة ، قال : وإذا كان الحديد من النوع الجيد الواجب استعاله لا تتجاوز الكمية الملغاة منه السدس .

ويقول إن البنادق التي تصنع في معامل القلعة والحوض المرصود كانت صناعتها جيدة ، ولا يستطيع الإنسان أن يلحظ عيبًا في صناعتها إلا إذا كان على خبرة بسر الصنعة ، والعيوب آتية على الأرجح من نوع الحديد لا من عدم مهارة الصناع .

وقد ذكر المارشال مارمون في رحلته (٣٢) أنه شاهد مصنعًا ثالثًا للأسلحة في ضواحي القاهرة ، وأن المصانع الثلاثة تصنع في السنة ٣٦ ألف بندقية عدا الطبنجات والسيوف.

<sup>(</sup>٣١) مانجان ج ٣ ص ١٢٣.

<sup>(</sup>٣٢) ج ٣ ص ٢٨٤.

### معامل البارود

وأقيم معمل للبارود في المقياس بطرف جزيرة الروضة ، وكان بناؤه فسيحًا ومناسبًا وبعيدًا عن المساكن ، وقد تولى إدارته المسيو مارتل Martel الذي كان من قبل مستخدمًا في معمل البارود بمدينة سأن شاماس Saint Chamas وتولى العمل تحت إدارته تسعون عاملا موزعين على أقسام المعمل ، منهم ١٨ عاملا كانوا يشتغلون في خلط الكبريت والفحم وملح البارود و ٢١ عاملا يشتغلون في تقليب البارود في الطواحين وعددها عشرة ، ولكل طاحون عشرون مدقة ، تحركها عشر آلات تديرها البغال ويقودها عشرة رجال ، وأربعون عاملا يشتغلون في صنع الرش ويصنع منه كل يوم ٣٥ قنطارًا.

وكان يصنع البارود بطريقة التبخير، وهذه الطريقة أوفر من طريقة النار.

وقد تعددت معامل البارود في مصر وكانت تسمى (كهرجالات) وهاك أسماءها ومقدار الناتج منها سنة ۱۸۳۳ <sup>(۱۳۳)</sup> ؛

| ننطارًا | 1771  | معمل القاهرة               |
|---------|-------|----------------------------|
| •       | 1714  | ه البدرشين <sup>(۲۲)</sup> |
| D       | 1088  | و الأشمونيين               |
| D       | 1444  | ه الفيوم                   |
| Ŕ       | 140.  | <b>، اهناس</b>             |
| )       | 117   | ه الطرانة                  |
| الجملة  | ١٥٧٨٤ | •                          |

<sup>(</sup>٣٣) مانجان ج ٣ مس ٢٢٤.

<sup>(</sup> ٣٤ ) ذكر العلامة على باشا مبارك بالجزء التاسع من الحطط التوفيقية ص ١٤ فى كلامه عن البلدوشين ماياتى : ٥ وف جهتها البحرية معمل بارود من زمن العزيز محمد على مستعمل إلى قبيل تولية الحديوى محمد باشا توفيق كانت تجملب له الاسباخ من منية رهينة وتلول مصر العتيقة » .

### ملابس الجند ومرتباتهم

وصف كلوت بك (٥٠٠) ملابس الجند في عهد محمد على فقال إنها غاية في البساطة ، تتألف بالنسبة للجنود من الطربوش الأحمر ، وصدار ، وبنطلون ، وهو يشبه السروال الواسع يشد بتكة على الوسط ، ويربط على الركبة برباط الساق (القلشين) ويتمنطق الجنود على خواصرهم بحزام ، وملابسهم في الشتاء من الجوخ ، وفي الصيف من قماش القطن السميك ، أما الفرسان ورجال المدفعية والحرس فيلبسون في الشتاء صدارًا أزرق اللون ، وغيرهم يلبس صدارًا أحمر ، ويرتدى رجال الجيش جميعهم في الصيف الملابس البيضاء ، ويحتذون بأحذية من الجلد الأحمر (مراكيب).

ولا يختلف رداء الضباط عن رداء العساكر، إلا فى نوع الجوخ وما يزينه من التطريز، واللون الأحمر يميز الضباط عن سواهم، أما الشارات التى تميز بعضهم عن بعض بحسب مراتبهم، فهى كما يلى:

يحمل الأونباشي شريطًا واحدًا على الصدر ، والجاويش شريطين ، والباشجاويش ثلاثة ، والملازم الأول يحمل على صدره من ناحية اليمن نجمة فضية ، واليوزباشي نجمة وهلالا فضيين ، والصاغ هلالا من الذهب ونجمة فضية ، والبكباشي هلالا ونجمة من الذهب ، والقائمقام هلالا من الذهب ونجمة من الماس ، والأميرالاي هلالا ونجمة من الماس ، وأمير اللواء نجمتين في هلال كلها من الماس ، والفريق (الميرميران) ثلاث نجوم في هلال كلها من الماس ،

ویقول کلوت بك أیضًا أن عطاء (مرتب) الجندی البسیط ۱۵ قرشاً فی الشهر، ومرتب الأنباشی ۲۵ قرشا، والجاویش ۴۰ قرشا، والباشجاویش ۴۰ قرشا، والصول ۲۰ قرشا والملازم الثانی ۲۰۰ قرشا، والملازم الأول ۳۰۰ قرشا، والملازم الثانی ۲۰۰ قرش والصاغ ۱۲۰۰ قرش (۲۱۰ ج)، والبكباشی ۲۰۰۰ قرش (۲۰ج) والقائمقام ۳۰۰۰ قرش (۳۰ج) والأميرالای ۸۰۰۰ قرش (۲۰۰ ج) وأمير اللواء ۱۱۰۰۰ قرش (۱۱۰ ج) والميرميران ۱۲۰۰۰ قرش (۱۲۰ ج).

ومرتبات كبار الضباط جسيمة كما ترى مما تقدم ، وقد لاحظ كلوت بك أن السبب في

ذلك أن محمد على باشا أراد استمالة الأتراك إلى النظام الحديث على أثر ما أبدوه من النفور الشديد منه ، فضلا عن أن الرؤساء فى الجيش تدعوهم طبيعة مراكزهم إلى بسط اليد بالنفقة .

### الإدارة الحربية

أنشأ محمد على نظارة للحربية كانت تعرف بديوان الجهادية ، عهد إليها قيادة الجيش وإدارة شئونه ، وناط بها جميع ما يجلب للجيش من سلاح ومهات وثياب ، وهي التي تجلب من مخازن الحكومة ما يلزمه من الذخائر والمؤن والأدوية وما إليها .

وقد نظمت الجيوش المصرية على نمط الجيوش الفرنسية ، وكذلك إدارتها الصحية ، وبكل أورطة العدد اللازم من الموظفين والأدوات لاقامة المستشفيات الحناصة بالأورط .

### الروح الحربية

إن تأليف الجيوش النظامية والمران على الحياة العسكرية وخوض غار القتال كل ذلك مما قوّى الروح الحربية في نفوس الشعب.

صحيح أن المصريين لم يعتادوا الانتظام في سلك الجيش منذ الفتح العثانى ، ولكنهم لم يفقدوا الروح الحربية في عهد الماليك ، اعتبر ذلك بالمقاومة المستمرة البعيدة المدى التى قام بها المصريون قاطبة في وجه الحملة الفرنسية ، مما بسطنا الكلام عنه في الجزءين الأول والثانى من تاريخ الحركة القومية ، وهم وإن كانوا لم بألفوا الاندماج في سلك الجيوش النظامية ولم يقبلوا على التجنيد الذي رسم محمد على قواعده طائعين ، بل سيقوا إليه مكرهين ، إلا أن الفلاحين الذين انتظموا في سلك الجيش ما لبثواكا قلنا أن رأوا في حياة الجندية نظامًا أرق من حياتهم الفردية ، فأخذوا بألفونه مع الزمن ، وقد أفادهم الفوائد العظيمة ، فلا يغرب عن البال أن تنظيم الجيش كان له آثار بعيدة المدى في حالة البلاد السياسية والاجتاعية ، فإن تأليف جيش قومي خاض غار الحروب في ميادين عدة من شأنه أن يغرس في النفوس فكرة القومية ، إذ هو نفسه حسم هذه الفكرة .

قال المسيو مانجان في هذا الصدد : ﴿ إِنْ مُحمد على بهدمه الجيش غير النظامي ، وتجنيده الفلاحين على النظام الأوروبي قد أكسب شعبه تقدمًا عظيمًا ، ورَّد إلى مصر قوميتها » .

ويقول كادلفين وبارو فى كتابهما (٣٦) :

( إن العرب ( يويد المصريين ) من سكان وادى النيل لم يكن لهنم منذ الفتح العثاني حق الانتظام فى الجيش ، ولكن محمد على قد أعاد إليهم هذا الحق ، وهو بتجنيدهم – ولو أن ذلك كان على كره منهم – قد رفع من شأنهم وانتشلهم من الوهدة التى نزلوا إليها ، وقد استردوا سمعتهم بما أظهروه من الشجاعة فى ميادين الحروب التى خاضوها ».

ولا شك فى أن انضواء الجنود والضباط تحت علم الجيش مما يعودهم حب النظام ، والنظام هو من العوامل الرئيسية لارتقاء الأمم وتقدمها ، فليس ثمة نهضة من غير أن يكون النظام رائدها . وكذلك من خصائص الحياة العسكرية أن تبث الشجاعة فى نفوس الأمة وتغرس فيها مبدأ افتداء الوطن بالنفس والنفيس ، ذلك المبدأ الذى هو من أقوى دعائم الاستقلال والحرية ، فالروح الحربية المصرية قد تجلت تحت راية الجيش النظامي وساعدت على تأليفه ، كما أن تكوين الجيش نفسه كان له أثر فعال فى نمو تلك الروح وبروزها واكتالها .

هذا فضلا عا فطر عليه المصرى من الإيمان والقناعة والطاعة ، والصبر على المكاره ، والاطمئنان إلى قضاء الله وقدره ، كل هذه الصفات جعلت من الفيالق المصرية النظامية جيوشاً ضارعت أرق الجيوش الأوروبية في الدربة والكفاية والشجاعة ، ولقد برهنت على هذه المزايا في ميادين القتال التي خاضت غارها.

### شهادة الثقات للجيش المصرى

ويكفيك أن تقرأ في هذا الصدد شهادة الثقات لتزداد اعتقادًا بصحة هذه الحقائق .

### رأى سليمان باشا الفرنساوى

فقد شهد البارون ( بوالكونت ) الجيش المصرى في سورية سنة ١٨٣٣ وقابل الكولونيل السيف (سليمان باشا الفرنساوي) فقال له يصف الجنود المصريين :

و إن العرب (يريد المصريين) هم خير من رأيتهم من الجنود ، فهم يجمعون بين النشاط والقناعة والجلد على المتاعب مع انشراح النفس وتوطينها على احتمال صنوف الحرمان ، وهم

<sup>(</sup>٣٦) حرب محمد على ضد الباب العالى ص ٥٦.

بقليل من الخبز يسيرون طول النهار يحدوهم الشَّد والغناء ، ولقد رأيتهم فى معركة (قونيه) يبقون سبع ساعات متوالية فى خط النار محتفظين بشجاعة ورباطة جأش تدعوان إلى الإعجاب دون أن تختل صفوفهم أو يسرى إليهم الملل أو يبدو منهم تقصير فى واجباتهم وحركاتهم الحربية ، (٣٧).

## رأى كلوت بك

وقال.كلوت بك فى كتابه <sup>(٣٨)</sup> :

و ربما يعد المصريون أصلح الأمم لأن يكونوا من خيرة الجنود (٢٩) ، لأنهم على الجملة عتازون بقوة الأجسام وتناسب الأعضاء والقناعة والقدرة على العمل ، واحتمال المشاق ، ومن أخص مزاياهم العسكرية وصفاتهم الحربية الامتثال للأوامر ، والشجاعة ، والثبات عند الخطر ، والتذرع بالصبر في مقابلة الخطوب والمحن ، والإقدام على المخاطر ، والاتجاه إلى خط النار وتوسط معا مع القتال بلا وجل ولا تردد » .

وذكر كلوت بك حوادث عدة تأييدًا لِتلك الحقيقة ، وقال إنه يكتنى منها بالحوادث الآتية :

حدث فى معركة (حمص) أن جنديًا من الأورطة السابعة من الفرسان يدعى (منصور) فصلت ذراعه من جسمه بقنبلة ، فأبى وهو فى هذه الحالة التراجع عن ميدان القتال ، بل تقدم رجال كتيبته حاملا على العدو بأشد البأس وأروع البسالة وظل يحارب إلى أن مات (١٠٠) .

وحدث فى معركة (قونيه) أن ترك جميع الجرحى القادرين على حمل السلاح أسرتهم فى المستشفى ونفروا إلى ميدان القتال ليشاطروا إخوانهم مجد الانتصار أو شرف الموت.

وفى تلك المعركة سقط جندى من الأورطة الرابعة من الفرسان عن ظهر جواده مجروحًا ، فلا شهده أمير لوائه أحمد المنكلي بك دفع اليه جواده ليرجع به إلى الساقة ، فأبى الجندى قائلا

<sup>(</sup>۳۷) رسائل البارون بوالكوىت ص ۲٤٠ .

<sup>(</sup>٣٨) لمحة عامة إلى مصرح ٢ ص ٢٢٦ (الأصل الفرنسي).

Les Arabes sont Peut être les hommes les plus propres à devenir de bons soldats (\*\*4)

<sup>(</sup>٤٠) دكركادلفين وبارو هده الحادثة ف كتابهها (حروب محمد على ضد الباب العالى ) ص ١٨٩ ونقلها عنهها كلوت

أنه يفضل البقاء في ميدان القتال ليشهد إخوانه منتصرين ولو لتي الموت (٤١)

وفي إحدى المعارك أصيب شاب يحمل النفير من جنود الأورطة الخامسة عشرة بجرح ، ورأى أن رفاقه في فصيلته قد هزمهم العدو وشتهم ، فعلى الرغم من خطورة جرحه واحتدام نار القتال لم يكف عن النفخ في بوقة بإشارة الاستمرار على الحملة ومتابعة الهجوم ، ولم يتراجع خطوة واحدة إلى الوراء ، ولما شاهد زملاؤه الفارون فعله عراهم الحنجل من رؤيته وهو فتى صغير يضرب لهم أمثال الشجاعة والبطولة فحمى دمهم وتوافي بعضهم إلى بعض ، ثم كروا إلى القتال ليثأروا لشرفهم الذي ثلمه العلو لحظة من الزمن .

ثم ذكر كلوت بك حادثة أخرى قال عنها أنها من أهم الحوادث وأخصها بالذكر ، وهي أن سلمان باشا الفرنساوى كان ذات يوم يعرض أورطة وصلت إليه حديثًا ، فوقع نظره على فتى ضاو نحيل في السادسة عشرة من عمره يدعى الحاج على ، فهم سلمان باشا أن يردّه معترضا بأنه لا يصلح أن يكون جنليًا كفئاً ، فأبي (الحاج على) إلا أن يبقى في السلاح قائلا لسلمان باشا أن الحكم عليه إنما يكون في عمله ومتى سنحت الفرصة تبين الحكم ، فلما ضرب الجيش المصرى الحصار على (عكا) خرجت الحامية يوما فاستظهرت على المشاة المصريين وردت جنود الأورطة الثامنة المقاتلة في الجبهة على أعقابها ، فتقدمت الأورطة الثائنة من الفرسان التي كان (الحاج على) منتظمًا في سلكها لتعزيز جانب أولئك الجنود ، وحملت حملة باهرة صدّت فيها المحصورين وألجأتهم إلى مواقعهم ، ولم يكتف الحاج على أن شاطر رفاقه مجد فوزهم بل أنقذ بيده يوزباشيًا كان على وشك الوقوع في أسر العدو ، ثم انقض على ضابط نورهم بل أنقذ بيده يوزباشيًا كان على وشك الوقوع في أسر العدو ، ثم انقض على ضابط تركى فأسره ، وجاء بالضابطين المصرى والتركي إلى سلمان باشا وقال له : لا أفترى أنني جندى لا أصلح لشيء ؟ ه

قال كلوت بك : وكان الأتراك لما يشعرون به من الغطرسة والكبرياء ينظرون بعين الزراية إلى المصريين ولا يكترثون بهم ويعتقدون فيهم العجز عن مجاراتهم ، ولكن حرب (الموره) اثبتت لهم بالبرهان القاطع أن ذلك الشعب الحيّ المنكمش الذي أرهقه الضغط والعسف قدير على استرددا مجده القديم وأهل لمنازعتهم فخر النجاح والفوز في القتال ، ولقد أثبت لهم فتح الشام وانتصارات (حمص) و (بيلان) و (قونيه) (٢١) تفوقهم عليهم باعتبار كونهم

<sup>(</sup>٤١) دكر كادلفين وبارو هذه الحادثة ص ٣١٣.

<sup>(</sup>٤٢) وتصبيين.

أفرادًا ، كما أثبتت كفايتهم باعتبارهم مجموعًا إذا وجدوا القيادة الصالحة .

ولكن كلوت بك لاحظ أن المصريين لم يكن لهم نصيب فى القيادة ، ومع أنه أطراهم بوصف كونهم جنودًا فإنه يقول إنهم لم يضطلعوا بالمهام التى اقتضتها مراكز القيادة فى الجيش.، وبرّر عمل محمد على فى إقصائهم عن المراتب السامية فى الجندية وإسنادها إلى الأتراك والماليك ، بقوله :

و إنهم فى المراتب العالية لا يقدرون كرامة مراكزهم الجديدة ووجاهتها ، فهم يغايرون العثانيين والماليك فى الأهلية للقبض على زمام القيادة ، وسرعان ما يتحولون إلى عاداتهم القديمة بما اضطر محمد على باشا وابنه إبراهيم على الرغم منهما إلى الكف عن ترقيتهم وترفيعهم إلى المراتب السامية فى الجندية ، ومن هذا النقص ، أسندت إلى الماليك والأتراك فى الجيش المناصب العليا » .

هذا ما قاله كلوت بك ، ولم يذكر لنا تفصيل التجربة التى جربها محمد على باشا فى إسناد المراتب العالية فى الجيش للمصريين والتى ظهر فيها عدم أهليتهم ، وأغلب الظن أنه لم يجربها أصلاحتى يقام لهذا الرأى وزن ، ولو أنه عوّد المصريين تقلد المناصب الرئيسية فى الجيش لاضطلعوا بها ولظهرت فيها كفايتهم ومقدرتهم مع الزمن والمارسة ، هذا فضلا عن أن رأى كلوت بك فى هذه المسألة ليس له كبير اعتبار لأن الماليك والأتراك قد اندمجوا فى الكتلة الوطنية كما سيجىء بيانه .

### رأى المارشال مارمون

على أن المارشال مارمون يبدى فى رحلته رأياً يتعارض ورأى الدكتوركلوت بك فى هذا الصدد ، فقد ذكر أن مناصب ضباط الجيش كانت فى مدى سنوات عدة تسند إلى الترك والماليك لأن محمد على لم يشأ بادئ الأمر أن يستسلم للأهلين ويجعل نفسه تحت رحمتهم ، ولكن لما رسخت سلطته واطمأن إلى إخلاص الجيش بدأ يسند مناصب الضباط إلى العرب فبرهنوا على ذكاء وافر ونشاط كبير ، والذين ارتقوا من بينهم إلى سلك الضباط صاروا أحسن وأكفأ من الترك ، والآن – سنة ١٨٣٤ – لم يعد يعترض تقلمهم فى المناصب العسكرية أى مانع وانفتح أمامهم سبيل المراتب العالية (٢٠٠) .

<sup>(</sup>٤٣) رحلة المارشال مارمون ج ٣ ص ٢٩٣.

وقد شهد المارشال سنة ١٨٣٤ فيالق الجيش المصرى على اختلاف وحداتهما وأطنب ف صفاتها الحربية وأعجب بكفاءتها وحسن نظامها ، فقال عن المشاة (١٤٠) :

وكان لواء المشاة المؤلف من الألاى التاسع والألاى العشرين في طريقه إلى السويس للإبحار منها إلى الحجاز لنجدة الجيش المصرى فيه ، وعرضت بنفسى هذا اللواء ، فقام أمامى بمناورات دامت ثلاث ساعات في سهل (القبة) ، فأعجبت به أيما إعجاب ، وإذ كان عساكره في مقتبل السن وحديثي عهد بالانتظام في صفوفه فقد لاحظت مبلغ تأثير القائد الأعلى للجيش في تشكيله ونظامه ، والحق أن العساكر الذين عرضهم يجمعون إلى الدقة والنظام ، الدراية بالفنون العسكرية ، وقد رأيت في قائد اللواء وضباطه دلائل العلم والكفاءة ، وشهدت أيضا الألاى السادس من الفرسان ولم يكن مضى على جنوده في الحدمة أكثر من عشرة أشهر ومع ذلك رأيتهم فيا عدا بعض ملاحظات طفيفة يستحقون كل الثناء ه (٥٠)

وقال عن جنود المدفعية الذين يتمرنون في مدرسة المدفعية بطره: وقامت أورطة المدفعية الراكبة أمامي بمناورات تدل على المهارة والنشاط والنظام والدقة وكانت مؤلفة من ستة بلوكات رجالها على ما يرام من الجال والتعليم ونظام الحركات العسكرية ، كما أن مركبات المدافع متقنة منتظمة رغم كون الجياد التي تجرها صغيرة الجسم شأن خيل القطر المصرى ، ورجال المدفعية مجهزون بما يلزمهم تجهيزًا حسنًا ، أكفأ في الرماية ، يصيبون الهدف بدقة وسرعة ، فالمدفعية المصرية جامعة لشروط الكفاية ، تضارع مدفعيات الجيوش الأوروبية ، وأميرالايها رجل كفء ممتلئ نشاطًا وغيرة .

أما أورطة المدفاعية المشاة فتتألف من ١٨ بلوكا ، وقد قامت بمناوراتها فكانت مدافعها تصيب الحدف بإحكام ، أما مدافع الهاون فهي أقل ضبطاً وإحكاماً ، ولا يسع المشاهد لهذه المدفعية إلا الإعجاب بالقوة التي حولت الفلاحين إلى جنود على جانب عظيم من الكفاءة و (٤١) .

<sup>(</sup>٤٤) رحلة المارشال مارمون ج ٣ ص ٢٩٤.

<sup>(</sup>٤٥) رحلة المارشال مارمون ع ٣ ص ٧٩٥.

<sup>(</sup>٤٦) رحلة المارشال مارمون ج ٣ ص ٧٨٥.

### رأى المسيو مريو

وقد احتفظ الجيش المصرى بسمعته بعد انقضاء عصر محمد على وبعد أن تناقص عدده ، فقد أحسن المسيو مريو (٢٤) الذي جاء مصر في عهد سعيد باشا الشهادة في حقه بقوله: « إن كفاءة الفلاح المصرى في فهم النظام الحربي واتباعه وما اشتهر به من الثبات والشجاعة في مواجهة الأعداء كل هذه الميزات قد قامت عليها البيّنات لا في ميادين القتال بجزيرة العرب وسورية في عصر محمد على فحسب ، بل بحسن دفاع الجيش المصرى عن سلستريا في حرب القرم الأخيرة ».

### القلاع والاستحكامات

عنى محمد على عناية كبيرة بإقامة القلاع والاستحكامات للدفاع عن ثغور البلاد وعاصمتها ، فأصلح قلعة صلاح الدين بالقاهرة ، وشحنها بالمدافع ، وبنى على مقربة منها قلعة أخرى على ذروة المقطم تعرف بقلعة (محمد على) وتشرف على الأولى ، وأصلح قلاع الإسكندرية وأنشأ غيرها ، واستدعى من فرنسا لهذا الغرض مهندسًا حربيًا فى فن الاستحكامات يسمى المسيو جليس Galice وأنع عليه برتبة البكوية فصار يعرف بجليس بك ، وعهد إليه اختبار سواحل مصر ووضع مشروع لحصونها واستحكاماتها ، وجعله باشمهندس الاستحكامات .

ولكى تعرف مبلغ عناية محمد على بالدفاع عن مصر نورد هنا إحصاء ذكره إسماعيل باشا سرهنك (٤٨) عن كشف قديم من أوراق حسن باشا الإسكندرانى مدير ترسانة الإسكندرية ، يتضمن عدد قلاع الاسكندرية وأبو قير والبرلس ورشيد ودمياط وعدد ما بها من المدافع سنة يتضمن عدد قلاع التي تولى فيها إبراهيم باشا حكم مصر.

<sup>(</sup>٤٧) فى كتابه ومصر الحديثة من سنة ١٨٤٠ إلى ١٨٥٧ ي .

<sup>(</sup>٤٨) فى كتابه حقائق الأخبار عن دول البحار ج ٢ ص ٢٥٩.

## حصون الاسكندرية

| جبخانة | أهوان | مدافع        | أسماء الحصون                              |
|--------|-------|--------------|-------------------------------------------|
| ١      | ٦     | 11.          | طابیة قایتبای (أو قلعة برج الظفر)         |
| 4      | ٧     | , <b>۵</b> ٧ | و الأطة                                   |
| ۲      | ٦     | ٥٧           | • الفنار                                  |
| ١      |       | 1            | و الفنار الصغيرة                          |
| ٣      | 14    | 7.1          | ه النراب (وتسمى الهلالية) <sup>(٤٩)</sup> |
| ١      | ١٠    | ١٣           | و الاسبتالية الجديدة                      |
| ١      |       | 40           | ه الاسبتالية القديمة                      |
| ١      | ٦     | 7            | <ul> <li>طهر منزل الفرنسيس</li> </ul>     |
| ١      |       | ٨            | ه المفحمة                                 |
|        | 1     | 4            | ه مسلة فرعون <sup>(٥٠)</sup>              |
| ١      |       | ١.           | « قبور اليهود القديمة                     |
| 1      |       | ۲.           | ه قبور اليهودِ الجديدة                    |
| ١      | 1     | ١٨           | ه برج السلسلة                             |
|        |       | ٦            | ر باب شرقی (۱۰)                           |
| ١      | 1     | ١٠           | ۽ کوم الناضورة                            |
| 1      |       | ٣            | ه اللخيلة                                 |
| ١      | ۲     | ۲.           | « السلمية <sup>(٢٥)</sup>                 |
| ١      | 4     | ٤,           | و المكس                                   |
| ١      | 1     | 4            | ه القمرية (٥٣)                            |

<sup>(</sup>٤٩) محلها الآن (سنة ١٩٣٠ سنة الطبعة الأولى) حلقة السمك بالأنفوشي.

<sup>(</sup>٥٠) مكانها الآن المستشقى الأميرى.

<sup>(</sup>١١) موجود بعض آثارها إلى اليوم فى شارع باب رشيد.

<sup>(</sup>۲ه) بين المكس واللخيلة . (۳۳) بالقبارى .

| جبخانة   | أهوان | مدافع   | أسماء الحصون               |
|----------|-------|---------|----------------------------|
| ۲        | ٤     | 70      | طابية أم قبيبة (كبيبة)(**) |
| 1        | 1     | ١٤      | , الملاحة القديمة          |
| ١        | ١     | 4.5     | و الملاحة الجديدة          |
| ۲        |       | ۱۳      | و صالح أغا (٥٥)            |
| 1        |       | ٨       | و باب سدرة                 |
| ١        | ۲     | 4       | ۵ كوم اللماس (۲۰)          |
|          | و قير | حصون أب |                            |
| ۲        | ٣     | ٤٨      | قلعة أبو قير               |
| ١        | ٣     | ٤٧      | طابية كوم الشوشة           |
| , 1      | ۲     | 7 £     | ه كوم العجوز               |
| ١        |       | ١٠      | ه السد نمرة (١)            |
| ١        |       | ١٠      | ه السد نمرة (٢)            |
| ١        |       | ١.      | ه السد نمرة (٣)            |
| ١        |       | ١٠      | و السد نمرة (٤)            |
|          | رشيد  | حصون ر  |                            |
| ٧,       |       | ٦       | طابية التني                |
| <b>\</b> |       | ٦       | ، العباسي<br>• العباسي     |
| ١        |       | ٥       | ه الطوجنية                 |
|          |       | ٣       | ه المتزلاوي                |
|          |       |         | (۱۹ ) بالقبارى .           |

<sup>(</sup>۱۵۱) بالعباری.

<sup>(</sup>٥٥) المعروفة الآن بطابية صالح بالقبارى .

 <sup>(</sup>٥٦) بجوار مسجد النبي دانيال ، وتضاف إلى حصون الإسكندرية طابية العجمى بجزيرة العجمي فقد كانت موجودة
 ق عهد محمد على .

| ۳ | ۳٥ |
|---|----|

| أسماء الحصون              | مدافع                | أهوان | <b>جبخانة</b> |   |
|---------------------------|----------------------|-------|---------------|---|
| طابية محل الشركة          | 1                    |       |               | - |
| ۱ برج رشید                | 1 £                  |       |               |   |
| د قلعة البوغاز            | ١٨                   |       | ١             |   |
| الطابية الشرقية           | ١.                   |       | ,             |   |
| <ul><li>الغربية</li></ul> | ٧٠                   |       | ١             |   |
| قلعة البرلس               | ا <b>ل</b> برلس<br>۲ |       | •             |   |
| القعة القديمة             | حصون دمیاه<br>۲۰     | 7     | •             |   |

## إحصاء الجيش المصرى في عهد محمد على

١

١

1.

الطابية الشرقية

الغربية

كان الجيش المصرى مؤلفًا في أواثل حكم محمد على من نحو ٢٠٠٠٠ من المقاتلة جميعهم من الجِنود غير النظاميين (باشبوزق) ، فلما أدخل النظام الحديث في الجيش واتبع طريقة التجنيد على ما مر بك بيانه تألف الجيش النظامي وصار يضارع في قوته وعدده وكفابته أحدث الجيوش الأوروبية .

#### إحصاء سنة ١٨٣٣

جاء البارون بوالكونت Boislecomte إلى مصر منتدبًا من الحكومة الفرنسية في مهمة سياسية لدى محمد على باشا ، وله عن مهمته رسائل مطولة طبعت أخيرا في كتاب مستقل (۷۰) ، وقد استقصى أحوال مصر فى ذلك العصر ، فذكر عن الجيش أنه تلقى بيانا من محمد على نفسه عن عدده فى تلك السنة (۱۸۳۳) ، ومن هذا البيان الرسمى يتضح أنه يتألف من ١٩٤٠٣٢ من البحارة وعال الترسانات البحرية . فيكون مجموع جنود البر ١٦٨٨٨٩ جندى موزعين مجسب الإحصاء الآتى :

| ٢٢ ألايا من المشاة وعددهم     | V. 77V               | جندي |
|-------------------------------|----------------------|------|
| ألايات من الطوبجية            | 7401                 | •    |
| ١٣ ألايا من الفرسان النظاميين | V477                 | 1    |
| فرقة الهندسة                  | 444                  | D    |
| الفرسان غير النظاميين         | 4540                 | )    |
| البدو                         | ۰۳۷۰                 | p    |
| طلبة المدارس الحربية          | 45 77                | •    |
| الرديف ورجال الشرطة           | 7 <b>44</b> A        | )    |
| مجموع جنود البر سنة ١٨٣٣.     | (^^)<br>\\\ <b>\</b> |      |

#### إحصاء سنة ١٨٣٩

وقد بلغ الجيش المصرى أوجه من جهة العدد سنة ١٨٣٩ وقد اعتمدنا في إحصاء هذه السنة على ما أورده الدكتوركلوت بك في كتابه ( لمحة عامة إلى مصر ) ، وهو وإن اختلف عن إحصاء المسيو مانجان عن سنة ١٨٣٧ (٥٩) وزاد عبه ، إلا أننا نعتقد أن كلوت بك لمكانته في الحكومة قد توفر له من وسائل التحقيق والتمحيص أكثر مما توافر للمسيو مانجان .

ونتيجة إحصاء الدكتور كلوت بك (١٠) أن الجيش المصرى يتألف من الجنود الآتية :

<sup>· (</sup>٥٧) مهمة البارون بوالكونت ، من مطبوعات الجمعية الجغرافية .

 <sup>(</sup>٥٨) مهمة البارون (بوالكوانت) ص ١١٣ ، وهذا الاحصاء يختلف قليلا عن إحصاء المسيو مانجان عن سنة ١٨٣٣
 ف كتابه ج ٣ ص ١٣٦ ، على أنه قريب منه .

<sup>(</sup>٥٩) بحسب إحصاء مانجان (ج ٣ ص ١٤٠) عن سنة ١٨٣٧ يكون العلد ١٥٩٣٠٠ مقاتل.

<sup>(</sup>٦٠) ج ٢ ص ٢٥١.

| ١ – جنود نظامية من مشاة وفرسان ومدفعية         | 14.7.4    | جندي |
|------------------------------------------------|-----------|------|
| ٧ – جنود غير نظامية أو باشبوزق                 | \$1,7YA   | 1    |
| ۳ – الرديف                                     | ٤٧,٨٠٠    | 1    |
| ٤ – عمـال (الفابريقات) المدربون على القتال     |           |      |
| وكانوا يقومون بالتمرينات العسكرية              | 10, * * * | )    |
| ٦ – طلبة المدارس الحربية المستعدون منهم للقتال | 1,7**     | )    |
| مجموع جنود البر سنة ١٨٣٩                       | 74077     |      |

# تفصيل للإحصاء المتقدم

١ - الجنود النظامية
 وهاك عدد الجنود النظامية مع بيان الجهات التي يقيمون فيها :

|            |             | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·    |
|------------|-------------|------------------------------------------|
| عدد الجنود | مجل الإقامة | بيان الجيوش                              |
| 1444       | حا ه        | الألاى الأول من طويجية الحرس             |
| 7484       | الإسكندرية  | الألاى الثاني من طويجية المشاة           |
| 1989       | حلب         | الألاى الثالث من طويجية المشاة           |
| 1974       | حمص         | الألاى الأول من طوبجية الفرسان           |
| 1          | دمشق        | الألاى الثاني من طويجية الفرسان          |
| 440        | عكا         | أربع فصائل من طويجية متفرقة              |
| <b>***</b> | الحجاز      | الأورطة الأولى من المدفعية               |
| ٣٠٤٨       | عينتاب      | الألاى الأول من مشاة الحرس               |
| 7720       | مرعش        | الألاي الثاني من مشاة الحرس              |
| 7540       | حلب         | الألاى الثالث من مشاة الحرس              |
| ٤٥٤٧       | السودان     | الألاي الأول من المشاة.(الأورطة الخامسة) |

| عدد الجنود        | محل الإقامة     |           | بيان الجيوش      |            |
|-------------------|-----------------|-----------|------------------|------------|
| 7701              | عينتاب          | من المشاة | الثانى           | الألاي     |
| 1077              | اليمن           | 1         | الثالث           | <b>)</b> . |
| Y044              | مرعش            | 1         | الرابع           | 1          |
| 477 <b>4</b>      | إدنه (الأناضول) | 3         | الخامس           | 1          |
| 7477              | كليس            | )         | السادس           | 1          |
| 7197              | الحجاز          | 1         | السابع           | 1          |
| 4447              | السودان         | •         | الثامن           | g.         |
| 74.5              | حلب             | 1         | التاسع           | 1          |
| 30.7              | 1               | •         | العاشر           | D          |
| <b>۲۳۳</b> ۸      | أورفا           | )         | الحادى عشر       | 1          |
| 7777              | عينتاب          | ,         | الثانى عشر       | »          |
| 1770              | الججاز          | ٠         | الثالث عشر       | 1          |
| 1411              | حلب             | D         | الرابع عشر       | 1          |
| 7000              | الدرعية (نجد)   | Ď         | الخامس عشر       | 1          |
| 4184              | قندیا (کریت)    | ď         | السادس عشر       | ,          |
| 7479              | أورفا           | *         | السابع عشر       | )          |
| 7.14              | عكا             | W         | الثامن عشر       | )          |
| 7454              | الحجاز          | *         | التاسع عشر       | )          |
| Y7VV <sup>*</sup> | اليمن           | *         | العشرون          | )          |
| 7474              | الحجاز          | 1         | الحادى والعشرون  | )          |
| 7717              | أورفا           | *         | الثانى و العشرون | 1          |
| 7457              | ينبع            | *         | الثالث والعشرون  | . 1        |
| 4141              | أنطاكية         | 1         | الرابع والعشرون  | 1          |
| 1400              | بيت المقدس      | 1         | الخامس والعشرون  | 1          |
| 4414              | القاهرة         | 1         | السادس والعشرون  | 1          |

| عدد الجنود    | محل الإقامة     |              | بيان الجيوش           |        |
|---------------|-----------------|--------------|-----------------------|--------|
| 7179          | الحديدة (اليمن) | من المشاة    | السابع والعشرون       | الألاي |
| 7117          | 1               | 1            | الثامن والعشترون      | ,      |
| 4174          | أدنه            | 1            | التاسع والعشرون       | ,      |
| 4940          | حماه            | )            | الثلاثون              | )      |
| 75.1          | حلب             | 1            | الحادى والثلاثون      | )      |
| 4414          | القاهرة         | 1            | الثانى والثلاثون      | ,      |
| 3.57          | الإسكندرية      | 3            | الثالث والثلاثون      | 1      |
| * 707 £       | كليس            | 1            | الرابع والثلاثون      | 1      |
| 7417          | القاهرة         | ,            | الحنامس والثلاثون     | 1      |
| <b>V</b> ¶7   | اللاذقية        | س            | الأول من فرسان الحر   | 1      |
| A£ £          | بيسان           | <u>ِع</u> ين | الثانى من الحرس المدر | D      |
| ۸۲٥           | أورفا           |              | الأول من الفرسان      | ر ،    |
| ۸۳۰           | ِ <b>زانبه</b>  |              | ً الثانى من الفرسان   | •      |
|               |                 |              | الثالث من الفرسان     | *      |
| ` <b>\£</b> Y | الإسكندرية      |              | في الطريق إلى         |        |
| ٦٧٨           | أدنه            |              | الرابع من الفرسان     | 3      |
|               |                 | , i          | الخامس من الفرساد     | )      |
| ۸۳۲           | الإسكندرية      |              | في الطريق إلى         |        |
| <b>YY•</b>    | دمشق            | i            | السادس من الفرساد     | 1      |
| 717           | طرسوس           |              | السابع من الفرسان     | ,      |
| 717           | دمشق            |              | الثامن من الفرسان     | ,      |
|               | •               |              | التاسع من الفرسان     | ,      |
| ۸۱٦           | الإسكندرية      |              | ف الطريق إلى          |        |
| <b>* Y</b> 7A | عكا             |              | العاشر من الفرسان     | )      |
| Y07           | كليس            | لفرسان       | الحادي عشر من ا       | b      |

| عدد الجنود          | محل الإقامة | بيان الحيوش                                     |
|---------------------|-------------|-------------------------------------------------|
| 777                 | طرسوس       | الألاى الثانى عشر من الفرسان                    |
| ۸۰٦                 | أورفا       | الألاى الثالث عشر من الفرسان                    |
| ۳۹۸۰                | القاهرة     | أورطة المتقاعدين                                |
| ATT                 | عكا         | الألاى الأول من البلطجية                        |
| <b>V41</b>          | الإسكندرية  | الأورطة الأولى من المتقاعدين                    |
| 1781                | طرابلس      | أورطتان من المتقاعدين                           |
| ٨٥٥                 | دنقلة       | أورطة من المتقاعدين                             |
| ٧٠٨                 | أدليب       | أورطة من فرقة المهندسين                         |
| ۸۰۸                 | إسكندرية    | أورطة من البلطجية                               |
| 4 £                 | القاهرة     | فصيلة من اللغامين                               |
| 440                 | القاهرة     | الأنساس                                         |
| 1771                | مراكز القطر | ١٦ بلوكا من العساكر المتقاعدين                  |
| / <del>-</del> /\ 0 | مصر العتيقة | رجال الألعاب النارية والسواريخ                  |
| 1107                |             | ألاى من حملة القرابينات حرس القائد إبراهيم باشا |
| 7 • 1               | الحجاز      | فصيلة من حملة القرابينات                        |
| ۲.,                 |             | بلوكان من العساكر المتقاعدين                    |
| (11) 14.4.4         | لمامية      | مجموع الجنود النغ                               |

<sup>(</sup>٦١) صححنا بهذا الرقم عملية الحساب الواردة في كلوت بك ج ٢ ص ٢٣٢ (الأصل الفرنسي) كما صححنا عملية الحساب الواردة في كتاب البارون (بوالكونت).

# ٧ - الجنود غير النظامية

|              | في الحجاز |        |
|--------------|-----------|--------|
|              | ضباط      | بحساكر |
| فرسان أتراك  | ٤         | 104.   |
| مشاة أتراك   | ١         | 790    |
| فرسان مصريون | 4         | 410    |
| مشاة مصريون  | ٥         | 444    |
| مدفعية       | -         | ٧٨٧    |
| المجموع      | 14        | ٤٠٤٦   |

# فى القطر المصرى 10 فى القطر المصرى 170 فرسان أتراك و 170 فرسان مصريون و 171 فرسان أتراك و المصريون و 171 فرسان أتراك و 1

# فى اليمن فرسان أتراك ه مشاة أتراك ٩

مدفعية <u>- ۲۰۰</u> المجموع 18

194.

۷٦٠

|             | ایا (جزیر <b>ة</b> کریت) | ف قنا        |
|-------------|--------------------------|--------------|
| عساكر       | ضباط ضباط                | -            |
| ٤٥٠         | 4                        | فرسان أتراك  |
| 72.0        | ٦                        | مشاة أتراك   |
| ۲۸۰         | _                        | مدفعية       |
| <del></del> |                          |              |
| 4140        | ٨                        | المجموع      |
|             | ب المدينة المنورة        | į            |
| ٣٠٢،        | ٣                        | فرسان أتراك  |
| ۳٧٥٠        | ۸٠                       | مشاة أتراك   |
| 770         | _                        | مدفعية       |
| 1770        | 17                       | مصريون       |
| ۸٠٢٠        | 79                       | المجموع      |
|             | في السودان               |              |
| 114.        | ١٧                       | فرسان أتراك  |
| ۱۲۸۰        | £                        | فرسان مصريون |
| 40 •        | ١.                       | مشاة مصريون  |
| • ۱۸٦       | -                        | مدفعية       |
|             | ۳۱                       | المجموع      |

•

|       | ف سورية          | , i                         |
|-------|------------------|-----------------------------|
| عساكر | ضباط             |                             |
| 1170  | ١٤               | فرسان أتراك                 |
| 144.  | ٥                | مشاة أتراك                  |
| ٤٩٨٠  | ٦٣               | فرسان مصريون                |
| 11.40 | ٨٢               | المجموع                     |
|       | لمامية كهايأتي : | فيكون مجموع الجنود غير النف |
| Y•V   | ضباط             |                             |
| £1£V1 | عساكر            |                             |
|       |                  |                             |

وكانت قبائل العربان فى القطر المصرى كقبائل أولاد على والجمعيات والجوادى والهنادى وولد سليان والزوفة وجهينة والهوارة والعبابدة والمعازة وغيرهم كالملدد الملخر فى الرجال والحنيل والجال وأسياب القتال ، وكل ذلك تقدمه لأول إشارة من الحكومة .

£177A

**£ V A** · ·

|              | ۳ - الرديف    |      |      |
|--------------|---------------|------|------|
| الإسكندرية   | ألايان        | ٦٨٠٠ | جندي |
| البرلس ورشيد | ألاى واحد     | 41.  | 1    |
| دمياط        | ŭ             | 48.  | 3    |
| القاهرة      | ثمانية ألايات | 445  | )    |
| مصر القديمة  | ألاى واحد     | 48   | 1    |
| بولاق        | ¥             | 41.  | ,    |
|              |               |      |      |
|              |               |      |      |

# خلاصة الإحصاء المتقدم

| 14.4.4    | جنود نظامية          |
|-----------|----------------------|
| £177A     | جنود غير نظامية      |
| £ V A • • | ردیف                 |
| 10        | عيال الفابريقات      |
| 14        | طلبة المدارس الحربية |
|           |                      |

مجموع جنود الجيش البرى سنة ١٨٣٩

\* \* \*

# الفصّل اكادى عشر الأسطول

# النواة الأولى للأسطول سنة ١٨١٠

بدأت عناية محمد على بإحياء البحرية المصرية منذ شرع في خوض غار الحرب الوهابية فقد رأى أن إنفاذ الجنود إلى الحجاز يقتضى إعداد السفن لنقلهم عن طريق البحر الأحمر، فبادر إلى إنشاء ما استطاع من السفن في دار صناعة (ترسانة) بولاق بعد أن عمر هده الترسانة، فأمر بتجهيز القطع اللازمة من الخشب فيها ثم بنقلها على ظهور الإبل إلى السويس لتركب هناك وتنزل إلى البحر، فكانت هذه السفن هي النواة الأولى للأسطول المصرى في عهد محمد على.

فالبحرية المصرية ابتدأ ظهورها وتكوينها فى تاريخ مصر الحديث أواثلَ سنة ١٨١٠ . ولقد كان لهذه العارة فضل كبير فى نجاح الحملة الوهابية لأنها صلة الاتصال بين مصر وجنود الحملة فى الحجاز ، وهى التى مكنت مصر من السيطرة على البحر الأحمر وثغوره .

ويقول المسيو (مانجان) إن محمد على عندما اعتزم إنشاء بحرية فى خليج السويس جلب إلى بولاق الأخشاب اللازمة لصنع السفن من ثغور الأناضول (١) وكذلك المهات والأمراس ( الحبال ) ، واستحضر العال فأعد الأخشاب وهيأ المواد اللازمة لتركيب السفن ونقل كل ذلك إلى السويس على ظهور الإبل ، وكان هذا العمل شاقا وطويل المدي ، وقد استخدم ف ذلك عشرة آلاف من الإبل ، ومات كثير منها فى الطريق من ثقل ما حملت وطول ما أرهقت ، فكان لا يهلك بعير إلا جاء بغيره ، وبذلك تيسر له إنشاء ثمانى عشرة سفينة كبيرة كاملة العدة وإنزالها إلى الماء فى مدة عشرة أشهر.

<sup>(</sup>١) ومن القطر المصرى أيضا.

#### رواية الجبرتى

وهاك ما قاله الجبرق في هذا الصدد: وواستهل شهر ذي الحجة بيوم الأحد سنة (٧ يناير سنة ١٨١٠) وفيه شرع الباشا في إنشاء مراكب لبحر القلزم (البحر الأفطلب الأخشاب الصالحة لذلك ، وأرسل المعينين لقطع أشجار التوت والنبق مز المصرى القبلي والبحري وغيرها من الأخشاب المجلوبة من الروم (الأناضول)، وجعل بولاق ترسخانة وورشات، وجمعوا الصناع والنجارين والنشارين فيهيئونها وتحمل أخذ الجمال ويركبها الصناع بالسويس سفينة ثم يقلفطونها ويبيضونها ويلقونها في البحر، أربع سفائن كباراً إحداها يسمى الإبريق (١) وخلاف ذلك (داوات) لحمل والبضائم ».

# ترسانة بولاق وإنشاء السفن

أنشئت إذن العارة البحرية الأولى فى ترسانة بولاق ، وهى الترسانة التى اعتمد عليم على فى صنع السفن الكبيرة إلى أن أسس ترسانة الإسكندرية الحديثة التى سيرد الكلام فترسانة بولاق كان لها فضل كبير على البحرية المصرية ، وفيها أنشئت السفر استخدمتها مصر فى الحملة الوهابية ، وأنشئت بها أيضا السفن التجارية التى است الحكومة لنقل المتاجر والمهات على النيل وعلى شواطئ البحر الأبيض .

وقد ذكر الجبرتى هذه الترسانة غير مرة فى تاريخه مما يدل على عظم شأنها وذكر ما ب من السفن .

فقال فى حوادث سنة ١٢٢٧ (٣): وومنها أن الباشا عمل ترسخانة عظيمة ب بولاق ، وانخذ عدة مراكب بالإسكندرية لجلب الأخشاب المتنوعة وكذلك الحطب ا من أماكنها على ذمته ويبيعه على الحطابين بما حدده عليهم من اللن ، ويُحمل فى الم المختصة به بأجرة محددة أيضا ، واستمرينشئ المراكب الكبار والصغار التى تسرح فى النب

<sup>(</sup>٢) سميت كذلك لأنها شبه الإبريق ويسميها الافرنج بريك وهي سفينة بساريتين وقلوع مربعة .

 <sup>(</sup>٣) هذه السنة توافق سنة ١٨١٧ ميلادية ، وقوله سنة ١٢٢٧ فيه نظر ، لأن العمل في النرسانة بدأ سنة
 (٣) عند ابتداء الحرب الوهابية كما ذكره الجبرتي نفسه في حوادث ذي الحجة سنة ١٢٧٤ ، ظزم التصر

قبلى إلى بحرى ومن بحرى إلى قبلى ولا يبطل الإنشاء والأعبال والعمل على الدوام وكل ذلك على ذمته ، ومرمتها وغارتها ولوازمها وملاحوها بأجرتهم على طرفه لا بالضمان كماكان ف السابق ، ولهم قومة ومباشرون متقيدون بذلك الليل والنهار ،

وذكر أيضًا من حوادث تلك السنة : وأن الباشا أرسل لقطع الأشجار المحتاج إليها في عمل المراكب مثل التوت والنبق من جميع البلاد القبلية والبحرية ، فانبث المعينون لذلك في البلاد فلم يبقوا من ذلك إلا القليل لمصانعة أصحابه بالرشا والبراطيل حتى يتركوا لهم ما يتركون ، فيجتمع بترسخانة الأخشاب لصناعة المراكب مع ما ينضم إليها من الأخشاب الرومية شيء عظيم جدًّا يتعجب منه الناظر من كثرته ، وكلها نقص منه شيء في العمل اجتمع خلافه أكثر منه ه .

وقال فى حوادث سنة ١٢٣١ (سنة ١٨١٦): و والعمل والإنشاء مستمر بالترسخانة على الدوام والرؤساء والملاحون يخدمون فيها بالأجرة ، وعارة خللها وأحبالها وجميع احتياجاتها على طرف الترسخانة ، ولذلك مباشرون وكتاب وأمناء يكتبون ويقيدون الصادر والوارد ، وهذه الترسخانة بساحل بولاق بها الأخشاب الكثيرة والمتنوعة وما يصلح للعاثر والمراكب ، ويأتى إليها المجلوب من البلاد الرومية (التركية) والشامية ، فإذا ورد شيء من أنواع الأخشاب سمحوا للخشابة بشيء يسير منها باللن الزائد ورفع الباق إلى الترسخانة » .

# الدوننمة المصرية في البحر الأبيض المتوسط

منذ بنى محمد على العارة المصرية الأولى فى البحر الأحمر وتبين له مزايا الأساطيل البحرية اعتزم إنشاء أسطول قوى يمخر عباب البحر الأبيض المتوسط وأخذ يتحين الفرص لإنفاذ هذا المشروع .

وقد رأى أنه وإن كانت مصر مستعدة لبناء السفن عامة إلى أنها لم تكن على تمام الأهبة لصنع السفن الحربية ، وكان يرى بثاقب نظره أن قوة مصر لا تكون كافية للدفاع عن استقلال مصر وبسط نفوذها في الحارج إلا إذا عاونها على ظهر البحار أسطول حربي قوى ، لذلك جاء تنظيم البحرية المصرية عقب تشكيل الجيش المصرى النظامي بزمن يسير.

· أخذ محمد على ينشئ الدوننمة المصرية بشرائه بعض السفن الحربية أو توصيته بإنشائها ف الثغور الأوروبية ، كمرسيليا وليفورن وتريستا ، وقد سلحها بالمدافع وعهد بقيادتها إلى قباطين

السفن الجارية من الإسكندريين والأثراك ، وجعل ملاحيها ونوتيتها من المتطوعين ، وجعل بها بعض الضباط من فرنسيين و إيطاليين لتعليم البحارة وتدريبهم .

وكان بالإسكندرية ترسانة تبنى فيها بعض السفن على الطراز القديم وقد عهد برئاسة الهندسة فيها إلى رجل يدعى شاكر أفندى الاسكندرى يعاونه فى ذلك مهندس بارع من أهالى الإسكندرية اسمه (الحاج عمر)، وهو من مشاهير المعلمين فى فن بناء السفن، فجعله محمد على رئيسا للإنشاء وعارة السفن، وجعل على مناظرة بناء السفن موظفا يدعى الحاج أحمد أغا، وحضر فى ذلك الحين – سنة ١٨٢١ – قبطان فرنسى بسمى المسيو بيسون Besson كان من ضباط السفن الحربية الفرنسية ، فعرض على الحكومة المصرية خدماته فجعلته ملاحظا للسفن التى أمرت بصنعها فى ترسانات أوروبا ، وقد نال ثقة محمد على وأخذ يرتقى إلى أن نال رتبة البكوية فصار يعرف بالفيس أميرال بيسون بك .

فتكونت الدوننمة المصرية الأولى في البحر الأبيض ، وأنشأ محمد على إدارة خاصة للأساطيل المصرية جعل على رئاستها صهره محرم بك مع بقائه محافظ الإسكندرية .

وقد اشتركت تلك الدوننمة في حرب (الموره) وعاونت الجيش المصرى على محاربة · اليونانيين كما بيناه في الفصل السابع.

# تجديد الأسطول بعد واقعة نافارين

(سنة ۱۸۲۹)

ولكن هذه الدوننمة قضى عليها بالدمار فى واقعة نافارين البحرية (أ) وقد حزن محمد على حزناً شديداً على ضياعها غدرا فى تلك الواقعة ، لكنه لم يدع لليأس سبيلاا إلى قلبه ، بل عزم على إنشاء أسطول جديد يعوض مصر اسطولها القديم ، وشرع فى تكوينه من السفن الحربية التى كان أمر بصنعها فى الثغور الأوروبية .

# إنشاء دار الصناغة الكبرى بالإسكندرية

ثم اعتزم أن ينشئ أسطولا جديدا بأيد مصرية ، لكيلا تكون مصر عالة على البلاد الأوروبية في إنشاء تلك السفن ، فوجه همته إلى تأسيس دار صناعة (ترسانة) كبرى

بالإسكندرية لبناء السفن الحربية ، وقد استعان لتحقيق هذا المشروع بمهندس فرنسى على جانب عظيم من المهارة والصدق يدعى المسيو سريزى Cerisy ، وهو مهندس بحرى فرنسى من ثغر طولون اشتهر بالكفاية والحبرة فى فنون البحرية ، وخاصة فى فن بناء السفن والأحواض والترسانات ، وقد كان عهد إليه من قبل بإنشاء سفينتين حربيتين فى مرسيليا ، فعرض عليه أن يحضر إلى مصر ليستعين به فى إحياء البحرية المصرية .

#### مریزی بك

قدم المسيو دى سريزى بك إلى مصر فى أبريل سنة ١٨٢٩ ، وكانت إذ ذاك بالإسكندرية سفن قليلة العدد وهى البقية الباقية من العارة المصرية التى نجت من واقعة نافارين ، ذكر منها كلوت بك سفينة من نوع الفرقاطة بها ستون مدفعا أنشئت بثغر البندقية ، وأخرى أنشئت فى ثغر ليفورن ، وجملة سفن من ظراز الكورفيت والإبريق ، وكانت هذه السفن مفتقرة إلى مهمات القتال ومعداته لأنها منشأة فى ثغور تجارية لا حربية فجهزها المسيو سريزى بجهازها وأنشأ فيها عازن للبارود لجعلها صالحة للقتال .

فطلب محمد على إلى السيو سريزي أن يضع له تصميما لإقامة ترسانة كبرى.

وكم يكن بالإسكندرية وقتئذ سنوى النرسانة القديمة وكانت تصليح أن تكون نواة لها ، وهي مظلات من الحشب في مكان قريب من البحر ، وقد بنيت في تلك النرسانة سفينة من طراز (الكورفيت) ، وأخرى من طراز الإبريق ، وثالثة ذات حجم كبير حولت فيا بعد إلى فرقاطة .

#### الحاج عمر

قلنا إن محمد على عهد برئاسة هندسة السفن وبنائها فى الترسانة القديمة إلى الحاج عمر ، وهو من أهالى الإسكندرية ، وقد تردد اسمه كثيراً فى المراجع الأفرنجية والعربية وفى جريدة الوقائع المصرية ، إذكان مهندسا بارعا فى فن بناء السفن ، فلما أنشئت المترسانة الجديدة كان نعم المساعد للمسيو دى سريزى فى إنشاء السفن الحربية الجديدة .

وقد ذكره الدكتور كلوت بك في كتابه (\*) فقال عنه : كان يرأس أشغال بناء الأساطيل

وه) لحمة عامة إلى مصرح ٢ ص ٣٥٤ (٢٣٧ من الأصل الفرنسي).

وترميمها مصرى طاعن فى السن يدعى الحاج عمر ، وهو رجل يجمع بين الشهامة والكفاءة فى بناء السفن ، فأعجب المسيو سريزى به وبكفاءته وجعله عضده الأيمن فى تحقيق برنامجه ، وكان يصحبه رجل تركى الجنس ( وهو شاكر أفندى المتقدم ذكره ) يقول عنه كلوت بك أنه يزعم العلم بالهندسة ولكنه خلو منها ، فاستغنى عنه المسيو سريزى وفضله من وظيفته وبتى الحاج عمر يعاون سريزى بك فى عمله خير معاونة .

وقال على باشا مبارك (٢): « وقبل حضور المهندس سريزى بك المذكوركان الرئيس على إنشاء وعارة السفن بتلك الميناء رجلا من الأهلين يسمى الحاج عمر وكان صاحب إدارة ومعرفة طبيعية ، وأقدم على هذه الأعال مع الإصابة ، فلما حضر المسيو سريزى بك اتحد معه وساعده فى جميع أعاله ».

وكان للحاج عمر المذكور شخصية محبوبة بين معاصريه ، فقد تضمنت (الوقائع المصرية) ثناء عليه (٢) لمناسبة بنائه إجدى السفن الحربية وقالت عنه مايلي :

و الحاج عمر يوزباشي من أهالي الإسكندرية رئيس المهارين في ترسانة الإسكندرية ، لم يكن له نصيب من علم الهندسة ، ومع ذلك زاول أعال سفن التجارة مدة ، وصاركأنه مهندس رياضي بكثرة المزاولة في الأعال وبسبب قوة ذكائه وفطانته ، والآن تم إنشاء سفينة الفركطون الذي شرع في إنشائه بمعرفة المرقوم ، وطولها من قريبتها ١٣٧ قدما ، ومن كورتنها ١٤٧ قدما ، وعمقها ٣١ قدما ، وبطاريتها الأولى تسع ٢٨ مدفعا ، وكذلك بطاريتها الثانية ،ودواردتها تسع مدفعين ، فنزلت في يوم الاثنين الموافق ١٥ شعبان المعظم ، ولما رآها موسيو سريزي الذي جاء من فرنسا وهو مهندس ماهر في إنشاء السفن المنصورة تعجب من حال المهار المرقوم حيث أنشأ تلك السفن من دون علم الهندسة وأكمل جميع ما يحسن لها ».

# كيف أسست الترسانة

درس المسيو سريزى مشروع إنشاء ترسانة كبيرة بدل الترسانة القديمة ، وبعد أن تم دراسته وضع تصميمها وقدم الرسوم اللازمة لإنفاذ المشروع إلى محمد على فى ٩ يونيه سنة ١٨٢٩ ،

<sup>(</sup>٦) الحطط التوفيقية ج ٧ ص ٥٢.

<sup>(</sup>٧) العدد ١١٢ الصادر في ٢٧ شعبان سنة ١٧٤٥ (فبراير سنة ١٨٣٠).

فأمعن النظر فيها ثم وافق عليها ، وشرع من فوره يخرج المشروع إلى حيز العمل ، ولم تمض هنيهة على إقراره حتى كان عدة آلاف من الجند يحفرون الأساس للمبانى اللازمة واشترى بعض أماكن على شاطئ الميناء بخط (الصيادين) من أصحابها وألحقها بمشروع الترسانة ، واستدعى من سائر أنحاء القطر الشبان والعال الذين يعهد إليهم العمل فى إتمام الترسانة والتوفر على الأعال البحرية ، فكان منهم النجارون والحدادون والقلافطة والسباكون والميكانيكيون ، وتألفت هذه الفرق تدريجا ، واخد المسيو سريزى هو والحاج عمر فى تدريب الشبان على التعليم البحرى حتى تحرج منهم الأونباشية والجاويشية والضباط ممن امتازوا بالهمة والنشاط والذكاء البحرى حتى تحرج منهم الأونباشية والجاويشية والضباط ممن امتازوا بالهمة والنشاط والذكاء سريزى من ذكاء المصربين وحسن استعدادهم وحذقهم الصناعات من قبل بيئة صالحة لإتمام بناء الترسانة وإنشاء السفن الحربية فيها وقد جعله محمد على باشمهندس الترسانة ورقاه إلى رتبة البكوية فصار يعرف بسريزى بك ، ثم رقاه إلى درجة لواء ، وتولى تدريب العال على مباشرة الأعال ، كل فى الصناعة التى اختير لمزاولتها ، وبدلك سار العمل فى إقامة المبانى وتدريب العال على مباشرة العال على عنتلف الصناعات سيرا مطردا .

وكان محمد على لا يألو جهدًا فى تنشيط العمل وتشجيع العال فكان كثيراً ما يحضر بنفسه إلى دار الصناعة ويستحث الصناع على العمل ويعطيهم المثل فى الجد والمثابرة ، وكذلك كان يفعل إبراهيم باشا ، فكان لعملهما تأثير كبير فى تقدم العمل حتى تم فى يوم ٣ يناير سنة ١٨٣١ إنشاء بارجة حربية دات مائة مدفع نزلت إلى البحر تتهادى ، فابتهج محمد على باشا لهده النتيجة العظيمة ، ورأى أن مشروعه فى إحياء البحرية المصرية بعد واقعة نافارين قد خطا الخطوة الأولى فى النجاح ، واطرد العمل وتما حتى صار لمصر فى عدة من السنين أسطول حربى عوضها ما فقدته فى (نافارين) وزادت قوتها على ما كانت عليه .

# أقسام الترسانة

وصارت ترسانة الإسكندرية من أعظم المنشّات الحربية والبحرية ، كماكانت معهدا لتعليم الشبان المصريين بناء السفن وترميمها وما يلزمها من الآلات ، فكانوا يوزعون على أقسامها ليتخصص كل جماعة فى فرع من فروع هذه الصناعة ، ويكفيك لتتبين مبلغ عظمها إلقاء نظرة

على أقسامها والمصانع ( الورش ) التي تتألف منها ، فقّد ذكر المرحوم إسماعيل باشا سرهنك (^) أنها نتألف من الأقسام الآتية :

- ١ ورشة الحبالة أو التيالة لعمل الحبال.
  - ٢ ورشة الحدادين لصناعة الحديد.
  - ٣ ورشة القلوع لعمل أشرعة السفن.
- ٤ ورشة السواري لعمل ساريات السفن.
  - ورشة البوصلات والنظارات .
- ٦ ورشة الدكمخانة لصب الآلات وسبك الحديد .
  - ٧ ورشة البوية لصنع الدهانات.
- ٨ ورشة المخرطة لعمل البكرات وغيرها وأعمال النشر والحرط.
  - ٩ ورشة الترزية لعمل الأعلام والرايات .
    - ١٠ ورشة الفلائك لصنع الزوارق.
  - ١١ ورشة النجارين لعمل النجارة اللازمة للسفن .
    - ١٢ ورشة الطلومبات .
    - ١٣ ورشة القلافطية لقلفطة السفن.
    - ١٤ ورشة البور غوجية لثقب الأخشاب .
      - ١٥ مخازن الذخائر والمهات (١) .

وأنشئ بالترسانة خمسة مزلقانات لبناء السفن عليها ، واهتم المسيو سريزى بك والحاج عمر بتعميق البحر من ناحية الترسانة الجديدة حتى جعلاه فى عمق كاف لرسو أكبر السفن الحربية .

واتسعت أعمـال الترسانة وكثر عالها حتى بلغ عددهم نحو ١٠٠٠عامل من الأهالى حذق منهم ١٦٠٠ صناعة بناء السفن فاستغنت مصر عن ابتياع السفن من الخارج .

<sup>(</sup>٨) ف كتابه حقائق الأخبار عن دول البحار ج ٢ ص ٢٤٢.

<sup>(</sup>٩) ذكر الدكتور كلوت بك فى كتابه ج ٢ ص ٣٧٠ أقسام النرسانة بما لا يخرج فى مجموعها عا ذكره إسماعيل باشا شرهنك غير أن بيان سرهنك باشا جاء أوفى وأكثر تفصيلا ، ولا غرو فكتابه ظهر بعد كتاب كلوت بك بنيف وخمسين سنة ، وفى كتاب كلوت بك أنه أنشئت برشيد فابريقة لنسج أماش الأشرعة ومصانع أخرى للحدادة كى يستعان بها عند المضرورة لتكلة أعال ترسانة الاسكندرية ، وكانت فابريقات القاهرة ومعاملها تشتغل أحيانا لهذا الغرض ، قال وكان للسيو سريزى لا يميل إلى حصر الصنائع فى مكان واحد ، فدرب جاعة من للصريين على صناعة حبال السفن وأمراسها ، ثم أعادهم إلى بلدانهم ليتفرغوا بها لصناعتها .

# أخشاب السفن

وإذ كان محمد على راغبا فى الاستكثار من إنشاء السفن الحربية ، فكر فى وسيلة فعالة لحلب الأخشاب من الحارج ليكمل بها ما تنتجه أشجار القطر المصرى من الحشب الذى يصلح لبناء السفن ، فحصل على إذن من حكومة الآستانة يجيز له قطع الأخشاب اللازمة من غابات الأناضول ، وعهد بذلك إلى طائفة من العال والصناع برئاسة كل من الحاج حسن بك كبير نجارى الترسانة ، والسيد أحمد أحد عالها ، وبذلك أخذت الأخشاب ترد إلى الإسكندرية لتصنع منها السفن فى الترسانة .

#### تذليل العقبات

وقد لتى المسيو سريزى عقبات شتى فى المضى فى عمله ، ذكرها كلوت بك فى كتابه (١٠)، من ذلك أنه استعان فى بدء الأمر بجاعة من الصناع الأوروبيين الفنيين للقيام بالأعال الفنية التى لم يكن المصريون قد حذقوا فيها بعد ، وكان إقدامه على إنشاء الترسانة قد أزعج بعض البيوت التجارية الأوروبية التى كانت تربح الأرباح الوفيرة من وساطتها فى التوصية فى الخارج على بناء السفن الحربية لمصر ، فأخذت تدس الدسائس للمسيو سريزى وتثبط العزائم وتذبع إشاعات السوء عن فشل مشروعه بين العال الأوروبيين الذين يتولون رياسة الأقسام الصناعية فى الترسانة ويدربون العال المصريين ، وسعت إلى تحريضهم على الشغب والعصيان ، ووقعت فى بعض الورش والمعامل بالترسانة بسبب ذلك فتن أفضت إلى الارتباك والحلل فى العمل حتى لقد حدث عند الشروع فى دفع السفينة الثانية من منشآت الترسانة إلى البحر ، أن انقطعت حبائلها المثبئة لما فى مكانها قبل الأجل المعين ، وكان ذلك بفعل فاعل يقصد إتلافها ، وكان العملون العمال المالطيون والليفورنيون يحرضون زملاءهم من عال ترسانة (تولون) الذين كانوا يعملون معهم فى ترسانة الإسكندرية ويحضونهم على العرد ، وكان المسيو سريزى قد جاء بهم فى السنة التالية لنعيبنه ليتولوا رئاسة الأقسام المختلفة ، لكن هذه العقبات لم تدخل اليأس إلى قلب المسيو سريزى ، ولم ينزعج لها ، بل قابل دسائسهم وأفاعيلهم بجاش ثبت وإرادة قوية ، أما محمد على باشا وهو صاحب العبقرية العالية فى كل شأن فقد أهمل الوشايات التى أحيط بها المسيو

<sup>(</sup>١٠) ج ٢ ص ٣٦٤ (٢٤١ من الأصل الفرنسي).

سريزى فهد له بذلك سبيل التفرغ لأعاله والاهتام بإنجازها من غير توان ولا إمهال ، ومن الصعب أن نتصور مبلغ العقبات التى اضطر ذلك المهندس الجبير إلى مكافحتها ليتمكن من إنجاز ما عاهد نفسه على تنفيده من المشروعات ، وكانت ظروف الأحوال قد ألجأته فى بادئ الأمر إلى استخدام الجم الغفير من الأوروبيين لتسليح السفن التى كانت تبنى بسرعة مدهشة ، فأدت معالجته هذا الأمر إلى وقوع فتن واضطرابات لم يلبث أن تغلب عليها بفطئته ، وما انفك يهتم أيضا بمنع السرقات وبحسم ما يقع من الشقاق والنزاع بين العال الوطنيين ، ومعاقبة المقصرين فى أداء أعالهم ، سواء أكان هذا التقصير عن إهمال أو خطأ ، أم سوء نية ، وقد وفق إلى تعليم المصريين تدريجاً الصناعات التى حذقوها حتى ضارعوا الأوروبيين فيها ، فاستطاع محمد على الاستغناء عن فريق كبير من هؤلاء بحيث إن الأعال صار ينجز الشطر فاستطاع محمد على الاستغناء عن فريق كبير من هؤلاء بحيث إن الأعال صار ينجز الشطر الفون منها بأيدى العال الوطنيين ، ولم يحتفظ من الأوروبيين إلا بفئة صغيرة من المعلمين الفرنسيين ، قصد ببقائهم فى الحدمة الإشراف على كيفية استعال المواد اللازمة لبناء السفن ، الفرنسيين ، قصد ببقائهم فى الحدمة الإشراف على كيفية استعال المواد اللازمة لبناء السفن ، قال ومما هو جدير بالذكر أن امتثال المصريين للأوامر وانكبابهم على العمل فضيلتان كبرتان قال ومما هو جدير بالذكر أن امتثال المصريين للأوامر وانكبابهم على العمل فضيلتان كبرتان عاونتا المسيو سريزى على أداء المهمة التى وكلت إليه على خير ما يرام .

ولم تنقطع دسائس التجار الأوروبيين بعد انتظام العمل فى الترسانة ، فإنه بعد أن صارت تخرج السفن الحربية وبعد أن استغنت الحكومة عن ابتياع السفن من الحارج كانت مع ذلك مضطرة إلى جلب المهات والأدوات التى تدخل فى إنشائها من الحارج ، كالأخشاب والحديد والنحاس ، فكان التجار الأفرنج يتغالون فى أثمانها ويوردون الأصناف الرديئة منها ، فالحشب مثلا كانوا يستوردونه من الأناضول وإيطاليا غير مستوف شرائط الجودة والمتانة ، ولذلك كثيرا ما سرى العطب إلى السفن التى كانت تصنع منه فتحتاج إلى الإصلاح والترميم بعد زمن قليل ، على أن محمد على لم تفتر عزيمته عن مغالبة تلك العقبات ومتابعة إنشاء السفن بهمة لا تعرف الملل ، وألف مجلسا ناط به كل ما يلزم لأعال السفن وجعل المسيو سريزى رئيساً له .

# السفن التي أنشئت أو رممت في ترسانة الإسكندرية

أورد كلوت بك فى كتابه (١١) بيانا عن السفن التى أنشئت أو رممت فى ترسانة الإسكندرية أثناء وجود سريزى بك على رأسها ، وهذا البيان يعطينا فكرة عن عظمتها وضخامة العمل

<sup>(</sup>١١) ج ٢ ص ٢٧٣ (٢٤٣ من الأصل الفرنسي).

الدي قامت به .

فقد بنيت بها البارجتان (مصر) و (عكا) وهما بحجم إلسفن الفرنسية ذات الثلاثة . السطوح المعروفة فى ذلك العصر إلا أنهما لم توضع بهما البطارية الرابعة ، والسطح الأول لكل منهما يحمل ٣٢ مدفعا طويلا من عيار ٣٠ والسطحان الآخر يحملان ٦٨ مدفعاً قصيراً من عيار ٣٠.

وأربع بوارج من ذات مائة مدفع ، وهي المعروفة بأسماء ( المحلة الكبرى ) ( والمنصورة ) و ( الإسكندرية ) و ( حمص ) ، وفى كل من هذه السفن ٣٦ مدفعا طويلا من عيار ٣٠ فى البطارية الأولى ، و ٣٤ مدفعا قصيرا من عيار ٣٠ فى البطارية الثانية ، و ٣٤ مدفعا من الزهر ( كاروناد ) من عيار ٣٠ فى مقدم السفينة ومؤخرها والبارجة ( أبو قير ) ذات ٧٨ مدفعا ، منها ٨٢ مدفعا طويلا من عيار ٣٠ فى البطارية الأولى ، و ٣٠ مدفعا قصيرا فى البطارية الثانية ، و ٢٠ مدفعا من الزهر من عيار ٣٠ فى مقدمة السفينة ومؤخرها .

والكورفيت (طنطا) وفيها ٢٤ مدفعا قصيرا من عيار ٣٢ إلجليزى والجوليت (عزيزية) وفيها عشرة مدافع من عيار ٤ وسفينة لمدافع الهاون . وسفينة نقالة لحمل أخشاب الساريات .

وقد تولت الترسانة تسليح البارجة (بيلان) ذات ٨٦ مدفعا ، فركب فيها ٢٨ مدفعا طويلا من عيار ٣٠ في البطارية الأولى ، و ٣٠ مدفعا قصيرا في البطارية الثانية ، و ٢٨ مدفعا من الزهر في المقدمة والمؤخرة .

وكان العمل جاريا <sup>(۱۲)</sup> فى بارجتين من البوارج الضخمة ذات الهائة مدفع من عيار ٣٠ . وهما (حلب) و (دمشق) وفى فرقاطة كبيرة ذات ستين مدفعا من عيار ٣٠ .

واستنتج كلوت بك من البيان المتقدم أن المسيو سريزى قدعنى بالتوحيد بين عيارات السفن الحربية الكبرى ، وهو الأمر الذى كثيرا ما طالب به الحبراء البحريون فى أوروبا على ذلك العهد.

أما سفن الدوننمة التى اقتضى ترميمها وتعهدها فى الترسانة من الوقت والعمل أكثر مما كانت تقتضيه السفن المنشأة حديثا ، فهى الفرقاطة ( الجعفرية ) وهى ذات ستين مدفعا من عيار ٣٢ إلجليزى وكان إنشاؤها بميناء ( ليفورون ) بإيطاليا .

<sup>(</sup>١٢) وقت تأليف كتاب كلوت بك سنة ١٨٣٩.

والفرقاطة (البحيرة) وهي ذات ستين مدفعا من عيار ٢٤ وكان إنشاؤها في ثغر مرسيلياً. و (رشيد) وهي ذات ثلاثين مدفعا من عيار ٢٤ ، و٢٨ مدفعاً من الزهر من عيار ٢٦ ، وكان إنشاؤها بمدينة البندقية (فينسيا) و (كفر الشيخ) وهي ذات ثلاثين مدفعا من عيار ٣٧ إنجليزي ، وأربعة وعشرين مدفعا من عيار ١٧ وقد أنشئت في ثغر (أركانجل) بالروسيا للنقل وأكمل إنشاؤها في (لندره) كفرقاطة حربية ، (وشير جهاد) وهي ذات ستين مدفعا من عيار ٢٤ ، وكان إنشاؤها في ثغر ليفورن ثم عدلت في الإسكندرية تعديلا يعد إنشاء جديدا . و (دمياط) وهي ذات أربعة وعشرين مدفعا من عيار ٢٤ ، وثلاثين مدفعا من الزهر من عيار ١٨ ، وكانت سفينة كبيرة وحولت في ترسانة الإسكندرية إلى فرقاطة حربية .

و (موستا جهاد ) وهی ذات ثمانیة وعشرین مدفعا من عیار ۱۸ ، وثمانیة وعشرین مدفعا من عیار ۱۲ ، وکانت فرقاطة جزائریة أهدتها فرنسا لمصر

والسفن ( جناح بحرى ) وأصلها من ثغر جنوه بإيطاليا و ( جهاد بيكر ) وأصلها من جنوه أيضاً و ( فوه ) وأصلها من الإسكندرية و ( بلنك جهاد ) وأصلها من مرسيلياً ، وكلها من طواز الكورفيت ذات ۲۲ مدفعاً من عيار ۲۶ و (واشنطون) وأصلها من بوردو، و (فولمينان) وأصلها من (ليفورن) و (الفشن) وأصلها من الإسكندرية و (شاهين دريا) وأصلها من تركيا ، وكلها سفن من طراز الإبريق الكبير ، وتحمل كل منها اثنين وعشرين مدفعا من الزهر، و (سمند جهاد) وأصلها من مرسيليا و (شهباز جهاد) وأصلها من سيوتا و (والتمساح) وأصلها من مرسيليا و (بادىء جهاد) وأصلها من الإسكندرية و (أمريكان) وأصلها من الولايات المتحدة ، وهي سفن من طراز الابريق الصغير ، وتحمل كل منها من ستة ـ عشر مدفعا إلى ثمانية عشر مدفعا من مدافع الزهر . وأربع سفن نقالة حمولة كل منها ٤٠٠ طن وفرقاطة وابريق وقوطر من السفن العثانية التي غنمت أثناء الحرب السورية وكذا جملة سفن صغيرة ، وباخرة تسمى ( النيل ) أصلها من لندره تسير بالبخار ، وقد راعي الميسو سريزي في بنائه السفن الحربية الإصلاحات والتعديلات التي كان الضباط الفرنسيون يطالبون بإدخالها على السفن الفرنسية وكذا الإصلاحات التي اهتدي إليها بخبرته أثناء قيامه بالعمل في ثغور فرنسا ، والملاحظات التي لاحظها في الجلترا ورأى من الأفضل العمل بها لفائدة البحرية ، ولذلك بنيت السفن التي أنشئت في ترسانة الإسكندرية بمقتضى التصممات التي وضعها بنفسه . وختم كلوت بك بيانه بقُوله : من المستطاع التحقق بأن قسما عظما من التنسيقات

والترتيبات المرعية ف بناية السفن الحربية الفرنسية وجدت فى السفن التى أنشتت بالقطر المصرى قبل وجودها فى فرنسا بزمان طويل ، أى أن ترسانة الإسكندرية سبقت ترسانات فرنسا إلى الوسائل الحديثة فى بناء السفن .

ولما ظهر استعال البخار أمر محمد على دار الصناعة بإنشاء سفن حربية بخارية (وكانت السفن الحربية قبل ذلك تسير بالشراع) فصنعت عدة بواخر، منها وابور (النيل) الذى ذكره كلوت بك و (أسيوط) و (رشيد) و (جيلان) خصصها لحمل البريد وجعل لها إدارة خاصة سماها القومبانية المصرية.

#### سفن النقل

وشيدت في الترسانة عدا السفن الحربية سفن عديدة للنقل جعل لها إدارة خاصة تولى رئاستها محمد قرافيش قبودان ثم خلفه محمد راشد بك ثم خلفه أوزون أحمد قبودان .

#### حفلات نزول السفن الحربية إلى البحر

وكانت السفن التى يتم إنشاؤها تقام لها حفلات فخمة ابتهاجا بنزولها إلى البحركالحفلات التى تقيمها الحكومات الأوروبية فى ثغورها البحرية لمناسبة إنشاء البوارج الجديدة ، وكان محمد على باشا يحضر بنفسه معظم هذه الحفلات تقديراً لها وإعلاء لشأن الأسطول ، قال رافع فى هذا الصدد :

ه وكان محمد على يديم النظر فى السفن عند صناعتها ، ويصور الغرض منها ، وكلما شارفت الإتمام ازداد فرحا وسرورا ، وإذا نزلت سفينة فى البحر لم يتالك نفسه مع ماكان عليه من كال الهيبة وحفظ ناموس الوقار أن يظهر أمارة المسرور فلهذا أكملت عنده دوننمة ملوكية طبق مرامه ، وطقّمها بالمدافع والعساكر ، ونظمها على نسق نظام العساكر البرية وأنشأ مدرسة بحرية بثغر الإسكندرية ليخرج منها من الضباط ما تحتاج إليه هذه الدوننمة ، وترجم العلوم البحرية وصار لها كتب كافية كسائر العلوم الأخرى ، (١٣) .

وإنا ذاكرون هنا ما جاء بالوقائع المصرية (١٤) فى وصف إحدى تلك الحفلات ننقله بنصه

<sup>(</sup>١٣) مناهج الألباب المصرية للعلامة رفاعة بك رافع ص ٢٤٦ طبعة ثانية .

<sup>(</sup>١٤) عدد ٣٤٠ الصادر في ١١ شعبان سنة ١٧٤٧ (يناير سنة ١٨٣٧).

لتعرف منه تفاصيل الحفلة ، ولتطلع على نموذج من لغة الجريدة الرسمية فى ذلك العصر. و إن الغليون (١٥) ذا الهيئة السنية ، المحلّى باسم الإسكندرية ، تعريف إنشاء آلاته البهية وعمل أدواته الحربية ، ووصف أبعاده الثلاثية ، قد تقدم ذكره الشائع ، واندرج فى سلك السطور والوقائع ، والمراد ذكره الآن قطع حبال تعلقاته من القطر البرى ، ليطير بأجنحة العنقاء إلى العالم البحرى ، وقد وافق هذا غرة شعبان المعظم فى الساعة الرابعة من النهار ، حيث تجلت مشاهد الأنوار ، وكان ذلك بحضرة جميع الأمراء والعظماء ، وزمرة الصلحاء والعلماء ، وقناصل الدول المستأمنين ، وقاطبة الأهلين ، مع جملة أولادهم الكبار ، وعيالهم الصغار ، وكانوا لدى ساحة الترسانة الواسعة الأرجاء ، منتشر ن كنجوم السماء ، وأما سعادة أفندينا وكانوا لدى ساحة الترسانة الواسعة الأرجاء ، منتشر ن نخنجوم السماء ، وأما سعادة أفندينا المأمور بتشريف الديار المصرية ، أعنى به مصطفى أفندى نظيف ، حتى وضع لدى موضع المرسانة قدمه الشريف ، وكان الغليون إذ داك قد بادر إلى قطع أكثر العلائق ، ووداع الموا البلائق ، بحضور المهندس الذى هو لكل منقبة حاوى ، الخواجة سريزى الفرنساوى ، فتقدم الموما إلى جهة الغليون الرسى كالطود المتين ، ولدى دعائهم قال الحاضرون آمين ، فتلا منتقدموا إلى جهة الغليون الرسى كالطود المتين ، ولدى دعائهم قال الحاضرون آمين ، فتلا مينثاد لسان حال الغليون ، عم يتساءلون .

ثم نبذ باق العلائق ، وأنشد بمحضر الخلائق .

الست أخشى عسف الرياح إذا ما بِنتُ من ساحل ووسَّطت بحراً ،

#### استقالة سريزى بك

خلا مكان سريزى بك فى دار الصناعة باستقالته من منصبه ، وترجع استقالته إلى التمارّ التجار الأوروبيين به كما قدمنا ، فما زالوا مجرجونه حتى استقال ، على أن أعال الترسانة سارت بعد استقالته فى تقدم مستمر بفضل إدارة مهندسيها المصريين ، وبذل حسن بك السعران وعمد بك راغب من خريجى البعثة البحرية همة كبرى فى تنظيم العمل حتى بلغت العارة الحربية المصرية درجة تفوق كثيرا من الدول الأوروبية .

<sup>(</sup>١٥) المركب الحربي .

# المعسكر البحرى للتعليم برأس التين

وأنشأ محمد على باشا معسكرا لتعليم البحارة من الجنود الأعال البحرية ليكونوا بحارة الأسطول وجنوده ، انتقاهم من كل المديريات وأعد لإقامتهم وتدريبهم الجهة الشمالية الشرقية من رأس التين بحيث تسع عشرة آلاف نفس ، وأعد لهم مركبا فوق البر بسواريها وقلوعها لتعليمهم استعال الشراعات ، ولما ثم تدريب البحارة ، وزعوا على السفن الحربية ، فانتظمت طوائف الجنود والبحارة ، وصار نظامهم يضارع النظامات البحرية بالأساطيل الأوروبية ، ونقل من كان بتلك السفن من النوتية غير النظامية إلى سفن النقل .

وانشأ محمد على مستشفى للبحرية في شبه جزيرة رأس التين ، وآخر في الترسانة

# مدرسة بحرية على ظهر البحر

وكذلك أنشأ مدرسة بحرية لتخريج الضباط البحريين على ظهر إحدى السفن الحربية ، ولما اتسع نطاقها قسمت إلى فرقتين كل واحدة بسفينة ، وكان ناظرها حسن بك القبرسلى ، وبعد وفاته جعل مكانة كنج عثان بك ، ويشرف عليها ناظر البحرية ، وقد نبغ من هذه المدرسة كثير من الضباط البحريين الذين اشتهروا فى الأعال والحروب البحرية ورفعوا علم مصر عاليا فوق ظهر البحار أو تولوا الإدارات البحرية فى مصر ، ذكر إسماعيل باشا سرهنك (١١) بعض من عثر على أسمائهم فآثرنا أن نثبتهم هنا لنعرف بعض ضباط البحر ممن ازدان بهم تاريخ الأسطول المصرى :

خير الدين قبودان ، عبد اللطيف قبودان ، أحمد نورى قبودان الملقب بالجوخدار ، حسين شرين قبودان ( وهؤلاء ترقوا إلى رتبة الباشوية ) .

حافظ قبودان مصطفی ، برغمه لی أحمد قبودان ، مصطفی قبودان الکریدلی ، حاجو قبودان ، حافظ قبودان الشیرازی ، بودرملی أحمد خوجة قبودان ، عارف قبودان ، إسماعیل

<sup>(</sup>١٦) حقائق الأخبار ج ٢ ص ٢٤٣ .

<sup>(</sup>١٧) هو حسين شرين باشا من مشاهير قواد البحر في عهد تحمد على وإسماعيل ووكيل وزارة البحرية في أوائل عهد توفيق باشا ، وهو جد صديقينا النبيلين المرحومين اسماعيل شرين بك وحسين شرين بك

قبودان ، أمين قبودان الملقب بالطويل ، بوزجه اطه لى خليل قبودان ، خورشد قبودان ، مدايت محمد قبودان ، بابا سليم قبودان ، أحمد شاهين قبودان ، خورشد قيودان الملقب بأبي فصادة ، محمد راشد قبودان ، سليم قبودان مرجان قبودان ، وسيل قبودان ، إبراهيم قبودان الملقب بكره كوز ، عثان قبودان الملقب بقاح ، عثان قبودان الملقب بالبوتي ، سليان قبودان الملقب بالبلاقب بالبير قدار ، مصطفى قبودان الملقب بالبلاوجي ، بوغجه اطه لى آمين قبودان ، بوغجه اطه لى سليان قبودان ، مطوش قبودان .

#### البعثات البحرية

لم يكتف محمد على باشا بإنشاء المدرسة البحرية بل كان يحتار بعض الضباط البحريين ويرسلهم إلى فرنسا وإنجلترا لإتمام علومهم بها وممارسة الفنون البحرية على ظهر السفن الحربية الأوروبية ، فمن هؤلاء عثان نور الدين أفندى (باشا) الذى سنترجم له فيما يلى ، وحسن أفندى الإسكندراني (باشا) ، وشنان أفندى ، ومحمود أفندى نامى (١٨) ، وهؤلاء أرسلوا إلى فرنسا ضمن البعثة الأولى .

وعبد الحميد أفندى ، ويوسف اكاه أفندى ، وعبد الكريم أفندى ، وهؤلاء أرسلوا إلى إنجلترا ضمن البعثة العلمية الثالثة .

ولما أتموا علومهم وتجاربهم عادوا إلى مصر ووزعوا على السفن الحربية المصرية .

ومن الذين أرسلهم محمد على باشا كذلك إلى أوروبا تلميذان آخران لتعلم فن إنشاء السفن ، وهما حسن أفندى (بك) السعران ، وهذا سافر إلى فرنسا ، ومحمد راغب أفندى (بك) (بك) ، وهذا سافر إلى إنجلترا ، وبعد أن أتقن التلميذان المذكوران فن الهندسة البحرية عادا إلى مصر وعينا رئيسين لقسم الهندسة وإنشاء السفن بترسانة الاسكندرية ، وتوليا العمل الذي كان يقوم به سريزى بك في دار الصناعة .

وقد أدَّى خريجو المدرسة والبعثات البحرية خدمات جليلة للبحرية المصرية ، فعين بعضهم قباطين للسفن الحربية لقيادتها وتدريب بحارتها على الأعال البحرية ، وترجم بعضهم مؤلفات عدة عن البحرية ذكرها إسماعيل باشا سرهنك (٢٠) فترجم جركس محمود نامى قبودان

مر(۱۸) تجد ترجمتهم فی فصل البعثات ، ۲۰۰ م ۲ ص ۲۰۰ .

<sup>(</sup>١٩) ضمن البعثة العلمية الثالثة ، انظر الفصل الثاني عشر.

كتابا فى فن الحرب البحرية ، وترجم عبد الحميد بك الديار بكر لى مؤلفا فى مقاس السفائن ، وترجم محمد شنان أفندى. قانون البحرية .

وترجم عثمان نور الدين باشاكتاب القواعد واللوائح البحرية المتبعة فى فرنسا وآخر فى قانون العقوبات البحرية .

وترجم أحمد خليل أفندى المهندس قانون البحرية وكتابا فى فن الطوبجية البحرية ، وترجم هؤلاء أيضا وغيرهم كثيراً من القوانين واللوائح والنظامات البحرية المستعملة فى سفن أساطيل فرنسا وإنجلترا ، ونشرت هذه المؤلفات بين ضباط البحرية ، واتبعت أحكامها فى الدوننمة المصرية ، فازدادت نظاما وقوة وصارت فى زمن قليل تحاكى أعظم بحريات أوروبا .

# إصلاح الميناء

بذل محمد على جهداً كبيراً فى توسيع ميناء الإسكندرية وتعميقها واستحضر لهذا الغرض الكراكات من أوروبا حتى صارت السفن ترسو على الشاطىء يعد أن كانت ترسو بعيدة عنه ، وأذن للسفن الأوروبية التجارية والحربية بالدخول فى الميناء الغربية بعد أن كان غير مباح لها من عهد الماليك أن ترسو إلا فى الميناء الشرقية ، فلها أذن لها محمد على بالرسو فى الميناء الغربية أخذت السفن الأجنبية تتوافى إلى الإسكندرية واتسعت حركة التجارة فيها ، وأنشأ رصيفا داخل الميناء لرسو السفن عليها ، وملأ المتخلف بين الأرصفة والشاطئ بالأحجار. والأتربة فاتسع الشاطىء وأنشأ فى ذلك الفضاء ما تحتاج إليه الميناء من المخازن وأبنية الجمرك ومساكن الموظفين (٢١) وكان المباشر لذلك شاكر أفندى المتقدم ذكره إلى أن توفى فخلفه مظهر باشا المهندس الماهر الذي تخرج من البعثة العلمية ، وكذلك وضع علامات فى بوغاز الإسكندرية كي يهتدى بها ربابين السفن فى دخولهم إلى الميناء وخروجهم منها .

# إنشاء حوض لترميم السفن

وأنشأ محمد على فى الميناء حوضا لترميم السفن ، مما لا تستغنى عنه الثغور الكبيرة فجاء وفق المرام وقدمتم إنشاؤه على يد موجيل بك المهندس الفرنسي سنة ١٨٤٤ واشترك في إنشائه مظهر

<sup>(</sup>٢١) الخطط التوفيقية ج ٧ ص ٢٠.

باشا وبهجت باشا المهندسان المصريان اللذان تخرجا من بعثات فرنسا.

وبعد أن أنشأ رصيفا للشحن في الميناء مدّ سكة حديدية تصل مستودعات البضائع والغلال بالرصيف لتسهيل نقلها إلى السفن.

# فنار الإسكنسرية

أنشأه المهندس مظهر باشا أحد خريجي البعثات بشبه جزيرة رأس التين لإرشاد السفن القادمة إلى الميناء والحارجة منها ، وهو من أجلّ أعال العمران التي تمت في عصر محمد على ، وقد كتب عنه كلوت بك (٢٢) مايلي :

و لقد أحرزت هذه البناية الجليلة وجزئياتها إعجاب من شاهدوها من السياح وهو مما يكلل بالفخر المهندس المصرى مظهر أفندى الذي تلقى العلم في فرنسا ويوجب مدحه والثناء عليه ، .

#### البحرية المصرية كها وصفها شهود العيان

#### زيارة المارشال مارمون للترسانة

زار المارشال (مارمون) ترسانة الإسكندرية سنة ١٨٣٤ فأعجب بنظامها وضخامتها ، وبهرته دقة أعالها وكفاءة عالها المصريين ، وكتب عنها ما يلى (٢٣) :

و زرت الترسانة والأسطول ، وكنت شديد اللهفة لزيارة هذه المنشآت المدهشة التي لم يكن يتصور العقل تأسيسها ، فني سنة ١٨٢٨ لم يكن بالإسكندرية إلا ساحل مقفر ، ولكن هذا الساحل أصبح في سنة ١٨٣٤ مغطى بترسانة كاملة بنيت على مساحة واسعة ، وأحواض للسفن ، ومخازن ومعامل ومصانع لكل نوع ، ومما استوقف نظرى ورشة الحبال التي يبلغ طولها ١٠٤٠ قدما أى في طول ورشة الحبال بثغر طولون ، وقد شاهدت في الترسانة عالا يعملون في مختلف معاملها ، ولهم مهارة في كل ما يعهد إليهم من الأعال البحرية ، وهم جميعاً من المصريين ويسود بينهم النظام والعمل والنشاط ، وهذه الترسانة التي لم يمض على إنشائها أكثر من ست سنوات قد صنع فيها عشر بوارج ، سلاح كل منها مائة مدفع ، وقد تم تسليح سبع

<sup>(</sup>۲۲) ج ۲ ص ۲۵۳،

<sup>(</sup>۲۳) رحلة المارشال مارمون ج ۳ ص ۱۷۱.

منها تمخر العباب الآن ، أما الثلاث الأخرى فلا تزال بالحوض على وشك نزولها إلى الماء ، هذا عدا السفن التى من نوع الفرقاطة والكورفت والإبريق ، مما جعل عدد الأسطول يزيد عن ثلاثين سفينة حربية ، وقد تمت هذه المنشآت ووصلت البحرية المصرية إلى هذه النتائج المدهشة فى ذلك الزمن القصير فى بلاد ليس فيها أخشاب ولا حديد ولا نحاس ، ولم يكن فيها عال ولا بحارة ولا ضباط بحربون ، أى أنها كانت مفتقرة إلى كل العناصر اللازمة لإنشاء أسطول ، وهذه همة لا نظير لها فى التاريخ ، والفضل فى هذا العمل الجليل راجع إلى كفاية السيو سريزى والى عزيمة محمد على الحديدية التى تغلبت على كل الصعاب ، وقد كان العمل يتولاه الرجال الفنيون ، ولكن محمد على كان يقضى أياما بأكملها وسط العال ، فكان حضوره يبعث فى نفوسهم روح النشاط والهمة ، ويذلل العقبات التى تعترض العمل ويحمل كل واحد من العال على بذل كل ما فى طاقته من الجهود » .

# رأيه فى كفاءة المصريين

وقال المارشال مارمون يصف كفاية المصرى:

ه إن العربي - يريد المصرى - له حظ عظيم من المقدرة على التقليد تبلغ درجة النبوغ وهو متصف بالاستقامة والنشاط والغيرة مع المرونة والطاعة ، وبهذه الصفات يمكن الوضول إلى تحقيق كل ما يريده الإنسان ، وبفضل هذه المزايا صار العال الذين خرجوا من صفوف الفلاحين أخصائيين في الفروع والفنون التي توفروا عليها ، كل فما خصص له .

ولم يقتصر الأمر على تدريبهم على أعال الخشابين والنجارين والحدادين بل تخصص منهم
 كثيرون لأعال بلغت غاية الدقة فنجحوا في صنع آلات البحرية كالبوصلات والنظارات .

وقد شاهدت بنفسى المعامل التى تصنع فيها هذه الآلات ، والعمال الذين يصنعونها ، ورأيت الابتقان فى صنعها ، والعمال الفنيون الذين يصنعونها لم يمض عليهم سنتان فى التمرن على تلك الأعمال ، ومن الحق أنه يقال أنه لا يتنظر الوصول إلى هذه النتيجة بمثل هذه السرعة من عمال أوروبيين يؤخذون من صفوف الفلاحين مها كانت الأمة التى يختارون منها » (٢٤).

<sup>(</sup>۲٤) رحلة المارشال مارمون ج ٣ ص ١٧٣.

# زيارته للأسطول

وقال يصف زيارته للأسطول المصرى سنة ١٨٣٤ (٢٠) .

و نزلت إلى الميناء لزيارة البوارج المصرية الراسية بها ، وكان عددها سبعا عادت حديثا من جولة فوق ظهر البحار على سواحل آسيا (سوريا والأناضول) قضت فيها ستة أشهر ، وكل بارجة منها مسلحة بمائة مدفع ، ومدافعها كلها من عيار واحد ، وقذائفها من حجم واحد ، ولا شك أن وحدة العيار لها فائدة كبرى عندما تشتبك البوارج في القتال ، ومن المدهش أن هذه الميزة السهلة في ذاتها لم تلتفت لها الدول البحرية الكبرى وأن ابتكارها يجيء على يد دولة حديثة تبدأ عهدها بالحضارة هي .

وقال عن زيارته لبارجة الأميرال مصطفى مطوش باشا قائد الدوننمة :

و استقبلني مطوش باشا بالتعظيم المعتاد وعلى قصف المدافع فوق ظهر بارجته (عكا) التي كان يركبها ، وكان يصحبني الأميرال بيسون Besson ، وقد تفقدت البارجة ، وأمعنت النظر فيها بعناية خاصة ، فلم أر إلا ما يستوجب الإعجاب بنظامها وترتيبها وهذه البارجة كغيرها من البوارج الكبرى هي المنشآت البديعة التي أخرجتها ترسانة الإسكندرية ، وقد اشتركت في الحرب مرتين على ظهر البحر ».

# رأى كلوت بك

وانظر ما كتبه كلوت بك عا بلغته البحرية المصرية من القوة والتقدم (٢٦): ومما لا ريب فيه أن إيجاد ترسانة وإنشاء أسطول على ذلك الوجه من السرعة لما يقضى بالعجب، ويدل على قوة العبقرية ، فقد كان شاطىء البحر بالإسكندرية كالصحراء الحالية من كل أثر لكائن ، فلم تمض سنوات أربع حتى عمر بترسانة كاملة الأدوات مستجمعة لشتات اللوازم والتجهيزات ، فمن قواعد منحدوة لإنشاء السفن عليها وتزليجها إلى البحر ، وورش وعمازن ، ومصنع للحبال تمتد بنايته طولا ألفاً وأربعين قدما أى كطول مصنع الحبال فى ثغر طولون ، وأنشئت خلال تلك المدة دوننمة مؤلفة من ثلاثين سفينة وسلحت وجهزت بالعدد والرجال ،

<sup>(</sup>۲۵) ص ۱۷۸.

<sup>(</sup>٢٦) لمحة عامة إلى مصر ج ٢ ص ٣٨٤ (٢٥١ من الأصل الفرنسي).

وجربت للمرة الأولى من إنشائها في مطاردة أحد الأساطيل العثانية .

وما هي إلا فترة قصيرة من الزمن حتى أدهشت البحرية المصرية أساطين علم البحر وثقاته سواء بدقة حركات السفن وضبطها أو بدرية البحارة وحسن قيامهم على الأعال المنوطة بهم ، وقد أصبح المصريون ، وهم شعب مفطور على الامتثال ومحامد الخصال ، كأنهم خلقوا لمارسة البحر ، ولقد سبق لنا ذكر فضائلهم الحربية ومناقبهم العسكرية ، ونقول الآن إنه بالنظر إلى سكناهم شواطيء النيل وهو النهر الذي بلغ من السعة فى نظرهم إلى تسميتهم إياه بالبحر ، كانوا من أقدر الناس على السباحة وأميلهم إلى معاناة فنون الملاحة ، ومن المناقب التى توافرت فيهم غير ما تقدم تأثرهم الشديد بعوامل المناظرة وحبهم ألا يحرز قصب السبق سواهم ، ومعلوم أن ثغر الإسكندرية تتردد عليه باسم الزيارة سفن كثيرة تخفق عليها أعلام دول مختلفة ، فكان منظر هذه السفن يبعث فى نفوس الشبان المنتظمين منهم فى سلك البحرية روح الغيرة والحاسة منظر هذه السفن يبعث فى نفوس الشبان المنتظمين منهم فى سلك البحرية روح الغيرة والحاسة المناورات ، ونما بذلك فى نفوسهم إحساس الشمم ، وتنبه الشعور بالكرامة ، فكانت هذه المناهر من أقوى العوامل على تنافسهم فى إحرار أوفر قسط من العلوم والفنون ، ويؤخذ من المناهر من أقوى العوامل على تنافسهم فى إحرار أوفر قسط من العلوم والفنون ، ويؤخذ من الراء الإخصائيين فى حالة البحرية المصرية أن الفرق بينها وبين بحرية الآستانة كالفرق بين جويق الأستانة كالفرق بين ويوش محمد على البرية وجيوش الباب العالى .

و وامتازت بحرية محمد على أول وهلة بالتفوق فى شبه جزيرة (موره) ، وكان من دلائل تفوقها العظيم أن الحراقات اليونانية التى طالما هلعت لمرآها قلوب أهل الآستانة وقبعت بسببها أساطيلهم ، لم تخش بأسها السفن المصرية التى كان يقوم على أمرها فى ذلك العهد ربان السفينة الفرنسى المسيو لوتلليه ، ولقد شرف الأسطول المصرى الجديد مصر ورفع ذكرها أثناء حملة الشام ، إذ قامت سفنه بمراقبة سواحل الشام ومنعت الأتراك من النزول إليها ، وقبضت فى أنحائها على بعض السفن العثانية ، وساعلت المصريين على حصار عكا ، واقتفت أثر الدوننمة العثانية التى كانت أكثر منها عدداً وأوفر مددا حتى حصرتها فى مرسى (مر مريس) ثم دفعتها أمامها حتى مضيق الدردنيل التى أشرفت أن تجتازه لولا مداخلة الدول الأوروبية التى حالت دون تحقيق هذه البغية مدفوعة بما هو معروف من عوامل السياسة ،

# كفاية عال الترسانة المصريين

وذكر كلوت بك (٢٧) عن كفاءة العال المصريين ومهارتهم وحسن استعدادهم مايأتى : وإن العال المصريين هم الذين كانوا ينجزون أعال إنشاء السفن ، وقد أظهروا فيها من الأهلية والدراية ما يوجب الدهش ، وكان يشتغل منهم بالنرسانة من ستة آلاف عامل إلى ثمانية آلاف ، أما العال الأتراك فلم يبد ما يستوجب ارتياح المسيو سريزى ورضاه عنهم ، لأنهم كانوا من الازدهاء بنفوسهم والنزوع إلى العصيان والعرد بما يحول دون صلوحهم لإجادة ما يناط بهم من الأعال ، فكانوا من هذا الوجه على نقيض المصريين الذين كانوا يدركون بسهولة سر الصنعة مما كان ينجز أمامهم من الأعال ويتفهمون دقائقها بما عهد فيهم من الذكاء ودماثة الأخلاق والامتثال للرؤساء ، هذا فضلا عن أنهم فطروا فى فهم ما يعجم عليهم فهمه على الأخلاق والامتثال للرؤساء ، هذا فضلا عن أنهم فطروا فى مهم ما يعجم عليهم فهمه على الأشياء بمجرد النظر إليه قبل إمعان الفكر والروية فيه ، إلا أن المصرى مع هذا سريع النسيان المشياء بمجرد النظر إليه قبل إمعان الفكر والروية فيه ، إلا أن المصرى مع هذا سريع النسيان الما يتعلمه ، فضلا عن أنه إذا بلغ من التعلم درجة ما ، لا يرغب فى تجاوزها إلى ما بعدها ، لما يتعلمه ، فضلا عن أنه إذا بلغ من التعلم درجة ما ، لا يرغب فى تجاوزها إلى ما بعدها ، لما القص يحول بلا ربب دون سعيه إلى الكمال .

« وهم أميل إلى مزاولة هذه الصناعات التى أساسها تقليد الأشكال والنماذج الثابتة ، ومن ثمّ تراهم يجيدون صناعة البكر وقماش الأشرعة والحبال ، والبراميل والنجارة الدقيقة ، ويحسنون ثقب الثقوب وقلفطة المراكب ، وإنما لا يمكن الاعتماد عليهم فيها إذا مست الحاجة . إلى تغيير الأحجام واستنباط أشكال تخالف ما عهدوه عليه من المثل ، كما يتفق أحياناً في مصانع الآلات والحدادة والسبك ، مالم يراقبهم أثناء أدائهم إياها الرؤساء الأوروبيون ، فإنهم في هذه الحالة يقومون بما هو مطلوب منهم على خير ما يرام .

« وترسانة الأسكندرية التى يصنع فيهاكل شيء بأيدى المصريين وتناظر لهذا السبب جميع ترسانات الدنيا ، دليلٌ ناطق على مبلغ ما يمكن الاستفادة به من العال المصريين ، ويقينى أن عامة الشعب فى أوروبا لا يستطيعون أن يؤدوا من جلائل الأعال ما يؤديه العال المصريون فى مثل الوقت القصير الذى يقومون بها فيه » .

<sup>(</sup>٢٧) ج ٢ ص ٣٧٨ (٢٤٦من الأصل الفرندي).

# قواد الأسطول المصرى

نأتى هنا على لمعة من تاريخ القواد الذين تولوا رئاسة الأسطول المصرى في عهد محمد على تخليداً لذكراهم وتبياناً لما قاموا به من جلائل الأعمال.

# الأميرال إسماعيل بك

هو الذي قاد العارة المصرية في أوائل الحرب اليونانية كما بينا لذلك في الفصل السابع (٢٨) وهو الذي تسميه المراجع الفرنسية إسماعيل جبل طارق ، وبعضها يسميه إسماعيل الجبل الأخضر ، وقد توفى أثناء الحرب اليونانية .

# الأميرال محرم بك

أصله من قوله ثم أخذ مصروطنا له ، فاتصل بمحمد على باشا واستخدمه فى كثير من مهام الحكومة ، ورأى فيه من الصدق والإخلاص وحميد الصفات ما جعله يقربه إليه ، وزوجه بكريمته تفيده هانم ، وجعله حاكما للجيزة ، ثم محافظا للإسكندرية فأحسن إدارتها ، وبعد أن أنشأ الأسطول المصرى الأول جعل محرم بك أميرالا له سنة ١٨٢٦ وتولى قيادته فى الدور الثانى من حرب اليونان ، وحضر واقعة نافازين البحرية ، وشهد نكبة الأسطول فيها كما فصلنا فى ذلك فى الفصل السابع (٢٩) .

ولما عاد إلى مصريق فى وظيفته الأولى محافظا للإسكندرية وانفرد بهذا المنصب إلى أن توفى بها فى ١٢ محرم سنة ١٢٦٤ (٣٠) (٢٠ ديسمبر سنة ١٨٤٧ ).

فأسف عليه الناس أسفا كبيرا لجميل سيرته وحبه للخير، وياسمه سمى الحي المشهور في الاسكندرية بجي «محرم بك».

<sup>(</sup>۲۸) ص ۲۹۳ و ۲۱۲ (الطبعة السابقة).

<sup>(</sup> ٢٩٩) ص ٢٩٦ و ٢٧٦ و ٢٧٩ وما بعدها (الطبعة السابقة ) .

<sup>(</sup>٣٠) عدد ٢٧ عرم سنة ١٢٦٤ من الوقائع للصرية .

# الأميرال عثمان نور الدين باشا

أصله من جزيرة مدللي (٢١) ولحق بمصر واتخدها وطنه وخدمها خدمات جليلة ، دخل في مدارسها الحربية ثم ألحق بالبعثة التي أرسلها محمد على إلى أوروبا وأتقن فيها العلوم الحربية والبحرية ، ولما عاد صار له شأن كبير في المهات التي أسندت إليه وفي تنظيم البعثات الكبرى التي تدفقت نحو فرنسا ، فقد كان عضوا عاملا من أعضاء اللجنة التي ألفت سنة ١٨٢٢ لوضع برنامج التعليم العسكرى بالمدارس الحربية المصرية على النظام الحديث ، فكان ثالث الثلاثة الذين تألفت مهم تلك اللجنة ، وزميلاه فيها هما الكولونل سيف (سلمان باشا الفرنساوى) وأحمد أفندى المهندس ، وهو الذي أسس المدرسة الإعدادية الحربية بقصر العيني ومدرسة أركان حرب بالخانكة ، وقد أثنى عليه كلوت بك في كتابه وجعله في مقدمة من أشاد بدكرهم من خريجي البعثات .

وقد نال منزلة كبيرة لدى محمد على باشا لما آنسه فيه من الإخلاص والكفاءة ووصل إلى رثبة وسر عسكر و وجعل رئيسا للأسطول المصرى سنة ١٨٢٧ بدلا من محرم بك ، وأنعم عليه برتبة الباشوية وبنى له محمد على باشا منزلا على ساحل الميناء غربى شراى رأس التين ليكون قريبا من السراى الخديوية ومن سفن الأسطول بالميناء ، وجعله رئيس الجهادية فى البر والبحر ، ووصل من المنزلة والمكانة إلى أن صار ثالث رجل فى الدولة بعد محمد على وإبراهيم .

وقد كان له فضل كبير في إيفاد البعثات الكبرى إلى فرنسا ، ذلك أنه أثناء تلقيه العلوم بها تعرف بالمسيو جومار Jomard أحد أعضاء لجنة العلوم والفنون الذين أصطحبهم نابليون في مصر أثناء الحملة الفرنسية (٢٢) . وكان وقتئذ مكلفا من قبل الحكومة الفرنسية إخراج كتاب (تخطيط مصر) الذي وضعه علماء الحملة ، فنال لديه عثان نور الدين مكانة سامية واقترح عليه وهو في فرنسا أن يرغب إلى محمد على باشا عند عودته لمصر إرسال بعثات كبيرة إلى فرنسا لتلق مختلف العلوم والفنون فيها ، وعرض أن يتعهد هذه البعثات بعنايته وإشرافه ، وأن يبذل قصاوى جهده في تخريج تلاميذها دون مقابل .

فلها عاد عثمان أفندى نور الدين إلى مصر سنة ١٨٢٠ ، رأى محمد على باشا من كفاءته

<sup>(</sup>٣١) انظر موقعها بالخريطة (الطبعة الأولى).

<sup>(</sup>٣٢) انظر ترجمته بالجزء الأول من تاريخ الحركة القومية ص ١٢٦ (الطبعة الأولى).

ونبوغه ما رغبه فى إرسال طائفة من الشبان إلى أوروبا وعرض عليه هو فكرة المسيو جومار فتلقاها بالقبول والارتياح . وشرع فعلا فى إيفاد البعثات إلى فرنسا سنة ١٨٢٦ كما سيجىء بيانه

وقد تولى قيادة الأسطول المصرى في الحرب السورية الأولى ، وخاصة في حصار عكاكما سبق بيان ذلك في موضعه (ص ٢٥١ و ٢٨٥ الطبعة السابقة ).

وكان له فضل كبير فى ترقية شأن الأسطول المصرى بما كان يعنى به من تطبيق النظم البحرية الحديثة على شؤونه وحث قباطيم السفن على تنفيذ أوامره بالدقة حتى ساد النظام فى سفن الأسطول ، وكان يخرج بالسفن الحربية فى الصيف من الميناء لإجراء المناورات وتدريب الجنود والبحارة على الحركات البحرية ، ويتجول مدة ثلاثة أشهر رافعاً عَلم مصر فوق ظهر البحار.

وفي سنة ١٨٣٣ ارتحل محمد على إلى جزيرة كريت لتنظيم الحكم المصرى بها ، وكان في معيته عثمان نور الدين أميرال الأسطول . فأقر بالجزيرة عدة إصلاحات إدارية واجتماعية ولكنه اعتزم تجنيد أهلها ، وكان ينوى اتخاذ ميناء (السودة) ثغراً حربياً ليكون قاعدة للأسطول المصرى في جولاته بالبحر الأبيض . فلم يكد يعود إلى مصر ويذاع في الجزيرة نبأ العزم على تجنيد الكريتيين حتى شبَّت الثورة بينهم . وحمل السلاح نحو ستة آلاف من الفلاحين . وقصدوا إلى حيث كانت الحامية المصرية ترابط في ثكناتها ، فامتنعت الحامية في معاقلها وأرسل حاكم الجزيرة (مصطفى باشا الارناؤطي) نبأ الثورة إلى محمد على ، فأنفذ قوة من الجند برئاسة عنمان نور الدين باشا لإخهاد الفتنة ، فلجأ عنمان باشا إلى أخذ الثوار باللين ولكنهم أصروا على عنادهم ، فاشتبكوا مع الحامية في قتال فرقتهم فيه نيران المدافع ، ووقع ثلاثون منهم في أسر الجيش المصري ، فارتأى عثان باشا أن يعفو عنهم أملا في أن يكسب الثوار ويفلُّ من حدهم ووعدهم بالعفو ، وأرسل يطلب إلى محمد على باشا تعلماته في هذا الصدد ، ولكن الباشا رفض العفو عنهم وأمر بقتلهم . فكبر على عثمان باشا أن لا يؤبه لرأيه ويرفض العمل به ، ولم يجد وسيلة يخرج بها من هذا الموقف سوى الاستقالة من خدمة الحكومة ، فارتحل من الْجَزيرة في أواخر سنة ١٨٣٣ وكتب إلى بوغوص بك ناظر خارجية مصرينبته أنه اعتزل خدمة الباشا ، وذهب إلى جزيرة مدللي ومنها إلى الإستانة ، حيث مات بها بعد قليل ، وقد أرسل محمد على باشا يأمر بإعدام زعماء الفتنة ف كريت وإدخال الشبان من أهلها قهرا في الحندمة

العسكرية ، فاشتعلت فيها نيران الفتنة ثانيا ، ثم أخمدت سنة ١٨٣٤ ، وبق الحكم المصرى قائما فيها إلى أن أعيدت الجزيرة للدولة العثمانية بمقتضى معاهدة لندره سنة ١٨٤٠ .

# الأميرال مصطفى مطوش باشا

أصله من قوله ، وكان قبودانا فى السفن التجارية ، ولما قدم إلى الديار المصرية استخدمه عمد على باشا فى الدوننمة المصرية ، وكان يثق به ويعرف مقدار معارفه البحرية فجعله وكيلا للدوننمة (فيس أميرال) التى بعث بها لمساعدة الدولة العثانية فى حرب اليونان ، وحضر واقعة نافارين البحرية ثم عين أميرالا ثانيا للعارة التى أرسلت لضرب عكا تحت قيادة الأميرال عثان نور الدين باشا فى الحرب السورية الأولى ، وعين وزيراً للبحرية ، وكان يسمى (ناظر السفائن) ، ثم جعله محمد على باشا قائدا عاما للدوننمة المصرية بدلا من عثان نور الدين سنة السفائن) ، ثم جعله محمد على باشا قائدا عاما للدوننمة المصرية بدلا من عثان نور الدين سنة وظيفة رياله (أى كنتر أميرال) وقد بقى مطوش باشا رئيسا للدوننمة المصرية إلى أن توفى سنة وظيفة رياله (أى كنتر أميرال) وقد بقى مطوش باشا رئيسا للدوننمة المصرية إلى أن توفى سنة وكان من خيرة قواد البحر الذين زانوا تاريخ البحرية المصرية .

#### محمد سعيد باشا

ابن محمد على باشا ، وهو الذى ارتق عرش مصر خلفا لعباس باشا الأول ، وقد خصصه أبوه لتعلم الفنون البحرية ، وهذا يدلك على مبلغ عنايته بالأسطول ، فلما نال حظا من الفنون البحرية (وكان وقتئذ سعيد بك) عينه أبوه معاونا لمطوش باشا « سر عسكر » الدوننمة وناظر البحر ، وأصدر أمره إليه بأن يمتثل لأوامره ويؤدى له التعظيم العسكرى بوصف كونه رئيسا له ، وكان ذلك من سداد رأى محمد على باشا إذ عود أبنائه على احترام النظام الذى هو أساس التقدم والعمران ، وقد جعله أبوه قبودانا للسفينة الحربية (دمنهور) برتبة صاغقول أغاسى ، وجعل فى معيته المسيو كوتليك واليوزباشية عرفان قبودان الذى صار عرفان باشا ، وذو الفقار قبودان (الذى صار ذو الفقار باشا ناظر الحنارجية) وسرهنك قبودان والد إسماعيل باشا سرهنك صاحب كتاب حقائق الأخبار عن دول البحار ، وما زال يرتق حتى صار قائدا عاما للدوننمة المصرية (سرعسكر) بعد مصطفى مطوش باشا ، وكان في الوقت نفسه قومندانا عاما للدوننمة المصرية (سرعسكر) بعد مصطفى مطوش باشا ، وكان في الوقت نفسه قومندانا

للبارجة (بنى سويف) واحتفظ بمنصب رئاسة الدوننمة فى عهد عباس باشا الأول ، ولكن البحرية المصرية أممل شأنها وبدأ تقهقرها فى عهد عباس.

# إحصاء الأسطول المصرى في عهد محمد على

للبينا ثلاثة إحصاءات عن سفن الأسطول المصرى تختلف باختلاف مصادرها ، والسنين المتى عملت فيها ، وقد رأينا أن نضع أمام القارىء صورة من هذه الإحصاءات الثلاثة لأنها مع تقاربها تدل على التقدم المحسوس في قوة الأسطول على مرّ السنين.

#### إحصاء سنة ١٨٣٧ للمسيو مانجان

قال المسيو مانجان (٢٣) إن عدد السفن الحربية المصرية بلغ سنة ١٨٣٧ : ٢٨ سفينة حربية ، منها ١٠ بوارج كبيرة و ٦ فرقاطات و ٤ سفن من نوع الكورفيت و ٨ من نوع الأبريق ، وهاك أسماء السفن التي وردت في هذا الإحصاء (٢٣) وعددها ٢٤ أما البقية وعددها أربعة فكان العمل لا يزال جاريا لإتمامها وتسليحها .

| عدد المدافع | عدد الضباط<br>والجنود والبحارة | ضباط أركان<br>الحرب | اسم السفينة       |   |
|-------------|--------------------------------|---------------------|-------------------|---|
| ١٣٦         | 1177                           | ٣٣                  | – مهر             |   |
| 1           | 14.4                           | 71                  | - عكا             | ۲ |
| ١           | 11.7                           | ٣٣                  | ۱ – المحلة الكبرى |   |
| 1           | 11.7                           | ٣٣                  | – المنصورة        | ٤ |
| 1 * *       | 11.4                           | **                  | - إسكندرية        | ٥ |
| ٨٤          | ۸۰۳                            | , <b>44</b>         | ' – أبو قير       |   |
| ٦.          | 044                            | ١٧                  | ' – رشید          | ٧ |
| ٦.          | 079                            | 14                  | ، – البحيرة       | ٨ |

<sup>(</sup>٣٢) ج ٣ ص ١٤٤.

<sup>(</sup>٣٣) مانحون ج ٣ ص ١٤٤.

|             | عدد الضباط       | ضباط أركان | e : 11 1        |
|-------------|------------------|------------|-----------------|
| عدد المدافع | والجنود والبحارة | الحرب      | اسم السفينة     |
| ٦,٠         | 279              | ١٧         | ۹ – شیر جهاد    |
| ٦.          | ٠٢٩              | ١٧         | ١٠ – كفر الشيخ  |
| ٧.          | 979              | 114        | ۱۱ – واسطة جهاد |
| 04          | ٥٠٠              | ١٧         | ۱۲ – دمیاط      |
| Y£          | 727              | ١٣         | ۱۳ – سمندجهاد   |
| 7 £         | 707              | ١٣         | ١٤ - طنطا       |
| 77          | 727              | ١٣         | ۱۵ – جناح بحری  |
| ۲.          | ۲                | ١٢         | ۱۹ – جهاد بیکر  |
| ۲.          | 144              | 11         | ۱۷ – واشنطن     |
| ۲.          | 144              | 11         | ۱۸ – شاهین دریا |
| ۲.          | 144              | 11         | ١٩ – الصاعقة    |
| ۲٠          | 144              | 11         | ۲۰ – تمساح      |
| 71          | ١٣٨              | 11         | ۲۱ – شاهد جهاد  |
| 17          | 184              | 11         | ۲۲ – شهباز جهاد |
| 17          | ١٣٨              | 11         | ۲۳ – بادئ جهاد  |
| ١٤          | ١٣٨              | 11         | ۲۶ – أمريكان    |
| 17.5        | 1144.            | 249        |                 |

# إحصاء سنة ١٨٣٩ للدكتور كلوت بك

وقد أحصى الدكتوركلوت بك عدد السفن الحربية سنة ١٨٣٩ وهي السنة التي وضع فيها كتابه (٣٤) ، وإحصاؤه يختلف قليلا عن إحصاء المسيو مانجان ، وفيه زيادة ظاهرة في عدد السفن .

<sup>(</sup>٣٤) طبع الكتاب سنة ١٨٤٠ ، لكن لابد أن يكون قد انتهى المؤلف من تأليفه سنة ١٨٣٩ .

#### إحصاء إجالي

فقد ذكر أن الدوننمة المصرية تتألف من السفن الآتية (٣٥)

١١ بارجة كبيرة

۷ فرقاطات

ه سفن من طراز الكورفت

٩ من طراز الإبريق

، اسم السفينة

٣٢ قطعة

١٢ - طنطا

وأن مجموع جنودها بُلغ ٢٦٠٠٠ رجل ، وهذا بيان إحصائه لأسماء السفن وعدد رجالها

عدد رجالها

114

| <b></b>                                                                                                      | - r                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| 1.9V                                                                                                         | ۱ – مصر                            |
| 1124                                                                                                         | ۲ – عکا .                          |
| 1.72                                                                                                         | ۳ – المحلة الكبرى                  |
| 1.46                                                                                                         | <ul> <li>٤ – المنصورة</li> </ul>   |
| 1.72                                                                                                         | <ul> <li>ه – الإسكندرية</li> </ul> |
| ٧٣٦                                                                                                          | ٦٠ – أبو قير                       |
| ٥١٠                                                                                                          | ٧ – رشيد                           |
| ٠١٠                                                                                                          | ٨ – البحيرة                        |
| ٥١.                                                                                                          | ۹ –شیر جهاد                        |
| غير موجودة ف إحصاء كلوت بك لأنها أسرَت أثناء حرب<br>لأناضول سنة ١٨٣٩ إذ أسرتها العارة التركية في مياه قبرص . | (كفر الشيخ ) {                     |
| ير موجودة فى إحصاء كلوت بك .                                                                                 | (واسطةجهاد) غ                      |
| <b>£ V</b> •                                                                                                 | ۱۰ – دمیاط                         |
| 4∨                                                                                                           | ۱۱ – سمندجهاد                      |

<sup>(</sup>٣٥) لحة عامة إلى مصرج ٢ ص ٣٧٦ (٢٥٢ من الأصل الفرنسي).

| عدد رجالها                            | اسم السفينة                      |
|---------------------------------------|----------------------------------|
| 104                                   | ۱۳ – جناح بحری                   |
| 104                                   | ۱۶ – جهاد بیکر                   |
| 110                                   | ۱۵ – واشنطن                      |
| 110                                   | ۱۳ – شاهین دریا                  |
| 110                                   | ١٧ – الصاعقة                     |
| 47                                    | ۱۸ – تمساح                       |
| ہاء کلوت بك )                         | شاهد جهاد (غير موجودة في إحص     |
| 97                                    | ۱۹ – شهباز جهاد                  |
| 109                                   | ۲۰ – بلنك جهاد                   |
|                                       | أمريكان (غير موجودة فى إحصاء ً   |
| ت بك ولم ترد في إحصاء المسيو مانجان : | بيان السفن الواردة فى إحصاء كلور |
| 1.72                                  | ۲۱ – حمص                         |
| ٩.,                                   | ۲۲ – ييلان                       |
| 1.48                                  | ۲۳ – حلب                         |
| 1.72                                  | ۲۶ – الفيوم                      |
| ١٠٣٤                                  | ۲۵ – بنی سویف                    |
| ۰۰۸                                   | ٢٦ – المنوفية                    |
| 107                                   | ۲۷ – وابور النيل                 |
| 777                                   | ۳۸ – دمنهور                      |
| ۲٥                                    | ۲۹ – وابور الجوكا                |
| YV                                    | ٣٠ – الوابور الجديد              |
| ١٧                                    | ٣١ – وابور بولاق                 |
| 79                                    | ٣٢ – قوطر نمرة ١                 |
| ٣١                                    | ٣٣ – قوطرة نمرة ٢                |
| 10088                                 |                                  |

# إحصاء سنة ١٨٤٣ لإسماعيل باشا سرهنك

وأورد إسماعيل باشا سرهنك (ج ٢ ص ٢٥٣) إحصاء أوفى من الإحصائين المتقدمين يتضمن بيان السفن الحربية في عهد سرعسكرية سعيد باشا أي سنة ١٨٤٣ ، ومحل إنشائها وتاريخه وأسماء قباطينها وعدد رجالها وعدد مدافعها ومقاساتها وأبعادها ، وقد ذكر أنه أخذ هذا البيان من وثيقة مكتوية بيد المرحوم حسن باشا الإسكندراني ناظر ترسانة الإسكندرية وجدها عند ابنه محسن باشا ، وهاك إحصاءه وقد رتبنا أسماء السفن بحسب ترتيب إحضاء مانجان وكلوت مك لسهولة المقابلة.

| عدد        | عدد      | اسم قبودانها فى زمن              | ما افاقا        | *. * h                           |
|------------|----------|----------------------------------|-----------------|----------------------------------|
| رجالها     | المدافع  | أميرالية سعيد باشا               | محل إنشائها     | اسم السفينة                      |
| 1.47       | ١٠٦      | شنان قبودان <sup>(۳۲)</sup>      | الإسكندرية      | ۱ – مصر                          |
|            |          |                                  | -               | -                                |
| 1111       | 1 • 7    | عثان بك قاح .                    | ))              | ۲ –عکا                           |
| 1.48       | ١        | بوزجه طه خلیل بك                 | מ               | ۳ – المحلة الكبرى                |
| 1.45       | ١.,      | طاهر قبودان                      | α               | <ul> <li>٤ – المنصورة</li> </ul> |
| 1.45       | 1        | جرکس محمود <sup>(۳۷</sup> قبودان | الاسكندرية      | ه – الاسكندرية                   |
| <b>٧٣٦</b> | ٨٤       | حافظ خليل قبودان                 | Ħ               | ٣ – أبو قير                      |
| ٠١٠        | ٦.       | السيد على قبودان                 | تريستا          | ٧ – رشيد                         |
| 0/.        | ٦.       | كاور خورشد قبودان                | H               | ٨ - البحيرة                      |
| ٠١٠        | ٦.       | نوری قبودان بك                   | ليفورن          | ۹ –شير جهاد                      |
| أسلفنا )   | أسرت كيا | إسماعيل باشا سرهنك لأنها         | لم ترد في إحصاء | (كفر الشيخ (                     |
| ۱۸٦        | ۲۸ ک     | دلی محمد خورشد قبوداز            | جزائر الغرب     | ١٠ – واسطة جهاد                  |
| ٤٧٠        | ٦٥       | محمد هدايت قبودان                | إسكندرية .      | ۱۱ – دمیاط                       |
| ٨٩         | ٨        | أحمد شاهين قبودان                | مرسيليا         | ۱۲ – سمند جهاد                   |
|            |          |                                  | البعثات .       | (۳۱) أحد خريجي                   |

<sup>(</sup>٣٧) لعله محمود نامي بك أحد خريجي البعثات لأنه كان يلقب بجركس وقد ذكرنا في الفصل الثاني عشر أنه كان مافظا لبيروت سنة ١٨٤٠ في عهد الحكم المصرى.

| علد    | عدد     | اسم قبودانها فی زمن       | محل إنشائها        | اسم السفينة        |
|--------|---------|---------------------------|--------------------|--------------------|
| رجالها | المدافع | أميرالية سعيد باشا        | ۳ ۲                |                    |
| 141    | 44      | دلی خسرو قبودان           | إسكندرية           | ١٣ – طنطا          |
| 140,   | 4 £     | زينل قبودان               | <sup>۲)</sup> جنوه | ۱۶- جناح بمحری (۸۰ |
| ۱۸۰    | 7 £     | حسن أباظه قبودان          | جنوه               | ۱۵ – جهاد بیکر     |
|        |         | مصاء إسماعيل باشا سرهنك ) | موجودة فى إ        | واشنطن (غير        |
|        |         | فى إحصاء سرهنك باشا)      | (غير موجودة        | ۱۹ – شاهین دریا    |
| ٧٨     | 37      | طاهر قبودان               | ليفورن             | ١٧ - صاعقة         |
| ۸۸     | 17      | غير معروف                 | مارسيليا           | ۱۸ – تمساح         |
| ۱۸۱    | 7 £     | ابراهيم قبودان            | إسكندرية           | ۱۹ – شاهد جهاد     |
| ٨٨     | ١٨      | حسن الأرناءود قبودان      | مارسيليا           | ۲۰ –شهباز جهاد     |
| ٧٩     | 7 8     | غير معروف                 | أمريكا             | ۲۱ – بادئ جهاد     |
| •      |         | اء إسماعيل باشا).         | واردة في إحص       | أمريكا (غير و      |

السفن الواردة في إحصاء سرهنك باشا ولم ترد في إحصاء مانجان ووردت في إحصاء كلوت بك :

| عدد    | عدد     | اسم قبودانها                      | محل إنشائها | اسم السفينة    |
|--------|---------|-----------------------------------|-------------|----------------|
| رجالها | المدافع | ,                                 | , , ,       | ı              |
| ١٠٣٤   | 1       | عثمان بوتی بك                     | إسكندرية    | ۲۲ – نحمص      |
| ٩      | ۲۸      | حسین شرین بك                      | 1           | ۲۳ – بیلان     |
| 1.48.  | ١       | ازميرلى محمد قبودان               | *           | ۷٤ – حلب       |
| 1.48   | ١       | عبد اللطيف بك                     | 1           | ۲۵ – الفيوم    |
| 1.45   | 1.4     | الأمير محمد سعيد باشا             | n           | ۲۹ ٍ- بنی سویف |
| ۸۵۵    | ٦٤      | عثمان بوتی قبودان <sup>(۳۹)</sup> | <b>)</b>    | ۲۲ – منوف      |

<sup>(</sup>٣٨) كانت معدة لتعليم تلاميذ البحرية .

 <sup>(</sup>٣٩) اسم مكرر فقد ورد أنه قبودان البارحة حمض ، ولعله اسم لعلمين لأنه مذكور بلقب بك بالنسبة لحمص ومن غير هذا اللقب بالنسبة لمنوف .

440

| ţ | علد    | علد     | اسم قبودانها | محل إنشائها | اسم السفينة             |  |
|---|--------|---------|--------------|-------------|-------------------------|--|
|   | رجالها | المدافع |              |             |                         |  |
|   | ۲٥     | ٦       | غير معروف    | إلجلترا     | ۲۸ – النيل              |  |
|   | ۱۸٦    | 77      | مرجان قبودان | إسكندرية    | ۲۹ – دمنهور             |  |
|   | ۰۲     | 1 7     | سرهنك قبودان | ، (قوطر۲) ۱ | ۳۰ – غولت جدید (قوطر۲)، |  |
|   | ۰۸۸٤   |         |              |             |                         |  |

السفن الواردة في إحصاء سرهنك باشا ولم ترد في إحصاء مانجان ولافي كلوت بك :

| عدد    | عدد     | اسم قبودانها         | محل إنشائها | اسم السفينة       |
|--------|---------|----------------------|-------------|-------------------|
| رجالها | المدافع |                      |             |                   |
| ٥١٠    | ٦,      | برغمه لى أحمد قبودان | ليفورن      | ٣١ – الجعفرية     |
| ۲.,    | ۳.      | على رشيد قبودان      | مارسيليا    | ۳۲ – رهبر جهاد    |
| ٣٠٠    | ٤٥      | بيجان قبودان         | تريستا      | ٣٣ – بومبة        |
| ۱۸۵    | 7 £     | ( غیر معروف )        | مارسيليا    | ۳۶ – بلنك جهاد    |
| 110    | 7 £     | مرجان قبوان          | إسكندرية    | ۳۵ – فوه          |
| ٨٩     | ۱۸      | الياس قبودان         | أمريكا      | ٣٦ – ابريق نمرة ٢ |

المجموع ١٨٥٧ ١٦٨٠١

ويتبع هذا الإحصاء ثلاث بواخر وهي الوابور (برواز بحرى)، والوابور (أسيوط) والوابور (جيلان).

. . .



# الفضل لثانى عشر

# التعليم والنهضة العلمية

إذا ذكرت حسنات محمد على كان من أجل أعاله توجيهه جزءا كبيرا من جهوده إلى إحياء العلوم والآداب في مصر، وذلك بنشر المدارس على اختلاف درجاتها، وإرسال البعثات العلمية إلى أوروبا، وقد اتبع في هذا السبيل تلك الفكرة التي اتبعها في إنشاء الجيش والأسطول، ذلك أنه اقتبس النظم الأوروبية الحديثة في نشر لواء العلم والعرفان، فأسس المدارس الحديثة، وأخذ من الحضارة الأوروبية خير ما أنتجته العلوم والقرائح، فنهض بالأفكار والعلوم في مصر نهضة كبرى كانت أساس تقدم مصر العلمي الحديث.

عنى محمد على بنشر التعليم على اختلاف درجانه من عال وثانوى وابتدائى ، ويتبين من مقارنة تاريخ المنشآت العلمية أنه عنى أولا بتأسيس المدارس العالية وإيفاد البعثات ، ثم وجه نظره إلى التعليم الابتدائى ، ونعم ما فعل ، لأن الأمم إنما تنهض أولا بالتعليم العالى الذي هو أساس النهضة العلمية .

وقد أراد بادئ الأمر أن يكون طبقة من المتعلمين تعلما عاليا يستعين بهم فى القيام بأعال الحكومة والعمران فى البلاد ، وفى نشر التعليم بين طبقات الشعب ، وهذا هو التدبير الذى برهنت التجارب على أنه خير ما تنهض به الأمم ، وقد ساعد على تكوين طبقة تعلمت تعلما عاليا قبل إنشاء المدارس الابتدائية والثانوية أن الأزهر كفل إمداد المدارس العالية والبعثات بالشبان المتعلمين الذين حازوا من الثقافة قسطاً يؤهلهم لتفهم دروس المدارس العالية فى مصر أو فى أوربا ، فكان الأزهر خير عضد للتعليم العالى .

## مدرسة الهندسة بالقلعة

ويبلُو لنا أن أول ما فكر فيه محمد على من بين المدارس العالية مدرسة الهندسة ، وهذا يدلك على الجانب العملى من تفكيره ، فإنه رأى البلاد ف حاجة إلى مهندسين لتعهد أعال العمران فيها ، فبدأ بتعليم الهندسة .

وظاهرٌ مما ذكره الجبرق فى حوادث ١٢٣١ه (١٨١٦م) أن أول مدرسة للهندسة بمصر يرجع عهد تأسيسها إلى تلك السنة ، وذلك أن أحد و أبناء البلد ، على حد تعبير الجبرق واسمه حسين شلبى عجوة ، اخترع آلة لضرب الأرز وتبييضه ، وقدم نموذجها إلى محمد على ، فأعجب بها وأنعم على مخترعها بمكافأة ، وأمره بتركيب مثل هذه الآلة فى دمياط ، وأخرى فى رشيد ، فكان هذا الاختراع باعثا لتوجيه فكره إلى إنشاء مدرسة للهندسة ، فأنشأها فى القلعة .

#### رواية الجبرتى

قال الجبرق: وإن الباشا لما رأى هذه والنكتة ، من حسين شلبي هذا قال إن في أولاد مصر نجابة وقابلية للمعارف ، فأمر ببناء مكتب (مدرسة ) بحوش السراية (بالقلعة ) ورتب فيه جملة من أولاد البلد ، ومماليك الباشا ، وجعل معلمهم حسن أفندى المعروف بالدرويش الموصلي ، يقرر لهم قواعد الحساب والهندسة وعلم المقادير والقياسات ، والارتفاعات . واستخرج المجهولات مع مشاركة شخص رومي (تركي ) يقال له روح الدين أفندي ، بل وأشخاصا من الأفرنج ، وأحضر لهم آلات هندسية متنوعة من أشغال الإنجليز يأخذون بها الأبعاد والارتفاعات والمساحة ، ورتب لهم شهريات وكساوي في السنة ، واستمروا على الاجتماع بهذا المكتب ، وسموه مهندسخانة ، في كل يوم من الصباح إلى بعد الظهيرة ، ثم الاجتماع بهذا المكتب ، وسموه مهندسخانة ، في كل يوم من الصباح إلى بعد الظهيرة ، ثم ينزلون إلى بيوتهم ويخرجون في بعض الأيام إلى الحلاء لتعلم مساحات الأارضي وقياساتها بالأقصاب وهو الغرض المقصود للباشا » .

فهذه بعينها هي مدرسة الهندسة أو المهندسخانة بما فيها من دروس الرياضة والهندسة وما إليها ، وتلاميذها يتعلمون مجانا وترتب لهم رواتب شهرية وكساوى ولها أساتذة من أمثال حسن أفندى الدرويش الموصلي وروح اللمين أفندي ه بل وأشخاص من الإفرنج ، كما يعبر الجبرتي . وقد دعا الجبرتي إلى الكلام عن هذه المدرسة في ترجمة حسن أفندي الدرويش المتوفي سنة 17٣١ هـ فقال :

لا لما رغب الباشا فى إنشاء محل لمعرفة علم الحساب والهندسة والمساحة تعين المترجم رئيسا ومعلما لمن يكون متعلما بذلك المكتب، وذلك أنه تداخل بتحيلاته لتعليم مماليك الباشا الكتابة والحساب ونحو ذلك ، ورتب له خروجا وشهرية ونجب تحت يده الماليك فى معرفة الحسابيات ونحوها ، وأعجب الباشا ذلك فذاكره وحسن له بأن يفرد مكانا للتعليم ، ويضم إلى مماليكه

من يريد التعليم من أولاد الناس ، فأمر بإنشاء ذلك المكتب وأحضر إليه أشياء من آلات الهندسة والمساحة والهيئة الفلكية من بلاد الانجليز وغيرهم ، واستجلب من أولاد البلد ماينيف على النمانين شخصا من الشبان الذين فيهم قابلية للتعليم ، ورتبوا لكل شخص شهرية وكسوة فى آخر السنة ، فكان يسعى فى تعجيل كسوة الفقير منهم ليتجمل بها بين أقرانه ، ويواسى من يستحق المواساة ، ويشترى لهم الحمير مساعدة لطلوعهم ونزولهم إلى القلعة ، فيجتمعون للتعليم فى كل يوم من الصباح إلى بعد الظهر ، وأضيف إليه آخر حضر من اسلامبول له معرفة بالحسابيات والهندسيات لتعليم من يكون أعجميا لا يعرف العربية مساعدا للمترجم فى التعليم يسمى روح الدين أفندى ، فاستمر نحوا من تسعة أشهر ومات المترجم وانفرد برياسة المكتب روح الدين أفندى ،

هذا ما ذكره الجبرق ، ومنه يؤخذ قطعا أن أول مدرسة للهندسة أنشئت سنة ١٨١٦ بالقلعة ، وبذلك تكون هذه المدرسة أول مدرسة عالية أنشئت في عصر محمد على ، لأن المدارس الأخرى أنشئت بعد ذلك التاريخ ، ويؤخذ من كلام الجبرق أن التعليم فيها كان مجانيا ، وكانت الحكومة تؤدى رواتب شهرية لتلاميذها ، وكذلك كان شأنها في كل المدارس التي أنشأتها ، ويفهم أيضاً من كلام الجبرق أن إنشاء هذه المدرسة راجع إلى ما ظهر من المصريين من المواهب في الكفاءة والابتكار ، فإن ما رآه محمد على من حسين شلبي إذ وفق إلى هذا الاختراع ، أو و النكتة ، كما يقول الجبرق ، جعله يفكر في إنشاء المدرسة ، فحسن استعداد المصريين وذكاؤهم الفطري كانا من أعظم ما حفز همة محمد على إلى إنشاء المدارس في مصر .

ويحصل من رواية الجبرق أن مدرسة الهندسة كان بها مدرسون من الإفرنج، ولعل هذه المدرسة هي التي يشير إليها الأمر الصادر من محمد على باشا بتاريخ ٤ ذى الحجة سنة ١٢٣٥ (١٢ سبتمبر سنة ١٨٦٠) إلى كتخدا بك بتعيين أحد القسس لإعطاء دروس في اللغة الطليانية والهندسة لبعض تلامذتها وأن يخصص له محل للتدريس في القلعة، وإليها أيضاً يشير الأمر الصادر بتاريخ ١٦ سبتمبر من تلك السنة بتعيين الحواجة قسطى مدرسا بمدرسة المهندسخانة لتدريس الرياضة والرسم بها.

#### مدرسة المهندسخانة ببولاق

والظاهر أن مدرسة القلعة لم تف على مر السنين بحاجات البلاد إلى المهندسين ، أو أن برنامجها لم يكن وافيا بالمرام ، فأنشأ محمد على في سنة ١٨٣٤ مدرسة أخرى للمهندسخانة في بولاق ، وعين أرتين أفندى أحد خريجي البعثات العلمية وكيلا لها ، ثم تولى نظارتها يوسف حاككيان أفندى أحد خريجي البعثات أيضاً ، وفي سنة ١٨٣٨ أسندت نظارتها إلى المسيو لامبير بك لغاية سنة ١٨٤٩ إذ تولاها على مبارك بك ( باشا ) ، وهذه المدرسة من أجل وأنفع المدارس التي أنشأها محمد على باشا ، ومنها تخرج عدد كبير من المهندسين الذين خدموا البلاد خدمات جليلة ، ومن أشهر أساتذتها في ذلك العهد طائل أفندى ، ومحمد بيومي أفندى ، ومحمد بك أبو سن ، ومحمود باشا الفلكي ، ودقلة بك ، وإبراهيم بك رمضان ، وأحمد بك فالد وسلامة باشا .

#### مدرسة الطب

أسس محمد على مدرسة الطب سنة ١٨٢٧ إجابة لاقتراح الدكتور كلوت بك ، وكان مقرها فى أول عهدها بأبى زعبل لوجود المستشفى العسكرى بها من قبل ، فأنشئت المدرسة بالمستشفى إذكان أليق مكان فى ذلك الحين لإيواء المدرسة لتوافر وسائل التعليم الطبى والتمرين والغرض منها تخريج الأطباء المصريين للجيش ، ثم صار الغرض عاما بأن صار الأطباء يؤدون الأعالى الصحية للجيش وللبلاد عامة .

واختارت الحكومة للمدرسة مائة تلميذ من طلبة الأزهر، وتولى إدارتها وإدارة المستشفى اللكتوركلوت بك، فاختار لها طائفة من خيرة الأساتذة الأوروبيين ومعظمهم من الفرنسيين يدرسون علوم التشريح والجراحة، والأمراض الباطنية، والمادة الطبية، وعلم الصحة، والصيدلة، والطب الشرعى، والطبيعة، والكيمياء، والنبات، وكان فيها أساتذة آخرون لتدريس اللغة الفرنسية للتلاميذ الأزهريين.

وقد بذل كلوت بك جهودا صادقة للنهوض بالمدرسة والسير بها إلى ذروة النجاح ، واعترضته صعوبات جمة وأهمها لغة التعليم ، فقد كان المقرر جعل التعليم باللغة العربية ، ولكن الأساتذة كانوا يجهلون تلك اللغة ، فاختير لهم مترجمون يجيدون اللغتين الفرنسية والعربية ، فكان المدرس يأتى إلى الفرقة ومعه المترجم فيلق الدرس بالفرنسية وينقله المترجم إلى العربية ، ويكتبه التلاميذ بخطوطهم فى كراريسهم .

ثم صار المترجمون يختارون من بين أوائل تلاميذ المدرسة الذين تعلموا اللغة الفرنسية ف ساعات فراغهم وفى معهد ألحق خصيصا بالمدرسة لتعلم تلك اللغة ، لكن هذا المعهد لم يلبث أن ألغى .

وألحق بالمستشفى حديقة للنبات فيهاكل ما تنبت الأرض من العقاقير والنباتات النادرة .

وبعد خمس سنوات من إنشاء المدرسة تخرجت الطائفة الأولى من تلاميذها ، فوزعوا على المستشفيات وفيالق الجيش ، واختير من بينهم المتفوقون على أقرائهم وهم عشرون ، فأبق منهم ثمانية فى المدرسة فى وظيفة معيدين للدروس ، وأرسل الأثنا عشر الباقون إلى باريس لإتقان علومهم وإتمامها ، فلما عادوا عينوا أساتذة فى المدرسة ، وهم الذين تألفت منهم البعثة العلمية الرابعة كما سيجيء بيانه .

ذكر المسيو (مانجان) أن عدد تلاميذ مدرسة الطب بلغ (سنة ١٤٠ ( ١٨٣٧ عَالبا و ٥٠ طالبا في مدرسة الصيدلة ، ووصف مستشفى أبي زعبل ، فقال إنه احتوى ٧٢٠ سربرا ، وأن غرفة منسقة تنسيقا بديعا ، يتخللها الهواء الطلق ، وتسودها النظافة حيث عهد إلى مدرسي مدرسة الطب ملاحظة خدمة المستشفى فجمعوا بين التدريس وملاحظة المستشفى .

ثم نقلت المدرسة ونقل معها المستشنى إلى مصر سنة ١٨٣٧ ، واختير لها (قصر العينى) فصارت المدرسة والمستشنى أقرب إلى القاهرة وأدعى إلى نشر التعليم الطبى ومعالجة المرضى .

#### مدرسة الصيدلة ومدرسة الولادة

وألحقت بمدرسة الطب مدرسة خاصة للصيدلة ، ثم مدرسة للقابلات والولادة واختيرت لهذه الأخيرة طائفة من السودانيات والحبشيات تعلمن فيها اللغة العربية وفن الولادة وألحق بمدرستهن مستشفى صغير للنساء ثم نقلت المدرسة من أبي زعبل إلى القاهرة.

#### كلوت بك

هو كما ترى صاحب الفضل الكبير على النهضة الطبية الحديثة في مصر، ولد في مدينة جرينوبل بفرنساسنة ١٧٩٣ من أبوين فقيرين ، ولما ترعرع أكب على الدرس على ماكان فيه من

عوز وفاقة ، وتعلم الطب واضطر أن يشتغل صبيا عند حلاق بمرسيليا ليتابع دروسه ، ولم يزل مكبا على تعلم الطب إلى أن أخذاً جازته وعين طبيبا ثانيا في مستشنى الصدقة بمرسيليا ، ثم انفصل عن هذا المنصب ، ومارس مهنة الطب في تلك المدينة إلى أن تعرف إلى تاجر فرنسي كان محمد على عهد إليه بأن يختار له طبيبا للجيش المصرى ، فرغب إليه قبول هذه المهمة فرضي بها وجاء مصر سنة ١٨٢٥ ، وكان على أخلاق فاضلة وعزيمة صادقة ، فعهد إليه محمد على تنظيم الإدارة الصحية للجيش المصرى المنشأة حوالى سنة ١٨٢٠ (١) ، وجعله رئيس أطباء الجيش ، فعني يتنظم هذه الإدارة عناية تامة ، ولماكانت (الخانكة) حين مجيئه إلى مصر مقراً للمعسكر العام للجيش أشار على محمد على باشا بإنشاء مستشفى عسكرى بأبي زعبل بجوار المعسكر العام ، فأنفذ محمد على اقتراحه وأنشأ المستشفى الذي صار فيما بعد مستشفى عاما لمعالجة ـ الجنود وغيرهم ونموذجا للمستشفيات التي أنشئت من بعده ، ثم خطر له أن ينشيء بجوار المستشفى المذكور مدرسة لتخريج الأطباء من أبناء البلاد ، فعمل محمد على باقتراحه وأنشأ بأبي زعبل سنة ١٨٢٧ مدرسة الطب التي صارت مبعث النهضة الطبية في مصر ، وتولى كلوت بك إدارتها ثم نقلت المدرسة ومعها المستشفى إلى قصر العيني سنة ١٨٣٧ كما رأيت في سباق الكلام، ولكلوت بك كثير من المؤلفات الطبية ترجم معظمها خريجو مدرسة الطب، وقد أسس مجلسا للصحة على النظام الفرنسي كان له فضل كبير في النهوض بالحالة الصحية للبلاد وعنى بتنظم المستشفيات وأنشأ مجلس الصحة البحرى في الإسكندرية .

وقد بذل جهوداً صادقة فى ترقية حالة البلاد الصحية ومقاومة الأمراض ، وهو الذى أشار باستعال تطعيم الجدرى لمقاومة انتشار هذا المرض فى القطر المصرى بعد أن كان يودى بحياة نحو ستين ألفا من الأطفال كل عام ، وكافح هو وتلاميذه وباء الكوليرا الذى وقع بمصر سنة ١٨٣٠ ، وقد سر محمد على لما بذله من جهود فى مقاومة هذا الوباء فأنم عليه بالبكوية فصار يعرف بكلوت بك .

وبذل أيضاً جهوداً كبيرة فى مقاومة الطاعون الذى حل بالبلاد سنة ١٨٣٥ وأنعم عليه لهذه المناسبة برتبة أمير لواء .

ولما تولى عباس باشا الأول اضمحلت مدرسة الطب وعاد كلوت بك إلى فرنسا ، ثم

<sup>(</sup>١) كما ذكر ذلك الدكتور نبر تسوس بك Neroutsous Boy فى كتابه ( نظرة تاريخية فى تنظيم الإدارة الصحية بمصر ) طبيع سنة ١٨٨٠ ص ٣.

أقفلت المدرسة فى عهد سعيد باشا وانتظم تلاميذها فى سلك الجيش ، غير أن سعيد باشا عاد واعتزم فتحها فاستدعى كلوت بك من فرنسا وأعيد فتح المدرسة سنة ١٨٥٦ باحتفال فخم ، غير أن كلوت بك قد ضعفت صحته فارتحل إلى فرنسا سنة ١٨٥٨ وأقام بها إلى أن وافته منيته في أغسطس سنة ١٨٦٨ .

## مدرسة الألسن

أنشئت سنة ١٨٣٦ مدرسة (الألسن) بالأزبكية (مكان فندق شبرد الآن ١٩٣٠ تاييخ الطبعة الأولى) وهي التي تولى نظارتها رفاعة بك رافع وسيجيء الكلام عنها في ترجمته

## بقية المدارس العالية والخصوصية

مدرسة المعادن بمصر القديمة أسست سنة ١٨٣٤

مدرسة المحاسبة بالسيدة زينب أسست سُنة ١٨٣٧.

مدرسة الفنون والصنائع (وتسمى مدرسة العمليات ) أسست سنة ١٨٣٩ وتولى نظارتها يوسف حككيان بك .

مدرسة الصيدلة بالقلعة أسست سنة ١٨٢٩.

مدرسة الزراعة بنبروه ، ثم نقلت إلى (شبرا) سنة ١٨٣٦ ، ثم ألغيت سنة ١٨٣٩ . مدرسة الطب البيطرى ، أنشئت أولا برشيد ثم نقلت إلى أبى زعبل بالقرب من مدرسة الطب ، ثم إلى شبرا وتولى إدارتها المسيو هامون .

المدرسة التجهيزية (الثانوية) بأبى زعبل، ثم نقلت إلى الأزبكية. المدرسة التجهيزية بالإسكندرية.

## المدارس الحربية والبحرية

تكلمنا عنها في الفصل العاشر والحادي عشر.

## ديوان المدارس (وزارة المعارف العمومية)

لما تقدمت المدارس العالية والخصوصية التي أنشأها محمد على ، واتسع نطاقها رأى أن

ينشىء لها إدارة خاصة سميت (ديوان المدارس) سنة ١٨٣٧، وكان موجودا من قبل باسم (مجلس شورى المدارس)، وقد ساعد على تنظيم هذه الإدارة تخرج نوابغ أعضاء البعثات وعودتهم إلى مصر، فرأى محمد على أن يهيىء لهم الفرصة للانتفاع بمواهبهم فى تنظيم نهضة التعليم فأسس (ديوان المدارس)، وأسند رياسته إلى أمير اللواء (مصطفى محتار بك) أحد خريجى البعثة الأولى، فكان هذا الديوان أول وزارة للمعارف فى مصر، وقد توفى محتار بك سنة ١٨٣٨ وخلفه سنة ١٨٣٩ أمير اللواء أدهم بك (باشا) وهو ذلك الضابط القدير الذى كان مديرا لترسانة القلعة، وتكلمنا عنه آنفا، وبقى يتولى هذا المنصب إلى سنة ١٨٤٩. وكان لديوان المدارس مجلس مؤلف من مصطفى مختار بك رئيسا، ومن الأعضاء الآتية أسماؤهم : كلوت بك، كيانى بك، أرتين بك، اسطفان بك، حككيان بك، فارين بك، رفاعة رافع بك، محمد بيومى أفندى، لامبير بك، هامون بك، دوزول، وبعض بك، رفاعة رافع بك، محمد بيومى أفندى، لامبير بك، هامون بك، دوزول، وبعض بك، رفاعة رافع بك، محمد بيومى أفندى، لامبير بك، هامون بك، دوزول، وبعض بك، رفاعة رافع بك، محمد بيومى أفندى، لامبير بك، هامون بك، دوزول، وبعض

وقد قرر هذا المجلس تنظيم التعليم بالمدارس ، ووضع لائمة لنشر التعليم الابتدائى تشمل ٢٧ مادة ذكر فيها ضرورة إنشاء خمسين مدرسة ابتدائية ، منها ٤ بالقاهرة ، وواحدة بالإسكندرية ، والباق فى أنحاء القطر المصرى لنشر التعليم بين طبقات الأمة ، وقضت هذه اللائحة بأن يكون عدد التلاميذ بكل مدرسة بمصر والإسكندرية ٢٠٠ تلميذ ، وبكل مدرسة من مدارس الأقاليم ١٠٠ تلميذ .

فديوان المدارس إذن هو مبتكر نظام التعليم الابتدائى فى مصر، ولذلك يلاحظ أن معظم المدارس الابتدائية (وتسمى مكاتب) أنشئت سنة ١٨٣٧ أو بعدها.

#### المدارس الابتدائية

وهاك أسماء المدارس الابتدائية التي أنشئت في عصر محمد على مرتبة بحسب المديريات (٢)

<sup>(</sup>٢) راجع كتاب (التعليم العام ق مصر) ليعقوب أرتين باشا (بالفرنسية) ص ١٧٦ طبعة سنة ١٨٩٠، وكتاب (التعليم في مصر) لأمين سامي باشا صِ ٤ ملحق ه .

#### البحيرة

مدرسة الرحمانية ، مدرسة النجيلة وشبراخيت ، مدرسة دمنهور (ثم أحيلت على مدرسة الرحمانية ) .

#### الغربية

مدرسة إبيار ، مدرسة المحلة الكبرى ، مدرسة زفتى ، مدرسة شربين ، مدرسة طنطا ، مدرسة فوه ، مدرسة الجعفرية ، مدرسة نبروه .

#### المنوفية

مدرسة أشمون جريس ، مدرسة شبين الكوم ، مدرسة منوف (ثم أحيلت على مدرسة أشمون جريس ) .

#### اللقهلية

مدرسة المنصورة ، مدرسة ميت غمر ، مدرسة المنزلة ، مدرسة صهرجت ، مدرسة فارسكور ، مدرسة محلة دمنه .

#### الشرقية

مدرسة الزقازيق ، مدرسة العزيزية ، مدرسة بلبيس ، مدرسة كفور نجم ، مدرسة ميت العز .

#### القليوبية

مدرسة بنها ، مدرسة قليوب ، مدرسة الخانكة (ثم نقلت إلى السيدة زينب) مدرسة أبى زعبل ، مدرسة طوخ .

#### الجيزة

مدرسة حلوان

الفيوم

مدرسة الفيوم

بنی سویف

مدرسة بني سويف، مدرسة بوش

المنبا

مدرسة المنيا ، مدرسة الفشن ، مدرسة بني مزار

أسيوط

مدرسة أسيوط ، مدرسة أبو تبيج ، مدرسة الساحل ، مدرسة ساقية موسى ،مدرسة سنبو ، مدرسة ملوى ، مدرسة منفلوط

جرجا

مدرسة أخميم ، مدرسة جرجا ، مدرسة سوهاج ، مدرسة طهطا

#### قنا وإسنا

مدرسة قامول ، مدرسة قنا ، مدرسة فرشوط ، مدرسة إسنا .

ويلاحظ أن معظم المدارس الابتدائية قد ألغيت في أواخر عهد محمد على .

وكان التعليم في المدارس كافة عالية وتجهيزيه وابتدائية مجانيا ، والحكومة تنفق على التلاميذ من مسكن وغذاء وملبس ، وتجرى على كثير منهم الأرزاق والمرتبات ، ولكن لم يكن الأهالي في بدء افتتاح المدارس راضين عن إدخال أبنائهم فيها ، بل كانوا نافرين منها نفووهم من الجندية ، فكانت الحكومة تدخلهم المدارس في غالب الأحيان بالقوة ، ولكن ما لبث الأهلون أن رأوا ثمرات التعليم فكفوا عن المعارضة في تعليم أبنائهم في المدارس وأقبلوا عليها . وذكر كلوت بك (٣) أن عدد التلاميذ بمدارس القطر المصرى قاطبة بلغ على عهد محمد

<sup>(</sup>٣) ہے ٢ مس ١٩٥.

على ٩٠٠٠ تلميذ ، تتولى الحكومة الإنفاق على تعليمهم وسكناهم وغذائهم وملبسهم ، وتؤدى لهم رواتب ضئيلة .

#### البعثات العلمية

وجّه محمد على همته إلى إيفاد البعثات المدرسية إلى أوروبا ليتم الشبان المصريون دراستهم في معاهدها العلمية ، وهذه الفكرة تدل على ناحية من نواحي عبقرية محمد على باشا ، فهو لم يكتف بأن يؤسس المدارس والمعاهد العلمية بمصر ليتلقى فيها المصريون العلوم التى تنهض بالمجتمع المصرى ، بل اعتزم أن ينقل إلى مصر معارف أوروبا وخبرة علمائها ومهندسيها ورجال الحرب والصنائع والفنون فيها ، وأراد أن تضارع مصر أوروبا في مضار التقدم العلمي والاجتماعي ، فقصد من إرسال البعثات تكوين فئة من المصريين المثقفين لا يقلون عن أرقى طبقة مهذبة في أوروبا .

وأراد من جهة أخرى أن تجد مصر من خريجى هذه البعثات كفايتها من المعلمين فى مدارسها العالية ، والقواد والضباط لجيشها وبحريتها ، ومهندسيها والقائمين على شؤون العمران فيها وإدارة حكومتها لكى لا تكون مع الزمن عالة على أوروبا من هذه الناحية .

ولو تأملت مليا فى العصر الذى نشأت فيه هذه الفكرة واختلجت فى نفس محمد على ، لعجبت لعبقريته كيف أنبتت هذا المشروع ، فنى ذلك العصر لم يفكر حاكم شرقى ولا حكومة شرقية فى إيفاد مثل هذه البعثات ، وهذه تركيا وسلطانهاكان يملك من الحول والسلطة أكثر مما يملك محمد على ، لم تفكر حينذاك أصلا فى إيفاد البعثات المدرسية إلى المعاهد الأوروبية ، فصدور هذه الفكرة فى ذلك العصر وفى الوقت الذى كان محمد على مشغولا فيه بمختلف الحروب والمشاريع والهواجس يدل حقيقة على عبقرية نادرة وهمة عالية .

## الإرساليات الأولى

ابتدأ محمد على يرسل الطلبة المصريين إلى أوروبا حوالى سنة ١٨١٣ وما بعدها ، وأول بلاد اتجه إليها فكره إيطاليا ، فأوفد إلى ليفورن وميلانو وفلورنسا وروما وغيرها من الملان الإيطالية طائفة من الطلبة لدرس الفنون العسكرية وبناء السفن وتعلم الهندسة وغير ذلك من الفنون .

وأفراد هذه الرسالة لم يتناولهم الإحصاء اللىقيق ، وإنما يعرف منهم (نقولا مسابكي) أفندى الذى أوفده إلى روما وميلانو سنة ١٨٠٦ بواسطة المسيو روستى قنصل النمسا في مصر ليتعلم فن الطباعة وما إليها من سبك الحروف وصنع قوالبها ، فأقام أربع سنوات ثم عاد إلى مصر فتولى إدارة مطبعة بولاق سنة ١٨٣١ وبتى مديرا لها إلى أن توفى سنة ١٨٣١.

ثم اتجه نظر الباشا إلى فرنسا فأرسل إليها طائفة من الطلبة

وكذلك أرسل إلى إنجلترا بعض التلاميذ لتلقى فن بناء السفن والملاحة ومناسيب الماء وصرفه ، والميكانيكا .

وبلغ عدد هؤلاء جميعا ٢٨ طالبا ، ولم يعرف أفراد هذه الارساليات ، وإنما عرف من أفراد بعثة فرنسا شاب كان له شأن كبير فى تنظيم البعثات الكبرى التى أخذت تتدفق نحو فرنسا ، وهو عثمان نور الدين أفندى الذى صار أميرالا للأسطول المصرى ، وترجمنا له فى الفصل السابق .

## البعثات الكبرى

أرسل محمد على أول بعثة من البعثات الكبرى سنة ١٨٢٦ ، وهي مؤلفة من أربعين تلميذا ، ولحق بهم أربعة تلاميذ آخرون ، فصار عدتهم سنة ١٨٢٨ أربعة وأربعين طالبا ، واستمر يرسل الطلاب إلى فرنسا فيضمون إلى البعثة الأولى .

وفى سنة ١٨٤٤ أوفد بعثة كبرى من الطلبة لتلقى العلوم والفنون الحربية مؤلفة من سبعين تلميذا اختارهم القائد سلمان باشا الفرنساوى من بين تلاميذ المدارس المصرية ، ثم لحق بهم غيرهم ، وكان بينهم أربعة من الأمراء ، منهم اثنان من أبناء محمد على وهما الأمير عبد الحليم والأمير حسين ، واثنان من أبناء إبراهيم باشا وهما ( الحنديوية ) إسماعيل والأمير أحمد ، ولهذه البعثة الأخيرة أنشئت المدرسة المصرية التى تولى إدارتها اسطفان بك واستمرت تؤدى عملها وهو تأهيل الطلبة لإتقان اللغة الفرنسية ومماشاة المدارس العليا بفرنسا ، إلى أن أقفلت سنة وهو تأهيل الطلبة لإتقان اللغة الفرنسية ومماشاة المدارس العليا بفرنسا ، إلى أن أقفلت سنة المدارك ، وقد أوفد بعثة صغيرة سنة ١٨٤٧ إلى فرنسا من طلبة الأزهر لتلقى علم الحقوق فتعلم هؤلاء جميعا بإرشاد المسيو جومار (٥) وتحت رقابته ، وأرسل غير هؤلاء بعض التلاميذ إلى

<sup>(</sup>٤) أعيدت في عهد إسماعيل باشا ثم أقفلت لمناسبة الحرب السبعينية .

<sup>(</sup>٥) راجع ترجمته بالجزء الأول من وتاريخ الحركة القومية؛ ص ١٢٦ (الطبعة الأولى).

إنجلترا والعسا.

قلنا إن الرسالات الثلاث الأولى لم يتناول الإحصاء الدقيق بيان أعضائها ، ولذلك صار مألوفا تعداد البعثات ابتداء من بعثة سنة ١٨٢٦ ، ويعد العلامة على باشا مبارك بعثة تلك السنة وأول رسالة أرسلت إلى أوروبا من الديار المصرية في زمن المرحوم العزيز محمد على (١).

## عدد طلبة البعثات وما أنفق عليهم

وقد بلغ عدد الطلبة جميعا الذين أوفدهم محمد على إلى أوروبا من سنة ١٨١٧ إلى سنة ١٨٤٧ – ٣١٩ تلميذا ، منهم ٢٨ في الرسالات الثلاث الأولى ابتداء من سنة ١٨١٦ إلى سنة ١٨٧٥ و ٢٩١ في البعثات الكبرى ابتداء من سنة ١٨٢٦ ، فيكون مجموعهم ٣١٩ تلميذا وهو عدد عظيم إذا قيس بدرجة الثقافة التي بلغنها مصر في ذلك العصر ، وعظيم في نتائجه لأن هذه البعثات كان لها أوفر قسط في نهضة مصر الاجتماعية والعلمية والاقتصادية والحربية والسياسية . وكما أن عدد تلاميذ هذه البعثات مما يسترعى النظر فإنه مما يحسن معرفته مبلغ النفقات التي تكلفتها ، فقد دل الإحصاء على أنها بلغت ٣٠٣٣٠ من الجنيهات . من ذلك ٣٠٠٠ قيمة ما أنفق على الرسالات الأولى و ٢٧٣٣٦٠ قيمة ما أنفق على البعثات الكبرى التي أرسلت من سنة ١٨٢٦ إلى سنة ١٨٤٧ ، بما في ذلك نفقة الأمراء أنجال محمد على باشا وأحفاده ممن التنحقوا بالبعثة الخامسة ، وهو مبلغ ضئيل بالنسبة للخيرات التي نالتها مصر على أيدى خريجي تلك البعثات .

## عناية محمد على بأعضاء البعثات ونموذج من رسائله إليهم

وكان محمد على شديد العناية والاهتمام بأعضاء البعثات ، يتقصّى أنباءهم ويتتبع أحوالهم ، ويكتب لهم من حين لآخر رسائل يستحثهم فيها على العمل والاجتهاد وينبههم إلى واجباتهم ، وقد أورد رفاعة بك رافع نموذجا من رسائله ، وهو كتاب بعثه إلى طلبة البعثة الأولى في سبتمبر سنة ١٨٢٩ يدلك على مبلغ عنايته بشأنهم وحثه إياهم على الجهد والاجتهاد ، قال فيه ما نصه حرفيا (٧) :

<sup>(</sup>٦) الخطط التوفيقية ج ١١ ص ٦٨.

<sup>(</sup>٧) نقلا عن وتخليص الأبريز، ص ١٥١.

ه قدوة الأماثل الكرام الأفندية المقيمين في باريس لتحصيل العلوم والفنون زيد قدرهم ، ننهى إليكم أنه قد وصلنا أحباركم الشهرية ، والجداول المكتوب فيها مدة تحصيلكم ، وكانت هذه الجداول المشتملة على شغلكم ثلاثة أشهر مبهمة لم يفهم منها ما حصلتموه في هذه المدة ، وما فهمنا منها شيئا ، وأنتم في مدينة مثل مدينة باريس التي هي منبع العلوم والفنون ، فقياساً على قلة شغلكم في هذه المدة عرفنا عدم غيرتكم وتحصيلكم ، وهذا الأمر غمَّنا غمًّا كثيرا ، فيا أفندية ما هو مأمولنا منكم ، فكان ينبغي لهذا الوقت أن كل واحد منكم يوسل لنا شيئا من ثمار شغله وآثار مهارته ، فإذا لم تغيروا هذه الباطلة بشدة الشغل والاجتهاد والغيرة وجئتم إلى مصر بعد قراءة بعض كتب فظننتم أنكم تعلمتم العلوم والفنون فإن ظنكم باطل ، فعندنا ولله الحمد والمنة رفقاؤكم المتعلمون يشتغلون ويحصلون الشهرة ، فكيف تقابلوهم إذا جثتم بهذه الكيفية وتظهرون عليهم كمال العلوم والفنون ، فينبغى للإنسان أن يتبصر في عاقبة أمره ، وعلى العاقل ألا يفوت الفرصة وأن يجنى ثمرة تعبه ، فبناء على ذلك أنكم غفلتم عن اعتنام هذه الفرصة . وتركتم أنفسكم للسفاهة ولم تتفكروا ف ألمشقة والعذاب الذى يحصل لكم من ذلك ولم يجتهدوا ف كسب نظرنا وتوجهنا إليكم لتتميزوا بين أمثالكم ، فإن أردتم أن تكتسبوا رضاءنا فكل واحد منكم لا يفوت دقيقة واحدة من غير تحصيل العلوم والفنون ، وبعد ذلك كل واخد منكم يذكر ابتداءه وانتهاءه كل شهر ، ويبين زيادة على ذلك درجته في الهندسة والحساب والرسم وما بقي عليه في خلاص هذه العلوم ، ويكتب في كل شهر ما يتعلمه في هذا الشهر زيادة على الشهر السابق ، وإن قصرتم في الاجتهاد والغيرة فاكتبوا لنا سببه ، وهو إما من عدم اعتنائكم ، أو من تشويشكم ، وأي تشويش لكم ، هل هو طبيعي أو عارض ، وحاصل الكلام أنكم تكتبون حالتكم كما هي عليه حتى نفهم ما عندكم ، وهذا مطلوبنا منكم ، فاقرُّوا هذا الأمر مجتمعين وأفهموا مقصود هذه الارادة ، وقد كتب هذا الأمر في ديوان مصر ف مجلسنا في إسكندرية بمنه تعالى ، فمتى وصلكم أمرنا هذا فاعملوا بموجبه ، وتجنبوا وتحاشوا عن خلافه، (٥ ربيع الأول سنة ١٧٤٥).

# البعثة الأولى

(سنة ١٨٢٦)

أرسلت هذه البعثة إلى فرنسا في يولية سنة ١٨٢٦ ، وأخد أعضاؤها ينتظمون في سلك

المدارس الفرنسية ويتلقون العلوم والفنون بإشراف المسيو جومار ، وكان عدد البعثة أول ما أرسلت أربعين تلميذا ، ثم لحق بهم أربعة آخرون فصار عدتهم ٤٤ طالبا .

رجع منهم خمسة قبل إتمام دروسهم لضعف صحتهم أو نقص كفاءتهم ، ووزع الباقون على مختلف العلوم والفنون ، وقد أحصاهم المسيو جومار في رسالته المنشورة بالمجلة الآسيوية Journal Asiatique (^) وعنه نقلنا أسماءهم .

وسنذكر هنا عددهم وبيان أسمائهم والفروع التي تخصصوا فيها والألقاب التي حازوها في المناصب التي تقلدوها بعد تخرجهم من البعثات .

## 2 - للراسة الإدارة الملكية أو الحقوق

أرتين (بك). محمد خسم أفن عبدی شکری (باشا)،

سليم أفندى

محمذ خسرو أفندى

#### ٤ - لدراسة الفنون الحربية والإدارة العسكرية

راشد أفندى

مصطنی مختار (بك).

سليمان أفندى

أحمد (بك).

# ۲ - للعلوم السياسية خسرو أفندى

اسطفان (بك)،

#### ٣ – للملاحة والفنون البحرية

حسن (باشا) الإسكندراني . محمود نامي (بك) . محمد شنان (بك) .

<sup>(</sup>٨) عدد أغسطس سنة ١٨٢٨ ص ١٠٩.

<sup>.</sup> هده العلامة تدل على أنه سيرد الكلام عن ترجمة صاحب الاسم

٣- للهندسة الحربية

سليمان أفندى البحيرى

محمد مظهر (باشا). علی أفندی

٢ - للمدفعية

سليمان لاظ أفندى

عمر أفندي

٢ – للطب والجراحة

الشيخ محمد الدشطوطي

على هيبة ۽

٢ - للزراعة

خليل محمود أفندي

يوسف أفندى .

٣ - للتاريخ الطبيعي والمعادن
 على حسين أفندى وأحمد النجدل أفندى وأحمدأفندى

٧ - لهندسة الوي

مصطنى بهجت (باشا) المعروف أصلا بمصطنى محرمجي أفندي. محمد بيومي أفندي.

١ - للميكانيكا

الشيخ أحمد العطار

١ - إمام البعثة

الشيخ رفاعة (بك) رافع الذي صار أنبه رجال البعثة ذكرا وأرفعهم شأنا

٧ - لصنع الأسلحة وصب المدافع

أمين (بك) الكرجي. • أحمد حسن حنفي

للطباعة والحفر
 محمد أسعد أفندى

حسن أفندي الورداني ه

**4** – للكيمياء

عمر الكومي أحمد يوسف، أحمد شعبان يوسف العياضي

۲ – بدون تخصیص أحمد أفندی

أمين أفندى

۲ - سافرا إلى مرسيليا وطولون
 قاسم الجندى

حسين أفندى

۳ – عادوا لمصر لأسباب صحية أو لعدم أهليتهم الشيخ محمد الرقيق إبراهيم وهبه الشيخ العلوى (١)

#### البعثة الثانية

(سنة ۱۸۲۸)

أرسلتها الحكومة إلى فرنسا أواخر سنة ١٨٢٨ ، وكانت مؤلفة من ٧٤ تلميذا تخصص معظمهم فى الهندسة والرياضيات ، وتخصص بعضهم فى الطبيعيات وبعضهم فى الحربية أو العلوم السياسية أو الطب.

وهاك أسماء من تناولهم الإحصاء :

<sup>(</sup>٩) كما وردت أسماؤهم في رسالة للسيو جومار ص ١١٢ عدد أغسطس سنة ١٨٢٨ من المجلة الآسيوية .

## ٤ - للهندسة والرياضيات

أحمد دقلة (بك) . أحمد طائل أفندى

إبراهيم رمضان (بك). أحمد فايد (باشا).

#### ١ - للطبيعيات

حسنين أفندي على البقلي .

۲ - للإدارة الملكية
 حسين جركس أفندى

حسن جركس أفندى

#### ٢ - للحربية

خليل جراكيان أفندى (عين وكيلا للمدرسة المصرية التي أنشئت للبعثة الحامسة بباريس). عثان نورى أفندى.

١ - للعلوم السياسية
 ( توف أثناء تعلمه )

عابدين أفندى

#### · ١ – للطب والترجمة

محمد أفندى عبد الفتاح ،

٢ - واحد من الأحباش وهو واوى بن كلهو ، وواحد من أمراء السودان وهو سلطان أبو مدين .

#### البعثة الثالثة

(سنة ١٨٢٩)

هذه البعثة تغلب عليها الصبغة الصناعية ، فعظم أفرادها أرسلوا للتخصص ف مختلف

الصناعات ، ذلك حين اتجهت عزيمة محمد على إلى إنشاء الصناعات الكبرى واقتباس العلوم والفنون الحناصة بالصناعة من المعاهد الأوروبية .

أرسلت الحكومة هذه البعثة سنة ١٨٢٩ ، وهي مؤلفة من ثمانية وخمسين تلميذا ، أرسلوا إلى فرنسا والبحسا والمجلترا ، وهاك توزيعهم بحسب الفروع التي تخصصوا لهاكها ورد في (الوقائع المصرية) عدد ٧٣ (١٠) :

## التلاميذ الذين أرسلوا إلى فرنسا وعددهم ٣٤

٢ – لتعلم صناعة الآلات الجراحية . ٢ – لتعلم صناعة بصم الشيت . ٢ – لتعلم صناعة الساعات . ٢ – لتعلم الريّ . ٧ - لتعلم صناعة شمع العسل. ٢ – لتعلم صناعة الصياغة والجواهر . ٧ – لتعلم صناعة نسيج الأقمشة الحريرية . ٢ – لتعلم صناعة النقش والدهان(١١) . ٠ ٢ – لتعلم صناعة السراجة (السروجية). ٢ – لتعلم صناعة صبغ الأجواخ . ٧ – لتعلم صناعة الشيلان. ٢ – لتعلم صناعة صنع السيوف . ٧ – لتعلم صناعة الأحذية . ٢ – لتعلم صناعة البنادق والطبنجات . ٢ – لتعلم صناعة شمع الأختام. ٢ – لتعلم صناعة إنشاء السفن . ٢ – لتعلم صناعة الأجواخ .

## التلاميد اللين أرسلوا إلى فينا وعددهم ٤ ٤ – لتعلم صناعة نسيج الأجواخ والأكسية المعروفة بالعباءات.

## التلاميذ اللمين أرسلوا إلى انجلترا وعددهم ٢٠

لتعلم صناعة آلات البوصلة وميزان الهواء والنظارات ومقاييس الأبعاد وآلات الدواثر المنعكسة وغير ذلك من الآلات الفلكية .

٧ – لتعلم صناعة الآلات الهندسية . ﴿ ٢ – لتعلم صناعة التنجيد والفراشة .

<sup>(</sup>١٠) الصادر في ٢٦ ربيع الأول سنة ١٢٤٥ (١٥ أكتوبر سُنة ١٨٢٩) ولم تذكر أسماؤهم لميه.

<sup>(</sup>١١) هما محمد أفندى مراد ومحمد أفندى إسماعيل وقد تكلمنا عنهها فى تراجم نوايغ البعثاتُ .

٢ – لتعلم صناعة الصيني والفخار .

١٠ – لتعلم صناعة الميكانيكا .

٢ – لتعلم صناعة صب المدافع والقنابل وما يتبعها .

۸٥

وقد أرسل طلبة هذه البعثة إلى أوروبا بمعرفة بوغوص بك وزير التجارة والشئون الحنارجية .

وقد لحق بالتلاميذ العشرين الذين أرسلوا من هذه البعثة إلى انجلترا طلبة آخرون منهم :

## ٣ – لتعلم الفنون البحرية وهم :

عبد الحميد (بك) الديار بكرى . يوسف اكاه أفندى . عبد الكريم أفندى .

## ١٠ – لتعلم صناعة بناء السفن وهو:

محمد راغب (بك) ،

#### ١ – للهندسة وهو:

يوسف حككيان (بك).

إسماعيل حنفي أفندي

١ – لتعلم صناعة السجاجيد وهو :

## البعثة الرابعة أو البعثة الطبية الكبرى

(سنة ١٨٣٢)

عدد أعضائها اثنا عشر تلميذا ، وقد نبغ معظمهم وخلدوا أسماءهم بما قاموا به من جلائل الأعمال ، وتجلى نبوغهم فى نشر العلوم الطبية فى مصر، وخاصة بمدرسة الطب تدريسا وترجمة وتأليفا ، وفي الاضطلاع بالأعمال الصحية في البلاد.

وهم من أوائل خريجي مدرسة الطب المصرية بأبى زعبل، فكانوا باكورة ثمرتها، ﴿ واختارهم الدّكتور كلوت بك ليتمموا علومهم فى باريس ، حتى إذا عادوا عينوا أساتذة ف مدرسة الطب ، قال كلوب بك في هذا الصدد: وكان هذا هو الغرض الذي أقصده ، إذكان من الواجب لإقامة علم الطب في مصر على دعائم ثابتة وطيدة من صبغه بالضبغة المصرية ، وهو مالم يكن متيسرا إلا بتكوين أساتذة من المصريين يلقون الدروس من غير حاجة إلى مساعدة المترجمين ثم أنني أردت بإرسال الاثني عشر طالبا إلى باريس لإتمام علومهم فيها أن أبين الدرجة التي وصلوا إليها من التعليم في مدرسة أبي زعبل ، وأن أدحض ما تذرع به الوشاة والقادحون من الأكاذيب والتخرصات لذم هذه المدرسة والحط من قدرها ، وقد كان من حسن الحظ أن أقام أولئك التلاميذ في امتحانهم في اللغة الفرنسية أمام الأكاديمية الباريسية الدليل على حذقهم وتفوقهم حتى استحقوا أن ينالوا لقب الدكتوراه من جامعة الطب بباريس ه (١٢).

وهاك أسماءهم ، وسنترجم لبعض النابغين فمايلي :

۱ – محمد على (باشا) البقلي . ۲ – إبراهيم النبراوي (بك) .

٣ - محمد الشافعي (بك) ٥ - محمد الشباسي (بك) ٥

٥ - مصطفى السبكي (بك) . ٦ - أحمد حسن الرشيدي (بك).

٧ - عيسوى أفندى النحراوي . ٨ – الشيخ حسين غانم الرشيدي .

۹ - محمد أفندى السكرى ١٠ - حسين الهياوى أفندى

١١ – محمد منصور أفندى

#### البعثة الخامسة

١٢ - أحمد نجيب أفندي

#### (سنة ١٨٤٤)

هى أكبر البعثات التى أرسلت إلى فرنسا وأعظمها شأنا ، وهى آخر بعثة كبرى أوفدها محمد على باشا ، وكان فيها بعض أنجاله وأحفاده ، ولذلك يسميها على باشا مبارك فى بعض المواطن (بعثة الأنجال).

وقد انتخب القائد سلمان باشا الفرنساوى تلاميذها من نوابغ طلبة المدارس المصرية العالية بمصر ، وانتظم في سلكها بعض المعلمين والموظفين .

. قال على باشا مبارك – وكان أحد أعضاء هذه البعثة – يصف تأليفها وسفرها وابتداء

#### عهدها بالدراسة في فرنسا:

<sup>(</sup>١٢) لحة عامة إلى مصرح ٢ ص ٦٢٣.

« وفى سنة ١٢٦٠ انتخب سبعة من متقدمى الفرقة الأولى من مدرسة المهندسخانة ببولاق للسفر مع أنجال العزيز محمد على باشا إلى بلاد فرنسا لتعلم العلوم العسكرية ، فكنت أنا من جملتهم ، وكذلك أخذ من غير هذه المدرسة كمدرسة الطويجية بطره ، ومدرسة السوارى (الفرسان ) بالجيزة ، والمكتب العالى بالخانقاه ، ومدرسة الألسن بالأزبكية ، غير من طلب التوجه برغبته من الدواوين (موظنى الحكومة) وخلافها ، فسافرنا ، وأفرد لنا محل مخصوص بباريس ومن يلزم من الضباط والمعلمين ، فأقمنا فيه جميعا ، وبعد سنتين انتقل المتقدمون منا في العلوم إلى المدارس الخصوصية ، (١٢)

وقال فى موضع آخر: وفى سنة ١٢٦٠ عزم العزيز (محمد على) على إرسال أنجاله الكرام إلى مملكة فرنسا ليتعلموا بها ، وصدر أمره بانتخاب جماعة من نجباء المدارس المتقدمين ليكونوا معهم ، وحضر المرحوم سليان باشا الفرنساوى إلى المهندسخانة فانتخب عدة من تلامذتها ، فكنت فيهم ، وكان ناظرها يومئذ لامبير بك ، فسافرنا إلى تلك البلاد ، وجعل مرتبى كل شهر ماثتين وخمسين قرشا ماهية كرفقنى ، فجعلت نصفها لأهلى يصرف لهم من مصر كل شهر ، وكانت هذه سنتى معهم منذ دخلت المدارس ، فأقمنا جميعا بباريس سنتين فى بيت واحد مختص بنا ، ورتب لنا المعلمون لجميع الدروس ، والضباط والناظر من جهادية الفرنساوية لأن رسالتنا كانت عسكرية ، وكنا نتعلم التعليات العسكرية كل يوم (١٤) ه.

فالبعثة كما ترى كان الغرض منها تخصيص أعضائها فى العلوم الحربية ، وعددهم فى مبدئها ٧٠ تلميذًا ثم لحق بهم غيرهم ، وقد بلغت نفقات أعضائها ٩٤٦١٥ جنيها وهاك أسماء أنبهم شأنا :

من أنجال محمد على ١ – الأمير عبد الحليم. الأمير حسين (توف أثناء تعلمه).

<sup>(</sup>١٣) الخطط. التوفيقية ج ١٢ ص ١٠.

<sup>(</sup>١٤) الخطط التوفيقية ج ٩ ص ٤٠.

## من أنجال إبراهيم باشا

٣ - الأمير أحمد (١٠٠)
 ٥ - الأمير أحمد (١٠٠)
 ٥ - الشيخ نصر أبو الوفا (إمام البعثة) وصاحب كتاب (المطالع النصرية للمطابع المصرية في الأصول الخطية) وكتاب (تسلية المصاب على فراق الأحباب).

## بقية من تخصصوا للفنون الحربية:

٣- محمد شريف (باشا). ٧- على مبارك (باشا).

٨ - على إبراهيم (باشا). ٩ - حاد عبد العاطي (باشا).

١٠ – حسن أفلاطون (باشا) ، وكيل وزارة الحربية في عهد توفيق باشا.

١١ – عثان صبرى (باشا) رئيس محكمة الاستثناف المختلطة سنة ١٨٨٩.

١٢ – على شريف (باشا) رئيس مجلس شورى القوانين.

١٣-أباظة مراد حلمي (باشا) ١٤-محمد عارف (باشا).

١٥-محمد راشد (باشا). ١٦-حسن نور الدين (بك).

١٧ - مصطفى مصطفى مختار أفندى . ١٨ - عبد الفتاح أفندى .

۱۹ - حسین کوجك (باشا)ه ۲۰ - ولی حلمی (بك).

٢١ -- سليان نجاتى (بك) مأموز المدارس الحربية ثم قاض بمحكمة إسكندرية المختلطة ثم
 وكيل محكمة الإستثناف الأهلية سنة ١٨٨٣.

. ۲۲ - محمد أفندى . ۲۳ - محمد شاكر أفندى .

٢٤-أحمد عجيلة (بك). ٢٥-شافعي رحمي (بك).

٣٦ – أحمد راسخ (بك) مدير الوقائع المصرية ثم مستشار بمحكمة الاستثناف المختلطة سنة ١٨٧٦ وتوفى سنة ١٨٨٥ .

۲۷ – أحمد أسعد أفندى
 ۲۷ – أحمد أسعد أفندى
 ۲۹ – قيصر لى أحمد أفندى
 ۳۳ – أحمد نجيب (باشا)
 ۳۳ – خنف خند (بك)

(١٥) هو أحمد باشا الذي غرق في حادثة كفر الزيات المشهورة وكان ولي عهد سعيد باشا.

٣٥-شحاته عيسى (بك) ناظر مدرسة أركان الحرب في عهد اسماعيل باشا ٣٧ - محمد اسماعيل أفندي ٣٦–فريد أفندي ٣٩-صالح أفندي ۳۸ ٔ خورشد أفندي ٤٠ – محمد خفاجي (بك) ٤١ – حسين سلمان أفندي ٤٣ - حسن شكيب أفندي ٤٢ –كوجك على أفندي \$\$ أ- صادق سليم (بك) ناظر المهندسخانة في عهد اسماعيل وتوفيق ه ٤ – خورشد برتو أفندي ٤٧ – مصطفى حليم أفندى ٤٦ –أحمد بك السبكي ۽ ٤٩ – لطني أفندي ٤٨ – محمد شوق أفندي ٥٠ –سعيد نصر (باشا) رئيس محكمة الاستثناف المختلطة سنة ١٩٠٣ ٥٧-أحمد حلمي أفندي ٥١ – أباظه راشد أفندي ٥٤ - محمد مصطني أفندي ۰۳-علی فهمی (بك) ٥٥ – أحمد خير الله (بك) فيما بعد قاض بالمحكمة المختلطة ٥٦–شاكر أفندى ٥٧ - محمد حسن أفندي

#### من تخصصوا للطب والطبعيات:

٥٨ – أحمد ندا (بك) ه

٥٩ - عبد العزيز الهراوي (باشا) مدير دار الضرب في عهد إسماعيل باشا.

٦٠-عبد الرحمن الهراوي (بك) مدرس بمدرسة الطب

٣٦ - إبراهيم السبكي أفندي الفحام أفندي

 ٦٣ - مصطفى الواطى (بك) تخصص لطب الأسنان وبعد عودته ترأس قسم ترجمة الطبيعيات بفروعها فى قلم الترجمة وصار وكيل مدرسة الطب.

٦٤ – عثمان إبراهيم أفندى تخصص لطب الأسنان وعهد إلى الاثنين تدريس طب الأسنان

فى مدرسة الطب ومعالجة المرضى فى المستشفى

٦٥- محمد أفندى يونس ٢٦- محمد أفندى الشرقاوي

٣٧ – بدوى سالم أفندى مدرس الكيمياء والصيدلة بمدرسة الطب

۱۸۰-حسن بك هاشم ۱۹- محمد إبراهيم أفندى تخصص فى التعدين ۱۷- على عيسى أفندى تخصص فى التعدين ۱۷- إبراهيم جركس (بك) مدرس بمدرسة الطب البيطرى ۱۷- عبد الهادى إسماعيل أفندى ناظر مدرسة الطب البيطرى فى عهد الحديوى إسماعيل ۱۷- بترو أفندى

# علوم أخرى

 ٧٧- محمد صادق (باشا) ه
 ٥٧- عبد الله السيد بك ه

 ٧٧- نوبار أفندى (هو غير نوبار باشا الوزير المشهور)

 ٧٧- بولص لابي أفندى
 ٨٧- أسطفان خشادور أفندى

 ٧٧- أوهان اسطفان أفندى
 ٨٠- يوسف اسطفان أفندى

 ٨١- أرتين خشادور أفندى
 ٢٨ عبد الرحمن محو أفندى

 ٨٣- حسن الشاذلى أفندى
 ٨٣- عبد الرحمن محو أفندى

# البعثة السادسة أرسلت إلى البسا سنة ١٨٤٥

طب العيون حوف (باشا) ... إبراهيم دسوق أفندى ..

الكيمياء الصناعية مصطفى المجلل (بك) مدرس بمدرسة قصر العين

<sup>(</sup>١٦)و(١٧) عين أحدهما مستشارًا لمحكمة الاستثناف المختلطة سنة ١٨٧٥ وتوفى سنة ١٨٧٦ كيا ورد في الكتاب الدهبي للمحاكم المختلطة .

#### البعثة السابعة

(سنة ١٨٤٧)

هى بعثة مؤلفة من خمسة من طلبة الأزهر ، أرسلَت إلى فرنسا لتعلم الحقوق والوكالة فى الدعاوى (المحاماة) وقد ذكرت هذه البعثة فى الوقائع المضرية دون بيان أسماء أعضائها .

#### البعثة الثامنة

(سنة ١٨٤٧)

هى بعثة مؤلفة من واحد وعشرين نجارا أرسلوا إلى إنجلترا على ظهر السفينة الحربية المسهاة (الشرقية) التي تم إنشاؤها فى ترسانة الاسكندرية صحبة محمد راغب بك ناظر الترسانة لاتقان فن بناء السفن الحربية ، وقد ذكر إسماعيل باشا سرهنك عن هذه البعثة مايلي (١٨١) : وإنه لما أتمت دار الصناعة المصرية بناء الفرقاطة المسهاة (الشرقية) سنة ١٨٤٧ صدر أمر الباشا إلى محمد بك راغب الاستانبولي مدير بناء السفن بدار الصناعة بالإسكندرية أن يسافر عليها إلى المجلترا لتصفيحها وتركيب آلاتها البحارية ، وأرسل معه واحدا وعشرين نجارا من نجارى دار الصناعة ليتقنوا فن النجارة هناك مدة وجود الفراطة المذكورة بإنجلترا ثم عادت وعاد معها هو والنجارون في السنة المذكورة ، وقد ركبت لها آلات بخارية قوة خمسهائة وخمسين حصانا ، .

#### البعثة التاسعة

(سنة ۱۸٤٧)

عدد أعضاء هذه البعثة ٢٥ طالبا اختيروا من طلبة مدرسة المهندسخانة المتقدمين لإرسالهم إلى إنجلترا للتخصص في الميكانيكا وبعضهم إلى فرنسا وإليك أسماءهم :

إسماعيل أرناءوط .

حسن أفندى ذو الفقار .

على صادق (باشا) فيما بعد وزير المالية .

أحمد أفندي المهدي.

عَمَّانَ عَرَفَ (باشا) فيما بعد قاض بمحكمة الإسكندرية المختلطة ثم محافظ الإسكندرية

على أفندى حسن الإسكندرانى . عبد الله أفندى بيروز .

<sup>(</sup>۱۸) ج ۲ ص ۲۲ه.

إبراهيم سامي (باشا) فيما بعد عضو بقومسيون

السكة الحديد .

أحمد طلعت أفندى . سليان أفندى سليان .

عثان يوسف أفندى . اسماعيل بوشناق أفندى

سلامه أفندي الباز. عمر على أفندي.

عثمان القاضي أفندي . عثمان دكروري (بك)

على أفندى صالح. جوده عوض (بك).

سلمان موسی (بك)

غانم عبد الرحمن.

كلاهما تعلم بالمجلئرا ووصل الخط التلغرافي على يدهما إلى السودان.

عباس عبد العزيز. على الفداوي أفندي.

سليان طه أفندى . خطاب عبد المغيث أفندى .

عیسی جاهین آفندی .

9 4 4



onverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

# تراجم طائفة من أعضاء البعثات وما أدوا لمصر من خدمات

نذكر هنا تراجم طائفة من أعضاء البعثات ليكون لدينا فكرة عامة عن تاريخهم وشخصياتهم وما أدوا لمصر من جليل الخدمات ، ولسهولة التبويب رتبناهم طوائف بحسب العلوم والفنون التى تخصصوا لها لا بحسب ترتيب البعثات .

onverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)



رفاعة بك رافع الطهطاوى زعم نهضة العالم والأدب في عصر محمد على ( ۱۸۰۱ – ۱۸۷۳ )

## التاريخ والجغرافيا والأدب :

## رفاعة بك رافع الطهطاوى زعيم نهضة العلم والأدب فى عصر محمد على (ولد سنة ١٨٠١ وتوفى سنة ١٨٧٣)

مصرى صميم ، من أقصى الصعيد ، نشأ نشأة عادية من أبوين فقيرين ، قرأ القرآن ، وتلقى العلوم الدينية كما يتلقاها عامة طلبة العلم في عصره ، ودخل الأزهر كما دخله غيره ، وصار من علمائه كما صار الكثيرون ، لكنه بذ الأقران ، وتفرد بالسبق عليهم ، وتسامت شخصيته إلى عليا المراتب ، ذلك أنه كان يحمل بين جنبيه نفساً عالية ، وروحا متوثبة ، وعزيمة ماضية ، وذكاء حادل ، وشغفا بالعلم ، وإخلاصا للوطن وبنيه ، تهيأت له أسباب الجد والنبوغ فاستوفى علوم الأزهر في ذلك العصر ، ثم صحب البعثة العلمية الأولى من بعثات محمد على ، وارتحل إلى معاهد العلم في باريس ، واسترح نسيم الثقافة الأوروبية ، فزادت معارفه ، واتسعت مداركه ، ونفذت بصيرته ، لكنه احتفظ بشخصيته ، واستمسك بدينه وقوميته ، فأخذ من المدنية الغربية أحسنها ، ورجع إلى وطنه كامل الثقافة ، مهذب الفؤاد ، ماضى العزيمة ، صحيح العقيدة ، سليم الوجدان ، عاد وقد اعتزم خدمة مصر من طريق العلم والتعليم ، فيرَّ بوعده ووفي بعهده ، واضطلع بالنهضة العلمية تأليفا وترجمة وتعلما وتربية ، فلأ والعرفان يضيء به أرجاء البلاد ، ويغير به البصائر والأذهان ، وظل يحمله نيفا وأربعين سنة ، والعرفان يضيء به أرجاء البلاد ، ويغير به البصائر والأذهان ، وظل يحمله نيفا وأربعين سنة ، وانتهت إليه الزعامة العلمية والأدبية في عصر محمد على ، وامتدت زعامته إلى عصر إسماعيل ، وانتهت إليه الزعامة العلمية والأدبية في عصر محمد على ، وامتدت زعامته إلى عصر إسماعيل ، وانتهت إليه الزعامة العلمية والأدبية في عصر محمد على ، وامتدت زعامته إلى عصر إسماعيل ، وانتهت إليه ورفاعة رافع الطهطاوى .

فلنستعرض تاريخ تلك الشخصية الكبيرة التي ازدان بها عصر محمد على ، والتي لها الفضل الكبير على النهضة العلمية والأدبية في تاريخنا الحديث .

## نشأته الأولى

هو السيد رفاعة بن بدوى بن على بن محمد على بن رافع ، يتصل نسبه بمحمد الباقر بن على زين العابدين بن الحسين بن فاطمة الزهراء بنت الرسول على ألى ، فهو من نسل الحسين ، وأمه يتصل نسبها بالأنصار .

ولد فى طهطا بمديرية جرجا ، ولذلك سمى الطهطاوى ، وكانت ولادته سنة ١٢١٦ هـ (١٨٠١ ميلادية ) .

كان أجداده من ذوى اليسار، ثم أخنى عليهم الدهر، فلما ولد المترجم كانت عائلته في عسر، فسار به والده إلى (منشأة النيدة) بالقرب من مدينة جرجا، وأقاما في بيت قوم كرام من أقاربه يقال لهم بيت أبي قطنة من ذوى اليسار والمجد، فأقاما هناك، ثم انتقلا إلى قنا، ثم إلى فرشوط، وفي خلال ذلك كان المترجم يحفظ القرآن، ولما عاد إلى طهطا أتم حفظه، وأخذ يتلق مبادئ العلوم الفقهية، فقرأ كثيرا من المتون المتداولة في ذلك العصر على أخواله وهم بيت علم من الأنصار الحررجية، وفيهم جماعة من أفاضل العلماء كالشيخ عبد الصمد الأنصارى والشيخ أبي الحسن الأنصارى، والشيخ فراج الأنصارى، والشيخ محمد الأنصارى.

ثم توفى والده فحاء رفاعة إلى القاهرة ، وانتظم فى سلك طلبة الأزهر سنة ١٨١٧م (١٣٣١هـ) (١٩)

## دراسته بالأزهر وميله إلى الأدب

بدت عليه مخايل الذكاء والنباهة من صباه ، وكان محباً للعلم والتحصيل ، ذا عزيمة ويد ، فجاهد في المطالعة والدرس ، وأخذ العلم عن شيوخ عصره ، وفي جملة من تلتى عنهم المترجم الشيخ حسن العطار شيخ الجامع الأزهر ، فقد أحبه لما آنسه فيه من الذكاء والإكباب

<sup>(</sup>١٩) رجعنا في هذه البيانات إلى (حلية الزمن) للسيد صالح مجدى بك وهي في مجموعها لا تختلف عها ذكره على باشا مبارك في الخطط التوفيقية ج ١٣ ص ٥٣.

على العلم ، وقربه إليه ، وحفّه برعايته ، وكان الشيخ رفاعه يتردد عليه كثيراً في منزله ، ويأخذ عنه العلم والأدب والجغرافية والتاريخ .

وكان الشيخ حسن العطار من علماء مصر الأعلام ، وامتاز بالتضلع فى الأدب وفنونه والتقدم فى العلوم العصرية (٢٠٠ ، وكان هذا نادراً بين علماء الأزهر ، فاقتبس منه المترجم روح العلم والأدب ، فكانت تلك الميزة من أسباب نبوغه ، ذلك أن الأدب قد فتح ذهنه إلى المبحث والتفكير وهداه إلى سداد الرأى وحسن الديباجة وسلامة المنطق .

من هنا نشأت ميول رفاعة بك منذ نشأته العلمية إلى العلوم العصرية ، وإلى الأدب والإنشاء ، ويتبين من ذلك فضل الشيخ حسن العطار على المترجم ، فإنه أول من وجّه الفقيد إلى الاغتراف من ينبوع الأدب الفياض ، وقد بادر الشيخ رفاعة إلى الارتواء من منهله العذب ، وهو بعد فى الأزهر ، فقرأ كثيراً من كتب الأدب ، ومهر فى فنونه ، وإذا تأملت فى رحلته (تخليص الابريز) وهى أول كتاب ألفه فى باريس ، شهدت فيها ما يدلك على سعة مادته من بدائع الأدب العربي فى النثر والنظم .

والشيخ العطاركما يقول رفاعة بك (٢١) هو الذي أشار عليه قبل رحيله إلى فرنسا أن يدون رحلته في تلك الأقطار ، فكانت هذه الرحلة (تخليص الإبريز) باكورة مؤلفاته ، فالشيخ العطاركما ترى له يد طولي في تكوين الفقيد وهو الذي اختاره إماما للبعثة كما سيجيء بيانه .

## تدريسه فى الأزهر

لم يمض على المترجم بالأزهر بضع سنوات حتى صار من طبقة العلماء ، وتولى التدريس فيه سنتين ، وكان يتردد بين حين وآخر على طهطا ويلتى بعض الدروس بجامع جده أبى القاسم ، فامتازت دروسه بجاذبية كانت تحببه إلى المستمعين وترغبهم في الاستزادة من بحر علمه ، وهنا ظهرت خاصية جديدة في المترجم ، وهي مقدرته ونبوغه في التعلم والتثقيف ،

<sup>(</sup>٢٠) يقول رفاعه بك عن الشيخ حسن العطار إنه كان له حظ في العلوم العصرية حتى العلوم الجغرافية وأنه وجد بخطه هوامش جليلة على كتاب تقويم البلدان لأبى الفداء ، وهوامش أخرى على أكثر كتب التاريخ وطبقات الأطباء وغيرها ، وكان يطلع على الكتب المعرية وله ولع شديد بسائر المعارف الشرية وله بعض تآليف في الطب وغيره (عن مناهج الألباب المصرية لرفاعة بك ص ٣٧٦ طبعة ثانية).

<sup>(</sup>٢١) تخليص الإبريز ص ٣.

وليس كل عالم ينال هذه الموهبة ، بل هي ميزة تحتاج إلى جاذبية معنوية ، وكفاءة ممتازة ، ومما يذكر عنه أن علماء طهطا شهدوا له بالسبق في هذا المضار ، وكانت دروسه تحفل بالسامعين وطلبة العلم .

قال صالح بحدى بك فى هذا الصدد (٢٢): وكان رحمه الله حسن الإلقاء ، بحيث ينتفع بتدريسه كل من أخذ عنه ، وقد اشتغل فى الجامع الأزهر بتدريس كتب شتى فى الحديث والمنطق والبيان والبديع والعروض لوغير ذلك ، وكان درسه غاصا بالجم الغفير من الطلبة ، وما منهم إلا من استفاد منه ، وبرع فى جميع ما أخذه عنه ، لما علمت من أنه كان حسن الأسلوب ، سهل التعبير ، ملققا محققا ، قادرا على الإفصاح عن المعنى الواحد بطرق محتلفة بحيث يفهم درسه الصغير والكبير بلا مشقة ولا تعب ، ولا كد ولا نصب ،

#### اتصاله بالجيش

قضى الشيخ رفاعة ثمانى سنوات فى الأزهر، وصنف وألف ودرس وهو ابن إحدى وعشرين سنة، وكان إلى ذلك الحين فقيرا رقيق الحال إذ كانت والدته تنفق عليه مما تبيعه من الحلى والعقار، وكان يستعين على معاشه بإعطاء دروس لحسين بك نحل المرحوم طبوزاوغلى، وكان كذلك يلقى بعض الدروس بالمدرسة التي أنشأها محمد لاظ اوغلى.

وفى سنة ١٢٤٠هـ (١٨٧٤م) عين واعظا وإماما فى أحد ألايات الجيش المصرى النظامى الذى أسسه محمد على ، فانتظم فى سلك ألاى حسن بك المناسترلى ثم انتقل إلى ألاى أحمد بك المناسترلى ، وكلاهما من أعظم قواد الجيش المصرى فى عصر محمد على ، وظل الشيخ رفاعة مضطلعا بوظيفة الإمامة من سنة ١٢٤٠ إلى شعبان من السنة التالية .

بدأت حياة المترجم العملية بالتدريس فى الأزهر، ثم بتقلده وظيفة الإمامة فى الجيش، فانتقل بذلك من بيئة الأزهر إلى بيئة جديدة، وهى الجيش النظامى، ونعتقد أن هذا الانتقال قد أحدث تطورا فى حياته وفى سيرته وذهنيته، لأنه بدأ يتصل بالحياة العسكرية، ويألف نظاما لا عهد له به من قبل، وعيشة فتحت ذهنه إلى نواح جديدة من الحياة

 <sup>(</sup>۲۲) فى رسالته (حلية الزمن بمناقب خادم الوطن) وهى ترجمة حياة رفاعة بك بقلم السيد صالح بجدى أحد
 تلاميذه.

والتفكير، ولابد أن تكون الحياة العسكرية التى اتصل بها عن كثب قد أفادته بما فيها من المترام للنظام، وتقدير لمزاياه وإيلاف لأوضاعه وإحساس بالدفاع عن الذمار والكفاح فى سبيل الوطن، ومواجهة للأخطار، مما يغرس فى النفس روح الوطنية والشجاعة والإقدام. ويلوح لنا أن هذه المعانى قد انطبعت إلى حد كبير فى نفس المترجم، فقد عاش طوال عدم ذا أنفة واباء، بكره الذل، ولا يقم على الضم، عما للاده بدل فى سبلها راحته

ويلوح لنا ان هذه المعانى قد انطبعت إلى حد كبير فى نفس المترجم ، فقد عاش طوال عمره ذا أنفة وإباء ، يكره الذل ، ولا يقيم على الضيم ، محبا لبلاده يبذل فى سبيلها راحته ووقته وعلمه وذكاءه ، وعاش كذلك محبا للنظام فى كل عمل تولاه ، فى تلقى العلوم ، وفى التأليف والتعريب ، وفى حسن تنظيم المعاهد التى تولى إدارتها .

## انتظامه في سلك البعثات وحياته في باريس

ولما جاء عهد البعثات العلمية كان من حسن توفيق المترجم أن اختاره محمد على ضمن أعضاء البعثة الأولى التي سافرت إلى فرنسا سنة ١٨٢٦م .

ويقول على باشا مبارك (٢٣٠): « إن محمد على باشا طلب إلى الشيخ العطار (شيخ الجامع الأزهر) أن ينتخب من علماء الأزهر إماما للبعثة الأولى يرى فيه الأهلية واللياقة ، فاختار الشيخ رفاعة لتلك الوظيفة ».

فهو إذن لم يكن مرسلا بصفته طالبا ، بل كان إماما للبعثة ، وتقرر له مرتب يوزباشي (٢١) .

وهنا يبدأ عهد جديد من حياة المترجم ، بل قلّ إن باب النبوغ قد انفتح أمامه على مصراعيه ، فقد أخذ يستثمر المواهب الدفينة فى نفسه ، وأهمها الذكاء ومضاء العزيمة ، وقوة العارضة ، وسلامة المنطق ، وحب العلم والمثابرة فى الإكباب عليه ، فوصل بجده وذكائه إلى مكانة عالية من العلم والثقافة .

لم يكن مطلوبا من إمام البعثة أن يتعلم « علوم الفرنسيس » وأنظمتهم ، بل يَكَفَيهُ أَن يؤدى وظيفة الإمامة لأعضاء البعثة ، وما إليها من الوعظ والإرشاد .

ولقد كان معه ثلاثة أئمة آخرون للبعثة ، فلم تتحرك نفس أحد منهم إلى الاغتراف من مناهل العلم فى فرنسا ، ولم يتجاوزوا حدود الوظيفة ، أما الشيخ رفاعة فكان ذا نفس طامحة

<sup>(</sup>٢٣) في الخطط التوفيقية ح ١٣ ص ٥٤.

<sup>(</sup>٧٤) كانت الرتب العسكرية سارية في السلك المدني .

إلى العلا ، فأخذ يدرس اللغة الفرنسية ، وعكف عليها من تلقاء نفسه رغبة منه في تحصيل علومها وآدابها .

ويدلك على مضاء عزيمته وولعه بالدرس أنه -كا يقول عنه على باشا مبارك - وشرع عند ركوب الباخرة من الإسكندرية فى تعلم مبادىء اللغة الفرنسية بهمة عالية وعزيمة صادقة واتخذ له بعد وصوله إلى باريس معلماً خاصاً على نفقته ، ولما استقر به المقام فى باريس أكب على العلوم يغترف من مناهلها ، وتعرف إلى العلماء يقتبس منهم الحكمة والمعرفة ، قال على باشا مبارك : « وما لبث فى هذه البلاد حتى عرفه أعاظم العلماء وأكابرهم ، وكان للعالم المشهور مسيو جوومار عليه فضل التعهد بالإرشاد والتعليم ، والمحبة الحصوصية ، وقد ساعده مساعدات جمة فى هذه البلاد ، وكذلك حاله مع العالم الشهير ( المستشرق ) البارون دى مساعدات جمة فى هذه البلاد ، وكذلك حاله مع العالم الشهير ( المستشرق ) البارون دى ساسى ، وفى مدة إقامته بباريز من سنة ١٢٤١ إلى سنة ١٢٤٦ (١٨٣٦ - ١٨٣١) نبغ فى العلوم والمعارف الأجنبية ، وعلى الخصوص فن الترجمة فى سائر العلوم على اختلاف اصطلاحها من حيث الاستعال والمفردات ، وأكب كل الإكباب على إدامة النظر واستعال الفكر والحرص على التحصيل والاستفادة ه (٥٠٠) .

ويقول رفاعة بك عن نفسه (٢٦) إنه ابتدأ يتعلم مبادىء الفرنسية وهو فى مارسيليا واستمر فى دراستها بباريس إلى أن تعلمها فى ثلاث سنوات (٢٧)

وقد اتجهت ميوله إلى دراسة التاريخ والجغرافية ، وكذلك درس الفلسفة والآداب الفرنسية ، فنال حظاً وافراً منها ، وقرأ مؤلفات فولتير وجان جاك روسو ومونتسكيو وراسين ، فاتسعت مداركه وارتقت أفكاره ، ومما ذكره عن مونتسكيو قوله : • وقرأت أيضا مع مسيو شواله جزأين من كتاب يسمى (روح الشرائع) ، مؤلفه شهير بين الفرنساوية يقال له منتسكيو وهو أشبه بميزان بين المذاهب الشرعية والسياسية ، ومبنى على التحسين والتقبيح العقليين ، ويلقب عندهم بابن خلدون الأفرنجي ، كما أن ابن خلدون يقال له عندهم أيضا منتسكيو الشرق ، أي منتسكيو الإسلام ، (٢٨)

<sup>(</sup>٢٥) الخطط التوفيقية ج ١٣ مس ٥٤.

<sup>(</sup>٢٦) في كتابه تخليص الإيريز ص ٣٦.

<sup>(</sup>٢٧) تخليص الابريز ص ١٥٨.

<sup>(</sup>۲۸) ص ۱٦٠

وقرأ أيضا بعض الكتب فى علم المعادن وفن العسكرية والرياضيات ، ومالت نفسه أثناء دراسته بباريس إلى التأليف والتعريب ، فكان ينتهز أوقات فراغه فيعرب ويؤلف ، فوضع رحلته وسماها و تخليص الإبريز فى تلخيص باريز ، ٢٠٪ب نحو اثنتى عشرة رسالة وهى :

- ١ نبذة في تاريخ الإسكندر الأكبر مأخوذة من تاريخ القدماء .
  - ٢ كتاب أصول المعادن.
- ٣ تقويم سنة ١٧٤٤ من الهجرة ألفه مسيو جومار لاستعال مصر والشام متضمناً شذرات علمية وتدريبية .
  - ٤ -كتاب دائرة العلوم في أخلاق الأمم وعوائدها .
    - مقدمة جغرافية طبيعية.
  - تطعة من كتاب العلامة ملطبرون في الجغرافية .
  - ٧ ثلاث مقالات من كتاب لجندر في علم الهندسة.
    - ٨ نبذة في علم الهيئة .
    - ٩ قطعة من عمليات الضباط.
  - ١٠ أصول الحقوق الطبيعية التي تعتبرها الإفرنج أصلا لأحكامهم .
    - ١١ نبذة في الميثولوجيا يعني جاهلية اليونان وخرافاتهم .
      - ١٢ نبذة في علم سياسة الصحة.

وترجم فى باريس كتابه « قلائد المفاخر فى غريب عوائد الأوائل والأواخر » وقد بدأ يترجم جغرافية ملتبرون كما رأيت ضمن رسائله الاثنتى عشرة .

وكان يجتمع بطائفة من العلماء والمستشرقين ، فاقتبس منهم واتصل بهم بصلات الود والصداقة ، ويديهي أن اتصاله بهم يدل على ما جبل عليه من الميل إلى العلم والعلماء والرغبة في الاستزادة من المعارف ، وقد نشر في رحلته (تخليص الإبريز) رسالتين من المستشرق المشهور البارون سلفستر دى ساسى تدلان على ما ناله من المكانة في نفسه ، كتب الأولى لمناسبة إهداء المترجم رحلته إليه .

وكتب الثانية قبل أن يغادر رفاعة بك باريس عائدا إلى مصر قال فيها:

ه بعد إهداء السلام إلى مسيو رفاعه ، يحصل لى حظ عظيم إذا جاء عندى يوم الاثنين الآتى فى الساعة ٣ إن أمكنه أن يسرنى برؤيتى له لحظات لطيفة ، ويحصل لى أيضا غاية

الانبساط إذا بعث لى أخباره بعد وصوله إلى القاهرة ، فإذا لم يتيسر لى رؤيته طلبت له طريق السلامة ، ولا أزال أتذكر دائما آثاره وأستنشق أخباره مع المجذاب قلب وانشراح صدر البارون سلفستر دى ساسى » .

فمثل هذه الرسالة لا تكتب للشيخ رفاعة إلا إذاكان قد نال فى نفوس علماء فرنسا مكانة سامية ، وهذه المكانة قد أحرزها بذكائه وإكبابه على العلم ومساجلته العلماء فى مجالسهم ومعاهدهم مما حببه إلى نفوسهم وجعل له عندهم ذلك المقام الممتاز.

### مباحثه في الدستور

قد تعجب أن يكون لرفاعة بك مباحث فى الدستور ، فالمعروف أن هذه المباحث حديثة العهد فى تاريخ مصر القومى ، لكن الواقع أن رفاعة بك هو فيا نعلم أول من كتب من المصريين فى المباحث الدستورية ، ذلك أنه درس أثناء إقامته بباريس نظام الحكم فى فرنسا ، وعرّب فى كتابه (تخليص الإبريز) دستور فرنسا فى ذلك الحين (٢٩) وما تضمنته من نظام المجلسين ، واختيار أعضائهها ، وحقوق الأمة أفرادا وجهاعات ، وهذا يدلك على ميله الفطرى إلى العلوم السياسية ، ولا يتجه فكر المرء فى ذلك الحين إلى خوض هذه المباحث إلا إذا كان ذا رأس مفكر وقلب بخفق بحب الوطن .

وهو لا يكتنى بالتعريب فحسب ، بل له على مواد الدستور الفرنسي تعليقات تدل على فهم صحيح لأحكامه ومبادئه ، وميل فطرى إلى النظم الحرة .

فقد قال تعليقا على نصوص الدستور (٣٠):

ه ومن ذلك يتضح لك أن ملك فرنسا ليس مطلق التصرف ، وأن السياسة الفرنساوية هي قانون مقيد بحيث إن الحاكم هو الملك بشرط أن يعمل بما هو مذكور في القوانين التي يرضي بها أهل الدواوين (البرلمان) وأن ديوان البير(٣١) يمانع عن الملك ، وديوان رُسُل العالات (٣٢)

<sup>(</sup>۲۹) هو دستوی سنة ۱۸۱۶ اللَّدی استمر معمولاً به إلى سنة ۱۸۳۰.

<sup>(</sup>٣٠) تحليص الابريز ص ٧٢.

<sup>(</sup>٣١) مجلس الشيوخ Chambre des Pairs وقد نقل كلمة بير Pairs الفرنساوية كما هيي .

<sup>(</sup>٣٢) رسل جمع رسول أى نائب ، والعالات جمع عالة أى مديرية ، يريد مجلس النواب ويسميهم أحيانا و نواب الرعبة ، وأيضا وأمناء الرعبة ،

يحامى عن الرغبة ، والقانون الذى يمشى عليه الفرنساوية الآن (سنة ١٨٢٧) ويتخذونه أساساً لسياستهم هو القانون الذى ألفه لهم ملكهم لويز الثامن عشر، ولازال متبعاً عندهم ومرضيالهم ، وفيه أمور لا ينكر ذوو العقول أنها من باب العدل ».

وقال فى موضع آخر (ض ٨٠): « قوله فى المادة الأولى أن سائر الفرنسيس متساوون قدام الشريعة معناه سائر من يوجد فى بلاد فرنسا من رفيع ووضيع ، لا يختلفون فى إجراء الأحكام المذكورة فى القانون ، حتى أن الدعوى الشرعية تقام على الملك ، وينفذ عليه الحكم كغيره ، فانظر إلى هذه المادة فإن لها تسلط عظيم على إقامة العدل وإسعاف المطلوم وإرضاء خاطر الفقير بأنه كالعظيم نظرا إلى إجراء الأحكام ، ولقد كادت هذه القضية أن تكون من جوامع الكلم عند الفرنساوية ، وهى من الأدلة الواضحة على وصول العدل عندهم إلى درجة عالية وتقدمهم فى الآداب الحضرية » .

وقال تعليقا على المادة الثانية الخاصة بالمساواة في الضرائب:

و وأما المادة الثانية فإنها محض سياسة ، ويمكن أن يقال إن الفِرَد (جمع فِرْدة أى ضريبة) ونحوها لوكانت مرتبة فى بلاد الإسلام كما هى فى تلك البلاد لطابت النفس خصوصا إذا كانت الزكوات والفيء والغنيمة لا تنى بحاجة بيت المال ، أوكانت ممنوعة بالكلية ، وربماكان لها أصل فى الشريعة على بعض أقوال مذهب الإمام الأعظم ، ومن الحِكم المقررة عند قدماء الحكماء ، الحزاج عمود الملك ، وفى مدة إقامتى بباريس لم أسمع أحدا يشكو من المكوس والفرد (الضرائب) والجبايات أبداً » .

وقال تعليقا على المادة الثامنة الحناصة بحرية الرأى والنشر: « وأما المادة الثامنة فإنها تقوى كل إنسان على أن يظهر رأيه وعلمه ، وسائر ما يخطر بباله ، مما لا يضرغيره ، فيعلم الناس سائر ما فى نفس صاحبه » .

وامتدح الصحافة ، وهو يسمى الصحف (الورقات اليومية المسهاة بالجرنالات والكازيطات ه (٣٣) وقال عنها : «إن الإنسان يعرف فيها سائر الأخبار المتجددة سواء كانت داخلية أو خارجية ، أى داخل المملكة أو خارجها ، وإن كان قد يوجد فيها من الكذب مالا يحصى إلا أنها ربما تتضمن أخبارا تتشوف نفس الإنسان إلى العلم بها ، على أنها ربما تضمنت مسائل علمية جديدة التحقيق أو تنبيهات مفيدة أو نصائح نافعة سواء كانت صادرة من الجليل

<sup>(</sup>٣٣) جمع كازيطة مأخوذة من الكلمة الفرنسية

أو الحقير، لأنه قد يخطر ببال الحقير مالا يخطر ببال العظيم، ومن فوائدها أن الإنسان إذا فعل فعلا عظيماً أو رديئاً وكان من الأمور المهمة كتبه أهل الجرنال ليكون معلوما للخاص والعام لترغيب صاحب العمل الطيب، وردع صاحب الفعلة الخبيئة، وكذلك إذا كان الإنسان مظلوما من إنسان كتب مظلمته في هذه الورقات، فيطلع عليها الحناص والعام، فتعرف قضية المظلوم والظالم من غير عدول عا وقع فيها ولا تبديل، وتصل إلى محل الحكم (المحكمة) ويحكم فيها مجسب القوانين المقررة، فيكون مثل هذا الأمر عبرة لمن يعتبره.

وقال عن المادة التاسعة ( الحناصة بحرمة الأملاك ) : ﴿ وَأَمَا المَادَةُ التَّاسِعَةُ فَإِنَّهَا عَيْنِ العدلُ والإنصاف ، وهي واجبة لضبط جور الأقوياء على الضعاف ﴾ .

وقال تعليقا على المادة الحنامسة عشرة (التى تنص على أن السلطة يتولاها الملك ومجلسا النواب والشيوخ): « وفى المادة الحنامسة عشرة نكتة لطيفة ، وهى أن تدبير أمر المعاملات لثلاثة مراتب ، المرتبة الأولى للملك ووزرائه ، والثانية مرتبة البيرية الحامية للملك ، والثالثة مرتبة رسل المعالات ، الذين هم وكلاء الرعية والمحامون عنهم حتى لا يظلم أحد ، وحيثًا كانت مرتبة رسل العالات قائمة مقام الرعية ومتكلمة على لسانها كانت الرعية كأنها حاكمة نفسها بنفسها ، وهى آمنة بالكلية ، .

ثم ذكر تعديل الدستور الذي أعقب ثورة سنة ١٨٣٠ وأسهب في الكلام عن تلك الثورة التي شهدها في باريس ، وظاهر من كلامه مبلغ عطفه على الثورة وقضيتها ، ومما قاله في هذا الصدد :

و فلماكانت سنة ١٨٣٠ وإذا بالملك قد أظهر عدة أوامر ، (٣٣) ، منها النهى عن أن يظهر الإنسان رأيه وأن يكتبه أو يطبعه بشروط معينة خصوصا للكازيطات ( الجرائد ) اليومية فإنها لابد لطبعها من أن يطلع عليها أحد من طرف الدولة (٢١) فلا يظهر فيها إلا ما يريد إظهاره ، مع أن ذلك ليس حق الملك وحده فكان لا يمكنه عمله إلا بقانون ، والقانون لا يصنع إلا باجتاع آراء ثلاثة ، رأى الملك ، ورأى أهل ديوانى المشورة (٢٥) ، فصنَع الملك وحده مالا

<sup>(</sup>٣٣) همى الأوامر الشهيرة Ordonnances التي أصدرها الملك شارل العاشر وكانت سببا لقيام ثورة سنة

<sup>(</sup>٣٤) الرقيب على الصحف.

<sup>(</sup>٣٥) البرلمان.

ينفذ إلا إذا كان صنعه مع غيره ١٠.

فهذا كلام يدل على أن صاحبه يفهم روح الدستور والنظم الدستورية حق الفهم ويعرف معنى سلطة الأمة ، ويؤمن بأن الأمة مصدر السلطات .

وأدل على ذلك ، رأيه فى موقف الملك شارل العاشر لما قامت الثورة فى باريس قال و فلما اشتد الأمر وعلم الملك بذلك وهو خارج ، أمر بجعل المدينة محاصرة حكما ، وجعل قائد العسكر أميراً من أعداء الفرنساوية ، مشهورا عندهم بالخيانة لمذهب الحرية ، مع أن هذا خلاف الكياسة والسياسة والرياسة ، فقد دلهم هذا على أن الملك ليس جليل الرأى ، فإنه لو كان كذلك لأظهر أمارات العفو والساح ، فإن عفو الملك أبقى للملك ، ولما ولى على عساكره الا جماعة عقلاء ، أحبابا له وللرعية غير مبغوضين ولا أعداء ، ولكنه أراد هلاك رعاياه حيث أنزلهم بمنزلة أعدائه ، مع أن استصلاح العدو أحزم من استهلاكه ، ويحسن قوله بعضهم :

عليك بالحلم وبالحياة والرفق بـــالمـذنب والإغضـــاء إن لم تُقِل من يُقالُ يُوشِك أن يصيبك الجُهالُ

و فعاد عليه ما فعله بنقيض مراده ، وينظير ما نواه لأضداده ، فلو أنعم فى إعطاء الحرية ، لأمة بهذه الصفة حَرِيَة ، لما وقع فى مثل هذه الحيرة ، ونزل عن كرسيه فى هذه المحنة الأخيرة ، لاسيا وقد عهد الفرنساوية بصفة الحرية وألفوها واعتادوا عليها ، وصارت عندهم من الصفات النفسية ، وما أحسن قول الشاعر:

فتأمل في هذا الكلام ! وتدبر معانيه ، واذكر أنه كتب سنة ١٨٣٠ ، أي منذ مائة سنة ، تجد أنه كلامٌ عليه طابع المبادئ الدستورية العصرية ، تتمشى فيه روح الحرية والديمقراطية ، ولا يصدر إلا عن نفس أشربت روح الأنفة والشعور بالحقوق القومية ، ولو لم يكن رفاعة بك بمثل هذه الصفات لما صلى عنه مثل هذا القول ، بل أغلب الظن أنه كان يضرب صفحا عا بشاهده في باريس من ثورة الشعب على الحكم الاستبدادي ، وما كانت هذه الثورة تترك في

<sup>(</sup>٣٦) تخليص الابريز ص ١٧٢ ..

نفسه من أثر سوى استنكار قيام الرعية على ولى الأمر ، ولكن روح رفاعة كانت روحا حرة متطلعة إلى المثل العليا ، فى العلم ، والأخلاق ، والسياسة ، فلا غرو أن صادفت مبادئ حقوق الشعب موضع الإقناع من نفسه .

وتأمل فيما ذكره المترجم عن الجنرال لافاييت أحد زعماء الثورة ، تجده يقول :

وف اليوم التاسع والعشرين فى الصباح ملك أهل البلد ثلاثة أرباع المدينة ، ووقع أيضا فى أيديهم قصر طويلرى ولوور فملكوهما ، ونشروا عليهما بيرق الحرية فلها سمع بذلك سر عسكر (قائد الجند) المأمور بإدخال أهل باريس فى طاعة السلطان (الملك شارل العاشر) رجع ، فكان هذا تمام نصرة أهل البلد ، حتى أن العساكر دخلت تحت بيرق الرعية ، ومن هذا الوقت ترتب حكم وقتى وديوان مؤقت لنظم البلاد حتى ينحط الرأى على تولية حاكم دائم ، وكان رئيس هذا الحكم المؤقت عسكر المسمى لافييته ، وهو الذى قاتل فى الفتنة الأولى للحرية أيضا (٢٧) ، وهذا الرجل شهير بأنه يحب الحرية ، ويحامى عنها ويعظم مثل الملوك بسبب اتصافه بهذا الوصف ، وكونه على حالة واحدة ومذهب واحد فى البوليتيقة بسبب اتصافه بهذا الوصف ، وكونه على حالة واحدة ومذهب واحد فى البوليتيقة السياسية) ه

فرفاعة بك يمجد في الجنرال لافابيت دفاعه عن الحرية ، وثباته على مبدئه السياسي ، وعدم تقلبه مع الأهواء ، وهي محامد وصفات اشتهر بها لافابيت في كل أدوار جهاده ، فوصل بذلك إلى المنزلة السامية التي نالها ، وصار كما يقول المنزجم يكرم ويعظم كما يعظم الملوك ، وهذا من أبدع ما يقال في تمجيد الوطنية الصادقة والجهاد الخالص لوجه الله والوطن . وقد ظل رفاعة بك بعد عودته إلى مصر متأثراً بالتعاليم الدستورية التي تلقاها في باريس ، وحسبك دليلا على بقائه محتفظا بتلك المبادئ السامية على مدى السنين أنه عد أكبر عمل للمخديو إسماعيل إنشاءه مجلس شورى النواب (٢٨) فقد قال عنه في معرض الثناء عليه : ٥ ولو لم يكن له من المآثر إلا كونه حمل الأهالي على أن يستنيبوا عنهم نوابا ذوى فكرة ألمية ، لكن له من المآثر الا كونه حمل الأهالي على أن يستنيبوا عنهم نوابا ذوى فكرة ألمية ، ليتذاكروا في شأن مصالحهم (٢٦) المرعية ، لكفاه ذلك شرفا ومجدا ، وعزا وسعدا حيث صار

<sup>(</sup>٣٧) يريد الثورة الفرنسية الكبرى سنة ١٧٩٨.

<sup>(</sup>۲۸) سنة ۱۸۶۱ .

<sup>(</sup>٣٩) أي مصالح الأهالي.

مستوليا على أمة حرة الرأى ، باستشارتها فى حقائق التراتيب والتنظيات التى يراد تجديدها لأجلهم (٠٠)

### عودته إلى مصر

عاد رفاعة بك إلى مصرسنة ١٨٣١، فكأنه قضى فى باريس نحوست سنوات مكبا على الدرس والتحصيل، يطالع، ويقرأ، ويكتب ويعرب، ويجالس العلماء ويساجلهم البحث والمناظرة، وينعم النظر فى أحوال الشعوب الأوروبية وتاريخها وأسباب حضارتها وتقلمها، واستقر عزمه وهو فى باريس على أن يخدم بلاده من طريق نقل علوم الإفرنج إلى مواطنيه، فتتسع مداركهم، وتسمو أفكارهم، ويسلكون سبيل الشعوب التي هذبها العلم والعرفان، ومالت نفسه إلى التعريب آخذا بنهج الدولة العباسية، إذ بدأت نهضة العلوم والمعارف فى عهدها بترجمة كتب اليونان إلى اللغة العربية، قال فى هذا الصدد وهو بعد فى باريس: وبالجملة فقد تكفلنا بترجمة علمى التاريخ والجغرافيا بمصر السعيدة بمشيئته تعالى وبهمة صاحب السعادة بحب العلوم والفنون حتى تعد دولته من الأزمنة التي تؤرخ بها العلوم والمعارف المتجددة فى مصر مثل تجددها فى زمن خلفاء بغداد» (١١)

ولقد بر بوعده ، فملأ البلاد علما وحكمة ، وحمل لواء النهضة العلمية وخدمها بتآليفه وتعاريبه وتلاميذه الدين تخرجوا على يده في مدرسة الألسن وغيرها .

### أعاله بعد عودته

كانت البلاد عند عودة رفاعة بك في حاجة إلى التعريب لنقل العلوم الأوروبية إلى لغة البلاد ، فتولى منصب الترجمة وتدريس اللغة الفرنسية في مدرسة الطب بأبي زعبل.

وفى سنة ١٨٣٣م (سنة ١٧٤٩هـ) انتقل من مدرسة الطب إلى المدفعية (الطويجية) بطره ، وعهد إليه ترجمة العلوم الهندسية والفنون الحربية ، وله فيها رسالة مترجمة فى الهندسة العادية ، وهى من الرسائل التى كانت تدرس فى المدرسة الحربية بسان سير بفرنسا .

روفى غضون ذلك وقع وباء بالقاهرة سنة ١٣٠٠ فسافر إلى طهطا وترجم بها مجلدا من

<sup>(</sup>٤٠) مناهج الألباب المصرية ص ٣٢٣ طبعة ثانية .

<sup>(</sup>٤١) تخليص الابريز ص ٢٠١.

جغرافية ملتبرون التى بدأ بتعريبها فى باريس ، ثم عاد به إلى القاهرة وقدمه إلى محمد على فنال إعجابه ، وأجزل له العطاء ، وأنعم عليه برتية صاغ فول أغاسى واستمر بمدرسة طره إلى سنة ١٢٥١ .

## ملىرسة الألسن

ثم رأى المترجم أن البلاد في حاجة إلى طبقة من العلماء الأكفاء في الآداب العربية وفي آداب اللغات الأجنبية ليضطلعوا بمهمة تعريب الكتب الأفرنكية وخاصة الفرنسية وليكونوا صلة الاتصال بين الثقافة الشرقية والثقافة الغربية وينهضوا بالأداة الحكومية في المناصب التي تعهد إليهم ، فاقترح على محمد على باشا إنشاء مدرسة الألسن ، وكان من مزايا محمد على أنه يحسن تقدير الاقتراحات والآراء السديدة التي تعود على البلاد بالخير والتقدم ، فبادر إلى إنفاذ الاقتراح وأنشأ مدرسة الألسن بالقاهرة سنة ١٨٣٦ ، واختار لها سراى الألفي بالأزبكية بجوار قصر زينب هانم كريمة محمد على (حيث فندق شبرد) ، وهذا يدلك على مبلغ عنايته بشأنها ، وكانت تعرف حين إنشائها بمدرسة الترجمة ، ثم عرفت بعد ذلك بمدرسة الألسن ، وعهد بنظارتها في السنة التالية إلى الشيخ رفاعة ، وهنا تهيأت فرصة جديدة لظهور نبوغ المترجم كعالم محقق ، ورئيس قدير ، ومعلم كفء ، ومرب لا يشق له غبار ، فلقد قام بإدارة تلك المدرسة خير قيام ، واختار لها التلاميذ من مدارس الأرياف والأقاليم ، ومن طلبة الأزهر ، فبلغ عددهم في بداءة عهدها خمسين تلميذا ، ثم زاد حتى صار ١٥٠ ، وعُني بتنقيفهم وتنشئتهم النشأة الصالحة حتى تخرج منها نخبة من العلماء والشعراء والأدباء ممن ازدان بهم تاريخ النهضة العلمية والأدبية .

كانت مدرسة الألسن عبارة عن كلية تدرس فيها آداب اللغة العربية واللغات الأجنبية وخاصة الفرنسية والتركية والفارسية ثم الإيطالية والإنجليزية ، وعلوم التاريخ والجغرافية ، والشريعة الإسلامية ، والشرائع الأجنبية ، فهي أشبه ما تكون بكلية للآداب والحقوق فلا غرو أن كانت أكبر معهد لنشر الثقافة في مصر.

وكان رفاعة بك يتولى التدريس فيها بنفسه ، يعاونه طائفة من خيرة المصريين والأجانب ، ذكر على باشا مبارك من أساتذتها الوطنيين الشيخ محد الدمنهورى ، والشيخ على الفرغلى الأنصارى ( ابن خال رفاعة بك ) ، والشيخ حسنين حريز الغمراوى ، والشيخ محمد قطة

العدوى . والشيخ أحمد عبد الرحيم الطهطاوى ، والشيخ عبد المنعم الجرجاوى ، وكلهم من علماء ذلك العصر.

واشتهر رفاعة بك بغيرته على تثقيف تلاميذ المدرسة بلاكلل ولا هوادة ، وكان فى بعض الأحيان كما يقول على باشا مبارك ، يمكث نحو ثلاث ساعات أو أربع ساعات يلق الدروس واقفا على قدميه فى دروس اللغة أو فنون الإدارة أو الشرائع الإسلامية والأجنبية ، وكذلك كان دأبه معهم فى تدريس فنون الآداب العالية ،

وأحيل غليه فى سنة ١٢٥٧هـ علاوة على نظارة مدرسة الألسن نظارة المدرسة التجهيزية التي كانت بأبى زعبل ثم نقلت إلى الأزبكية وألحقت بمدرسة الألسن ، وأساتذاتها من تلاميذ هذه المدرسة ، ومعهد للفقه والشريعة الإسلامية ، ومدرسة محاسبة ، ومدرسة إدارة أفرنجية ، فكان رفاعه بك يدير هذه المعاهد مجتمعة ، أى أنه كان بمثابة مدير جامعة ، وأحيل عليه تفتيش مدارس الأقاليم ، وأسندت إبيه وقتا ما رئاسة تحرير (الوقائع للصرية).

وفى سنة ١٢٥٨هـ شكل قلم الترجمة من أول فرقة خرجت من مدرسة الألسن ونال المترجم بعد سنة ونصف من إنشاء هذا القلم رتبة القائمقام ، ونال سنة ١٢٦٢هـ رتبة أميرالاى لمناسبة انتهائه من ترجمة مجلد آخر من جغرافية ملطبرون ، فصار يدعى رفاعة بك بعد أن كان الشيخ رفاعة ، وكانت هذه الرتب بمثابة مكافأة معنوية له على ما أداه من الخلمات فى المناصب التى عهدت إليه ، كما أنها دليل على حسن تقدير الحكومة فى ذلك العصر للعلماء العاملين ، وتشجيعهم على متابعة جهودهم وأبحاثهم ، ومن الحق أن نقول إن تنشيط الحكومة لرفاعة بك كان له دخل فى وفرة إنتاجه العلمى ، فقد كان موضع رعاية ولاة الأمور ومعاونتهم ، فأنعم عليه محمد على بد ٢٠٠ فدانا ، وأقطعه إبراهيم باشا و حديقة نادرة المثال فى الخانقاه تبلغ ٣٦ فدانا ، على ما يقول على باشا مبارك (٢٠) ، وأنعم عليه سعيد باشا بمائتى فدان ، وإسماعيل باشا بد ٢٠٠ فدانا ، فيكون مجموع ذلك نحو ٢٠٠ فدان ، ولا شك أن هذه الإنعامات الكبيرة من الوسائل التى تنهض بدولة العلم والأدب .

# رفاعة بك في منفاه بالخرطوم

لم يزل رفاعة بك ناظرا لمدرسة الألسن مع نظارة قلم الترجمة إلى أن أقفلت في عهد عباس

<sup>(</sup>٤٢) الخطط التوفيقية ج ١٣ ص ٥٤.

بأشا الأول سنة ١٨٥١ ، ولم يكتف عباس بإقفالها بل أمر بإرسال رفاعه بك إلى السودان بحجة توليته نظارة مدرسة ابتدائية أمر بإنشائها في الخرطوم .

وغريب أن عباس باشا الذي يقفل المدارس في القطر المصرى يعني بإنشاء مدرسة ابتدائية في الحرطوم ، نعم إن فتح المدارس في السودان قاطبة أمر مطلوب ومرغوب فيه لذاته ، فما السودان إلا جزء من مصر ، ونشر لواء العلم والمعارف في أنحائه واجب على الحكومة ، ولكن إقفال المدارس في مصر ينم على محاربة عباس باشا للعلم والتعليم ، فكيف هذه النزعة مع التفكير في فتح مدرسة ابتدائية بالخرطوم يرسل إليها جماعة من أركان النهضة العلمية في مصر وعلى رأسهم زعيم هذه النهضة رفاعة بك ، وفيهم محمد بيومي أفندي كبير أساتذة الهندسة والرياضيات في مدرسة المهندسخانة ، وقد توفى في منفاه بالخرطوم ، وأحمد طائل أفندي أستاذ الرياضيات ، وغيرهم ، ولا يقبل المنطق أن يكون الغرض من إرسال هؤلاء الأقطاب ألى السودان نشر العلم في ربوعه ، إذ لو كان يقصد خدمة العلم بإنشاء و مدرسة ابتدائية بالخرطوم » لماكان معقولا أن يقع الاختيار على كبير علماء مصر في ذلك العصر ليتولى نظارتها ، ولا أن يعهد بتدريس الحساب فيها إلى كبير علماء الرياضيات بين أساتذة مدرسة المهندسخانة ، فلابد أن يكون للأمر سر آخر غير الرغبة في إنشاء المعاهد العلمية .

وقد يكون سره الحقيق رغبة عباس باشا فى إقصاء علماء مصر إلى السودان ، فكما أنه أقفل مدارس مصر تراءى له أن يبعد عنها علماءها الأعلام ، وقد وشى له فى حق رفاعة بك فاتسع صدره للوشاية ، ولم ير وسيلة للتخلص من رفاعة بك إلا إرساله إلى السودان ، وكان الذهاب إلى السودان فى ذلك العصر يعد نفيا مقصودا به العقاب والقصاص ، وخاصة لمن كان فى منزلة رفاعة بك ، ولم أتبين ماهية هذه الوشاية من أقوال من ترجموا له (٢٦) ، أما رفاعة بك ذاته فلم يزد فى هذا الصدد عن قوله : « وفى سنة ١٢٦٧ كنت سافرت إلى السودان بسعى بعض الأمراء بضمير مستتر بوسيلة نظارة مدرسة بالخرطوم فلبثت نحو الأربع سنين بلاطائل وتوفى نصف من بمعيتى من الخوجات المصريين (٤١٠) ».

<sup>(</sup>٤٣) ترجم له من المتقدمين على باشا مبارك فى الخطط التوفيقية ج ١٣ ص ٥٣ ، وصالح مجدى بك فى رسالته حلية الزمن بمناقب خادم الوطن ، ومن المعاصرين جرجى زيدان بك فى كتابه ( تراجم مشاهير الشرق فى القرن التاسع عشر ) ج ٢ ص ١٩ ، ومحمد الصادق حسين بك فى مجلة السياسة الأسبوعية السنة ٢ عدد ٦٤ .

<sup>(£\$)</sup> مناهج الألباب المصرية ص ٢٦٥ طبعة ثانية .

ويلوح لى أن لكتابه (تخليص الإبريز) سببا يتصل بنفيه ، إذ لا يخفى أنه طبع للمرة الثانية سنة ١٢٦٥هـ أي في أوائل عهد عباس باشا ، والكتاب كما مر بك بحوى آراء ومبادئ لا يرغب فيها الحاكم المستبد، وعباس باشا الأول كان في طبعه مستبدا غشوما، فلابد أن الوشاة قد لفتوا نظره إلى ما في كتاب رفاعة بك مما لا يروق لعباس ، فرأى أن يبعده إلى الحرطوم ليكون السودان منغي له ، ولا غرابة في ذلك فلو أن هذا الكتاب ظهر في تركيا على عهد السلطان عبد الحميد لكان من المحقق أن يكون سببا في هلاك صاحبه ، فمن الجائز أن يكون عباس باشا قد رأى نني رفاعة وأمثال رفاعة إلى السودان ليبعدهم ويبعد أفكارهم وثقافتهم عن مصر، واتخذ لنفيهم صورة ظاهرة وهي إنشاء مدرسة بالخرطوم، والله أعلم. كان رفاعة بك يشعر في الخرطوم بأنه في منني سحيق ، ويعلم أن الحكومة إنما أقصته إلى رِ السودان لتتخلص منه ، لا لتفتح مدرسة ابتدائية ، ولقد أحسَّ بغضاضة النفي في بذء عهده به ، ولكنه قابل المصاب بالصبر والجلد ، وعاودته عزيمته التي لا تعرف الكلل ، فأخذ يسرى عن نفسه همَّ النني والعزلة بتعريب كتاب تلاك (٤٠٠) . وأنك لتلمح من مقدمة كتابه مبلغ تألمه مما جوزى به على جليل خدماته للعلم والنهضة العلمية ، والوطنيُّ في محنته يذكر ما أدًّاه لوطنه من خدمات ، كأنما يراجع نفسه ويحاسبها ليتعرف أسباب محتته ، فلا يزداد يقينا إلا أنه جوزى جزاء سينمَّار ، وقويل على إحسانه بالإساءة والنكران ، وكذلك فعل رفاعة بك فقد جمع في كلمات وجيزة ما فصَّله التاريخ من خدماته الجليلة ، قال في مقدمة كتاب تلماك: ﴿ أَمَا بِعَدْ فَيَقُولُ الْمُرْتَجِي أَنْ يَكُونُ لُوطُنَهُ خَيْرُ نَافِعٌ ، وَفَاعَةً بِدُوى رَافِع ، ناظر قلم الترجمة

و أما بعد فيقول المرتجى أن يكون لوطنه خير نافع ، وفاعة بدوى رافع ، ناظر قلم الترجمة بديوان المدارس ، قد تقلدت بعناية الحكومة المصرية ، الفائقة على سائر الأمصار ، في عصر المدة المحمدية العلوية ، السامى على سائر الأعصار ، بوظيفة تربية التلاميذ مدة مديدة ، وسنين عديدة ، نظارة وتعليا ، وتعديلا وتقويما ، وترتيبا وتنظيا ، وتخرج من نظارات تعليمى من المتفنين رجال لهم في مضار السبق وميدان المعارف وسيع مجال ، وفي صناعة النثر والنظم أبهر بديهة وأبهى روية وأزهى ارتجال ، وحاة صفوف لا يُبلرون في نضالي ولا سجال ، وعربت لعليمهم من الفرنساوية المؤلفات الجمة ، وصحّت لهم مترجات الكتب المهمة ، من كل لتعليمهم من الفرنساوية المؤلفات الجمة ، وصحتحت لهم مترجات الكتب المهمة ، من كل كتاب عظم المنافع ، وتوفق حسن تمثيلها في مطبعة الحكومة وطبعها ، ومالت طباع الجميع إلى مطبوع ذوقها وطبعها ، وسارت بها الركبان في سائر البلدان ، وحدا بها الحادي في كل واد ،

<sup>(</sup>٤٥) مواقع الأفلاك في أخبار تلماك.

وقصدها القصَّاد كأنها قصائد حسان ، وكان زمنى إلى ذلك مصروفا ، وديدنى بذلك معروفا ، مجارَاةً لأمير الزمن (٤٦) ، على تحسين حال الوطن ، الذى حبَّه من شُعَب الإيمان ، وفي مدة نحو ثلاثين سنة لم يحصل لهمتى غتور ولا قصور.

فإذا ملكت فجُد فإن لم تستطع فاجهد بوسعك كله أن تَنْفَعا

« وإنما فقط لما توجهتُ بالقضاء والقلس ، إلى بلاد السودان وليس فيما قضاه الله مفرّ ، وأقلتُ برهةً خاملَ الهمة ، جامد القريحة في هذه الملمة ، حتى كاد يتلفني سعير الإقليم الفائر بحرِّه وسمومه ، ويبلغني فيل السودان الكاسر بخرطومه ، ومع ذلك فكنت في الوقت الحاضر مصداق قول الشاعر :

فا أنا للأيام غير محارب أصحابها مستبشرا متهللا فإن كان حظى رامحا كنت رامحا وإن كان حظى أعزلا كنت أعزلا

فكيف وأن لى نصيبا فى السعود المقبلة ، والعهود المستقبلة ، وحظا من الأوقات المفيدة ، وسها من العدالة أباعد به عنى وجوه هذه البلاد البعيدة ، فما تسليت إلا بتعريب تلياك ، وتقريب الرجاء بدور الأفلاك ، .

أقول ، ولرفاعة بك بعض العذر فى تبرمه من الإقامة فى السودان ، فإنه فضلا عن شعوره بأنه لم يذهب إليه بإرادته واختياره وأنه إنماكان مضطهدا منفيا على غير ذنب جناه ، فقد شهد فى منفاه مصرع زميله محمد بيومى كبير علماء الرياضيات فى عصره ، والظاهر أن صحته وبنيته لم تحتملا غضاضة النفى وسوء المناخ فعاجلته منيته فى الخرطوم ، فهذا الحادث الأليم كان له أثر عميق فى نفس رفاعة بك جعله يشكو ويتململ من طول إقامته فى منفاه ، ولولا ذلك لما أفاض فى الإعراب عن ألمه إلى الحد الذى أخرجه عن جادة الصبر والاعتدال ، فما ذنب وجوه تلك البلاد البعيدة ، التى يطلب إلى العدالة أن تباعد به عنها ؟ أنه لا شك كان فى شدة المحنة حتى ضاق صدره بما يعانيه من الألم ، على أنه ما لبث أن استمسك بخصاله الحميدة من الصبر على المكاره ، ومغالبة الشدائد ، فراض نفسه على احتالها ، والصبر على آلامها ، وإنك التبين نفسيته وما جبل عليه من قوة العزيمة وصدق الإيمان فى قوله و فما أنا للأيام غير محارب

<sup>(</sup>٤٦) يريد محمد على .

إلخ ، فإن هذا القول يدل على قوة نفس كبيرة ارتضت مغالبة الأيام ومقاومة المحن ، ويتصل بهذا المعنى قوله عن نفسه :

رفاعة خمس المنظوم مرتجلاً قريضه وهو بالخرطوم قد وَجِلاً قالت هَوَاتِفه بالله كن رجلا فإن جَدَّك (طه) للخطوب جلا فأمر خطبك هذا الحد بحسمه

والحق أن رفاعة بك كان فى منفاه رجلا بكل معانى الرجولة ، فلم يستسلم لليأس ، ولم تفتر عزيمته ، ولا جمدت قريمته ، وحسبك دليلا على قوة إرادته أنه ترجم فى منفاه كتاب تلياك ، وهو يقع فى نحو سبعائة صفحة من القطع الكبير ، كما أنه رتب مدرسة الخرطوم أحسن ترتيب وأدارها أحسن إدارة وتخرج منها طائفة من الشبان تولوا مهمة التلريس فى المدارس التى أنشأتها الحكومة فى السودان على عهد الخديو إسماعيل ، وقد امتدح رفاعة بك أخلاق السودانيين فأشار بقابليتهم و للتمدين الحقيق لدقة أذهانهم ، فإن أكثرهم قبائل عربية لا سيا الجعليين والشايقية وغيرهم ، واشتغالهم بما ألفوه من العلوم الشرعية هو عن رغبة واجتهاد ، ولم مآثر عظيمة فى حسن التعلم والتعليم ، حتى إن البلدة إذا كان بها عالم شهير يرحل إليه من البلاد المجاورة من طلبة العلم العدد الكثير والجم الغفير ، فيعينه أهل بلدته على ذلك بتوزيع المجاورين (الطلبة) على البيوت بحسب الاستطاعة فكل إنسان من الأهالى يخصه الواحد أو الاثنان فيقومون بشئونهم مدة التعلم والتعليم ه (٧٤)

# رجوعه من منفاه والمناصب التي تولاها

ولما توفى عباس الأول سنة ١٨٥٤، وتولى سعيد باشا الحكم عاد رفاعة بك من السودان، فأسندت إليه المناصب المختلفة، فجعل ناظرا للقلم الأفرنجى بمحافظة مصر تحت رئاسة إبراهيم أدهم باشا، ثم عهد إليه سعيد باشا سنة ١٨٥٥ وكالة المدرسة الحربية بالحوض المرصود التى كان يتولى نظارتها سلمان باشا الفرنساوى رئيس رجال الجهادية، وبعد قليل تولى نظارة المدرسة الحربية التى أنشأها سعيد باشا بالقلعة، وجمع بين هذا المنصب ونظارة قلم النجمة، ومدرسة الحارة، ونال رتبة المتايز.

<sup>(</sup>٤٧) مِناهِج الألباب المصرية ص ٢٦٧ طبعة ثانية .

وفى سنة ١٨٦٠ ألغيت هذه المدارس كما ألغى قلم الترجمة ، فبقى رفاعة بك بغير منصب إلى عهد إسماعيل باشا ، إذ هبت على العلم والتعليم نسمة الحياة ، فأعيد قلم الترجمة بوزارة المعارف العمومية وعهد إلى رفاعة بك برياسته سنة ١٨٦٣ وعين عضوا فى (قومسيون المعارف الأعلى والذي كان له فضل كبير فى تنظيم التعليم المدارس) الذى يشبه أن يكون مجلس المعارف الأعلى والذي كان له فضل كبير فى تنظيم التعليم على عهد إسماعيل.

وكان له فضل كبير فى نشر العلوم بحثه الحكومة على طبع طائفة من أمهات الكتب العربية على نفقتها كتفسير الفخر الرازى ومعاهد التنصيص وخزانة الأدب والمقلمات الحريرية وغير ذلك .

# فضل رفاعة بك في نهضة المرأة

إن رفاعة بك هو أول من دعا إلى نهضة المرأة وإلى تعليم البنات وتثقيفهن أسوة بالبنين ، وتتجلى لك فكرته من كونه وضع كتابا مشتركا لتثقيف البنات والبنين على السواء وسماه ( المرشد الأمين للبنات والبنين ) وهو كتاب فى الأخلاق والتربية والآداب وضعه كما يقول فى مقدمته بحيث « يصلح لتعليم البنين والبنات على السوية » .

ودعا فى هذا الكتاب إلى وجوب تعليم البنات وإعدادهن من طريق التربية والتعليم للعمل والقيام بواجبهن فى المجتمع ، قال فى هذا الصدد :

وينبغى صرف الهمة فى تعليم البنات والصبيان معالجسن معاشرة الأزواج ، فتتعلم البنات القراءة والكتابة والحساب ونحو ذلك ، فإن هذا مما يزيدهن أذبا وعقلا ، ويجعلهن بالمعارف أهلا ، ويصلحن به لمشاركة الرجال فى الكلام والرأى فيعظمن فى قلوبهم ويعظم مقامهن لزوال ما فيهن من سخافة العقل والطيش مما ينتج من معاشرة المرأة الجاهلة لمرأة مثلها ، وليمكن المرأة عند اقتضاء الحال أن تتعاطى من الأشغال ما يتعاطاه الرجال على قدر قوتها وطاقتها ، فكل ما يطيقه النساء من العمل يباشرنه بأنفسهن ، وهذا من شأنه أن يشغل النساء عن فلما أله فيات فيات العمل يشغل السنتهن بالأباطيل ، وقلوبهن بالأهواء وافتعال الأقاويل ، فالعمل يصون المرأة عالا يليق ، ويقربها من الفضيلة ، وإذا كانت البطالة منمومة فى حق الرجال فهى مذمة عظيمة فى حق النساء » .

فالدعوة إلى نهضة المرأة في مصر ترجع كما ترى إلى رفاعة بك ، ثم جاء من بعده المرحوم

قاسم بك أمين فجددها ووسع نطاقها ، وكتاب رفاعة بك طبع لأول مرة سنة ١٨٧٩ هـ أى سنة ١٨٧٧ ميلادية ، وقد أسست أول مدرسة لتعليم البنات في مصر سنة ١٨٧٧ موهي المدرسة التي أنشأتها جشم آفت هانم إحدى زوجات إسماعيل بالسيوفية ، على أن دعوة رفاعة بك ترجع إلى ما قبل ظهور كتابه ، فإنه كما تعلم كان عضوا في مجلس ديوان المدارس سنة ١٨٣٧ ، وقد ذكر يعقوب أرتين باشا (١٨١٠) أن هذا المجلس قدر ما لتعليم المرأة من الفضل في النهوض بالمجتمع المصرى فاقترح إدخال تعليم البنات في مصر ، ولكن الاقتراح لم يخرج إلى حيز العمل في عهد محمد على باشا لأن المجتمع كما يقول أرتين باشا لم يكن يألف تعليم البنات في المدارس فاكتفي محمد على بمدرسة الولادة التي أنشأها لتخريج طائفة من القلبلات المتعلمات . على أن فكرة تعليم المرأة لاقت من ذلك الحين تقديرا من الطبقات العالية فأخذت العائلات الكبيرة تعلم بناتها في البيوت على يد أساتذة من معلمين ومعلمات فظهرت طبقة من الكاتبة الشاعرة عائشة هانم تيمور (١٩٠٠ كريمة إسماعيل باشا تيمور من كبار الحكام في عصر عباس وسعيد وإسماعيل ، وقد بقيت فكرة تعليم البنات قاصرة على البيوت إلى أن أنشئت مدرسة البنات بالسيوفية كما قدمنا .

### فضله في نهضة القضاء والقانون

ولرفاعة بك فضل كبير في نهضة القضاء ، فإن الحكومة حينا فكرت في إصلاح النظام القضائي على عهد إسماعيل مهدت إلى ذلك بتعريب القوانين الفرنسية المعروفة بالكود (قانون نابليون) وهي مهمة شاقة تحتاج إلى اطلاع واسع في القوانين الفرنسية وأحكام الشريعة الإسلامية لاختيار المصطلحات الفقهية المطابقة لمثيلاتها في القانون الفرنسي ، وتحتاج أيضا إلى علم غزير وصبر على العمل وإلمام تام بأسرار اللغتين الفرنسية والعربية ، فلم تجد الحكومة من يضطلع بهذه المهمة سوى رفاعة بك وتلاميذه ، فعرب هو وعبد الله بك السيد (٥٠) القانون الملي الفرنسي واشترك معها عبد السلام أفندى أحمد ، وأحمد أفندى حلمي ، وإذا

<sup>(</sup>٤٨) فى كتاب التعليم العام فى مصر (بالفرنسية) ص ١٢٨.

<sup>(</sup>٤٩) وللت سنة ١٨٤٠ وتوفيت سنة ١٩٠٢ ، راجع ديوانها (حلية الطراز) وانظر ترجمتها المسهبة للآنسة (مى).

<sup>(</sup>٥٠) من ثلاميذ مدرسة الألسن وقد ترجمنا له فيايلي.

لاحظت أن هذا القانون أوسع مدى من القانون المدنى المصرى المقتبس منه لأنه يشمل عدا المعاملات المدنية أحكام الأحوال الشخصية عرفت مبلغ الجهد الذى بذله رفاعة بك ومساعدوه فى تعريبه ، وحسبك أنه يقع فى ٢٢٨١ مادة طبعت (١٥) فى مجلدين كبيرين ، يقع الأول فى نيف وثلثاثة صفحة ، والثانى فى مائتى صفحة من الورق الكبير ، وعرّب قانون المرافعات عبد الله أبو السعود أفندى ، وحسن أفندى فهمى ، وعرّب محمد قدرى باشا قانون العقوبات ، وصالح بك مجدى قانون تحقيق الجنايات ، وهم من تلاميذ رفاعة بك ، ومن هذه القوانين قد استمد الشارع المصرى معظم أحكام قوانين المعاملات المدنية والمرافعات والعقوبات ، تلك القوانين التى بنى على أساسها النظام القضائى الحديث ، ومن ذلك يتبين فضل رفاعة بك وتلاميذه فى إقامة صرح العدالة فى مصر.

### روضة المدارس

ومن أجل أعاله أنه تولى رئاسة تحرير مجلة (روضة المدارس) التى أنشأها العلامة على باشا مبارك سنة ١٨٧٠ حين كان وزيراً للمعارف العمومية فى عهد إسماعيل ، وهى مجلة علمية أدبية اجتماعية ، أنشأتها وزارة المعارف كما قدمنا لإحياء الآداب العربية ونشر المعارف الحديثة ، وتولى رئاستها رفاعة بك ويباشر تحريرها ابنه على بك فهمى رفاعة مدرس الإنشاء بمدرسة الإدارة والألسن وقتئذ.

وكان المترجم يتولى تحرير أبواب المجلة ، يعاونه فى ذلك نخبة من العلماء والأدباء أمثال على باشا مبارك ، وعبد الله بك (باشا) فكرى ، والشيخ حسين المرصنى ، والمسيو بروكش باشا ناظر مدرسة اللسان المصرى القديم ، وإسماعيل بك (باشا) الفلكى ، ومحمد قدرى بك (باشا) ومحمود باشا الفلكى ، والدكتور محمد بك بدر ، وأحمد بك ندا العالم النباقى الشهير ، والشيخ عبد الهادى نجا الإيبارى ، وصالح بجدى بك ، وأبو السعود أفندى محرر جريدة وادى النيل ، والشيخ عبان مدوخ أحد أساتدة اللغة العربية بالمدارس التجهيزية ، ورأيت فيها بعض المباحث الفقهية للشيخ حسونة النواوى ، وبعض شذرات لغوية للشيخ حمزة فتح الله و من أفاضل الإسكندرية ، فكانت المجلة ميدانا يتبارى فيه فطاحل الكتاب فى ذلك العصر ، وفيها للباحث الطريفة فى العلم والأدب والاجتماع والتاريخ والرياضيات ،

<sup>(</sup>٥١) سنة ١٧٨٣ هـ ١٨٦٦ ميلادية.

وكانت تصدر مرتين فى الشهر، وقد صدر العدد الأول منها فى 10 المحرم سنة ١٥٨٨هـ (سنة ١٨٧٠) واستمرت تصدر بانتظام، فأدت الثقافة فائدة كبرى، وقد ذكرها المسيو دور مفتش التعليم العام على عهد إسماعيل فى كتابه (٢٠) فقال عنها: وهذو المجلة كانت توزع مجانا على التلاميذ وقد ساعدت على نشر العلوم والمعارف لأنها عودت الطلبة ملكة المطالعة والبحث، وفتحت صحائفها للنابهين منهم لنشر أبحاثهم القيمة، فكان ذلك مما يشجعهم ويستحث هممهم على المباحث والجهود المستقلة عن دروسهم ه.

وقد أصاب المسيو دور فى قوله ، فإن المجلة كانت تنشر مباحث طريفة لبعض نبهاء التلاميذ ، وقد رأيتُ فيها قصائد رقيقة من نظم المرحوم إسماعيل باشا صبرى تتجلى فيها روح الشعر الحديث ، وكان وقتئذ ( الشباب النجيب إسماعيل أفندى صبرى أحد تلامذة مدرسة الإدارة » .

قُنها قصيدة في مدح الخديو إسماعيل بالعدد ٢٠ من السنة الأولى (٣٠) قال في مطلعها : سفَرت فلاح لنا هلال سعود ونمى الغرام يقلبي المعمودِ

وقصيدة أخرى بالعدد ٥ من السنة الثانية (٥٤) يقول في مطلعها .

أُغُرِّتك الغراء أم طلعة البدر وقامتك الهيفاء أم عادل السمر وشعرك أم عقد تنظم من در

وأخرى بالعدد ٢٣ من السنة الثانية <sup>(٥٥)</sup> استهلها بقوله .

لا والموى العدريِّ والوجدِ عَدْلُ عدولي فيك لا يُجدِي إلى مع الصدِّ وطولِ الجَفا باقِ على الميثاقِ والعهدِ

ويتبين من ذلك أن مدرسَّة الشعر الحديثة قد بدأت باكورتها تظهر فى روضة المدارس على عهد رفاعة بك .

<sup>(</sup>٥٢) التعليم العام في مصر من ٢٥٣.

<sup>(</sup>۵۳) غاية شوال سنة ۱۲۸۷ .

<sup>(</sup>٤٤) ١٥ ربيع الأول سنة ١٢٨٨.

<sup>(</sup>٥٥) ١٥ ذي الحجة سنة ١٢٨٨.

واستمر رفاعة بك يشرف على تحوير المجلة ويكتب فيها ويتولى نظارة قلم النرجمة مع ما على التأليف إلى أن أدركته الوفاة سنة ١٨٧٣م (سنة ١٢٩٠) وله من العمر ٧٥ سنة ، نعيه فى الوقائع المصرية ، وفى روضة المدارس بالعدد ٧ من السنة الرابعة (٥١) وكتب نجله بك فهمى رفاعة (٥٠) مباشر تحرير المجلة عن نعيه الكلمة الآتية :

رد إنه ليحزننى أن أنقل من عدد الوقائع المصرية الأخير، ما كتبه حضرة محررها الأ الشهير (٥٨) إيذانا بوفاة والدى رفاعة بك رافع طاب ثراه، وجعل الجنة متقلبه ومثو وحيث كانت دموع الأسف على فقده، شاغلة لى عن القيام بحقوقه الواجبة على من بعد فليس فى وسعى الآن، إلا الدعاء له بالرحمة والرضوان، وكانت المجلة تنشر تباعا مؤلفات المترجم وهو كتاب (نهاية الإيجاز فى سيرة ساكن الحجاز) فى تاريخ الرسول الصلاة والسلام، فاستمرت تنشر تتمة الكتاب بعد وفاة المترجم.

## صفاته وأخلاقه

وصف صالح مجدى بك أستاذه رفاعة بك بقوله :

«كان قصير القامة ، عظيم الحامة ، واسع الجبين ، متناسب الأعضاء ، أسمر اللون ، ا الكون ، وكان فيه دهاء وحزم ، وجرأة وثبات وعزم ، وإقدام ورياسة ، ووقوف تام أحوال السياسة ، وتفرس في الأمور ، وكان حميد السيرة ، حسن السريرة ، .

هذا ماكتبه أقرب الناس إليه وأعرفهم بأخلاقه وصفاته ، ويلوح لنا أن من أخص ص المترجم الصبر على المكاره ، وقوة العزيمة والإباء والشهامة ، أما الصبر فقد برهن عليه احتمل من مضض النفى فى الحرطوم بشجاعة وثبات ، وتتجلى لك قوة عزيمته من مثابرته حياته على التأليف والترجمة على ما يقتضيه ذلك من الجهد والعناء ، ومن كونه عرب كتاب خيرة كتبه وهو فى منفاه ، فالنفس التي لا يجول النغى دون مثابرتها على العمل هى نفس

<sup>(</sup>٥٦) ١٥ ربيع الآخر سنة ١٢٩٠ .

<sup>(</sup>٥٧) الذي صار على باشا رفاعة وكيل نظارة للعارف العمومية .

<sup>(</sup>٥٨) الشيخ أحمد عبد الرحيم .

الإيمان ومضاء العزيمة ، ورفاعة بك فى عمله بمتفاه يشبه الفيلسوف الفرنسي (كونلمورسيه) الذي ألف وهو مطارَد كتابا من خيرة مؤلفاته .

ومن أخص مزايا الفقيدكما قلنا الشمم والإباء الشهامة ، وقد تكون هذه المزايا مما عرقل تقدمه فى مناصب الحكومة ، إذ أنه على ما عرف به من عظيم الكفاءة لم يتجاوز و نظارة قلم الترجمة » بوزارة المعارف العمومية ، و « نظارة قلم الترجمة » على مالها من المكانة العلمية أقل مما يستحقه رفاعة يك من رفيع المناصب ، وكذلك يلاحظ أنه لم ينل رتبة الباشوية مع أن أقرانه ومن هم دونه مرتبة ومنزلة نالوها ، ولا يمكن تعليل كل ذلك من ناحية الكفاءة والجدارة ، فإن كفاءة رفاعة بك كانت منقطعة النظير ، وجدارته معترف بها من الجميع ، فبقاؤه ف و نظارة قلم الترجمة ، ، وعدم بلوغه مرتبة الوزارة وهيي النهاية التي يتطلع إليها من ينتظمون في سلك المناصب الحكومية ، لابد أن يكون ذلك راجعا إلى ما اتصف به رفاعة بك من الشمم والإباء ، فإن هذه الصفات على كونها من أسمى الفضائل ليست محببة إلى الرؤساء وولاة الأمر ولا ترغبهم كثيراً في أصحابها ولا تميل بهم إلى إسناد المناصب الرفيعة إليهم . واشتهر رفاعة بك أيضاً بالكرم والجود ، والزهد في الفخفخة والخيلاء ، وفي ذلك يقول تلمیذه صالح بك مجمدی : ﴿ وَكَانَ فَيْهُ زَيَادَةً كُرُمُ وَسَمَاحَةً ، وَمَزَيَّادُ بِلاغَةً وَفَصَاحَةً ، كثير التواضع جم الأدب ، محبا للمخير ، وكان كلما ارتقى إلى أسنى المناصب ، وجلس على أسمى المراتب ازداد تواضعه للرفيع والوضيع ، وتضاعف سعيه فى قضاء حوائج الجميع ، ولم يغتر بزينة الدنيا وزخرفها ، وكان قليل النوم كثير الانههاك في التأليف والتراجم حتى إنه ماكان يعتني ـ علابسه ١ ..

#### وطنيته

لقد أشربت نفس رفاعة بك الوطنية منذ نعومة أظفاره ، تلقاها من إيمانه الصادق (وحب الوطن من الإيمان) ومن فطرته السليمة وحبه للخير ، وقد استثار رحيله عن الديار تلك العاطفة الشريفة ، فحركت الغربة فى نفسه الحنين إلى الوطن وجادت قريحته بأشعار تدل على وطنية عميقة ، ولا غرو فالعواطف الإنسانية تنشأ فى قرارة النفس ، ثم تبدو وتظهر كلا استثارتها الحوادث وللناسبات .

وكان لإقامة رفاعة بك ف باريس أثر كبير ف تكوين وطنيته ، فقد رأى ف تلك الديار

مظاهر إخلاص الفرنسيين لوطنهم ، وشهد ثورة الشعب سنة ١٨٣٠ ، ورأى مفاداة الناس للوطن ويذلهم أرواحهم ودماءهم في سبيله ، فأثرت هذه المشاهد الرائعة في نفسه الحساسة وصادفت منها موضع الإعجاب والإقناع ، وغرست في قلبه الفضائل والمبادئ الوطنية التي كان يميل إليها بفطرته الطبية ، وإنك لتلمح ضوء الوطنية الساطع من قصيدة له بباريس قالها في الحنين إلى مصر وأهلها والإشادة بذكرها ، قال فيها :

حتى لو أن الموت فى الكتمان

ناح الحام على غصون البان فأباح شيمةً مغرم ولهان ما خلتُه مذ صاح إلا أنه أضحى فقيدَ أليفه ومُعانى وكأنه يلقى إلى إشارة كيف اصطبارى مُذ نأى خلاني مع أننى والله مذ فارقتهم ما طاب لى عيشي وصفو زماني لكنني صَبُّ أصون تَلَهُن حتى كأني لست باللهفان وبياطن الأحشاء نارٌ لو بدت جمراتها ما طاقها الثقلان أبكى دَماً من مهجتي لفراقهم وأود ألاً تشعر العينان لى مذهب في عشقهم وارّيته ومذاهب العشّاق في إعلان ماذا على إذا كتمتُ صبابق

وانتقل إلى التغني بمصر وذكر محاسنها فقال :

عثمان

هذا لعمرى أن فيها سادةً قد زُيَّنوا بالحسنِ والإحسان يا أيها الخافي عليك فخارها فاليك أن الشاهد الحسنان ولنُن حَلَفت بأنَّ مصر لجَنة وقطوفها للفاثرين دواني والنيل كوثرها الشهيّ شرابه لأبرُّ كلِّ البر في أيماني دارٌ ، بحق لها التفاخر سيا بعزيزها جَلـوى بنى

وامتدح محمد على وإبراهيم بأشعار نهج فيها منهج الإشادة بالمفاخر القومية قال : من كل مثل أميرنا فقرينه إسكندرٌ أو كسر نوشيروانِ في وجهه النصرُ المبينُ على العدا لاحت بشاترَو لكل معانى في كفَّه سيفان سيف عنايةِ والشَّهِمُ إبراهيم سيفُّ ثاني (٩٩)

روه) تخليص الابريز س ٤٨.

وله قصائد ومنظومات وطنية قالها في مناسبات مختلفة ، فتأملُ هذه القصيدة الآتية تجدها تعبر عما يحيش في نفسه من أنبل العواطف ، وقد قدمها هو للقارئ بقوله و وقلت أيضاً وطنيةً ۽ .

مذهب

صاح حبُّ الوطن حليـة كل دور

عبــة الأوطـان من شُعَب الإيمان ف أفخر الأديسان آيسة كل مؤمسن

صاح حبُّ الوطن حليـة كل دور

تسلسة للنفسوس السموس تذهب كل بوس عنيّا وكل حزن

دور

ومصر أبهى منولد لننا وأزهى محتذ ومسربع ومسعسه للسروح أو للبدن شُدَّت بها العزائمُ نيطت بهـا التماثمُ فى السر أو فى العلن عُليا على البلاد ما المجد إلا ديدني الكونُ من مصر إقِتَبسُ نوراً وما عنه احتبس وما فخارها التَبسُ إلا على وَغُلِر دَنيِ فخرٌ قليمٌ يؤثر عن سادة ويُنشر زهور بجد تسنشر منها العقول تجتبى ومعدن الرفاهية قِدْما لكل المدن

لطبحنا تلائم مصر لها أيادى وفحرُها يُنادي دارٌ نعيم زاهية آمـــرة ونساهــيـــة

تحلو لدى الغريب شرراً بسهم الأعين وللمسدى ودود إلا انثنى بالوهـن على سواهـا ظاهره وبـالـعـمـــار زاهـــره خُصَّت بذكرٍ حسَن ا منسازل رحسية وسالمنى خصيبة وهمى أعمز موطن فهۇمها دقائىق رموزهـا رقائـق تحلو لأهل الفِطَن أما ترى الأهالي ترق ذرا المعالي هم سادةٌ مسوالي جال وجه الزمن أبناؤها رجال لم يستنهم بمال ولا بهم أجـــاول في ليل وقع دجني وذوقهم مطبوع وقسدرهم مرفوع وصيبهم مسموع بشكرف الجدن وجندهم صنديل وقلب حديد بل مدرج فی کفن كل فتى جليل يعشق وادى النيل كم فيه من نزيل يــقول مصر وطنى فان ترم اسعادا یا سعد دع سعادا ولــذ بمن أعـادا لمصر فمخرها السني صادق وعد محسن (١٠) وذكسره يُستحسنُ تشدو بذكسرى المحسن رَبُّ علا وَحُسب عن جده وعن أب

تحنو على الـقريب ترنو إلى السرقيب طولَ المـــدى وَلودُ ما أمُّها جحود قموة مصر القاهرة وللهنا مجيبة عُلومُها خقائت وخصمه طريسد ولا تــزال الألسنُ

<sup>(</sup>٦٠) الاشارة هنا إلى الحديو إسماعيل.

فقل لمصر انتسبى إلى جنزيسل المان أدامه رب المعلا أمسيسرَ عنز وَوَلا بجاه طه من عبلا بالعدل جور الفتن(١١)

وقال يصف الجيش المصرى ويشيد مفاخره :

ثُنَظِّمُ جُندَن نَظُها عجيبا يُعجز الفها بأسْدِ تُرعب الخصا فن يقوى يناضلنا

رجالً مالهما عددُ كال نظامها العُددُ حُلاها المدرع والزردُ سنان الرمع عاملنا .

وهل لخيولنا شبه كرائم ما بها شبه الله الله الله الله الله الكل منتبة وهل تخفى أصائلنا لنا فى الجيش فرسان لهم عند اللَّقا شان وفى الهيجاء عنوان تهيم بــه صواهلنا

فها الميدان والشقرا شقت أذْن العدا وقرا كأنّا نرسل الصقرا فن يسغى يراسلنا

مدافعنا القضا فيها وحكم الحتف في فيها وأهسونها وجسافيهسا تجود بسه معاملنا

لنا الرؤساء أبطال رجالً أينما جالوا بصولة عيلم صالوا يفوق الحد صائلنا

<sup>(</sup>٦١) مواقع الأفلاك في وقائع تلاك من ١٢.

, 207

لنا فى المُدُّن تحصينُ وتنسطيسمُ وتحسينُ وتحسينُ وتحسينُ وتحالف معاقلفا

ولعمرى أن هذه الأبيات لمن خير ما قيل في وصف الجيش المصرى ، ولا شك أن رفاعة بك قد استلهم شعره من مفاخر الجيش في عصر محمد على ، فهو يصور العصر الذي عاش فيه تصويرا صحيحا لا مبالغة فيه ولا إغراق ، وإن قصيدته لتشبه أن تكون صورة يخيل للقارئ أنه يلمح فيها كتائب الجيش المصرى تسير إلى ميادين الحرب تحف بها أعلام النصر والظفر ، وتخوض غار القتال بقلوب ملؤها الشجاعة والإقدام ، وتجابه الأخطار قوية الإيمان ، ثابتة الجنان ، مجهزة بالسلاح والمدافع و تجود بها معاملنا ، تلك التي كانت قائمة في عصر محمد على ، ولو لم يشهد رفاعة بك مفاخر الجيش المصرى في ذلك العصر لما جادت قريحته بهذا الشعر ، وهكذا يتأثر الشاعر والأديب بالعصر الذي يعيش فيه والبيئة التي تحيط به ، ويصور الحياة على عهده ، فكأنما هو قطعة من عصره ، أو مرآة تنطبع فيها مشاهد الحياة السياسية والاجتاعية ومظاهر الحالة الفكرية والحنلقية .

وإنك لتلمح أيضا عظمة الجيش المصرى من قول رفاعة بك فى قصيدة أخرى يخاطب فيها الجنود :

يسانيها الجنود والسقدادة الأسود الأسود الأسود الم المدمع المدمع حسود يعود هامي المدمع فكم لكم حُروبُ بسنصدركم تسؤوب لم تثنيكم خطوب ولا اقتحام معمع وكم هزمتم من بغي في على حماكم يُصْرَع في في على حماكم يُصْرَع

وتتجلى لك روحه الوطنية فى تعريبه نشيد فرنسا القومى (المارسليز)، فإن النفس لا تميل إلا إلى ما هو محبب إليها، فهذا النشيد قد استئار ولا شك إعجاب رفاعة بك حتى مالت نفسه إلى تعريبه وإظهار ما احتواه من العواطف الوطنية الفدائية فى حُلة عربية قشيبة، وتتبين أيضا وطنيته من أنك تراه يكثر من عبارات الوطن وخدمة الوطن والوطنية فى مؤلفاته وهو أول من استعمل هذه الكلات فى نثره ونظمه، فتأمل فى فصول كتابه الممتع (مناهج الألباب

المصرية ) تجد أنه جعل عنوان مقدمته (فى ذكر هذا الوطن وما قاله فى شأن تمدينه أرباب الفطن ) وتجده يقول عن سبب تأليف الكتاب أنه القيام بواجبه نحو الوطن (ص ٤ ) ويتكلم عن الترغيب فى حب الوطن (ص ٧ ) ويشيد بمفاخر مصر فى فصول متعددة ، على أنه لا يتملق الجاهير فيا يكتب بل يخلص النصح والإرشاد لبنى وطنه ، وبذلك برهن على وطنية صادقة خالية من شوائب التغرير والتضليل .

وأفرد فى كتابه (المرشد الأمين للبنات والبنين) فصلا بعنوان (فى أبناء الوطن وما يجب عليهم) وتكلم عن لزوم اتحاد الكلمة بين أهل الوطن ولأن الله سبحانه وتعالى إنما أعدهم للتعاون على إصلاح وطنهم ، وأن يكون بعضهم بالنسبة إلى بعض كأعضاء العائلة الواحدة ، فكأن الوطن إنما هو منزل آبائهم وأمهاتهم ومحل مرباهم فليكن أيضا محلا للسعادة المشتركة بينهم ، وقال أيضا : « فالوطنى المخلص فى حب الوطن يفدى وطنه بجميع منافع نفسه ، ويحدمه ببذل جميع ما يملك ويفديه بروحه ، ويدفع عنه كل من تعرض له بضرر كما يدفع الوالد عن والده الشر ، فينبغى أن تكون نية أبناء الوطن دائما متوجهة فى حق وطنهم إلى ما فيه الفضيلة والشرف ، ولا يرتكبون شيئا مما يجلى بحقوق أوطانهم واخوانهم فيكون ميلهم إلى ما فيه النفع والصلاح ، كما أن الوطن نفسه يحمى عن ابنه جميع ما يضر به » .

وضرب المثل بما بلغته الأمة الرومانية من العظمة حينا كان أبناؤها مستمسكين بأهداب الوطنية وقال (ص ٩٥): ﴿ فَنَ هَذَا يَفْهُمُ أَنْ أُمَّة الرومانيين كانت متشبثة بحب وطنها ، تسلطت على بلاد الدنيا بأسرها ، ولما انسلخت عنها صفة الوطنية حصل الفشل بين أعضاء هذه الملة وفسد حالها وانحل عقد نظامها ».

# أسلوبه

من التأمل فيا نقلناه من شعر رفاعة بك ونثره نستطيع أن نتبين مبلغ تقدم اللغة والأسلوب في إنشائه تقدما نسبيا عن العصر الذي سبقه ، وخاصة إذا قارناه بأسلوب رجال المدرسة القديمة كالجبرق والمهدى والحشاب وغيرهم ، وهذا التقدم هو نتيجة النهضة الأدبية والعلمية التي ظهرت في عصر محمد على باشا وأعقبت حركة الركود التي أصيبت بها العلوم والآداب في عصر الماليك (٢٢) ،

<sup>(</sup>٦٢) انظر الجزء الأول من « تاريخ الحركة القومية » ص £2 ( الطبعة الأولى ) .

فأسلوب رفاعة بك قد تحلل من قيود الركاكة القديمة ، وامتاز بصحة العبارة والتأثر من الثقافة الأوروبية ، وهو وإن كان قد تقيد في بعض المواطن بقيود السجع المتكلف والبديعيات اللفظية إلا أنه خطا باللغة والإنشاء خطوة في طريق التقدم ، وفي بعض شعره ونثره تلمح روح البلاغة ونسيم الترسل والسهل الممتنع .

فرفاعة بك هو أول من نهض بالشعر والأدب في العصر الحديث، ويعدُّ شعره دور الانتقال إلى دولة الأدب الجديد التي حمل لواءها البارودي وإسماعيل صبري وشوقي وحافظ ومطران وغيرهم من أعلام الأدب، نعم إننا إذا وضعنا شعره إلى جانب و شوقيات و أمير الشعراء ووطنياته و لجاء في المرتبة الثالثة أو الرابعة من جهة الروح والأسلوب والبلاغة وابتكار المعانى، ولكن يجب ألا ننسى أن رفاعة بك نشأ في عصركانتِ اللغة العربية وآدابها في دور تأخرها واضمحلالها، ظه على النهضة الأدبية والعلمية فضل لا ينكر، وأغلب الظن أنه لو تفرغ للأدب والشعر دون التعريب والتأليف العلمي لبلغ في دولة الأدب شأوا أعظم مما أدركه.

### تلاميذ رفاعة بك

إن الكلام عن رفاعة بك يستتبع الكلام عن تلاميذه الذين تخرجوا على يده فى مدرسة الألسن ، لأنهم ثمرة هذه المدرسة وأثرها الحائلد ، على أن من الواجب أن ننوه بأنه من يوم أن تولى منصب الترجمة فى مدرسة الطب ، ثم فى مدرسة المدفعية بطره ، صار له تلاميذ ومريدون ، وممن تلقوا عنه فى مدرسة الطب : المكتور محمد على البقلى باشا ، فقد نقل عنه صالح مجدى بك (١٣) أنه أخذ هو وزملاؤه عن رفاعة بك بعض العلوم الأولية بمدرسة الطب بأبى زعبل سنة ١٧٤٧هـ وأنه شهد له شهادة أوجبت اختياره ضمن أعضاء البعثة الطبية الأولى التي أرسلت إلى فرنسا ، ومعلوم أن البقلى باشا هو من أعلام الطب فى عهد محمد على وعهد إسماعيل ، ولم يفتأ بعد عودته وإسناد كبرى المناصب إليه يذكر لرفاعة بك فضله عليه . ثم جاء عهد مدرسة الألسن ، فكثر عدد تلاميذه وتخرج على يديه نخبة عن العلماء

تم جاء عهد مدرسة الالسن ، فكثر عدد تلاميذه وتخرج على يديه نخبة عن العلماء والأدباء ممن اضطلعوا بمهمة التعريب والترجمة والإنشاء سواء فى الأدب والتأليف أو فى دواوين الحكومة .

<sup>(</sup>٦٣) في رسالة حلية الزمن ص ١١.

وقد ذكر السيد صالح مجدى بك أسماء النوابغ والنابهين منهم ورتبهم إلى ثلاث طبقات بحسب دخولهم المدرسة .

فذكر من الطبقة الأولى عبد الله أبو السعود أفندى ، وهو العالم الناثر محرر جريدة وادى النيل أول صحيفة سياسية حرة ظهرت في مصر على عهد إسماعيل ، وأكبر رجال قلم الترجمة ثم ناظره ، ومدرس التاريخ العام بدار العلوم ، وصاحب المباحث الشيقة في مجلة روضة المدارس .

وخليفة أفندى محمود مترجم كتاب (إتجاف الملوك الألبا بتقدم الجمعيات فى بلاد أوروبا) وكتاب (إتحاف ملوك الزمان بتاريخ الإمبراطور شارلكان) فى ثلاثة مجلدات، وتحمد أفندى مصطفى البياع الموظف بالتحريرات الأفرنجية، ومحمد أفندى عبد الرازق مترجم كتاب (غاية الأدب فى خلاصة تاريخ العرب) للمسيو سديليو، وعبد الجليل بك من كبار موظفى المعية السنية، وشحاته عيسى بك من نوابغ البعثات العلمية وناظر مدرسة أركان حرب فى عهد السنية، وشحاته عيسى بك مرزوق الشاعر الأدب، وحنفى أفندى هند من نوابغ من تخصصوا فى الفنون الحربية بفرنسا، وحسن بك فهمى المصرى وكيل سكك الحديد بالوجه القبلى ثم القاضى بالحكمة المختلطة.

وأحمد بك عبيد وكيل المحكمة التجارية بالقاهرة ثم قاض بمحكمة الإسكندرية المختلطة وله تراجم في القوانين العسكرية وترجم تاريخ بطرس الأكبر.

ورمضان أفندى عبد القادر مترجم بديوان البحرية وله تراجم عسكرية عديدة ، ومحمد أفندى الحلوانى ، وعبد الرحمن أفندى أحمد وله تراجم طبية وتاريخية لم تطبع ، وحسن أفندى الجبيلى مترجم بديوان الأوقاف وله تراجم في التاريخ وسعد أفندى بجدى ، ومحمد أفندى المسمسار مترجم ضبطية مصر وله تراجم غير معلبوعة ، ومحمد أفندى على القوصى مأمور التذاكر الأفرنجية باسكندرية ، وحسين أفندى على الديك مدرس الحساب بمدرسة المحاسبة وله كتاب قيم في مسك المدفاتر ، والسيد عثان أفندى الدويني قاضى عمكة الواسطة الشرعية ، وحسن أفندى الشاذلى من خريجي البعثات ، وأحمد أفندى عياد المترجم باسكندرية ، وعطية أفندى رضوان ، ومصطفى أفندى رضوان كاتب المجلس الصحى باسكندرية ، وعطية أفندى رضوان ، ومصطفى أفندى زهران مدرس بمدرسة الطب .

ومن الطبقة الثانية وهي التي دخلت المدرسة سنة ١٢٥٢ هـ عبد الله بك السيد من نوابغ

البعثات وقد ترجمنا له فيما يلى ، ومصطفى بك السراج وقد شرع فى عمل قاموس فرنسى عربى لم يتمه ، وصالح مجدى بك صاحب رسالة (حلية الزمن) فى ترجمة رفاعة بك ومؤلف كثير من الكتب ، ومحمد أفندى الطيب مدرس اللغة الفرنسية بمدرسة المحاسبة والمساحة ، ومحمد أفندى البحيرى مدرس اللغة الفرنسية بالمدرسة التجهيزية ، ومحمد أفندى سليان مدرس اللغة الانجليزية بالمدارس الحربية وأول من برع فى الترجمة من الانجليزية ، وخورشد أفندى فهمى من خريجى البعثات ، وعلى أفندى سلامة مدرس اللغة الفرنسية والجغرافية . وحسين خاكى أفندى ، وعبد السلام سلمى أفندى ، وعلى أفندى شكرى ، وقاسم أفندى محمد ، ومحمد أفندى لاظ ، ومصطفى أفندى صفوت ، ومصطفى أفندى طاح الكريلل ، ومحمد أفندى زيور ، وأحمد أفندى صفى الدين ، وعثان فوزى باشا ، والسيد عارة أفندى ، ومنصور عزمى أفندى ، وبحر أفندى أحمد ، وحسن أفندى قاسم ، وقاسم أفندى أسعد ، وإسماعيل سرى أفندى ، وحسن عيسوى أفندى ، والدكتور مصطفى أبو زيد ومراد مختار أفندى ، وحسن أفندى

ومن الطبقة الثالثة : محمد قدرى باشا العالم المشرع الكبير صاحب الكتب الثلاثة الحالدة في جمع وترتيب أحكام الشريعة الإسلامية في المعاملات المدنية والأحوال الشخصية والوقف على مذهب الإمام الأعظم أبى حنيفة وصوغها في قالب القوانين الحديثة ، وهي كتاب (مرشيد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان) في المعاملات الشرعية ، وكتاب (الأحكام الشرعية في الأحوال الشخصية) وكتاب (قانون العدل والإنصاف في القضاء على مشكلات الأوقاف) وهذه الكتب الثلاثة هي مرجع رجال القضاء والقانون إلى اليوم وإلى ما شاء الله في المحاكم الأهلية والشرعية والمختلطة ، وقدرى باشا هو أيضا مؤلف كتاب (تطبيق ما وجد في القانون المدنى موافقا لمذهب أبى حنيفة) ووزير الحقانية ثم المعارف في عهد توفيق باشا .

ومحمد عثمان جلال بك الشاعر الناثر والأديب الكبير صاحب كتاب و العيون اليواقظ ، عرّبه عن لا فونتين ورواية و الشيخ متلوف » ورواية و بول وفرجيني ، ومحمد شيمي بك مأمور التشهيل بالإسكندرية ثم قاض فستشار بمحكمة الاستئناف المختلطة (١٤) .

وعبد السميع أفندى عبد الرحيم ، وأحمد خير الله بك المترجم بمحافظة الإسكندرية ثم قاض بالمحكمة المختلطة ، وأحمد محمود أفندى ، وبحسر عبد الله أفندى وعبد الله محفوظ

<sup>(</sup>٦٤) كما جاء في الكتاب الذهبي للمحاكم المختلطة.

أفندى ، وحسن يوسف أفندى ، وعمر صبرى أفندى ، وعلى رشاد أفندى ، وأحمد حلمى أفندى ، وعبد الله يوسف أفندى ، ومتولى محمود أفندى مترجم ديوان الإسكندرية .

هذا وقد ذكر العلامة محمد قدرى باشا أحد خريجى مدرسة الألسن أن تلاميذ هذه المدرسة قد عربوا نحو ألني كتاب أو رسالة في مختلف العلوم والفنون وأن جميع الذين نبغوا في الترجمة والتعريب على عهد محمد على واسماعيل هم تلاميذ رفاعة بك أو تلاميذ تلاميذه ، وظاهر مما كتبه قدرى باشا (٢٠٠) عن هذه المدرسة أن مستوى الترجمة قد هبط في مصر بعد إقفالها ، ولم يخلفها معهد آخر لتخريج العلماء الأكفاء في التعريب ، ولذلك استعانت الحكومة كما يقول قدرى باشا بالأجانب ، واقترح طذه المناسبة إنشاء مدرسة خاصة لتعليم اللغات الأوروبية والشرقية ، والذي نعرفه أن هذا الاقتراح لم يلق تنفيذا وتقديرا فالمعروف أن مدرسة الألسن بعد أن أقفلت في عهد عباس باشا أعيدت في عهد إسماعيل سنة ١٨٦٨ باسم مدرسة الإدارة التي كانت تسمى مدرسة الإدارة والألسن ، ثم عرفت بمدرسة الإدارة فقط ، مدرسة الإدارة التي كانت تسمى مدرسة الجدارة والألسن ، ثم عرفت بمدرسة الألسن ، ثم تطورت منذ سنة ١٨٦٨ إلى مدرسة الحقوق ، فمدرسة الحقوق هي خليفة مدرسة الألسن ، ولكن فن الترجمة وما يقتضيه من تخريج المترجمين العلماء الأكفاء لم يكن موضع العناية لا في مدرسة الإدارة ولا في مدرسة الحقوق .

#### مؤ لفاته

نشأ رفاعة بك فى فجر النهضة العلمية والأدبية الحديثة ، وكان هو أول من حمل لواءها ، استوفى العلوم الأزهرية ونال حظا كبيرا من العلوم العصرية الأوروبية ، فكان منهاجه العلمى أن ينقل إلى بنى وطنه علوم الإفرنج فى التاريخ والجغرافية والرياضيات والقانون ، وكان طليعة حركة التعريب فى النهضة الحديثة .

وقد اقترن إنتاجه بنزعة وطنية قوية تلقاها كما أسلفنا من فطرته الطبية وكرم أخلاقه وما أثارته مشاهد الثورة الفرنسية سنة ١٨٣٠ فى نفسه من عواطف وطنية صادقة ، فاتجه إنتاجه إلى تهذيب النفوس وإرشادها إلى ما فيه رفعة الوطن ومجده .

وكانت له نفس شاعرة جادت بشعر تترقرق فيه معانى الوطنية ، وله قلم جمع بين الأدب

<sup>(</sup>٦٥) فى كتابه (معلومات جغرافية) للطبوع سنة ١٨٦٩.

العربي والثقافة الأوروبية ، ولم يقف إنتاجه عند حدود التعريب بل ألَّف وابتكر صحائف وكتبا ممتعة في التاريخ والأدب والتربية والأخلاق .

ويضاف إلى هذه الخصائص والمزايا إيمان ثابت وعقيدة دينية صادقة ، وعزيمة ماضية ، وصبر طويل ، وجلد على العمل انفرد به عن النظير وكان له أكبر الأثر في خصب إنتاجه العلمي والأدبى ، فن هذه العناصر تتكون شخصية رفاعة بك من ناحية التأليف والتعريب ، وسنخي ضوء هذه الملاحظات مؤلفاته ومعرباته ، وسنجيد في ترتيبها بحسب ظهورها .

1 – فأول تآليفه رحلته إلى فرنسا المعروفة (بتخليص الإبريز في تلخيص باريز) تتضمن مشاهداته في رحلته وما انطبع منها في ذهنه أثناء أقامته بباريس ، وفيها وصف أحوال فرنسا ونظام الحكم فيها وأخلاق أهلها وعاداتهم وعلومهم وفنونهم وآدابهم وعقائدهم وصنائعهم وأحوالهم المعاشية والسياسية والاجتماعية ، وفي هذه الرحلة يتبين اتجاه المترجم إلى الأبحاث التاريخية والجغرافية ، فإنه يجعلها الغاية الأولى من مشاهداته ، فما من بلد مر به أو أقام فيه إلا ويذكر لمعة من ماضيه وحاضره ، ويتبين منها أيضا وفرة مادته من الأدب واللغة . وميله إلى التعمق في البحث والاستقصاء ، ودقة ملاحظاته ونفاذ بصيرته ، وتمسكه بأهداب الدين مع سعة الفكر والرغبة في الأخذ بأسباب تقدم الأم الأوروبية ، ويدلك على شغفه بالعلم إسهابه في وصف علوم فرنسا وعلمائها ومكاتبها وجمعياتها العلمية ومدارسها ومعاهدها وثروتها العلمية من الكتب والمجلات والصحف .

وهذه الرحلة كما قدمنا هي أول رحلة مصرية بأوروبا في تاريخ مصر الحديث، وقد طبعت ببولاق، وسر لها محمد على سروراكبيرا وأمر بقراءتها في قصوره وتوزيعها على الدواوين والوجوه والأعيان وقراءتها في المدارس المصرية.

٢ – وعرّب وهو فى باريس كتاب (قلائد المفاخر فى غريب عوائد الأوائل والأواخر)
 طبع ببولاق سنة ١٨٣٣ بعد عودة المترجم من فرنسا.

٣ - وأخذ وهو فى فرنسا يعرب كتاب المسيو ملتبرون Maltbrun فى الجغرافية ،
 فعرب الجزء الأول منه بعنوان ( الجغرافية العمومية ) ثم عرب فى مصر جزء آخر .

٤ - وله في الجغرافية العمومية كتاب آخر اسمه الكنز المحتار في كشف الأراضي والبحار.
 ٥ - وكتاب (التعريبات الشاقة لمريد الجغرافية) وهو كتاب ضخم عربه عن عدة كتب

فرنسية وأضاف إليه إيضاحات واسعة ، ويتناول جغرافية مصر وسائر بلدان العالم ، وقد عرضه على محمد على باشا فأمر بطبعه ونشره لتعميم نفعه وطبع ببولاق سنة ١٨٣٨ .

٦ - وله فى الرياضيات والطبيعيات كتاب (مبادئ الهندسة) عربه عن لوجندر وطبع سنة ١٨٤٣ وكتاب (تعريب المعلم فرادر) فى المعادن النافعة لتدبير المعايش طبع سنة ١٨٧٣.
 ٧ - وعرَّب وهو بالخرطوم كتاب (مواقع الأفلاك في وقائع تلماك) لمؤلفه لافونتين وقد تكلمنا عنه.

٨ – وله فى النحو كتاب (جمال الأجرومية) طبع سنة ١٨٦٣ .

 ٩ - والتحفة المكتبية في تقريب اللغة العربية ، جمع فيها قواعد النحو ، طبعت سنة ١٨٦٨ .

١٠ - وظهر له سنة ١٨٦٦ (تعريب القانون المدنى الفرنسى) المعروف بالكود (قانون تابليون) وهو عمل ضخم يدل على علو كعب رفاعة بك فى العلم والفقه والقانون والتعريب وقد أسلفنا الكلام عنه.

١١ – وعرَّب (قانون التجارة الفرنسي ) وظهر سنة ١٨٦٨ .

17 – وفى سنة ١٨٦٩ ظهر كتابه الممتع (مناهج الألباب المصرية فى مباهج الآداب العصرية) وهو فيما نعلم أجل مؤلفاته وأوفاها بيانا وأعنها نفعا وأغزرها مادة ، يشتمل على وصف مصر وبيان حضارتها وأخلاقها وعلومها وصنائعها وحكومتها وأحوالها الاجتماعية والاقتصادية والسياسية ، ويتضمن مباحث قيمة فى التاريخ والجغرافية والآداب والأخلاق والمواعظ والحكم ، وفيه نبذ ممتعة عن الحقوق والواجبات الوطنية .

١٣ - روضة المدارس ، وهي المجلة التي تولى الإشراف على تحريرها وله فيها مباحث قيمة
 ف الأدب والتاريخ وقد سبق الكلام عنها .

١٤ - وظهر له سنة ١٨٧٢ كتابه القيم ( المرشد الأمين للبنات والبنين ) وهو كتاب أخلاق
 وتربية للمتعلمين والمتعلمات وقد ثكلمنا عنه واقتبسنا منه .

10 – وظهر له سنة ١٨٦٥ الجزء الأول من كتاب (أنوار توفيق الجليل فى أخبار مصر وتوثيق بنى إسماعيل) طبع ببولاق فى تاريخ مصر ولم يصدر منه إلا الجزء الأول وفيه تاريخ مصر القديم وتاريخ العرب قبل الإسلام، ويقول صالح مجدى بك أنه أخرج الجزء الثانى، ولكننا لم نعثر عليه وليس فى دار الكتب إلا الجزء الأول.

١٦ - وله رسالة (الكواكب النيرة ، في ليالى أفراح العزيز المقمرة) في تهانى الخديو
 إسماعيل بأفراح أنجاله .

۱۷ – آخر مؤلفاته كتاب (نهاية الإنجاز في سيرة ساكن الحجاز) وهو تاريخ الرسول عليه الصلاة والسلام وقد نشر تباعا في مجلة روضة المدارس بالعدد ٤ من السنة الثالثة والأعداد التالية من السنة الثالثة والرابعة والخامسة .

وعدا هذه المؤلفات قد نقح وهدب مؤلفات أخرى لتلاميذه ، وذكر صالح مجدى بك فى رسالته حلية الزمن مؤلفات أخرى لرفاعة بك لم تطبع ولم أعثر عليها ، وهى (رسالة فى الطب) و (مختصر معاهد التنصيص) و (مجموع المذاهب الأربعة) و (شرح لامية العرب) و (ترجمة منتسكيو).

وعن (ترجمة مونتسكيو) قرأت للأستاذ الشيخ عبد الحكيم سلمان رسالة يقول فيها أنه سمع من ابن رفاعة بك أن أباه عرَّب هذا الكتاب، ورأيت في قصيدة لرفاعة بك في (مناهج الألباب المصرية) ما يؤيد ذلك إذ يقول عن نفسه:

على عدد التواتـر معرباتى تنى بفنون سلم أو جهاد و (ملطبرون) يشهد وهو عدل و (منتسكو) يقر بلا تمادى (٢٦٠)

هذا ما وسعه المقام في الكلام عن مؤلفات رفاعة بك ، عليه الرحمة والرضوان.

### على مبارك باشا

هو العالم الجليل، أبو التعليم ف عصر إسماعيل وتوفيق، وناظر المعارف والأشغال والأوقاف، وصاحب الحنطط التوفيقية.

كانت البعثة التى التحق بها بعثة عسكرية هندسية تخصصت فى العلوم الحربية والرياضيات ، ولكن نبوغه اتجه إلى التربية والتعليم وإلى الجغرافية والتاريخ أكثر من اتجاهه إلى الحربية والرياضيات ، ولذلك جعلناه قرينا لرفاعة بك .

وقد عاد من البعثة بعد وفاة محمد على باشا ، ونظراً لأن معظم سنى حياته العلمية والقومية ا اقترنت بعصر إسماعيل وتوفيق فقد أرجأنا ترجمته والكلام عنه إلى كتاب « عصر إسماعيل » .

<sup>(</sup>٦٦) مناهج الألباب ص ٢٦٦ طبعة ثانية .

### الهندسة والرياضيات

#### مصطني بهجت باشا

المعروف أثناء دراسته بمصطفى محرجي أفندي ، هو مصطفى بهجت باشا المهندس المشهور ، تلقى علومه بمدرسة قصر العينى ، وكانت إعدادية للمدارس الحربية والعالية (۱۷) وأقام بها ثلاث سنوات ، ثم التحق بمدرسة المهندسخانة بالقلعة ، وسافر إلى فرنسا ضمن أغضاء البعثة الأولى ، وأقام بباريس عشر سنوات أتقن في خلالها العلوم الرياضية والفنون الهندسية ، ولما أثم دروسه عاد إلى مصر فعين ناظرًا لمدرسة قصر العينى المذكورة ، ويقى في هذا المنصب سنتين ، ونال رتبة بكباشى ، ثم عين ناظرًا لمدرسة المدفعية بطره ، ثم باشمهندس الجفائك ، وعهد إليه وضع مشروع لتسهيل الملاحة فى الشلالات ، فقدم مشروعا فى هذا الصدد لم ينفذ ، ونال رتبة أميرالاى ، و ثم اشترك مع المهندس الفرنسي موجيل بك فى بناء القناطر الحنيرية ، ثم عين مفتشا لهندسة المنوفية والغربية ، وعهد إليه عباس باشا بوضع تصميم التجديد الجامع الأحمدي بطنطا فقام بمهمته خير قيام إلى أن تم بناؤه في عهد إسماعيل ، وباشر انشاء السكة الحديدية من بنها إلى كفر الزيات سنة ١٨٠٧ ونال رتبة لواء ، وعين مفتش هناسة الوجه القبلى مدة ثلاث سنوات ثم اعتزل العمل .

وفى عهد الخديو إسماعيل عين مفتشا لهندسة الوجه القبلى ثانيا ، ومن أعاله أنه خطط تصميم الترعة الإبراهيمية من أسيوط إلى جسركوم الصعايدة الفاصل بين مديريتى المنيا وبنى سويف (٢٨) ، وعين ناظرًا لديوان المدارس ( وزير المعارف العمومية ) من سبتمبر سنة ١٨٧٠ إلى مايو سنة ١٨٧١ ، ثم كلف بالإقامة بالقناطر الحنيرية وموالاة مظهر باشا بالرسوم والتفاصيل التى يطلبها منه أثناء إقامة الأخير بباريس مع موجيل بك والأخصائيين من كبار المهندسين الفرنسيين لإصلاح العيون التى ظهر بها خلل بقناطر فروع دمياط إلى أن أدركته الوفاة ، وبعد من كبار المهندسين في تاريخ مصر الحديث .

<sup>(</sup>٦٧) انظر ص ٣٨٦ (الطبعة السابقة).

<sup>(</sup>٦٨) الحطط التوفيقية ج ١٦ من ٥٦.

# محمد بيومي أفندى

كبير الأساتذة بمدرسة المهندسخانة ، ومن نوابغ علماء الرياضيات ، ولد بمصر ، وأصله من (دهشور) بمديرية الجيزة ، ذهب إلى فرنسا ضمن البعثة الأولى سنة ١٨٢٦ ، وأقام بها تسع سنوات أتقن فى خلالها دراسة الهندسة والعلوم الرياضية فى مدرسة الهندسة ، ونال إجازتها (الدبلوم) ونبغ فى الرياضيات .

ولما عاد من فرنسا عين مدرسا بمدرسة المهندسخانة ببولاق ، وكان أستاذا ومراجعا لكثير من نوابغ المهندسين المصريين ، أمثال سلامة باشا ، ومحمود باشا الفلكى ، وطائل أفندى ، ودقلة أفندى ، وإسماعيل باشا محمد ، وعامر بك حموده ، وغيرهم ، وصاركبير الأساتذة بمدرسة المهندسخانة في عهد نظارة المسيو لامبير بك ، فكان ه المرجع إليه والمعول عليه ، كما يقول على باشا مبارك في ترجعته (٢٩) .

ثم انتقل من التدريس فى مدرسة المهندسخانة إلى قلم الترجمة بديوان المدارس ( وزارة المعارف العمومية ) واشترك مع رفاعة بك رافع فى العمل.

وله جملة مؤلفات فى الهندسة والرياضيات ومنها كتاب (جرّ الأثقال) وكتاب ( الجبر والمقابلة ) ترجمه عن الفرنسية وطبع بمطبعة بولاق سنة ١٨٤٠ ، و ( ثمرة الاكتساب فى علم الحساب ) ترجمه عن الفرنسية وطبع بمطبعة بولاق سنة ١٨٤٦ ، وكتاب ( الهندسة الوصفية ) فى مجلدين ، و ( جامع الثمرات فى حساب المثلثات ) ترجمه عن الفرنسية وطبع بمطبعة بولاق سنة ١٨٤٧ .

وعين فى عهد عباس باشا الأول مدرسا للحساب بالمدرسة الابتدائية بالخرطوم وتوفى بها فى منفاه .

قال عنه على باشا مبارك: « وكان من أعظم رجال تلك المرسالة ، حسن الأخلاق ، مهيبا جليلا ، ذا رأى حسن » .

### محمد مظهر (باشا)

من تلاميذ البعثة الأولى ، أقام بباريس عشر سنوات ، وتخصص لدراسة الرياضيات

والهندسة ، ونبغ فى العلوم الهندسية والرياضية ، وقد امتدحه المسيو جومار فى رسالته عن أعضاء البعثات وقال عنه : د إن نبوغ مظهر أفندى فى الرياضيات لما يسترعى النظر (٢٠٠) ، ولما عاد إلى مصر عين ناظراً لمدرسة المدفعية (الطوبحية) بطره ، ونال رتبة بكباشى ، وتولى وظائف هندسية متنوعة ، وهو الذى بنى فنار الإسكندرية الكبير القائم بطرف شبه جزيرة رأس التين ، وهو من أجل أعاله ، وكان وقتئذ مظهر أفندى ، واشترك مع المسيو موجيل بك فى بناء القناطر الخيرية ، واختص بالإشراف على إنشاء قناطر فرع رشيد ، ونال رتبة أميرالاى ونال فى عهد إسماعيل باشا رتبة الباشوية (ميرميران) ، ولما ظهر خلل فى بعض عيون هذه القناطر أرسل إلى فرنسا ليجتمع بموجيل بك الذى كان مشرفا على بنائها وبعض الأخصائيين للنظر فى أمر إصلاحها .

# إبراهيم رمضان بك

من كبار المهندسين ، عاد قبل أن يتم دراسة بعض العلوم الرياضية ، وعين فى وظيفة معيد مدرس لمظهر ( باشا ) ناظر مدرسة المدفعية ، فاستطاع استكمال ما نقصه ثم عين مدرسا بمدرسة المهندسخانة ببولاق ، وله مؤلفات عديدة فى الرياضيات منها ( القانون الرياضي فى فن تخطيط الأراضي ) طبع بمطبعة بولاق سنة ١٨٤٤ وكتاب ( اللآلى البهية فى الهندسة الوصفية ) ترجمه عن الفرنسية وطبع بمطبعة بولاق سنة ١٨٤٥ ( والمنحة اللدنية فى الهندسة الوصفية ) طبع بمطبعة المهندسخانة سنة ١٨٥٦ .

#### أحمد دقله بك

• هو من بلدة (بسيون) غربية مركزكفر الزيات ، نشأ فى مدارس مصر وأرسل ضمن طلبة البعثة الثانية سنة ١٨٣٥ ، وتخصص فى العلوم الرياضية ، وعاد سنة ١٨٣٥ وعين معيدا للأستاذ محمد بيومى أفندى كبير الأساتذة بمدرسة المهندسخانة ببولاق ، ثم عين بعد ذلك مدرسا لعلوم الجبر ، وهندسة الرى والقناطر والجسور ثم وكيلا للمدرسة مع إلقائه الدروس بها ، وانتقل سنة ١٨٤٩ إلى قلم الهندسة وتوفى سنة ١٨٥٦.

<sup>.</sup> المجلة الآسيوية Journal Asiatique عدد أغسطس سنة ١٨٢٨ ص ١٠٥.

قال عنه على باشا مبارك (٧١): « وأكثر المهندسين الموجودين الآن (سنة ١٣٠٥هـ) تلقوا عنه ، وكان حسن الإلقاء ، يجتهد فى التعليم ، ويحث على الفهم ، وكان من أعظم المهندسين ، ، وله من المؤلفات كتاب (رضاب الغانيات فى حساب المثلثات) ترجمه عن الفرنسية وطبع بمطبعة بولاق سنة ١٨٤٣.

# أحمد طائل أفندى

هو من بلدة بلتان قليوبية مركز طوخ ، نشأ نشأته الأولى بمدارس مصر ، والتحق بالبعثة بمدارس فرنسا الهندسية ، وعاد منها سنة ١٨٣٥ ، وعين بمدرسة المهندسخانة مساعد مدرس ومعيداً لدروس للأستاذ محمد بيومي أفندي ، ثم عين بعد ذلك مدرسا للعلوم الميكانيكية والجبر ، ثم مهندسا للركاب العالى سنة ١٨٤٢ ، ثم أرسل للخرطوم مدرسا بالمدرسة الابتدائية التي أنشأها عباس باشا الأول ، فذهب إليها صحبة رفاعة بك رافع والأستاذ بيومي أفندي ، وعاد من منفاه في أول حكم سعيد باشا مصابا بالحمي ، وتوفي بعد وصوله إلى بولاق بليلتين ، قال عنه على باشا مبارك (٧٧) : و وكان قصير القامة صغير الجسم كثير الفهم لا يبالى بأكثر الأمور ، وله جرأة على الأمراء وإقدام وكان مجبا للتلامذة يرغب في تعليمهم ، وأخذ عنه أكثرهم أو جميعهم » .

# أحمد فايد (باشا)

نشأ نشأته الأولى بمدارس مصر ، وأقام بفرنسا عشر سنوات يتلق العلوم بمدارسها ، وعين بعد عودته مدرسا للرياضيات بمدرسة المهندسخانة ، وصار من كبار أساتذتها ثم وكيلا لها ، وتخرج على يده كثير من المهندسين المشار إليهم بالبنان ، وله مؤلفات في الهندسة والرى ، منها كتاب ( الأقوال المرضية في علم بنية الكرة الأرضية ) ترجمه عن الفرنسية وطبع بمطبعة بولاق سنة ١٨٤١ ، و ( تحرك السوائل ) طبع سنة ١٨٤٧ ، و ( الدرة السنية في الحسابات الهندسية ) طبع سنة ١٨٥٧ .

<sup>(</sup>٧١) الحطط التوفيقية ج ٩ ص ٦٥.

<sup>(</sup>٧٢) الخطط التوفيقية ج ٩ ص ٧٨.

### محمود باشا الفلكي

لم يكن محمود باشا الفلكى من تلاميذ بعثات محمد على لأنه التحق بالبعثة فى عهد عباس ، لكنه تعلم علومه الأولى فى مدارس محمد على وهو من زملاء العلماء المتقدم ذكرهم ، على أن حياته العامة ترتبط بعصر إسماعيل ، لذلك ترجمنا له فى كتاب ، عصر إسماعيل ، .

# أحمد بك السبكي

من أعضاء البعثة الخامسة ، وهو من (سبُّك الثلاث ) منوفية ، ترجم له العلامة على باشا مبارك لمناسبة الكلام عن سبك الثلاث (٧٣) فقال : ﴿ وَمَنْ هَذَهُ البَّلَاهُ أَيْضًا الْأَمْيِرُ أَحْمَدُ بَكَ السبكي ابن أحمد بن سلمان عجيلة من عائلة تسمى العجايلة يقال إن أصلهم من ببت عجيل من مديرية الشرقية ، . وذكر عنه أنه دخل صغيرا مكتب (مدرسة) منوف سنة ١٧٤٩هـ ( ١٨٣٣ م ) و ضمن أولاد المكاتب الذين جلبهم العزيز المرحوم محمد على باشا من البلاد ، ، ثم نقل إلى مدرسة قصر العيني ، ثم إلى مدرسة أبي زعبل ، ثم إلى المهندسخانة ببولاق ، ثم سافر ضمن بعثة الأنجال إلى فرنسا ، فأقام بباريس سنتين ، ثم دخل مدرسة الفرسان الحربية ، وبعد تمام تعليمه حضر إلى مصر في عهد إبراهيم باشا فجعل ضابطا من ضابط الفرسان بالألاى الأول برتبة ملازم أول سنة ١٢٦٤هـ (١٨٤٧م) ، وجُعل مدرسا في ذلك الألاي ، وبعد سبع سنوات خرج من خدمة الألاى وألحق بالمهندسين الذين عهد إليهم رسم خريطة قنال السويس برتبة يوزياشي في عهد سعيد باشا ، وبعد انتهاء هذه المهمة عهد إليه معاونة العالم الكبير محمود باشا الفلكي في رسم خريطة الوجه البحري ، وبعد انتهاثها أنعم عليه برتبة صاغقول أغاسي ، ونال رتبة البكباشي في أوائل عهد إسماعيل ، وألحق بديوان (وزارة) الأشغال ، ونال رتبة قائمقام ، وندب لمهات عديدة ، وصحب محمود باشا الفلكي إلى دنقله لرصد الكسوف الكلى للشمس سنة ١٢٧٦ (١٨٥٩) وسافر إلى سواكن بمعية إسماعيل بالشا الفلكي لاكتشاف موضع يوافق إنشاء سكة الحديد من سواكن إلى شندى بالسودان ، فأقام ف هذه المهمة نحو أربعة أشهر في عمل الرسوم ثم اتضح عدم إمكان إنفاذ المشروع وتتثذ لما كان فى الطريق من الأودية والعقبات ، وعهد إليه مرة أخرى فى رسم خريطة الوجه القبلي من

<sup>(</sup>٧٣) الخطط التوفيقية ج ١٢ مس ٩

أسيوط إلى القاهرة ، فاستوفاها رسما وميزانية ، وأيضا فى وضع تصميم ترعة تخرج من القناطر الخيرية إلى بحيرة مريوط ، فوضع لها الرسوم والميزانيات ، وبالجملة كان من كبار المهندسين الذين انتفعت البلاد من خدماتهم .

#### حسن بك نور الدين

هو من (سنهور) غربية ، ومن زملاء على باشا مبارك فى بعثة الأنجال ، ترجم له فى كلامه عن سنهور (٢٤) فقال عنه ما خلاصته أن مولده سنة ١٢٣٧ (١٨٢٢ م) وتلقى التعليم الأولى فى مكتب (كفر مجر) القريبة من سنهور ، وانتقل بعد سنتين إلى مدرسة طنطا فأقام بها سنة ، ثم التحق بمدرسة قصر العينى بمصر ، وانتقل منها إلى مدرسة أبى زعبل ، ثم إلى مدرسة المهندسخانة ببولاق ، وكان فى فرقة على باشا مبارك فأقام بالمدرسة خمس سنوات أتم فيها دراسة العلوم الرياضية النظرية والعملية وكان من ضمن السبعة الأواثل من الفرقة الأولى الذين الختارتهم الحكومة فى بعثة الأنجال لإتقان العلوم الحربية ، فسافر ضمن هذه البعثة ، ودخل مدرسة المهندسخانة بباريس ، واستمر بها سنتين ، ثم انتقل إلى مدرسة القناطر والجسور فأقام بها أربع سنوات ، وكان يجمع بين العلم والعمل ، فيقضى كل سنة ثمانية أشهر فى تلقى العلوم وأربعة أشهر فى مشاهدة الأعمال الهندسية فى المدن والأقاليم والثغور كالقناطر والموانئ والسكك الحديدية والمصانع .

وعاد إلى مصر سنة ١٨٥٤ وتقلد المناصب الفنية ، وكان من نوابغ المهندسين وله أعال وخدمات جليلة في السكك الحديدية والمالية ، ومنها ، أنه رسم تصميم سكة الفيوم الحديدية ، وأنشأ سكة حديد دسوق ، وخط الصالحية ، وعين باشمندس سكة حديد القاهرة وتنقل في مناصب عدة ، قال عنه على باشا مبارك أنه لا إنسان حسن السير والسيرة ، دين صالح ، محب للصلحاء والعلماء ه .

<sup>(</sup>٧٤) الخطط التدفقة حد ١٧ م ٢٠

#### الطب والجراحة

#### محمد على البقلي باشا

ناظر مدرسة الطب، وكبير أطباء وجراحى مستشفى قصر العينى ، وهو من (زاوية البقلى) مركز منوف، ومن أنبغ نوابغ البعثات العلمية ، ترجم له العلامة على باشا مبارك فوصفه و بالعالم التحرير ، والعلم الشهير ، السيد محمد على باشا الحكيم ، ولد فى زاوية البقلى سنة ١٨١٥ ، وقد اشتهرت هذه البلدة بمن نبغ من أبنائها ، قال على باشا مبارك عنها (٧٠٠) : وهذه القرية وإن كانت صغيرة لكنها اختصت دون غيرها بمزية كثرة من ترقى منها فى الوظائف السنية والحكمة والطبيعة ، .

ترعرع المترجم فأدخله أهله مكتبا ببلده ، فتعلم الكتابة وشيئا من القرآن الحكيم ، وف التاسعة من عمره أدخله أحمد أفندى البقلى مكتب أبى زعبل فلبث فيه ثلاث سنين وأتم قرءاة القرآن ، ثم دخل مدرسة أبى زعبل التجهيزية ، فمكث بها أيضا ثلاث سنين ، وبدت عليه مخايل الذكاء ، واشتهر بجسن السير ، فكان أول فرقته ، ثم دخل مدرسة الطب ، وكان ناظرها الدكتور كلوت بك ، فاشتهر بالنبوغ وتوقد القريحة ، وبذل جهده فى الدرس والتحصيل ففاق أقرانه ، ولما أثم دراسة الطب اختاره كلوت بك ضمن البعثة التى أرسلت لفرنسا للتبحر فى العلوم الطبية ، فالتحق بمدرسة الطب بباريس و وبذل غاية جهده فى تحصيل العلوم الطبية والجراحية وشهد له جميع أساتذتها بالتفوق على من معه مع كونه أصغرهم سنا » .

وكان بارًا بأهله ، ذكر عنه على باشا مبارك أن مرتبه حين ألحق بالبعثة كان مائة وخمسين قرشا ، فترك لوالدته خمسين ، وأبق لنفسه المائة ، وأثم مع زملائه امتحانات الطب بمدرسة باريس ، ولم يبق عليه سوى تأليف الرسالة الطبية التى ينال بها دبلوم الطب ، فألف رسالة طبية فى الرمد الصديدى المصرى ، وحصل على الدبلوم ، وعاد إلى مصر سنة ١٨٣٨ ، فعين مدرسا للجراحة والتشريح بمدرسة الطب وكبيرا لجراحى المستشفى ، ونال رتبة صاغقول أغاسى ، ثم بعد قليل أعطى رتبة بكباشى ، وفى عهد عباس باشا الأول انتقل من منصبه

<sup>(</sup>٧٥) الخطط التوليقية ج ١١ ص ٨٤.

بالقصر العينى ، وعين طبيبا فى أحد أقسام القاهرة وهو قسم قيسون وذلك و لمنافسة حصلت بينه وبين بعض أطباء المستشفى الأوروبيين و ، ولما ناله من الشهرة صار مقصد المرضى من جميع الجهات ، وقل الوارد على مستشفى قصر العينى ، وظلت شهرته فى اتساع ، ومكث كذلك نحو خمس سنين ، ثم نال رتبة قائمقام وعين كبيراً لأطباء الألايات السعيدية ثم عاد لمنصب كبير جراحى مستشفى قصر العينى وعين وكيلا للمدرسة ومدرس الجراحة بها ، ثم أنعم عليه برتبة أميرالاى ، وجعله سعيد باشا طبيبه الخاص ، مع إبقاء وظائفه وأخذه فى معيته ، وأنعم عليه برتبة المتايز واصطحبه فى رحلته بأوروبا .

وفى عهد الحديو إسماعيل باشا عين ناظراً لمدرسة الطب ورئيسا لمستشفى قصر العينى ورغب إليه الحديو أن يؤلف الكتب لإحياء العلوم الطبية ، ونال الرتبة الأولى ، ثم عين رئيسا لأطباء الحملة الحربية التى جردها الحديو إسماعيل على الحبشة بقيادة السردار راتب باشا ، فأدى خدمات جليلة لجنود الحملة ، واستشهد هناك سنة ١٨٧٦ ، فكانت وفاته في ساحة الواجب والجهاد .

ومما يذكر له أنه بذل جهدا كبيرا فى مكافحة الكوليرا التى انتابت مصر سنة ١٨٦٥ ، وكافأته الحكومة على جهوده بالنيشان للجيدى من الرتبة الثالثة .

وأظهر ناحية في شهرته أنه كان نابغة الجراحين ، وكان باراً بالناس ، محبا للخير يعطف على الفقراء من المرضى ، فلا يطلب منهم أجراً ، وله في الطب تآليف قيمة ، كتاب في الجراحة الصغرى سماه و روضة النجاح الكبرى في العمليات الجراحية الصغرى ، طبع سنة ١٨٤٣ ، وكتاب و غرر النجاح في أعمال الجراح ، في جزأين طبع سنة ١٨٤٦ ، و و نشر الكلام في جراحة الأقسام ، لم يطبع ، وكتاب في العمليات الجراحية الكبرى في مجلدين سماه و غاية الفلاح في أعمال الجراح ، طبع سنة ١٨٦٥ ، وأصدر سنة ١٨٦٥ ، علمة و اليعسوب ، الفلاح في أعمال الجراح ، طبع سنة ١٨٦٥ ، وأصدر سنة عربية ظهرت في مصر .

# إبراهيم بك النبراوي

هو من (نبروه) بمديرية الغربية ، تلقى التعليم الأولى فى مكتب البلد ، ثم ترك المكتب وتعلق بالبيع والشراء والتجارة ، وسافر إلى مصر للتجارة فخسر فيها فلخل الأزهر ، واشتغل بطلب العلم إلى أن اختارت الحكومة من الأزهر بعض تلاميذه لإلحاقهم بمدرسة الطب بأبى

زعبل ، فرغب المترجم الالتحاق بها فانتظم في سلكها ونال بها رتبة ملازم ، ونبغ فيها ، فكان أحد أعضاء البعثة الطبية الذين اختارهم الدكتور كلوت بك لابحام علومهم في فرنسا ، فسافر ضمنها وأقام بفرنسا ١٣سنة وأتم علومه وعاد سنة ١٨٣٣ ، وارتق إلى رتبة يوزباشي ، وعين أستاذا بمدرسة الطب وكانت قد انتقلت إلى (قصر العيني) وبعد قليل نال رتبة صاغ قول أغاسي ، وذاع صيته ، واشتهرت كفاءته ، فاختاره محمد على طبيبا له ، وقربه وأغدق عليه من المنح والانعامات ، ونال رتبة أميرالاي ، وكان مقصد الأمراء والبيوت الكبيرة في العلاج ، واصطحبه محمد على في رحلته بأوروبا سنة ١٨٤٨ ، واختاره عباس باشا الأول أيضا طبيبا له بعد ولايته الحكم ، واصطحبته والدة عباس باشا في رحلتها إلى الحجاز ، ولما أيضا طبيبا له بعد ولايته الحكم ، واصطحبته والدة عباس باشا في رحلتها إلى الحجاز ، ولما فينا طبيبا له بعد ولايته الحكم ، واصطحبته والدة عباس باشا في محان الى عزونعمة إلى النشاء خروج بها أثناء دراسته بأوربا قد توفيت ، فتزوج بها شراقة من جواري والدة عباس باشا أنعمت بها عليه ، ومازال في عزونعمة إلى أن إنسانا كريم الشيم ، رفيع الهمة يغلب عليه الفرح والانبساط ، فكنت تراه دائما مستصحباً للمغاني وآلات الطرب ، قال : وهو أنجب من اشتهر في الجراحة ، ذو إقدام على مالم يقدم عليه غيره ، فن ذلك أنه كان يشق على ادرة الرجل ويعمل فيها العمليات المنتجة للصحة ولم يسبقه في ذلك غيره .

وله من المؤلفات (الأربطة الجراحية) ترجمه عن الفرنسية وطبع سنة ١٨٣٨، ونبذة فى (الفلسفة الطبيعية) تأليف كلوت بك ترجمها إلى العربية، ونبذة فى (أصول الطبيعة والتشريع العام) لكلوت بك أيضا ترجمها إلى العربية.

# أحمد حسن الرشيدي بك

هو من نوابغ خريجى مدرسة الطب المصرية والبعثات ، ومن أركان النهضة الطبية العلمية بتآليفه وتراجمه ، وأكثر علماء الطب تأليفا وترجمة وتعريباً ، نشأ فى الأزهر ، وانتقل منه إلى مدرسة الطب فى أبي زعبل ، وأثم العلوم الطبية فى فرنسا ضمن أعضاء البعثة الرابعة ، وبعد عودته عين استاذا فى مدرسة الطب ، وأخذ فى الترجمة والتاليف بهمة لاتعرف اتكلل وكفاءة ومقدرة ومتانة فى اللغة فاق فيها زملاءه وأنداده ، وقد بلغت مؤلفاته تسعة فى عهد محمد

<sup>(</sup>٧٦) الحنطط التوفيقية ج ١٧ مس ٣٠

على ، ثم ركدت حركة العلم والتأليف فى عصر عباس ، وسعيد ، فلما صارت الأريكة الحديوية إلى الحديوية إلى الحديوية إلى الحديوية إلى الحديوية المحتاج لعلمى الأدوية والعلاج ) وتوفى سنة ١٨٦٦ ، وهاك مؤلفاته .

- ١ -- (رسالة في تطعيم الجدري) ترجمها عن كلوت بك وطبعت سنة ١٨٣٦.
  - ٢ كتاب (الدراسة الأولية في الجغرافية الطبيعية) طبع سنة ١٨٣٨.
- ٣ (ضياء النبرين في مداواة العينين) معرب عن الفرنسية طبع سنة ١٨٤٠.
- ٤ (طالع السعادة والإقبال فى علم الولادة وأمراض النساء والأطفال) ترجمه على هيبة أفندى الحكيم وصححه الرشيدى فى جزأين طبع سنة ١٨٤٢.
  - ه نبذة ف (تطعیم الجدری) طبع سنة ۱۸٤۳.
  - ٦ ( بهجة الرؤساء في أمراض النساء ) طبع سنة ١٨٤٥ .
  - ٧ ( نزهة الإقبال في مداواة الأطفال) طبع سنة ١٨٤٥.
  - ٨ (الروضة البهية في مداواة الأمراض الجلدية) في مجلدين طبع سنة ١٨٤٧.
    - ٩ ( نخبة الأماثل في علاج تشوهات المفاصل ) .
- ١٠ (عمدة المحتاج في علمي الأدوية والعلاج) وهو أهم كتبه وهو دائرة معارف طبية
   ف أربعة مجلدات كبيرة ، طبع سنة ١٨٦٧ بعد وفاة المؤلف .

#### محمد الشافعي بك

من أعضاء البعثة الرابعة ، ولما عاد من فرنسا عين أستاذا بمدرسة الطب ، ثم ناظرا عليها ، وهو أستاذ سالم باشا الطبيب المشهور ، وله في التأليف والترجمة كتاب :

- ٢ ( أحسن الأغراض فى التشخيص ومعالجة الأمراض ) طبع سنة ١٨٤٣ فى جزأين .
- ٢ (الدرر الغوال في معالجة أمراض الأطفال) لمؤلفه كلوت بك عربه المترجم وطبع
   بمطبعة بولاق ١٨٤٤.
- ٣ ( السراج الوهاج فى التشخيص والعلاج ) طبع سنة ١٨٦٤ فى أربعة مجلدات .

#### محمد الشباسي بك

من أعضاء البعثة الرابعة : أقام بفرنسا ١٣ سنة لإتمام العلوم الطبية ، ولما عاد إلى مصر عين أستاذا لِلتشريح بمدرسة الطب .

وله فى التأليف كتاب ( التنوير فى قواعد التحضير ) ألفه بإرشاد الدكتوركلوت بك وطبع سنة ١٨٤٧ – وعرب كتب ( التنقيح الوحيد فى التشريح الحناص الجديد ) طبع بمطبعة بولاق سنة ١٨٤٥ .

# مصطفى بك السبكي

من أعضاء البعثة الرابعة . ومدرس الرمد بمدرسة الطب ، ومن مشاهير أطباء العيون – توفى سنة ١٨٤٤ .

# عيسوى أفندى النحراوي

من أعضاء البعثة الرابعة . أستاذ علم التشريح بمدرسة الطب ومترجم كتاب (التشريع العام ) المطبوع بمطبعة بولاق سنة ١٨٣٥ .

# حسين غانم الرشيدي أفندي

من أعضاء البعثة الرابعة ، كان قبل سفره إلى فرنسا من مصححى الكتب الطبية بمدرسة الطب ، سافر إلى فرنسا سنة ١٨٣٧ وأقا مبها ١٣ سنة ، وأتقن علم الصيدلة ، وبعد عودته عين أستاذا لهذا الفن بمدرسة الطب ، ثم عين مديرا لمعمل الصيدلة في عهد محمد على ، وهو مؤلف (الدر الثمين في فن الأقرباذين ) طبع بمطبعة بولاق سنة ١٨٤٨ ، وقد أشاد كلوت بك بذكره هو والسيد أحمد حسن الرشيدي وعدهما من نوابغ البعثات المصرية .

### محمد عبد الفتاح

من خريجي البعثة الثالثة ، ترجم كتبا عدة في الطب والتاريخ الطبيعي ، منها كتاب . ١ – ( نزهة المحافل في معرفة المفاصل ) . طبع سنة ١٨٤١ . ٧ - (مشكاة اللائذين في علم الأقرباذين) طبع سنة ١٨٤٤.

٣ – (البهجة السنية في أعار الحيوانات الأهلية) طبع سنة ١٨٤٤

٤ - ( المنحة لطالب قانون الصحة ) طبع سنة ١٨٤٥ .

#### على هيبة

من خويجى البعثة الأولى ، ومن كبار الأطباء . ترجم كتاب (طالع السعادة فى فن الولادة ) الذى صححه أحمد حسن الرشيدى – وكتاب (إسعاف المرضى فى علم منافع الأعضا) ترجمه عن الفرنسية وطبع ببولاق سنة ١٨٣٦ .

# حسين عوف باشا وإبراهيم دسوق بك (طبيبا العيون)

كلاهما من تلاميذ البعثة السادسة ، وكلاهما أتم دراسة الطب والجراحة بمدرسة قصر العينى ، وبلغ رتبة يوزباشى ، ثم أرسل إلى الهما سنة ١٨٤٥ للتخصص فى الرمد على الدكتور بجر الاختصاصى فى الرمد بمدينة (بج) ونال كلاهما شهادة التخصص من الأستاذ المذكور ، ولما عادا إلى مصر أمر محمد على باشا باقامتها بالقاهرة للانتفاع بفنها وعلاجها أمراض العيون ، واختارت الحكومة بعض التلاميذ للتخرج على يدهما والتخصص فى الرمد لإرسالهم إلى البنادر المهمة للقيام بمهام أطباء الرمد .

وأنعم على كل منها برتبة صاغقول اغاسى ، وقد وصل حسين عوف إلى رتبة الباشوية ، وكان من كبار أساتذة الطب ، وتخرج على يده كثير من الأطباء ، وكان إبراهيم دسوق بك أيضاً من أساتذة المدرسة المذكورة .

#### مصطفى الواطى بك

من تلاميذ البعثة الخامسة ، أتم الطب فى مدرسة الطب المصرية ، وأرسل إلى باريس وأقام بها سنتين ونصفا للتخصص فى صناعة طب الأسنان ، وترأس فى مصر قسم ترجمة الطبيات بفروعها فى قلم الترجمة ثم صار وكيلا لمدرسة الطب.

# عثمان أفندى إبراهيم

من تلاميذ البعثة الحنامسة ، وكان زميلا لمصطفى الواطى ، ولما عاد الاثنانُ أصدر محمد على باشا أمره بابقائهما بالمستشفى لتدريس هذا الفن للتلاميذ ومعالجة المرضى .

#### رجال الدولة والسياسة

# الأمير إسماعيل ( الخديو إسماعيل باشا )

كان من تلاميد البعثة الخامسة ، ودرس الفنون الحربية بفرنسا ، وتولى أريكة مصر بعد وفاة سعيد باشا ، وقد خصصنا للكلام عنه كتاب دعصر إسماعيل ، .

#### محمد شريف باشا

من تلاميذ البعثة الحامسة ، وهو الوزير الكبير شريف باشا مؤسس النظام الدستورى فى مصر ، وصاحب الموقف المشرف فى الدفاع عن وحدة مصر والسودان ، والمستقيل من رئاسة الوزارة اعتراضاً على سلخ السودان عن مصر ، والقائل كلمته الحالدة : « إذا تركنا السودان فالسودان لا يتركنا ، ولما كانت حياته العامة قد اقترنت بعهد إسماعيل وتوفيق فقد ترجمنا له فى كتاب «عصر إسماعيل».

# الحربية والإدارة العسكرية مصطنى مختار بك مدير ديوان المدارس

من تلاميذ البعثة الأولى ، وكان من قبل موظفا بديوان محمد على ، وتخصص لدراسة الفنون الحربية ، وكان هو وعبدى شكرى ( باشا ) وحسن ( باشا ) الإسكندرانى بمثابة الرؤساء الثلاثة للبعثة الأولى ، وقد خصهم رفاعة بك الذى زاملهم فى الدراسة بالذكر فقال عنهم (٧٧) : وقد بعث صاحب السعادة (محمد على باشا)فى السفر إلى بلاد فرنسا ثلاثة رؤساء

<sup>(</sup>٧٧) في كتابه تخليص الإيريز ص ٢٠.

من أكابر ديوانه السعيد ، وجعلهم أرباب نظر عام على من عداهم وهم على هذا الترتيب ، فأولهم صاحب الرأى التام والمعرفة والأحكام ، حائز فضيلتى السيف والقلم ، والعارف برسوم العرب والعجم حضرة عبدى أفندى المهر دار ، والثانى صاحب الرأى السديد ، والطالع السعيد ، من خلع فى حب المعالى العذار ، حضرة مصطفى مختار أفندى الدويدار ، والثالث الحاوى بين العلم والعمل ، والبراع والأسل ، حضرة الحاج حسن الإسكندرانى ه .

وقد عاد المترجم من فرنسا بعد أن أثم دراسته سنة ۱۸۳۲ ونال رتبة بكباشي ولقب بك ، واشترك في الحرب السورية الأولى وكان فيها من خاصة أركان حرب إبراهيم باشا وياورا له (۷۸) ، ثم عين بعد ذلك رئيس مجلس شوري المدارس ، ثم مدير و ديوان المهارس ، نهو أول وزير للمعارف في تاريخ مصر الحديث ، وعين رئيسا للمجلس العالى في عهد محمد على باشا خلفا لعبدي شكري باشا ، وكانت الأعال الهندسية محالة إلى عهدته ، فكان وزيرا للمعارف والأشغال وتوفى سنة ۱۸۳۸ .

# أمين بك الكوجي

من تلاميذ البعثة العلمية الأولى ، أتقن فى فرنسا فن صب المدافع وصنع الأسلحة ، وعين بعد عودته بالطويخانة المصرية « معمل الأسلحة والمدافع » برتبة يوزياشى ، وأخذ يتدرج إلى أن صار ناظر الكهرجالات ( معامل البارود ) فى عهد محمد على ، ونال رتبة أميرالاى ، وقد ذكره كلوت بك فى كتابه ، وعده فى مقدمة نوابغ البعثات المصرية ويسميه ( أمين بك مدير فابريقة ملح البارود ) .

#### أحمد بك

من تلاميذ البعثة الأولى ، تخصص فى فرنسا لدراسة الفنون الحربية ، وقضى فى دراسته ست سنوات ، واشترك فى الحرب السورية الأولى ، وكان من أركان حرب إبراهيم باشا ، وقد عود إليه بعد صلح كوتاهيه بتحصين مضايق جبل طوروس التى انتهت إليها حدود مصر الشمالية ، فاضطلع بهذه المهمة وقام بها خير قيام ، واشترك معه فيها الكولونل سليم بك ، ولازم إبراهيم باشا فى واقعة نصيبين .

<sup>(</sup>٧٨) رسائل البارون (بو الكونت) ص ٧٤٤.

# على باشا إبراهيم

ناظر المعارف العمومية في عهد توفيق باشا ، تعلم بمدارس مصر ، وسافر إلى فرنسا سنة المعارف البعثة الحامسة ، وأقام بباريس سنتين ، ثم نقل إلى مدرسة الطويجية بمدينة (متس) Metz وأقام بها سنتين ودرس بها فن الاستحكامات والفنون الحربية الأخرى ، وألحق بالألايات الفرنسية ، وفي سنة ١٢٦٦ أمر عباس باشا الأول بعودة جميع طلبة البعثة ، فعاد المترجم إلى مصر ، ونال رتبة يوزياشي ، وعين مدرسا لإلهامي باشا ابن عباس باشا (٢٩١) ، ثم ألحق بأركان حرب سليان باشا الفرنساوي (الكولونل سيف) وصار ناظرًا للمدرسة التجهيزية سنة ١٨٦٤ ثم ناظرًا لدروس المدارس الحربية ، ثم مستشارا بمحكمة الاستئناف المختلطة ، ثم ناظرًا للمعارف العمومية .

## حماد عبد العاطى (باشا)

أصله من (دير الجنادلة) مركز أبو تيج ، يسميه على باشا مبارك « الأمير الجليل حاد بك ابن عبد العاطى ، كان له جد شهير يسمى عيسى له زاوية هناك تسمى زاوية عيسى » (١٠٠) . نشأ نشأته العلمية الأولى فى مدرسة أبو تيج سنة ١٧٤٩ هـ ، ثم انتقل منها إلى مدرسة قصر العينى ، ثم مدرسة أبى زعبل ، ثم إلى مدرسة المهندسخانة ببولاق ، ثم انتخب ضمن تلاميذ . البعثة الحنامسة لتعلم الفنون الحربية بفرنسا ، فلخل مدرسة المدفعية بمدينة (متس) ودرس بها فن الاستحكامات والفنون الحربية الأخرى ، وخدم فى الألايات الطويجية الفرنسية نحو سنة ، ثم عاد إلى مصر ، وتدرج فى وظائف عدة ، منها التدريس بالمدارس الحربية ، ونظارة قلم الهندسة بديوان الأشغال ، ونال رتبة البكباشى ، ثم الميرالاى ، وصار مستشاراً بمحكمة الاستئناف المختلطة (١٨) سنة ١٨٧٩ .

<sup>(</sup>٧٩) الخطط التوفيقية ج ٩ ص ٤٥.

<sup>(</sup>۸۰) الخطط التوقیقیة ج ۹ ص ۷۱.

<sup>(</sup>٨١) كما ذكر في الكتاب الذهبي للمحاكم المخلطة.

# الملاحة والعلوم البحرية وبناء السفن

الأميرال عثمان نور الدين باشا

هو من أول من أرسلهم محمد على إلى أوروبا لتلتى العلوم ، وقد ترجمنا له فى الفصل الحادى عشر (ص ٤٥١ بالطبعة السابقة).

# الأميرال حسن باشا الإسكندراني

من تلاميذ البعثة الأولى ، تخصص لدراسة فنون الملاحة والهندسة البحرية فى فرنسا ، وكان يبلغ من العمر حين سفره بهذه البعثة ٣٧ سنة ، وعاد من فرنسا سنة ١٨٣١ ، فالتحق بالأسطول المصرى ، وبرهن على كفاءته ومهارته ، وارتبق فى المناصب إلى أن صار رئيس ترسانة الإسكندرية وناظرًا للبحرية ونال رتبة البشوية .

وقد تولى قيادة الأسطول المصرى الذى حارب الروسَيّا فى حرب القرم سنة ١٨٥٣ فى عهد عباس باشا الأول وسعيد باشا ، وكان هذا الأسطول مَوْلفا من ١٢ سفينة حربية ، وأظهر شجاعة ودراية ، وغرق فى تلك الحرب سنة ١٨٥٥ مع السفينة (مفتاح جهاد) التى كانت تقله وغرق معه معظم جنود وضباط السفينة ، وكانت هذه آخر الحملات التى قامت بها السفن الحربية من الأسطول الضخم الذى أنشأه محمد على الكبير.

#### محمد شنان بك

من تلاميذ البعثة الأولى ، تخصص لدراسة العلوم والفنون البحرية ، وبعد عودته خدم الأسطول ، وتولى قيادة السفينة الحربية (البحيرة) من سفن الأسطول المصرى الذى كان يقوده الأميرال حسن باشا الاسكندرانى فى حرب القرم كما تقدم ذكره ، وغرق مع السفينة المذكورة .

#### محمود انامي بك

من تلاميذ البعثة الأولى وزميل حسن (باشا) الإسكندراني وشنان (بك) في البعثة المذكورة ، وبعد عودته عينه محمد على محافظا لبيوت أثناء الفتح المصرى ، فبتى بهذا المنصب

سبع سنوات من سنة ۱۸۳۳ إلى سنة ۱۸٤٠ وسار سيرة عدل وإصلاح مما حببه إلى نفوس الأهلين ، وهو جد الداماد أحمد نامي بك رئيس حكومة سورية سابقاً .

#### معمد بك راغب

من تلاميذ البعثة الثالثة ، تخصص فى إنجلترا لتعلم فن بناء السفن ، وعين مع حسن بك السعران لرئاسة قسم الهندسة وإنشاء السفن فى ترسانة الإسكندرية وتوليا العمل الذى كان يقوم به المسيو سريزى بك فى الترسانة .

عبد الحميد الديار بكر لى ويوسف أكاه أفندى وعبد الكريم أفندى . تعلموا الفنون البحرية في إنجلترا وصاروا من أمهر ضباط الأسطول المصرى .

# الحقوق والعلوم السياسية عبدى شكرى باشا

من تلاميذ البعثة الأولى وهو ابن حبيب أفندى كتخدا محمد على ، وقد التحق بالبعثة وعمره ٢٩ سنة ، وتخصص لدراسة الحقوق والإدارة الملكية ، وعاد من فرنسا سنة ١٨٣٠ ثم عين مأمورا للبعثة بفرنسا وترق فى المناصب إلى أن صار رئيسا للمجلس العالى فى عهد محمد على ونال رتبة الباشوية ، وعين مديرا لديوان المدارس أى وزيرا للمعارف العمومية فى عهد عباس باشا الأول ، وقد ذكره الدكتور كلوت بك ضمن نوابغ خريجى البعثات .

### أرتين بك

من تلاميذ البعثة الأولى ، عاد من فرنسا بعد أن أتم دراسة الحقوق والإدارة الملكية ، وعين وكيلا لمدرسة المهندسخانة ببولاق ، ثم سكرتيرا أول وترجهانا لمحمد على باشا ، وهو الذي تولى إبلاغ وكلاء الدول بمصر (إبريل سنة ١٨٣٩) بلاغ محمد على قبل الحرب السورية الثانية أنه كتب إلى إبراهيم باشا ألا يخوض غار الحرب إلا إذا تحقق من زحف الجيش العثانى ، وقد صار وزيرا للتجارة والحارجية خلفا لبوغوص بك ، ويعده الدكتور كلوت بك من نوابغ البعثات المصرية وهو والله يعقوب أرتين باشا وكيل نظارة المعارف العمومية سابقا .

#### أسطفان بك

من تلاميذ البعثة الأولى ، وقد عين مديرا للمدرسة المصرية التى أنشت للبعثة العلمية الحامسة بباريس ، ويعده الدكتور كلوت بك من نوابغ البعثات ، وكان من كبار موظفى الحكومة فى عهد عباس باشا الأول ووزيرا للخارجية فى عهد سعيد باشا .

#### عبد الله بك السيد

من تلاميذ البعثة الحامسة ، وهو من العجميين بالفيوم ، تعلم فى مدرسة الألسن وأتقن علومها والتحق بالبعثة الحامسة ، وتخصص فى فرنسا لدراسة الحقوق ، وبعد عودته تقلد المناصب فى الحكومة وآخرها أنه عين رئيسا للمحكمة التجارية بالإسكندرية ، ثم مستشارا بمحكمة الاستئناف المختلطة سنة ١٨٧٥ وتوفى سنة ١٨٧٦ (٨٢).

# الطبيعيات والزراعة أحمد يوسف أفندى

من تلاميذ البعثة الأولى ، تخصيص فى دراسة العلوم الكياوية ، وعين بعد عودته ششنجيا بدار الضرب سنة ١٨٣٢ ، وقد صحب محمد على باشا فى رحلته بالسودان للكشف عن مناجم الذهب ، وذكره فى هذا الصدد رفاعة بك رافع ويسميه أحمد أفندى يوسف الجشنجى (٨٣) ورحل أيضا إلى بلاد المكسيك بأمريكا لزيارة مناجم الذهب بها ، ثم عين مديرا لدار الضرب وكانت من المناصب الكبيرة فى ذلك العهد.

# حسنين أفندى على البقل

من تلاميذ البعثة الثانية وهو أخو محمد على باشا البقلى ، تعلم بمدرسة قصر العينى ثم التحق بالبعثة الثانية ، وبعد عودته عين جشنجيا بدار الضرب بالقلعة ومدرس الكيمياء والطبيعة بقصر العينى وتوفى سنة ١٨٥٣ ، قال عنه على باشا مبارك (٨٤) أنه (كان من أحسن الناس خلقا وخُلقا وله وقوف تام على صنعته » .

<sup>(</sup>٨٢) كما جاء في الكتاب الذهبي للمحاكم المختلطة . (٨٣) مناهج الألباب المصرية ص ٢٥٦ طبعة ثانية . (٨٤) الحطط التوفيقية ج ١١ ص ٨٧٩.

#### أحمد بك ندا

من تلاميذ البعثة الخامسة ، تخصص فى العلوم الكياوية وأتقن صناعة الصابون وشمع العسل ، وعين بعد عودته أستاذا فى مدارس الطب والمهندسخانة وأركان الحرب ، وله مؤلفات جليلة ، منها (الأقوال المرضية فى علم الطبقات الأرضية ) طبع ببولاق سنة ١٧٨١ ، و (حسن البراعة فى علم الزراعة ) ترجمه من الفرنسية عن فيمجرى بك طبع ببولاق سنة ١٨٧٤ ، و (حسن الصناعة فى علم الزراعة ) وهو من تأليفه طبع ببولاق سنة ١٨٧٤ ، و (الحجج البينات فى علم (الآيات البينات فى علم النباتات ) طبع ببولاق سنة ١٨٦٦ ، و (الحجج البينات فى علم النبات ) ترجمه من الفرنسية طبع ببولاق سنة ١٨٦٧ ، وله مباحث جليلة فى علم النبات نشرت بمجلة روضة المدارس .

#### عبد الهادى إسماعيل

من تلاميذ البعثة الخامسة ، أنم دراسته بمدرسة الطب البيطرى بمصر ثم بفرنسا وعين بعد عودته مدرسا بمدرسة الطب البيطرى ، وآخر المناصب التى تولاها أن عين ناظراً لمدرسة الطب البيطرى في عهد الحديو إسماعيل .

### يوسف أفندي

من تلاميد البعثة الأولى ، تخصص لعلوم الزراعة وعين بعد عودته مديرا للحدائق وناظراً لمدرسة الزراعة بنبروه .

# الفنون الجميلة حسن أفندى الوردانى

من تلاميد البعثة الأولى ، أتم فى فرنسا دراسة الرسم والزخرفة والفنون الجميلة ، وعين بعد عودته مدرسا لفن الرسم والنقش بمدرسة المهندسخانة ببولاق بدل الأستاذ الفرنسى الذى كان بها ، ونبغ فى فنه وتخرج على يده كثير من التلاميذ ، وقد أشاد الدكتور كلوت بك بذكره فى كتابه وعدّه من نوابغ البعثات المصرية .

# محمد أفندي مراد

من تلاميذ البعثة الثالثة ، عين بعد عودته أستاذا في الرسم والنقش والزخرفة ، وكان نابغاً في هنه ، وقد امتلحه الدكتور كلوت بك في كتابه وعده من نوابغ البعثات .

# محمد أفندى إسماعيل

من تلاميذ البعثة الثالثة أيضا ، قضى فى أوروبا ٢١ سنة ، وعين بعد عودته أستاذا بمدرسة المدفعية (الطوبجية ) فى طره وكان ماهرا فى الرسم والنقش والزخرفة ، وقد أثنى عليه الدكتور كلوت بك فى كتابه .

#### حسين باشا كوجك

هو حسين باشا فهمى المعار ، كان من تلاميد البعثة الخامسة ، ونبغ فى فنون الهندسة والرسم والزخرفة ، وتولى وظيفة وكيل ديوان الأوقاف ، وهو واضع رسم ومقاسات مسجد الرفاعى بالقاهرة بناء على تكليفه من قبل والدة الحنديو إسماعيل باشا (٨٥) وقد تم بناء المسجد بعد وفاته .

#### محمد صادق باشا

أَتَمَ فَ فَرَنَسَا دَرَاسَةَ الرَّسِمُ وَالزَّخَارِفُ وَعَيْنَ بَعْدَ عَوْدَتُهُ مَدْرُسًا لِلرَّسِمُ بِالْمُدَارِسُ ثُمُ بِالْمُدُرِسِةُ الحَرِيبَةُ بِالقَلْعَةُ فَي عَهْدُ شَعِيدُ بِاشًا .

### الطباعة والصحافة والنشر

إن الكلام عن الطباعة يتصل بالنهضة العلمية ، فهى من أهم أسباب هذه النهضة إذ هى الوسيلة العملية لنشر العلوم والمعارف ، ولم يفت محمد على باشا توجيه عنايته إليها ، فقد تقدم القول بأنه أرسل إلى روما وميلانو نقولا مسابكى أفندى سنة ١٨١٦ للتخصص ف فن

<sup>(</sup>٨٥) الخطط النوفيقية ج ٤ ص ١١٤.

الطباعة (<sup>٨٦)</sup> ، وقد اعترم من ذلك الحين إنشاء مطبعة بولاق تلك المؤسسة الجليلة التي مازالت . قائمة إلى اليوم تشهد بما أداه محمد على للنهضة العلمية من جليل الخدمات .

أسست المطبعة فى نوفمبرسنة ١٨٢٠ ، وجُعل نقولا مسابكى أفندى مديرا لها وأمدها محمد على باشا بكل ما يلزمها من الحروف والمكابس والآلات حتى استوفت حظاكبيراً من الإتقان ، وأعدها لطبع لوائح الحكومة ومنشوراتها ولطبع الكتب العلمية فى الطب والرياضيات والآداب والتاريخ والعلوم الفقهية وغيرها .

ومما يدل على شديد عنايته بها أنه اختار للقيام بتصحيح مطبوعاتها طائفة من علماء الأزهر، والتصحيح فن دقيق ينبنى عليه إخراج الكتب والمؤلفات صحيحة خالية من الأغلاط المطبعية التى تشوهها، ولعلك تلاحظ فى الكتب التى كانت تطبع فى ذلك العصر خلوها من الأغلاط، وهذا راجع إلى حسن اختيار المصححين فى مطبعة بولاق.

فنى هذه المطبعة ظهرت باكورة الكتب المترجمة والمؤلفة فى بله النهضة العلمية الحديثة ، فلا غرو أن كانت من دعائم هذه النهضة ، وقد عنى خريجو المدارس والبعثات بنقل العلوم التى نقلوها إلى اللغة العربية ثم بالتأليف فيها ، ومن هنا نشأت نهضة الترجمة والتأليف التى ازدان بها عصر محمد على ، وأخذت العلوم والمعارف تتشر تدريجا بين طبقات الشعب ، وكان لحسن تنشيط الحكومة لهذه النهضة أثر فعال فى إظهارها ، فإن محمد على كان يستحث العلماء والمؤلفين على الترجمة والتأليف ويكافئهم مكافآت سخية ، ويستثير فى نفوسهم روح الهمة والعمل ويأمر بطبع مؤلفاتهم على نفقة الحكومة وتوزيعها فى المدارس والدواوين .

وجما يُروى عنه فى هذا الصدد أنه لما عاد أعضاء البعثة الأولى إلى مصر استقبلهم بديوانه بالقلعة وسلم كلا منهم كتابا بالفرنسية فى المادة التى درسها بأوروبا وطلب إليهم أن يترجموا تلك الكتب إلى العربية ، وأمر بإبقائهم فى القلعة وإلا يؤذن لهم بمغادرتها حتى يتموا ترجمة ما عهد به إليهم ، فترجموها فعلا وأمر بطبعها فى مطبعة بولاق وتوزيعها على المدارس التى وضعت لها تلك الكتب ، ونظراً لأن المترجمين فى بدء النهضة كانوا فى حاجة إلى من يراجع كتبهم قبل طبعها الضبط عباراتها ، فقد اختار محمد على طائفة من و المحررين ، من علماء الأزهر مهمتهم مراجعة عبارات الكتب قبل طبعها وضبط ألفاظها ومصطلحاتها ، وقد قام بهذا العمل وقتا ما أساتذة مدرسة الألسن وتلاميذها ، ومن المحررين الذين مهروا فى عملهم الشيخ محمد عمر

<sup>(</sup>٨٦) راجع ما كتبناه عن الطباعة في عهد الحملة الفرنسية بالجزء الأول من « تاريخ الحركة القومية »

التونسي صاحب ه الشذور الذهبية في الألفاظ الطبية ، وهو معجم للمصطلحات الطبية ، والشيخ محمد عمر الهراوي ، والشيخ مصطفى حسن كساب وغيرهم .

وقد ذكرنا فى تراجم أعضاء البعثات نموذجا من الكتب المعربة والمؤلفة التى طبع معظمها فى مطبعة بولاق.

وعدا هذه المطبعة كان يوجد مطابع أخرى صغيرة ، منها مطبعة بمدرسة المدفعية بطره ، وأخرى في أبي زعبل ، وثالثة في مدرسة الفرسان بالجيزة ، وكانت هذه المطابع تخرج لوائح ومطبوعات هذه المدارس وبعض مؤلفات تلاميذها .

وفى مطبعة بولاق كانت تطبع (الوقائع المصرية) وهى الجريدة الرسمية للحكومة ، أسست سنة ١٨٢٨ وصدر أول عدد منها فى ٢٥ جادى الأولى سنة ١٨٤٨ (٣ ديسمبر سنة اسست صنة ١٨٢٨) وكانت تصدر بالعربية والتركية ثم اقتصرت على اللغة العربية ، وتنشر أخبار الحكومة ودواوينها ومصالحها وبعض الأنباء الخارجية ، وهى أول جريدة عربية أسست فى مصر ، ولم يسبقها إلى الظهور جريدة أخرى فى تاريخ مصر الحديث ، إذ أن الجرائد التى ظهرت على عهد الحملة الفرنسية كانت تنشر باللغة الفرنسية ، أما ه سلسلة التاريخ » التى كان بحرها السيد إسماعيل الخشاب فلم تكن جريدة وإن كان بعض المؤلفين يسميها خطأ جريدة الحوادث اليومية ، بل كانت سجلا لمحاضر جلسات الديوان والحوادث الهامة ، وكذلك صحيفة اليومية ، بل كانت سجلا لمحاضر جلسات الديوان والحوادث الهامة ، وكذلك صحيفة ها تتبيه ه التي اعتزم الجزال منو إصدارها بالعربية لم تصدر فعلاكما بيناه في الجزء الثاني من تاريخ الحركة القومية (٨٧) ».

وقد ظلت (الوقائع المصرية) الجريدة الرسمية للحكومة المصرية حتى اليوم، فهي أقدم الصحف العربية وأطولها عمرا.

0 0 0

<sup>(</sup>٨٧) راجع الجزء الأول من تاريخ الحركة القومية ص ١٤٥ والجزء الثاني ص ٢٢٣ و ٢٢٨ (ومن الطبعة الأولى ) .

# الفصّل الثالث عشر أعمال العمران والحالة الاقتصادية

من القواعد الأساسية فى نهضة الأمم أن إنماء ثروة البلاد والمحافظة على كيانها المالى من أكبر دعائم الاستقلال ، لأن العمران مادة التقدم ، والثروة الأهلية هى قوام الاستقلال المالى ، ولا يتحقق الاستقلال السياسى مالم يدعمه الاستقلال المالى والاقتصادى ، تلك الحقائق التى أجمعت الآراء على صحتها ووجوب العمل بها ، كان محمد على أول من قدرها قدرها ، فقد اتجهت أنظاره منذ أوائل حكمه إلى إصلاح حالة البلاد الاقتصادية وإنشاء أعال العمران فيها لتنمو ثروتها القومية ، ولم تفتر عزيمته عن متابعة جهوده من هذه الناحية حتى خلف أعالا ومنشآت بزدان بها تاريخه .

# منشآت الرى والزراعة سد توعة الفرعونية

فن أول أعماله سد ترعة الفرعونية ، وقد ذكره الجبرنى ف حوادث سنة ١٢٢٦ (بنابر سنة ١٨٠٩) وذكر إتمامه فى شهر ربيع الأول سنة ١٢٧٤ (أبريل سنة ١٨٠٩) ، وذكر المسيو لينان (باشا) دى بلفون (١١ . كبير مهندسى الرى في عصر محمد على عن هذه الترعة أنها كانت تصل بين فرعى النيل بادثة من بير شمس ومارة بمنوف ثم تصب فى فرع رشيد ، وكان الغرض منها تغذية هذا الفرع من مياه فرع دمياط وأن هذه الترعة قد أضرت بالبلاد والأراضى القائمة على فرع دمياط والتى تروى منه وخاصة من المنصورة وما يليها شهالا ، لأن الترعة كانت تستنفد الكيات الكبيرة من هذا الفرع فيقل ماؤه ، ويطغى عليه البحر فيختلط بماء النيل ويفسده بملوحته إلى قبلى فارسكور ، فتحرم زراعة الأرز في تلك الجهات من ماء الرى العذب ، وقد شكا أهلها على توالى السنين ما تجلبه عليهم هذه (١١) ف كتابه (مدكرات عن أهم أمال المفعة العامة آلق تمت في مصر) ص ٣٤٣.

الترعة من المضار ، فسدها محمد على بجسر من الأحجار ليمنع انسياب مياه فرع دمياط إلى الفرع الآخر ، وأنشأ ترعا أخرى تعوض جهات البحيرة ما كان يجيئهم من ترعة الفرعونية قبل سدها .

# فتح ترعة المحمودية

ومن أعماله الجليلة شقّ ترعة المحمودية (ترعة الإسكندرية القديمة أو خليج الأشرفية)<sup>(۱)</sup> وكانت الأتربة والرمال قد طمرتها ، فشرع فى حفرها وجعل فتحتها من (العطف) بعد أن كانت الترعة القديمة تأخذ مياهها من الرحانية ، ولم يجعل فتحتها عند الرحانية لما كان بها من تراكم الردم والرمال .

وقد عُنى بفتح هذه الترعة عناية كبيرة ، فكان يتعهد الأعال فيها بنفسه ، وبذل همة عالية في سبيل إتمامها ، وكان غرضه من شقها إحباء الأراضى الزارعية في مديرية البحيرة ، وجعل الترعة طريق المواصلات النيلية بين الإسكندرية وداخل البلاد ، وكانت المواصلات من قبل بطريق رشيد ، ولكن صعوبة اجتياز البوغاز كانت تعطل المواصلات من هذا الطريق ، وكان ذلك من أهم البواعث التي حفزت محمد على باشا إلى إنشاء الترعة ، وقد عهد بتصميم حفرها إلى مهندس فرنسي ، وهو المسيو كوست عاده Cosic ، ولما ثم حفرها افتتحها في ٢٤ يناير سنة المدهر وذهب خصيصا إلى الإسكندرية لحضور الافتتاح مصحوبا بابنه إبراهيم باشا وصهره اللفتردار ، وطبوز او غلى .

وقد اقتضى حفر هذه الترعة بدل مجهودات هائلة ومتاعب جسيمة وضحايا كثيرة احتملها المصريون ، واحتسبوا فيها وصابروا وصبروا ، ويكفيك لتعرف مبلغ الضحايا التي بدلت في هذا السبيل ما كتبه في هذا الصاد المسيو (مانجان) الذي كان شاهد عيان لحوادث مصر في ذلك العصر ، فقد ذكر أنه مات من الفلاحين الذين اشتغلوا في حمر ترعة المحمودية اثنا عشر ألفا في مدة عشرة أشهر ، وأن هؤلاء الموتى دفنوا على ضفتى الترعة تحت أكداس التراب الذي كانوا يرفعونه من قاعها ، وقال إن معظمهم مات من قلة الزاد والمؤونة أو من الإعنات في العمل ، وكذلك من سوء المعاملة التي كانوا يلقونها من الجنود القساة المنوط بهم حراستهم ، فقد كانوا يجبرونهم على العمل المهلك بدون انقطاع ولا هوادة من الفجر إلى الليل ، وقال إن معظمهم مات من عبد هوادة من الفجر إلى الليل ، وقال إن

عدد من اشتغلوا فى حفرها بلغ ٣١٣٠٠٠ من الفلاحين جىء بهم من مديريات البحيرة ،' والغربية ، والشرقية ، واللقهلية ، والمنوفية ، والقليوبية ، والجيزة .

وقد أتت هذه الترعة بثمرات عظيمة ، فن جهة المواصلات صارت تجرى فيها السفن بين الاسكندرية والداخل تحمل حاصلات البلاد أو واردانها ، وكانت سبباً في عمران البلاد التي مرت بها في إقليم البحيرة وإحياء أراضيها ، وأفاد عمران الإسكندريد منها فائدة كبرى ، إذ جعلنها الترعة ملتقى المتاجر الذاهبة إلى داخل البلاد أو الآتية منها ، فاتسعت حركة التجارة والعمران فيها ، فضلا عن أن مياه الترعة قد ساعدت على الإكثار من الزرع وغرس الأشجار والحدائق في ضواحي المذينة ، فاتسع نطاق العمران ، وابتنى الأغنياء القصور وأنشأوا البساتين على ضفاف الترعة في جهات كانت من قبل مقفرة جرداء .

وقد زار المارشال (مارمون) هذه الجهات سنة ١٨٣٤ فاستوقفه ماشاهده من الحدائق الغنّاء المنشأة بعد فتح ترعة المحمودية ، وكان يعرف حالة الإسكندرية وضواحيها مذكان قومنداناً للثغر في عهد الحملة الفرنسية ، فاستطاع أن يدرك الفارق العظيم بين حالتها القديمة ، وما أوجدته الترعة من العمران والتقدم .

وأفرد الجبرق نبذا عديدة لفتح ترعة المحمودة ، وهذا يدلك على أنها كانت عملا جليلا من أهم أعمال العمران في ذلك العصر ، فذكر بدء حفرها في حوادث جادى الثانية سنة ١٢٣٢ (أبريل سنة ١٨١٧) ، ثم ألمع إلى استمرارالعمل فيها في حوادث شعبان سنة ١٢٣٧ (يونيه سنة ١٨١٨) ، ثم انقطعت أخباره عنها ، والظاهر أن انهماك محمد على في الحرب الوهابية إذكانت في دورها الأخير أدى إلى انقطاع العمل في حفر الترعة وقتا ما ، وعاد الجبرتي إلى ذكر اهتام الباشا بأمر الترعة وحفرها في حوادث ربيع الثاني وجهادى الأولى سنة ١٢٣٤ (يناير وفبراير سنة ١٨١٩) ، وتكلم في حوادث شوال سنة ١٢٣٤ (أغسطس سنة ١٨١٩) عن ضحايا الترعة ، ولعمرى إن وصفه ليعطينا فكرة جلية عن مبلغ ماقاساه الفلاحون من الأهوال في حفرها ، وكثرة من مات منهم من الشدائد التي عانوها . . .

فإذا قرأت ما ذكره الجبرقى فارجع بفكرك إلى الماضى ، واذكر أن الأراضى الواسعة والبلاد العامرة التى تمر فيها الآن ترعة المحمودية من منبعها إلى مصبها كانت صحراء قاحلة لا ينبت فيها زرع ، ثم تحولت بعد حفرها إلى مزارع تزدهر بالحياة والعمران ، وإذا ذهبت يوما إلى دمنهور وأخذت الطريق الزراعى المعبد الذى يصل بك إلى الإسكندرية ، رأيت ترعة المحمودية

تنساب بمنظرها البديع وماتها الرقراق بين بلدان عامرة ، وحداثق غناء ومزع نضرة ، وأشجار باسقة ، طيور تحلق زرافات فى السماء أو تغرد فوق الأغصان المتهدلة على جانبى الطريق ، ووجدت على امتداد البصر مناظر تملأ النفس بهجة وسروراً ، وكلا سرت ، الطريق رأيته مكتظا بالمركبات واللواب تنقل الناس من مختلف البلاد ، وتحمل حاصلاتهم ومتاجرهم ، وترى النرعة ذاتها لا ينقطع فيها عبور المراكب والصنادل والبواخر حاملة المتاجر ذاهبة وآتية بين الإسكندرية ودمنهور ، فحيثا ذهبت تجد معالم العمران المترامي مداه ، وتلمح دلائل الحياة والنشاط والتقدم مرتسمة على كل ما يقع عليه نظرك من مشاهد الطبيعة والحلائق ، فإذا سرّحت الطرف فى تلك المناظر البهجة فاذكر أن الفضل فى ذلك العمران يرجع لمن حفروا بأيديهم ترعة المحمودية ، وبذلوا مهجهم وأرواحهم حتى جرى ماء النيل فى يرجع لمن حفروا بأيديهم ترعة المحمودية ، وبذلوا مهجهم وأرواحهم حتى جرى ماء النيل فى تلك النواحي حاملا إلى الخلائق والناس والأراضي عناصر الخصب والحياة ، وإذا تأملت فى كل ذلك فاذكر تضحيات الآباء والأجداد ، ومبلغ ما بذلوه فى سبيل رفاهية الأجيال والأعقاب ، وتمهل فى سيرك قليلا ، واستمطر الرحمة على من استشهدوا فى سبيل ذلك العمران ، وتمثل بقول المعرى :

خفّف الوطأ ما أظن أديم الأرض إلا من هذه الأجساد وقبيح بنا وإن قدم العهد هوان الآباء والأجداد

قال الجبرق في وصفه: وكان الباشا سافر إلى الإسكندرية بسبب ترعة الأشرفية ، وأمر حكام الجهات بالأرياف بجمع الفلاحين للعمل ، فأخذوا في جمعهم ، فكانوا يربطونهم قطارات بالحبال وينزلون بهم المراكب ، وتعطلو عن زرع الدراوى الذي هو قوتهم ، وقاسوا شدة بعد رجوعهم من المرة الأولى بعد ما قاسوا ما قاسوه ، ومات الكثير منهم من البرد والتعب ، وكل من سقط أهالوا عليه تراب الحفر ولو فيه الروح ، ولما رجعوا إلى بلادهم للحصيدة طولبوا بالمال وزيد عليهم عن كل فدان حمل بعير من التبن ، وكيلة قمح ، وكيلة فول ، وأخذ ما يبيعونه من الغلة بالمن الدون ، الكبل الوافر ، فما هم إلا والطلب للعود إلى الشغل في الترعة ونزح المياه التي لا ينقطع نبعها من الأرض ، وهي في غاية الملوحة ، والمرة الأولى كانت في شدة البرد ، وهذه المرة في شدة الحر وقلة المياه العذبة ، فينقلونها بالروايا على الجمال مع بعد المسافة وتأخر رى الإسكندرية ، وذكر انتهاء حفر الترعة في حوادث ربيع

الأول سنة ١٢٣٥ (ديسمبر سنة ١٨١٩)، وختم كلامه بقوله: ه ورجع المهندسون والفلاحون إلى بلادهم بعد ما هلك معظمهم ، وذكر سفر محمد على باشا إلى الإسكندرية للاحتفال بفتح الترعة فى حوادث ربيع الثانى سنة ١٢٣٥ (يناير سنة ١٨٢٠).

# الترع الأخوى

وشق محمد على ترعا أخرى فى مختلف المديريات ، وكان يعنى بتطهيرها وصيانتها ، وهاك بيان أهم الترع التي أنشثت في عهده :

في البحيرة : المحمودية ، والخطاطبة .

في الغربية : امتداد ترعة الجعفرية . وترعة مسجد الخضر (الخضراوية) ، وبجيرم .

فى الدقهلية : البوهية ، والمنصورية ، والشرقاوية ، وأم سلمة ، ودويدة .

فى المنوفية : النعناعية ، والسرساوية والباجورية .

فى الشرقية : ترعة الوادى ، والمسلمية ، وبحر مشتول ، والصادى ، وبحر الرمل وترعة بردين ، ومصرف بلبيس .

ف القليوبية : الزعفرانية ، والباسوسية ، والشرقاوية ، والقرطامية ، والبولاقية القبيلة وترعة قنبة ، ومصرف العموم .

فى بنى سويف : ترعة البرانقة .

فى المنيا: ترعة الفشن.

في جرجا : ترعة السبخة ، والمرعشلي .

فى قنا وإسنا : ترعة الشنهورية ، وتوسيع ترعة بلاجيا ، والرمادى ، والعقيلى والشال ، والنابه .

#### الجسور

ومن أعماله إنشاء الجسور على شاطئ النيل من جبل السلسلة إلى البحر الأبيض المتوسط لمنع لطغيان المياه على الضفتين ، وقد اشتركت البلاد والقرى فى إقامة هذه الجسور بنسبة ما يخص زمامها ، وأنشأ جسورا أنحرى فرعية ، منها جسر الرقة فى بنى سويف ، وجسر

الطهنشاوى والقيسى ، والبرانقة فى المنيا ، وجسر دنهيا ، وجسر فاو ، وبنى كلب ، والمحرق ، وكودية بأسيوط ، وجسر مشطا ، والشباسات ، والوادية ، والمنشاة فى جرجا ، وجسر فرشوط ، وجسر أبو دياب فى قنا .

#### القناطر

وأنشأ قناطر عديدة على الترع لضبط مياهها تيسيرا للانتفاع بالرى منها ، وأهمها القنطرة الكبرى ذات العيون التسع على بحر مويس بالزقازيق ، وقناطر المسلمية ، وبحر مشتول ، والصفراء ، والمعلاقة ، وفاقوس بالشرقية ، وقناطر البريجات والمحمودية (فى البحيرة) – وقناطر البوهية ، والمنصورية (فى الدقهلية) – وقناطر السنطة ، والراهبين ، ودميرة ، وتهرة ، وبيلة ، ونشرت (فى الغربية) – وقناطر النعناعية ، والقرينين والسرساوية ، والباجورية ، وميت عفيف (فى المنوفية) – وقناطر الشرقاوية ، والزعفرانية ، وأبى المنجى (فى القيوبية) ، وخزان طامية وسنورس (فى الفيوم) . وقناطر جسر شوشة فى بنى سويف . وقنطرة الرقة فى الجيزة ، وقناطر منبال ، والجرنوس ، وسنشتاد ، والطحاوية . والطهنشاوى (فى المنيا) ، وقناطر العتامية بمنفلوط ، وقطع أبو عفريتة بملوى ، وعلى بك بالقرب من أبنوب ، وبسره ، وأسيوط وبنى سميع ، وقلاى فى مديرية (أسيوط) . وقنطرة السوهاجية ، وقنطرة وأسيوط فى مديرية (الشباسات ، وسمهود ، والمصالحة فى مديرية (جرجا) وقنطرة المراشدة بفرشوط فى مديرية (قنا) .

# إصلاح جسر أبو قير

ومن أجل أعماله إصلاح سد أبو قير القديم الذي كان متهدما ، وسد فتحة بحيرة أبو قير بجسر من الأحجار يقيها تسرب مياه البحر إليها وبتى ترعة المحمودية طغيان المياه الميلحة عليها ، ومن ذلك الحين أخذت بحيرة أبو قير تجفُ تدريجيا حتى صارت الآن أراضي زراعية . قال لمسيو لينان دى بلفون (٢) أن إقامة جسر أبو قير وسد فتحة البحيرة كان عملا شاقا اقتضى عدة سنين لعمق المياه في داخل خليج أبو قير ، إذ كان عمقها خمسة أمنار في ناحية الجسر ، وطول هذا الجسر ١٧٤٣ مترا ، وقد ذكر الجبرتى نبأ هذا الإصلاح في حوادث سنة المجسر ١٨١٦هـ (١٨١٦م) ، وعدّه من و محاسن الأفعال ، .

 <sup>(</sup>٣) مذكرات من أهم أعال المناعة العامة التي تمت في مصر ص ٣٤٧.

# سد أشتوم الديبة في بحيرة المنزلة

وكذلك سد فتحة الديبة من فتحات بحيرة المنزلة بالأحجار ، والغرض منه تقليل تسرب مياه البحر إلى البحيرة لأن هذه المياه كانت تطغى على الأراضى المجاورة لها فتتلفها ، ويقول لينان باشا (٤) إن الفتحة القريبة من دمياط وفتحة الطينة قد انسدتا من ذاتها ، فلا يلخل منها إلا القليل من مياه البحر ، وكذلك فتحة أم مفرج ولم يبق من فتحات البحيرة سوى أشتوم الجميل .

#### القناطر الحنرية

كانت أراضى الوجه البحرى إلى أوائل القرن الماضى تروى بطريق الحياض كرى الوجه القبلى ، فلا يزرع فيها إلا الشتوى ، ولا يزرع الصينى إلا على شواطئ النيل أو الترع القليلة المشتقة منه ، وقد أخذ محمد على فى تغيير هذا النظام تدريجاً ، إذ أخذ فى شق الترع وتطهيرها وإقامة الجسور على شاطئ النيل ليضمن توفير مياه الرى فى معظم السنة ، وصارت الترع تروى الأراضى فى غير أوقات الفيضان جهد المستطاع ، ولا سما بعد إقامة القناطر عليها .

وقد توَّج محمد على أعمال الرى التى أقامها بإنشاء ، القناطر الخبرية ، ، واسمها يغنى عن التعريف ، فإنها قوام نظام الرى الصينى فى الوجه البحرى ، وهى وإن كانت آخر أعاله فى الرى إلا أنها أعظمها نفعا وأجلها شأنا وأبقاها على الدهر أثراً.

وقد فكر فيها بعد ما شاهد بنفسه فوائد الفناطر التي أنشأها على الترع المتقدم ذكرها ، ورأى أن كميات عظيمة من مياه الفيضان تضيع هدرا فى البخر ، ثم تفتقر الأراضى إلى مياه الرى فى خلال السنة فلا تجدكفايتها منها ، فاعتزم ضبط مياه النيل للانتفاع بها زمن التحاريق ولإحياء الزراعة الصيفية فى الدلتا ، وذلك بإنشاء قناطر كبرى فى نقطة انفراج فرعى النيل المعروفة ببطن البقرة .

عهد محمد على بدراسة هذا المشروع إلى جهاعة من كبار المهندسين ، منهم المسيولينان دى بلفون (لينان باشا)كبير مهندسيه ، فوضع له تصميما وشُرع فى العمل وفقا لهذا التصميم سنة

<sup>(</sup>٤) ص ١٤٥.

۱۸۳٤ (°) ، ثم ترك لوقت آخر ، وعندما اعتزم محمد على استثناف العمل استرشد بمهندس فرنسى آخر وهو المسيو موجيل بك Mougel إذ أعجبته منه مقدرته الهندسية في إنشاء حوض السفن بميناء الإسكندرية ، فعهد إليه وضع تصميم إقامة القناطر الخيرية ، فقدم مشروعا يختلف عن تصميم المسيو لينان .

فالمسيو لينان كان يرى إنشاء القناطر على الأرض اليابسة بعيداً عن المجرى الأصلى للفرعين ، واختار لذلك قطعتين بين ملتويين من ملتويات فرعى النيل حتى إذا تم إنشاؤها حَوَّل الفرعين إليها بحفر مجريين جديدين ، ولكن مشروع موجيل بك يقتضى إقامة القناطر مباشرة ف حوض النهر.

ويتألف المشروع من قنطرتين كبيرتين على فرعى النيل يوصل بينهما برصيف كبير ، وشق ترع ثلاث كبرى تتفرع عن النيل فيما وراء القناطر لتغذية الدلتا ، وهى الرياحات الثلاثة المعروفة برياح المنوفية ورياح البحيرة ورياح الشرقية الذى عرف بالتوفيق لأنه أنشى في عهد الحديو توفيق باشا .

وقد شُرع فى العمل على قاعدة تصميم موجيل بك وبمعاونة مصطفى بهجت (باشا) ومظهر (باشا) المهندسين الكبرين المتخرجين من البعثات العلمية .

ووضع محمد على باشا الحجر الأساسى للقناطر الخيرية فى احتفال فخم يوم الجمعة ٢٣ ربيع الثانى سنة ١٢٦٣ (سنة ١٨٤٧) ، وكانت مدة حكمه إلى ذلك العهد ٤٣ سنة ، ولكن العمل كان قد بدأ قبل ذلك ، واستمر العمل لإنفاذ المشروع ، ثم اعتراه البطع والتراخى لما أصاب همة الحكومة من الفتور فى أخريات أيام محمد على ، ثم توقف العمل بعد وفاته أثناء ولاية عباس الأول بحجة أن حالة الحزانة لا تسمح ببذل النفقات الطائلة التى يتكفلها إنفاذ المشروع ، وارتأى عباس توفيراً للنفقات أن تؤخذ الأحجار اللازمة للبناء من الهرم الكبير ، ولكن المسيو لبنان أقنعه بخطأ هذا الرأى بفكرة أن اقتلاع الأحجار من الهرم يقتضى من المنفقات ما يزيد عن نفقات اقتلاعها من المحاجر (١) ، وقد تم بناء القناطر وأنشى رياح المنوفية فى عهد سعيد باشا .

<sup>(</sup>٥) مذكرات عن أهم أعال للنفعة العامة لل مصر ص ٣٨١.

<sup>(</sup>٦) فى كتاب (مذكرات عن أهم أعمال للنفعة العامة فى مصر) ص ٤٢٠ أن الفكرة نبتت أولا فى رأس محمد على فأقنعه لبنان بالعدول عنها.

ويقول المسيو شيلو Chelu ( v) : « إن مشروع القناطر الحنيرية كان يعد فى ذلك العهد أنه أكبر أعال الرى فى العالم قاطبة ، لأن فن بناء القناطر على الأنهار لم يكن بلغ من التقدم ما . بلغه اليوم ، فإقامة القناطر الحنيرية بوضعها وضخامتها كان يعد إقداماً يداخله شيء من المجازفة » .

وقال المسيو باروا (^^) Baros ! إن هذه أول مرة أقيمت فيها قناطر كبرى من هذا النوع على نهر كبيره .

وقد ظهر خلل فى بعض عيون القناطر فى عهد إسماعيل سنة ١٨٦٧ فأصلح الحلل طبقا لآراء موجيل بك (وكان قد غادر مصر إلى فرنسا) وبهجت باشا ومظهر باشا، ثم أصلح بناء القناطر ثانية فى العصر الحديث لتقويتها، وتمت أعال الإصلاح والتقوية سنة ١٨٩١ حتى بلغت شأوها الحالى، ورجعت الحكومة إلى رأى موجيل بك فى هذا الإصلاح، وجاء مصر وكان قد بلغ الحامسة والسبعين من سنه، فعينته الحكومة مهندسا مستشارا للقناطر، فتم الإصلاح وفقا لرأيه، وبذلك تسنى لهذا المهندس الكبير أن يكون على يده إنشاء القناطر من ابتداء العمل فيها إلى تمام بنائها.

#### توسيع نطاق الزراعة

كانت الحاصلات التي تزرع في مصرهي القمح والشعير والأرز والفول والعدس والحمص والذرة والنرمس والزعفران والبرسيم وقصب السكر والتيل ( القنب ) والكتان والنيلة والقرطم والمنحان والحناء والبصل والسمسم والسلجم والعصفر والخضر والفواكه ، وقليل من القطن الردىء ، ففكر محمد على في توسيع نطاق الزراعة بابتكار أنواع جديدة زادت في ثروة مصر الزراعة .

# غرس أشجار التوت

فُعنى بغرس أشجار التوت لتربية دود القز (الحرير) واختار لهذا المشروع أراضى وادى الطميلات بالشرقية ، فخصص ثلاثة آلاف فدان ليغرس فيها أشجار التوت ، وخصص

<sup>(</sup>٧) كبير مهندسي السودان للصرى ف كتابه (النيل والسودان ومصر) طبع سنة ١٨٩١ ص ٣٩٤.

<sup>(</sup>٨) السكرتير العام لوزارة الاشغال ف كتابه (الرى فى مصر) طبع سنة ١٩١١ ص ٣١٦.

خدمتها ألفين من الفلاحين جهزهم بستة آلاف رأس من المواشى واحتفر نحو ألف ساقية للرى ، وجلب من سوريا ولبنان خمسائة مزارع وصانع من الأخصائيين للقيام على تربية دود الحرير ، ثم عمم غرس أشجار التوت فى الدقهلية والمنوفية والغربية والقليوبية ودمياط ورشيد والجيزة ، وبلغ عدد ما خصص لغرس أشجار التوت ثلاثة آلاف فدان فى وادى الطميلات وسبعة آلاف فى المديريات الأخرى ، وبلغ عدد أشجار التوت فى القطر المصرى ثلاثة ملايين شجرة باعتبار فى المسجرة فى كل فدان (١٧٠٠٠) أقة (١٠) .

وذكر الجبرتى البدء فى غرس أشجار التوت بوادى الطميلات فى حوادث سنة ١٢٣١ (سنة ١٨١٦م) وذكر فى حوادث جادى الأولى سنة ١٢٣٧ (مارس سنة ١٨١٧) إنفاذ المشروع وإتمام إنشاء السواق وغرس الأشجار، وإيفاد الفلاحين إلى الوادى لتعميره وبناء الكفور والمساكن لهم، وجلب العال والمزارعين الأخصائيين فى تربية دود القز من الشام ولبنان، وقال فى حوادث رجب سنة ١٢٣٥ (أبريل سنة ١٨٨٠) إن الباشا و توجه لناحية الوادى لينظر ما تجدد به من العائر والمزارع والسواق، وقد صار هذا الوادى إقلما على حدته وعمرت به قرى ومساكن ومزارع ».

يتبين مما تقدم أن تجربة دود القز ف البلاد التي غرست فيها أشجار التوت قد نجحت نجاحا عظيا ، ولكنها أصيبت بعد ذلك بمرض انتاب دود الحرير في أوروبا ومصر فقل الإنتاج وأفسد تقاوى الدود وأهملت تربيته في أواخر عصر محمد على .

# غرس الأشجار

وقد غرس محمد على فى بعض أنحاء القطر العدد الوفير من الأشجار على اختلاف أنواعها لاستخدام أخشابها فى بناء السفن وأعال العمران ، وذلك بعد أن قطع كثيرا من الأشجار المغروسة لاتخاذ أخشابها فى إقامة السواقى وصنع عربات المدافع والسفن الحربية .

# زراعة القطن

كان القطن المألوف زرعه إلى سنة ١٨٢١ من صنف ردىء لا يصلح إلا للتنجيد ، وكان

<sup>(</sup>٩) مانجان ٣ ص ١٨٨.

<sup>(</sup>١٠) احصاء كادلفين في كتابه (مصر والنوية ) ج ٢ ص ٧٣.

هناك صنف نادر يزرع في بعض الحداثق ويفوق القطن القديم في طول تيلته ونعومته ومحصول هذا النوع ضئيل لأنه يزرع كأشجار الفاكهة ، ويغزله النساء في البيوت ، فني سنة ١٨٢١ حدث في مصر انقلاب في زراعة القطن بها ، ذلك أن المسيو جومل Jumel استقدمه محمد على من فرنسا لتنظيم مصانع النسيج شاهد في حديقة محو بك (١١) هذا النوع الجيد من القطن ، فأعجبته رتبته وأشار على محمد على باشا أن يعمم زراعته في الأراضي الزراعية بعد أن كان زرعه مقصورا على الحدائق ، وقد فطن محمد على إلى ما ينال مصر من الأرباح الوفيرة إذا أكثر من زراعته ، فاعتزم تعميمه ، وأنشأ السواق اللازمة لرى الأطيان التي تزرعه ، واشتراه بأثمان مرتفعة ليشجع الفلاحين على زرعه ، فلم تمض عدة سنوات حتى انتشر هذا النوع من القطن وصار يعرف باسم قطن محو بك أو قطن جومل ، ثم أدخل محمد على ـ نوعاً آخر وهو قطن (سي ايلاند) الأمريكي ، ومن ثم أخذ القطن المصري ينافس قطن البنغال وأمريكا ، وأقبلت على طلبه مصانع النسيج في فرنسا وإنجلترا ، وتقدمت زراعته وأخذ محصوله يزداد سنة فسنة ، ولم تمض سنوات معدودة حتى صدرت مصر من هذا القطن سنة ٣٤٤ – ٣٤٤ ألف قنطار ، وأصبح القطن على توالى السنين أساس ثروة مصر الزراعية . وقد احتكرت الحكومة بيع قطن القطر المصري بأكمله طبقا لنظام الاحتكار الذي سنتكلم عنه فيما يلي ، فكان الفلاح الذي يزرع القطن لا يتصرف في محصوله إلا بالبيع للحكومة والحكومة تشترى القنطار الذي زنته ١٢٠ رطلاً بثمن يتراوح بين ١١٢ و ١٥٠ أو ١٧٥ قرشا ، وعلى البائع أن ينقل قطنه إلى المخازن (الشون) التي أنشأتها الحكومة لهذا الغرض في عواصم المراكز والمديريات ، ويخصم من النمن قيمة ما على الفلاح من الضرائب إذا لم يكن وفاها من قبل ، وقد أقبل الفلاحون على زراعة القطن بعد أن رأوا الحكومة تشترى القنطار من النوع الجيد بـ ١٧٥ قرشا ؛ فإن الفدان كان يغل من الربع أكثر مما تنتجه زراعة الحبوب والغلال ، وشجعت الحكومة زراعة القطن بما أنشأته من السواقي في القرى ، وبما فتحت من الترع وأقامت من القناطر والجسور، فتوافرت مياه الرى اللازمة لزراعة القطن، ويقول المسيو مانجان أن الحكومة أنقصت سعر مشترى القطن حوالي سنة ١٨٣٧ مما حدا بالفلاحين إلى التراخى في زراعته .

<sup>(</sup>١١) أحد كبار الحكام في عصر محمد على وحكمدار السودان فترة من الزمن

#### زراعة الزيتون

كانت زراعة الزيتون قبل عصر محمد على نادرة فى مصر، فلم تكن تغرس أشجاره إلا فى مديرية الفيوم وفى بعض الحدائق بضواحى القاهرة ، ففكر فى الاستكثار من أشجار الزيتون لاستخراج الزيت من ثمره ، ولكونه غذاء صالحا للجنود ، وخاصة بحارة الأسطول . فأمر بغرس كثير من أشجار الزيتون فى الوجه البحرى والوجه القبلى ، وحذا إبراهيم باشا حذو أبيه ، فغرس آلافا عدة من الأشجار فى أطيانه الواسعة ، ويقول المسيو مانجان إن أشجار الزيتون تثمر فى مصر بعد ثلاث سنوات أى فى أسرع مما تثمر فى البلاد الأخرى ، وهذا يدل على صلاح معدن الأراضى فى مصر ومناخها لهذا النوع من الشجر.

#### فى زراعة النيلة

كانت زراعة النيلة معروفة فى مصر وبقيت على حالتها القديمة لغاية سنة ١٨٢٦ إلى أن جلب محمد على فى تلك السنة بزور النيلة الهندية ، واستحضر بعض الهنود الأخصائيين فى زراعتها ، فأخذت زراعتها فى الغو والتقدم ، وبلغ ما تنتجه الأطيان المخصصة لزراعتها ، ولا السنة ، وقد احتكرت الحكومة تجارتها وبيعها لطالبيها ، وأنشأت الفابريقات الخاصة بها .

# زراعة الخشخاش (الأفيون)

واستحضرت الحكومة من أزمير بعض الأرمن الذين مارسوا زراعة الأفيون وخصصتهم لزراعته فى مصر، وقد بلغت حاصلاته سنة ١٨٣٣ – ١٤٥٠٠ أقة ، واحتكرت الحكومة بيع المحصول ، فكانت تبيع الأقة بـ ١١٠ قرشا صاغا ويستخرج من بزرة الأفيون زيت للوقود ، وحاولت الحكومة زراعة البن اليمنى فى أراضى مصر ولكن المحاولة أخفقت رغم تكرارها ، ووسع محمد على نطاق زراعة القنب (التيل) فنجحت زراعته واستخدام ثمره لصنع التيل والحيال .

#### منشآت الصناعة

إن الكلام عن الصناعة في عهد محمد على يقتضى العمييز بين الصناعات الكبرى والصناعات الصغرى، أما الصناعات الصغرى، فيمكن القول إجالا بأنها تقهقرت في هذا العهد بسبب نظام الاحتكار الذي سنتكلم عنه في موضعه بالفصل الرابع عشر، فإن الاحتكار قد شمل الصناعات التي كانت قائمة وهي الصناعات الصغرى فأضر بها وبأصحابها ضررا كبيرا، وأما النهضة الصناعية التي حدثت في ذلك العهد فهي نهضة الصناعات الكبرى التي استحدثها محمد على بإنشاء الفابريقات أي المصانع الكبيرة التي تدار بالآلات.

وقد أسلفنا الكلام عن المصانع الحربية والبحرية التي تعد من أعظم المنشآت الصناعية في ذلك العصر كما بيناه في موضعه بالفصل الحادي عشر والثاني عشر، ونحن ذاكرون هنا معامل الصناعات الأخرى كالغزل والنسيج وما إليها ومعامل الحديد والنحاس.

# مصانع الغزل والنسيج

#### مصنع الخونفش

من أول المصانع التى أنشأها محمد على باشا فابريقة الغزل والنسيج بالحزيفش ، أنشئت سنة ١٨١٦ (١٢) ، واستدعى لها عالا فنين من فلورانس بإيطاليا ، تخصصوا فى غزل خيوط الحرير لصناعة القطيفة والساتان الحفيف ، وبعد قليل من الزمن نقلت الأنوال الحناصة بصناعة الحرير إلى فابريقة أخرى ووضعت بدلها مغازل للقطن وماكينات لصنع الأقشة القطنية ، فركب بها ماثة دولاب ، عشرة منها للغزل السميك وتسعون دولابا للغزل الرفيع أى بنسبة دولاب للخيوط السميكة إلى تسعة للخيوط الرفيعة وهي النسبة المتبعة عادة فى معامل الغزل ، وفى وتحمل الدواليب الأولى ١٠٨ مغزلا على خط واحد ، والتسعون الثانية ٢١٦ مغزلا ، وفى الفابريقة سبعون ماكينة ، وعدد يوازيها من العدد الأخرى لتجهيز القطن قبل غزله .

وعدا دواليب الغزل ومغازله كان يوجد بالفابريقة قسم للنسيج به ثلثماثة نول تنسج من خيوط القطن أقمشة مختلفة أنواعها كالبافتة والموسلين والبصمة والشاش والباتست ، والأقمشة

<sup>(</sup>۱۲) مانجان ج ۳ ص ۱۹۰.

التى تنسج فى هذه الفابريقة كانت ترسل لتبييضها فى المبيضة التى أنشئت لهذه الغاية على شاطئ النيل بين بولاق وشبرا ، ثم تعاد إلى مخازن الخرنفش لتباع لمن يطلبها ، ويوجد بالفابريقة وُرَش. للحدادين والسباكين والخراطين والنجارين لإصلاح الآلات التى يصيبها العطب .

#### فابريقة مالطة ببولاق

وأنشأت الحكومة فى بولاق فابريقة أخرى سميت فابريقة (مالطة) وسميت بهذا الاسم نسبة إلى العدد الكبير من العال المالطيين الذين كانوا يشتغلون فيها ، وعهد بإدارتها إلى المسيو جومل ، وقد أعدت لغزل القطن ثم نسجه أقشة مختلفة الأنواع ، وكان فيها من دواليب الغزل ٢٨ دولابا و ٢٤ عدة ، وآلات تجهيز القطن ، وتدور هذه الآلات كا فى فابريقة الخزنفش بواسطة أربعة عشر طنبورا تحركها عدة يجرها ثمانية من الثيران ، وكل دولاب يشتغل عليه رجل وثلاثة أطفال يعقدون الخيوط التى تقطعها حركة العدة ، ويبلغ عدد الأنوال فى فابريقة مالطة وثلاثة نول تنسج خيوط القطن ويصنع منها البافتة والبصمة والباتست والموسلين .

وفيها ورشة تحتوى عالا من سائر الحرف معدين لا صلاح آلاتها وإصلاح آلات مصانع الوجهين البحرى والقبلى ، وفيها ورشة للنجارة يشتغل فيها صناع فرنسيون وأروام يصنعون نماذج وأشياء أخرى دقيقة الصنع ، وفيها أيضا ورشتان للخراطة يكل منهها آلة ضخمة تحركها ثمانية من الثيران ، وإحدى هاتين الورشتين إذا تحركت دواليبهها تتحرك لها صوانى وأقلام من الفولاذ للتضليع والتخريم والتثقيب ومحافر ومناشر لنشر الخشب والنحاس ، ومخارط عديدة ، وفي الورشة الأخرى مخرطة كبيرة ومرازب ومطرقة ومنفاخان تحبيران .

وكان بالقرب من فابريقة (مالطة) ثمانون ورشة حدادة لصنع مراسى المراكب وكل ما يلزم لبناء السفن وما يستهلك من الحديد والفحم في هذه الورش عظيم جدا، ويلحق بالفابريقة معمل لسبك الحديد، وقد لاحظ عليه المسيو مانجان (١٣) بعض العيوب فقال إن أفرانه ليست محكمة الوضع وتستهلك من الوقود أكثر مما يلزم، والرمل المستعمل لم يكن مدقوقا دقا جيدا، وفي غالب الأحيان كان يفسد العمل لإهمال العال ولكونهم لا يدعون القوالب تحف الجفاف المطلوب، وفي هذا المسبك ثمانية أفران كانت تعمل باستمرار، وعالها مصريون يعملون تحت إدارة رؤساء من السوريين.

<sup>(</sup>۱۳) ج ۲ ص ۲۰۱.

# فابريقتا إبراهيم أغا والسبتية

وكان بالقرب من فابريقة مالطة مصنعان آخران لغزل القطن يعرف أحدهما بفابريقة إبراهيم أغا ، والآخر بفابريقة السبتية ، وفيهما تسعون دولابا لغزل القطن وستون ماكينة لتجهيز القطن للمغازل ، ولم يكن في هاتين الفابريقتين سوى ورش الغزل وليس فيها ورش للصنائع الأخرى كما في فابريقة مالطة ، وهذه الفابريقة تمدها يكل ما يلزم لإصلاح عددها وآلاتها وتستورد القطن الذي تغزله من مستودع الحكومة للأقطان كما تفعل الفبريقات الأخرى وأجور العمال فيها تساوى أجورهم في تلك الفبريقات .

#### المبيضة

وقد أنشى مما بين بولاق وشبرا على شاطى النيل مبان ومنازل خلوية وحظيرة واسعة أطلق على ذلك كله اسم ( المبيضة ) وفيها كانت تبيض الأقشة التى تصنع فى الفابريقات بالأساليب الصناعية الحديثة ، وتطبع فيها ثياب البصمة ( الشيت ) بواسطة الألواح أو الأسطوانات ، وتطبع فى الشهر نحو الخانمائة مقطع من البصمة ، ويقول المسبو مالجان الذى نقلنا عنه هذه البيانات (١٠) إن البصمة التى تصنع فى مصر قد أمتازت بجودتها وإتقانها ودقة صنعها ومتانتها وجال رسومها وتنوع أشكالها وثبات ألوانها على الغسيل ، فصار الجمهور يفضلها على أنواع الشيت الواردة من ألمانيا وإنجلترا حتى قل الوارد منها ، وأنشى أيضا فى شبرا شهاب ( بالقليوبية ) وشبين والمحلة الكبرى والمنصورة مبيضات أخرى ، والأثواب المعدة للبيع تُلمَّع فى هذه المبيضات ثم تطوى ، وتطبع المبيضات المناديل التى تزين بها النساء رءوسهن ويستعمل لهذا الغرض أربعائة ثوب من الموسلين فى الشهر .

# مصنع نسيح البركال

وبالقرب من مبيضة بولاق أنشئ بناء جميل تم في سنة ١٨٣٣ لنسج البركال (نوع من

<sup>(</sup>١٤) ج ٣ ص ٢٠٢.

الشيت الرفيع) ركب فيه ١٥٠ نولا للنسيج ، منها تسعة فقط تشتغل ، وهي تدار بواسطة آلة بخارية ، وكل نول ينسج في الأسبوع أربعة أثواب من البركال ، وطول الثوب أربعون ذراعا تفي عرض ذراع ونصف ، وكان في هذا المصنع أربعة من الصناع الإنجليز يتولون تعليم العال المصريين صناعة هذا النسيج ، والطابق العلوى لهذا المصنع خاص بالغزل .

# مصنع أمشاط الغزل بحي السيدة زينب

وأنشئ في حيى السيدة زينب معمل لصنع أمشاط الغزل ، يحرج في كل شهر ثلاثين مجموعة من الأمشاط التي تستعمل للغزل ، ويدرب الصبيان على هذا النوع من العمل ، وكان المصنع يورد لفابريقات الغزل الأمشاط اللازمة ويتولى أيضا إصلاح ما يعطب منها ، وفي هذا المصنع قسم للنسيج به ثلثاثة نول وخمسائة عامل ويخرج في الشهر ١٢٠٠ ثوب تقريبا طول الثوب ٣٧ ذراعا في عرض ذراعين ، والعامل ينسج ثمانية أذرع في اليوم من أيام الصيف وستة في أيام الشتاء.

# مصنع الجوخ ببولاق

وأنشأت الحكومة مصنعا للجوخ على شاطئ النيل فى بولاق ، وقد لتى فى مبدأ أمره عقبات عديدة فانقضت عدة سنوات وهو لا يؤتى ثمرة ، وكلف الحزانة أموالا طائلة ، على أن إرادة محمد على باشا لم تنثن أمام هذه الصعاب ولم يتراجع عن عزمه فى إنجاح هذا المصنع لما كان ينتظره من النفع فى سد حاجات الجنود من جهة الملبس ، ورأى أن أساس النجاح هو فى اختيار الحنامات وفى مهارة العالى الذين يعهد إليهم بالعمل ، فأمر وكلاءه فى مرسيليا أن ينتخبوا له رؤساء ماهرين للعمل ، تتوافر لديهم من الكفاءة أكثر ممن سبقوهم ليعهد إليهم تدريب العالى والتلاميذ على إتقان العمل ، كل فيا بخصه ، فاختار خمسة فرنسيين من رؤساء العمل فى مصنع الجوخ بلا جندوك Languedoc قضوا أربع سنوات فى تخريج التلاميذ فى مصنع بولاق وتعليمهم أسرار الصناعة وإدارة الآلات الحديثة ، ويذلك تكون فى مصنع بولاق طائفة من الغزالين والنساجين والكباسين والقصاصين والصباغين والعصارين .

ولم يكتف محمد على باشا بذلك بل أنفذ إلى فرنسا طائفة من المصريين الأذكياء وألحقهم بالبعثة العلمية وتعلموا هذه الحرف المتنوعة في معامل ريمسن Reims وإلبيف

Elboeuf حيث أرسلهم إليها مدير البعثة المصرية اتباعا لأوامر محمد على ، وكان فى المعمل مائة نول لنسيج الجوخ تدور بعدتين يحرك كلا منها ثمانية ثيران وتحرك العدتان تسع عجلات ، ويحتوى المعمل على كثير من العدد ، وآلات الكبس والعصر وغيرها من الجهازات والأسطوانات ، وفى مصبغة المصنع ست خوابى (قزانات) منها واحدة من القصدير ، والألوان التى تستعمل لصبغ الجوخ هى الأزرق الأدكن ، والأزرق السماوى ، والأحمر والبنى ، والأخضر الأدكن .

وكان الجوخ ينسج أيضا فى دمنهور وفى بعض المصانع الأخرى بالقاهرة ، ويستعمل فى نسجه الصوف الردىء ويعمل منه الكبابيت ويرسل ما يصنع منها إلى مصنع بولاق لدهنه وصبغه وكبسه ، ويبلغ ما تخرجه هذه المصانع فى الشهر نحو عشرين ألف ذراع تقريبا ترسل إلى الإسكندرية ، وتستهلك فى ملابس بحارة الأسطول وقد امتاز الجوخ الذى يصنع فى مصنع بولاق بالجودة وكان من خير الملابس للجنود والضباط.

### مصنع الحويو

كان ينسج في مصر من الأقمشة الحزيرية قبل عصر محمد على باشا القطنى والألاجة وبعض أنواع الحرير والقطن ، ولكن محمد على أكثر من غرس أشجار التوت ليكثر من إنتاج الحرير . وأحضر من الآستانة عالا متخصصين في الحرير لنسجه وصنع الأقمشة الحريرية منه على اختلاف أنواعها كما ينسج في الآستانة وفي الهند ، وأنشأ لهذا الغرض مصنعا للحرير في الحزنفش وتولى أولئك العمال الأخصائيون تدريب العمال المصريين على إتقان نسيج الحرير الخام الوارد من الشام أو من تربية دود القز في مصر ، ولنسج الأسلاك الذهبية المعروفة بالمقصب ، وقد بلغت زنة الحرير الذي نسج في مصر سنة ١٨٣٣ أربعة آلاف أقة ، وعال هذه الصناعة يشتغلون بالمقطوعية ، وكانوا في غاية من الحذق ، ولهم ذوق في تحليته بالألوان والرسوم الجميلة ، ولكن منسوجاتهم في الحرير الم مرتبة المنسوجات الإيطالية في ثبات ألوانها .

### مصنع الحبال

وأنشأت الحكومة في القاهرة مصنعا للحبال ، ترسل مصنوعاته إلى الإسكندرية

لاستخدامها فى ترسانة الثغروفي السفن الحربية والتجارية ، وتصنع الحبال في هذا المصنع من القنّب .

### نسيج الصوف

وصنعت فى القاهرة منسوجات الصوف وكانت تعمل منها ملابس البحارة المصريين وأغطية النوم (البطانيات) ويستعمل لهذا الغرض الصوف السميك الوارد من الوجه القبلى وبلغت أنوال نسيج الصوف الموجود منها من قبل وما أنشئ فى ذلك العصر ٤٠٠٠ نول.

#### فابريقة الطرابيش ف فوه

كانت فابريقة الطرابيش التى أنشأها محمد على فى فوه من أنفع وأهم المصانع التى أسسها سواء فى نظامها أو فى قلة نفقاتها أو جودة مصنوعاتها ، وأول مدير لها تاجر مغربى استدعى لها الصناع من تونس المشهورة بصناعة الطرابيش ، وقد تدرب العال المصريون على يد أولئك الصناع فصاروا معلمين بعد أن كانوا تلاميذ ، وأتقنوا طريقة تحضير الصوف ونسجه طرابيش وكبسها وصبغها ، ويستورد الصوف المستعمل فى هذه الصناعة من (أليكانت) وثمن الأقة منه ٢٥ قرشا ، ولا يغسل هذا الصوف قبل نسجه لنظافته ونصوع بياضه .

وكان يصنع كل طربوش من خيط واحد لا من خيوط متعددة ، وبغير ذلك لا يمكن كبسه جيدا ، وعندما توضع الطرابيش فى المكبس تترك به ثلاثة أيام بلياليها مع صب الماء المغلى. عليها باستمرار ، ثم يصب عليها مخلوط الصابون الذى يصنع فى الفابريقة نفسها ، ثم تمر فى الماء البارد لتنظيفها .

وكانت الطرابيش تصبغ بالقرمز والعفص والطرطير والشبة.

وتصنع فابريقة فوه كل يوم ستين دستة (٧٢٠ طربوشا) محتلفة أنواعها وأثمانها ، وتهمنع الطرابيش الرديثة من الصوف المخلوط ، ويستورد الجيش المصرى من مصنع فوه ما يطلبه من الطرابيش للجنود ، وإذا ما استكمل الجيش حاجته منها يباع ما زاد إلى التجار من الأهلين .

# مصانع الغزل والنسيج في الوجه البحري

#### قليوب

أنشئت فى الوجه البحرى عدة مصانع لغزل القطن ونسجه ، وأول هذه المصانع مصنع قليوب ، وكان واسعا مستوفى العدد والآلات تصنع فيه الدواليب والأمشاط وبشتغل فيع عدد كبير من العال ، وبه عدة عال من الإفرنج يرأسون بعض الأقسام ، وبه سبعون دولابا ، وثلاثون محلاجا (مشطا) تحركها ثلاث عدد ، ويغزل القطن فى هذا المصنع من نوع الغزل الذى تصنعه فابريقات القاهرة ، ويقليوب مسبك للحديد ولكنه كان غير منتظم وبه عبوب عديدة .

### شبين الكوم،

وفى شبين الكوم مصنع آخر لغزل القطن به سبعون دولابا وثلاثون محلاجا ( مشطا ) يحركها عدتان وترسل مصنوعاته من الغزل إلى القاهرة .

#### المحلة الكبرى

وأنشى في المحلة الكبرى مصنع كبير لغزل القطن به مائة وعشرون دولابا وستون محلاجا يحركها ثلاث علد تدوركل عدة بواسطة ثمانية من الثيران ، وبه ماثتا نول تنسج عليها الأقشة من الخيوط التى تغزل فيه ، ويحتوى هذا المصنع على مسبك وورش للحدادة والبرادة والحزاطة تصنع فيه دواليب الغزل وأمشاطه وغيرها من الآلات التى ترسل للمصانع الأخرى .

#### زفتي وميت غمر

وأنشئت فى زفتى فابريقة لغزل القطن بها ٧٥ دولابا و ٥٠ محلاجاً بملحقاتها تحركها ثلاث عدد ويستورد هذا المغزل من مصنع المحلة ما يلزمه من المهات والحنامات ، وفي ميت غمر مغزل يشبه مغزل زفتى فى عدد دواليبه ومحالجه .

#### المنصورة

وأنشئت فى المنصورة فابريقة للغزل والنسيج ولها محزن يلحق بها ، وبها أربع عدد تحرك ١٢٠ دولابا وثمانين محلاجا ، والحنيوط التى تغزلها هذه الدواليب والمحالج تنسج فى الفابريقة على ١٦٠ نولا ، وفي هذه الفابريقة مسبك للحديد ومصنع للحدادة والبرادة والحزاطة .

#### دمباط

وكان فى دمياط قبل عصر محمد على مغزل صغير، فأنشئت فيها فابريقة للغزل والنسيج على مثال فابريقة المنصورة.

#### دمنهور

وأنشئ فى دمنهور مصنع للغزل به ١٠٠ دولات وثمانون محلاجا ، وفابريقة أخرى لغزل الصوف ونسجه تصنع فيها الكبابيت وأغطية النوم (البطانيات) اللازمة لجنود البر والبحر ، وترسل مصنوعاتها إلى مصنع الجوخ فى القاهرة ببولاق حيث تضغط وتلون وتكبس .

#### فوه

وفى فوه مصنع لغزل القطن فيه ٧٥ دولابا للغزل وأربعون مشطا تحركها عدتان تديركل واحدة منها ثمانية من الثيران .

#### رشيد

وفى رشيد مصنع للغزل به ١٥٠ دولابا للغزل و ٨٠ محلاجا يحركها أربع عدد وتنسج فيه قلوع المراكب، وبها مصانع للحدادة لعمل الحدايد اللازمة للسفن، وقد أنشأ بها المستر توماس جالويه وهو ميكانيكي إنجليزي آلة بخارية لتدير طواحين تبييض الأرز.

# مصانع الغزل في الوجه القبلي

#### بني سويف

وأنشئت عدة مصانع لغزل القطن فى الوجه القبلى ، فنى بنى سويف مصنع كبير به ١٢٠ دولابا وثمانون كمحلاجا تحركها ثلاث عدد .

#### أسيوط

وفى أسيوط مصنع للغزل به من العدد والآلات مثل ما فى مصنع بنى سويف ، والقطن المغزول فى هذين المصنعين يرسل إلى القاهرة لنسجه فى فابريقاتها وبيعه .

# بقية مصانع الغزل

وأسس محمد على عدا المصنعين السابقين مصانع لغزل القطن فى المنيا ، وفرشوط ، وطهطا وجرجا وقنا ، فكانت تشتغل ولكن فى حالة غير مرضية ، ولم ترسل إلى الحكومة شيئا من مصنوعاتها .

# نظرة عامة في مصانع الغزل والنسيج

كان بمصانع غزل القطن كافة ١٤٥٩ دولاباً للغزل منها ١٤٥ دولاباً للغزل السميك و ١٣١٤ للغزل الدقيق ، وتصنع الأولى ١٤٥٠ رطل من الحيوط فى كل يوم من أيام الصيف و ١٣١٤ رطلا فى أيام الشتاء ، وتصنع الثانية (دواليب الغزل الدقيق) ١٣١٤٠ رطلا فى كل يوم من أيام الصيف و ٨٥٤٠ رطلا فى أيام المشتاء .

وكان يصدر جزء من القطن للغزول إلى ثغور البحر الأدرياتى وثغور التوسكان (بإيطاليا) ومن هناك يرسل إلى داخل إيطاليا وألمانيا ، أما باقى القطن المغزول فإنه ينسج أقمشة فى مصر فتباع الأقمشة المنسوجة فى المدن والقرى بالقطر المصرى ، ويصدر بعضها إلى سوريا والأناضول وجزر بحر الأرخبيل ، قال المسيو مانجان : وكان يمكن أن تزاد مصنوعات الفابريقات بمقدار الخمس إذا ضاعف رؤساء العمل رقابتهم على العال وإذا دفعت أجور هؤلاء بانتظام .

وقد راجت الأقمشة التي صنعتها الفابريقات المصرية في الأسواق رواجا أضر بالواردات الأجنبية التي من نوعها وخاصة المصنوعات الرخيصة كالبصمة (الشيت) فإن وارداتها قلت عن ذي قبل ، والبفتة الهندية بعد أن كانت تغمر الأسواق المصرية انقطع الوارد منها لما حلت محلها البفتة المصرية ، وكذلك حصل لأقشة البنغال .

ولكن العيب الجوهرى فى مصانع الغزل والنسيج التى أنشأها محمد على أنها كانت قائمة على نظام الاحتكار، وهذا النظام لا يتفق والتقدم الصناعى، وقد انتقده المسيو مانجان الذى عاينه وخبره فقال فى صدده إن الصناعة الحرة هى التى توافق مصلحة الأهلين ومصلحة الحكومة معاً، وكان من الأوفق ترك الصناعة حرة فى يد الأهالى ما عدا بعض مصانع غزل القطن التى يمكن الحكومة أن تربح من بقائها، وقال إن كثيراً من الأيدى العاملة التى تستخدمها الحكومة فى معاملها كانت تعود على البلاد بفائدة أكبر لو اشتغلت فى الوراعة.

والواقع أن معظم المصانع التى أنشأها محمد على قد أقفلت فى أواخر عهده وأقفل باقبها فى عهد عباس باشا الأول ، وسبب اضمحلالها أن إدارتها كانت فى يد موظنى الحكومة ، فانعدمت فيها الإدارة الحرة التى هى مناط ارتقاء المشروعات الصناعية والاقتصادية ، ولم يكن الموظفون أمناء ولا أكفاء لإدارتها ولا غيورين على عملهم فيها ، فأدى سوء الإدارة فى معظم تلك المصانع وصعف الرقابة على الموظفين إلى اضمحلالها ، وكانت الحكومة تستورد الفحم والآلات من أوروبا وتنفق على إدارة المصانع النفقات الطائلة ، فكانت النتيجة أن إيراداتها قلت على مر السنين عن مصروفاتها وتسبب عنها خسارة على خزانة الحكومة ، كما أن إنقاص الجيش والبحرية فى أواخر عهد محمد على قد عطل المصانع التى تصنع حاجات الجيش لعدم الحاجة إلى مصنوعاتها .

ولكن ثما لا نزاع فيه أن إنشاء مصانع الغزل والنسيج كان أساسًا لنهضة صناعية كبيرة وتجربة جليلة يمكن الاستفادة منها لإقامة النهضة الصناعية على قواعد صحيحة.

# مصانع نسيج الكتان

كانت الأقمشة الكتانية تصنع في مصر قبل عصر محمد على ، ومصانعها موزعة في عنتلف المديريات ، وقد بلغت ما تنتجه في ذلك العصركل سنة ثلاثة ملايين مقطع يستهلك أكثرها في

مصر ويصدر قسم منها إلى ( تريستا ) و ( ليفورن ) وكان فى مصر ثلاثون ألف نول لنسيج أقمشة الكتان .

#### معمل سبك الحديد

أقيم فى بولاق مسبك للحديد ، وهو بناء مشيد تشييدا فخما وله منظر رائع ، وكان يؤدى أعظم الجدمات ، وقد تكلف البناء وحده نحو ستين ألفا من الجنهات ، وضع تصميمه المستر جالويه المهندس الميكانيكي الإنجليزي الذي كان يشتغل فى خدمة الحكومة ، وجعله على نموذج مسابك لندره ، وكان يتولى رئاسة العمل فيه رئيس إنجليزي بعاونه خمسة من العال الإنجليز وثلاثة من المالطيين وأربعون تلميذا مصريا موزعين على جميع أقسام المسبك ، ورئيسه القائد أدهم بك الذي تكلمنا عنه آنفا .

وكان يصب في هذا المسبك كل يوم خمسون قنطارا من الحديد المعد لصابورة السفن والآلات اللازمة للمعامل والفابريقات.

# مصانع ألواح النحاس

وأنشأت الحكومة مصنعا لعمل ألواح النحاس التي كانت تبطن بها السفن ، وتولى إدارته المستر جالويه الميكانيكي الإنجليزي يعاونه أربعة رؤساء عمل ، اثنان للأسطوانة ، وثالث لمراقبة الآلة البخارية ، والرابع للسبك وتنقية النحاس من المواد الغريبة .

وكان فى المصنع عشرون عاملا مصريا من العمال الفنيين موزعين على الأعمال المختلفة ، منهم واحد للسبك ، وثلاثة للأسطوانة ، يشتغلون فى إخراج ألواح النحاس ، وعملية السبك الواحدة تقتضى ٣٥ قنطارا من النحاس ، والأسطوانات تخرج كل يوم من سبعين إلى ماثة لوح . . من النحاس مختلفة المقاس والسُّمك .

### معامل السكر في الوجه القبلي

أسست الحكومة سنة ١٨١٨ معملا للسكو في (الريرمون) (١٠) على مثال مصانع السكر في جزائر الإنتبل بأمريكا ، تولى إدارته في أول أمره إنجليزي ثم خلفه صاحب مصنع في جزيرة (١٥) الآن من بلاد مركز ملوي بمديرية أسيوط.

كورسيكا ، وقد اشتهر هذا المعمل بحسن الإدارة والنظام والاقتصاد ، فاتسعت أعماله وتقدمت حاصلاته وانتشرت مقطوعيته في البلاد ، ولكن استيراد السكر المكرر من معامل أوروبا منذ سنة ١٨٢٦ أضر بإنتاج معمل الريرمون وفضل الناس السكر الوارد من أوروبا لجودته ورخص أسعاره .

وبلغ إنتاج معمل الريرمون (سنة ١٨٦٣) ١٢١٩٥ قنطارا من السكر الخام وأنشأت الحكومة معملين آخرين للسكر أحدهما فى (ساقية موسى) والثانى فى الروضة (مركز ملوى)، وقد كرر من السكر الخام فى المعمل الأول ٥٢٠٠ قنطارًا، واستُخرج الروم من مصنع الريرمون واستعمل لحذا الغرض ٤٨٠٠ قنطارًا من العسل.

#### مصانع النيلة

وأنشئت مصانع للنبلة فى شبرا شهاب ، والعزازنة وميت غمر، والمنصورة ، ومنوف ، وابيار ، والأشمونيين ، وبركة السبع ، والمحلة الكبرى ، والجيزة ، وأبو تيج ، وملوى ، ومنفلوط ، وطهطا ، وأسيوط ، والفشن ، وهذه المصانع تستنفد سدس محصول القطر المصرى ، وكانت النيلة ترسل من المصانع إلى القاهرة حيث تبيعها الحكومة وتصدر منها للخارج بعد استنفاد حاجة المستهلكين .

### مصانع أخرى

وأنشئت مصانع أخرى مختلفة ، منها مصنع للصابون ، ومدبغة للجلود برشيد ومصنع للزجاج والصينى ، وآخر للشمع ، وأنشئ مصنع للورق ولكنه لم ينجح في تجربته وأهمل العمل فيه (١٦) ، ومعاصر للزيت وكانت موجودة من قبل .

### أعال العمران الأخرى

وقد عُنى محمد على بعمران المدن بما استحدثه فيها من المبانى العامة كالقصور والمصانع · ودور الحكومة وما إليها ، فمن ذلك أنه أنشأ بالقلعة قصره الشهير (قصر الجوهرة ) الذي كان

<sup>(</sup>١٦) كما يقول كادلفين في كتاب (مصر والنوية) ج ١ ص ١٣١.

مقر الحكم فى عهده (۱۷) ، وقصر شبرا ، وسراى رأس التين بالإسكندرية ، وهى أعظم قصوره وأفخمها (۱۸) ، وابتنى القصور فى بعض عواصم المديريات ليقيم بها أثناء تجواله بالأقاليم .

وأنشأ الدفترخانة بجوار القلعة لتحفظ بها وثائق الحكومة ودفاترها وسجلاتها ، وهى من أجلّ منشآته ولا تزال قائمة تؤدى الغرض منها ، وقد حفظت وثاثق الحكومة طوال هذه السنين بعد أن كانت تبدد ويعنى أثرها قبل ذلك العهد .

وأصلح قنطرة المجراة التى كانت تنقل المياه من النيل بمصر القديمة إلى القلعة ، وفتح طريقا واسعا محفوفاً بالأشجار بين مصر وشبرا ، وهدم كثيرا من التلال والكيمان التى تحيط بالقاهرة أو تتخللها وتثير الرياح ما بها من الأتربة والقاذورات وتهيلها على المدينة فتفسد الجو وتضر بصحة الناس وأبصارهم .

وأصلح بركة الأزبكية واحتفر حولها قناة تنصرف إليها مياه البركة فظهرت أرضها وتحولت إلى بستان كبير، وهو البستان الذي أنشئت في وسطه حديقة الأزبكية الحالية على عهد السماعيل.

وبني جامعه الكبير بالقلعة وأوصى أن يدفن فيه .

وأنشأ داراً للرصد (رصدخانة) فى بولاق ولكن إدارتها لم تنتظم فأقفلت فى أواخر عهده، وأصدر أمرا بمنع خروج الآثار القديمة من مصر وتأسيس دار للآثار فى منزل الدفتردار، وعنى باستخراج الأحجار والرخام من المحاجر المصرية.

وعنى بعمران الإسكندرية التى تقدمت تقدما عظيا فى عهده بفضل وصول نرعة المحمودية إليها وإنشاء الترسانة والأسطول بها ولأنها صارت ملتقى التجارة بين مصر والخارج وكان يطيل الإقامة بهاكل سنة ، وقد فتح شارعا كبيرا مرصوفا بالأحجار بين باب رشيد وسراى رأس التين.

وأنشأ مدينة الزقازيق لمناسبة بناء قناطر بحر مويس ، وعنى بشؤون البلاد الصحية كما بيناه في الكلام عن كلوت بك وأنشأ المستشفيات والمحاجر الصحية على النظام الأوروبي .

<sup>(</sup>١٧) هامش الطبعة الثالثة – وقصر الحرم بالقلعة أيضا ويشغله الآن للتحف الحربي.

 <sup>(</sup>١٨) هامش الطبعة الثالثة – وقصر أثر النبي بمصر القديمة على شاطئ النيل بجوار مسجد أثر النبي وهو قصر صغير بناه ف أوائل عهده .

ورتب البريد يُحمل برًا على أيدى السعاة يقطعون المراحل على متون الجياد وبحرًا على ظهر السفن .

وأنشأ خطوطا تلغرافية بأن أقام أبنية مرتفعة على شكل أبراج ممتدة على خط واحد ، وأقام على كل بناء آلة التلغراف على طريقة (شاب) القديمة فكانت الأنباء تنقل من مرحلة إلى أخرى إلى أن تصل إلى الجهة المقصودة ، وتستلغرق الرسالة التلغرافية بهذه الطريقة من الإسكندرية إلى مصر خمسا وثلاثين دقيقة (١٩) أما التلغراف الحالى فقد أدخله سعيد باشا .

وشرع فى إنشاء سكة حديدية من القاهرة إلى السويس بطريق الصحراء ولكن المشروع لم يدخل فى دور التنفيذ وعدل عنه محمد على ، واستخدمت القضبان التى أعدت له فى مدسكة حديدية قصيرة بمحاجر طره (٢٠) لنقل الأحجار إلى شاطئ النيل كبى تستعمل فى بناء القناطر الخيرية .

### التجارة

اتسع نطاق تجارة مصر الخارجية في عصر محمد على لازدياد حاصلاتها وخاصة القطن ، وقد ربحت الحكومة منها أرباحا وفيرة لأنها كانت تحتكر التجارة الخارجية بأجمعها .

وقد ساعد إنشاء الأسطول فى البحر الأحمر والهجر الأبهض المتوسط على توسيع نطاق المواصلات البحرية ببن مصر والبلدان الأخرى ، وكان لإصلاح ميناء الإسكندرية فضل كبير فى هذا الصدد ، فنشطت التجارة الخارجية نشاطا عظيا ، ومنذ أنشئ أسطول مصر فى البحر الأحمر فكر محمد على فى إعادة طريق التجارة بين الهند وأوروبا عن طريق مصر بعد أن تعطلت زمنا طويلا لاكتشاف رأس الرجاء الصالح (٢١١) فبسط سيادة مصر فى البحر الأحمر وطهره من القرصان الذين كانوا يتهددون السفن التجارية فيه ، ومد طريقا لسير قوافل التجارة بين السويس والقاهرة وأنشأ به المحطات وبسط الأمن فى مراحله لتأمين القوافل على متاجرها ، وأنشأ لذلك ديوانا سمى ديوان المرور كان مقره بالأزبكية ، وكانت المتاجر القادمة من البحر الأحمر ترسل من السويس إلى النيل ثم إلى الإسكندرية فأعاد جهد المستطاع سبيل المواصلات

<sup>(</sup>١٩) كيا قدرها كادلفين في كتاب (مصر والنوبة) ج ١ مس ٨٧.

<sup>(</sup>٧٠) لينان (مذكرات عن أهم أعال المفعة العامة في مصر) ص ٥٤٠.

<sup>(</sup>١١) أنظر الجزء الأول من والريخ الحركة القومية و (وص ٥٠ بالطبعة الأولى).

القديم بين الشرق وأوروبا عن طريق مصر.

وقد لفت هذا الطريق أنظار الشركة الهندية الإنجليزية ورأته آمن وأقصر من طريق رأس الرجاء الصالح وطريق البصرة والفرات وحلب والإسكندرونة ، فاتفقت مع الحكومة المصرية على نقل طرود البريد المسافرين عن طريق السويس وكان المستر (توماس واجهورن) أحدكبار موظفيها واسطة هذا الاتفاق ، وقد لتى من محمد على باشا تعضيدا كبيرا فكانت السفن التجارية تسير من بمبلى إلى السويس ثم ينتقل منها البريد والسياح إلى الإسكندرية عن طريق القاهرة ومن الإسكندرية إلى مرسيليا بحرا ومنها إلى إنجلترا .

#### الصادرات والواردات

تتألف صادرات مصر فى ذلك العهد من القطن ، والأرز ، والحبوب ، والصمغ والأنسجة الكتانية ، والصودا ، والبحر ، والخضر الجافة ، والأفيون ، والحناء وغير اذلك . وكانت تستورد من الخارج الأنسجة القطنية ، والأجواخ ، والطرابيش ، والأنسجة الصوفية ، والأثواب الحريرية ، والأخشاب ، والحديد ، والأوانى ، والخردوات ، والنحاس ، والسكاكين ، والورق ، والعقاقير ، وأصناف العطارة ، والفحم ، والقرمز ، والسكر ، والزجاج ، والمرايا ، والزيوت ، والأنبذة ، والمشروبات الروحية ، وغير ذلك ، وأحسى الدكتور كلوت بك مجارة مصر الخارجية مع أوروبا وتركيا سنة ١٨٣٦ فبلغت بحسب احصائه (٢٢) :

و ۲.۱۹۲.۰۰۰ جنیه للصادرات و ۲.۱۹۲.۰۰۰ جنیه للواردات و آورد علی باشا مبارك (۲۳ الحصاء عن صادرات وواردات الاسكندریة دون سواها من سنة ۱۸۲۳ إلى سنة ۱۸۲۲ استخلصنا منه البیان الآتی :

| الواردات   | الصادرات    |          |
|------------|-------------|----------|
| ۹۱۵,2۰۸, ج | ۶۲۷,۵۸۵,۷٦٤ | سنة ۱۸۲۳ |
| ۲,٤٧٠,٩٢٠  | ۱٫۸۰۳٫۸۸۰ ج | سنة ١٨٤٢ |

<sup>(</sup>٢٢) لمحة عامة إلى مصر ج ٢ ص ٣١٧ من الأصل الفرنسي . .

<sup>(</sup>٢٣) الخطط التوفيقية ج ٧ ص ٩٥.



# الف*صّل لرّابع عشر* نظام الحمكم

# النظام السياسي

كانت الحكومة المصرية على عهد محمد على حكومة مطلقة تسود فيها قاعدة حكم الفرد ، لكن الفرق بينها وبين ماكانت عليه فى عصر الماليك أن محمد على باشا وضع نظاما لإدارتها ، فحل هذا النظام محل الفوضى والارتباك ، فهو وإن كان يعد من دعاة الحكم المطلق ( وهذه نقطة ضعف فى تاريخه ) إلا أن ميزته أنه كانت لديه فكرة النظام والإصلاح كما أنه كان يميل إلى مشاورة مستشارية فى الأمور قبل إبرامها .

#### . الدواوين

ومن هنا جاءته فكرة تأسيس بعض المجالس أو الدواوين التي كان يرجع إليها في مختلف الشؤون .

فقد ألف مجلسا للحكومة يسمى (الديوان العالى) ومقره القلعة ، وكان يتداول مع أعضائه فى الشؤون المتعلقة بالحكومة قبل الشروع فى تنفيذها ، ورئيس هذا الديوان يلقب بكتخدا بك أو كتخدا باشا وهو بمثابة وكيل الباشا أو نائبه ، وله سلطة واسعة المدى فى كافة شؤون الحكومة ، وكان بمثابة رئيس الوزراء ووزير الداخلية ، وصار هذا الديوان يُعرف على مدى السنين بالديوان الحليوى وسمى أيضا وقتا ما (ديوان المعاونة).

وألف على التعاقب ككل فرع من فروع الحكومة مجلسا أو (ديوانا) يختص به ، فكان هناك ديوان للحربية (الجهادية) ، وديوان للبحرية ، وديوان للتجارة والشؤون الحارجية ، وديوان للمدارس (المعارف العمومية) وديوان للأبنية وآخر للأشغال ، وكانت هذه الدواوين بمثابة فروع وأقسام للديوان العالى .

ولما تقدمت شؤون الحكومة ألف سنة ١٨٣٤ مجلسا دعاه (المجلس العالي). يتألف من

نظار الدواوين ورؤساء المصالح واثنين من العلماء يختارهما شيخ الجامع الأزهر ، واثنين من التجار يختارهما كبير تجار العاصمة ، واثنين من ذوى المعرفة بالحسابات واثنين من الأعيان عن كل مديرية من مديريات القطر المصرى ينتخبها الأهالى .

وعين لرئاسة هذا المجلس عبدى شكرى بك (باشا) أحد خريجى البعثة العلمية الأولى ، وكان قد تلتى فى فرنسا علم الإدارة والحقوق ، ومدة عضوية أعضاء المجلس الناثبين عن التجار والعلماء والمديريات سنة واحدة .

وغنىً غن البيان أن هذه المجالس أو الدواوين لم تكن على درجة كبيرة من الرقى وحسن النظام ، لكنها كانت الخطوة الأولى لنظام حكومى لم تعرف البلاد مثله من قبل حيث كانت الفوضى ضاربة أطنابها في مختلف نواحى الحكم .

قال الدكتور كلوت بك فى هذا الصدد: « من المحقق أن هذه الهيئات الحكومية لم تبلغ درجة الإتقان لكن ينبغى ملاحظة ما بذله محمد على من الجهود فى هذا السبيل وما بثه من روح النظام وتقرير أوضاعه وما أظهره من سداد النظر وصدق العزيمة فى وضع النظام الإدارى الحكومي ولا ريب أنه إذا توافر عنده الوقت الكافى وتخلص من مشاغله الحالية (۱) وأخرجت المدارس عددا كافيا من الإكفاء سيضع لمصر نظاما دستوريا ثابتا يكون قد بحثه ونفذه بما عهد فيه من الحكمة ، (۲).

# مجلس المشورة

# (سنة ۱۸۲۹)

كانت المجالس المتقدمة مجالس حكومية تنفيذية تتألف فى الجملة من كبار المرطفين، ولم تكن هيئات شعبية تمثل طبقات الأمة أو يصح اعتبارها نواة لنظام نيابى أو شبه نيابى، ولكن هيئة واحدة ألفها محمد على سنة ١٨٢٩ يصح أن تعد نواة لنظام شورى وهى (مجلس المشورة) ويتألف من كبار موظنى الحكومة والعلماء وأعيان القطر المصرى يرئاسة إبراهيم باشا، وهذا المجلس يشبه فى عدد أعضائه وتمثيلهم لمختلف الطبقات أن يكون جمعية مؤلفة من ١٥٦

<sup>(</sup>١) سنة ١٨٣٩ إبان اشتداد الأزمة بينه وبين تركيا .

<sup>(</sup>٢) لمحة عامة إلى مصر تأليف الدكتور كلوت بك وتعريب الأستاذ محمد مسعود بك.

عضواً مهم ٣٣ من كبار الموظفين والعلماء و ٢٤ من مأمورى الأقاليم و ٩٩ من كبار أعيان القطر المصرى .

وهو من جهة التمثيل أفضل من (الديوان العمومى) الذى أنشأه تابليون فى عصر الحملة الفرنسية ، فإن هذا الديوان كان مؤلفا من أعيان وتجار القاهرة فقط (٣) ، وهو أقرب فى تشكيله إلى (الديوان العام) الذى أسسه نابليون أيضا إذ كان مؤلفاً من العلماء والأعيان النائبين عن مختلف مديريات القطر المصرى (١) .

أما من جهة السلطة فلم يكن لمجلس المشورة سوى سلطة استشارية ، وكذلك الديوان العمومي والديوان العام في عهد الحملة الفرنسية ، وكانت مشورته مقصورة على مسائل الإدارة والتعليم والأشغال العمومية ، وما يقترحه الأعضاء في هذا الصدد مما ترشدهم إليه اختباراتهم ، وينظر في الشكايات التي تقدم إليه ، وينعقد مرة واحدة في السنة ويجوز أن ستمر الانعقاد عدة جلسات .

# أعضاء مجلس المشورة

يهمناكثيراً أن نذكر هنا أسماء أعضاء مجلس المشورة ، فمهم تألفت أول هيئة نيابية شورية في عصر محمد على ، وجدير بنا أن نعرف أسماءهم بعد أن أثبتنا في الجزءين الأول والثانى من وتاريخ الحركة القومية ، أسماء أعضاء الهيئات العثيلية التي تألفت على التعاقب في عهد الحملة الفرنسية (٥) لكي يكون لمدينا صورة جلية لمن يصح التعبير عهم بأنهم نواب الشعب في مختلف أدوار الحركة القومية ولنقف من هذا البيان على أسماء كبار أعيان مصر في ذلك العصر ، لأن الذين انتخبوا لعضوية مجلس المشورة كانوا بالبداهة رؤساء العشائر والعائلات وكبار الأعيان البارين في القاهرة والأقاليم.

ذكرت (جريدة الوقائع) (٢) نبأ انعقاد مجلس المشورة لأول مرة ، فقالت أنه اجتمع عصر يوم ٣ ربيع الأول سنة ١٧٤٥ (٢ سبتمبر سنة ١٨٢٩) فى قصر إبراهيم ياشا (القصر

<sup>(</sup>٣) انظر الجزء الثانى من وتاريخ الحركة القومية ، ص ١٠.

<sup>(</sup>٤) أنظر الجزء الأول من وتاريخ الحركة القومية ، ص ١٠٤.

 <sup>(</sup>٥) أنظر الجزء الأول من و تاريخ الحركة القومية ، ص ٩٦ والجزء الثلق ص ١٦ و ١٨ و ٢٢٠ (من الطيعات الأولى).

<sup>(</sup>٦) عدد ٤٩.

العالى) (٧) وتحت رئاسته ، وحضر الاجتماع جميع الأعضاء ، وعرض عليه كل الشؤون الحاصة بالأقاليم خصوصا ما كان موجودا منها بالديوان العالى وذكرت أسماء الأعضاء ننقلها بترتيب نشرها فى الوقائع مع بيان وظائفهم وألقابهم ، بعد حذف عبارات التفخيم التى كانت مألوفة فى لغة ذلك المعصر.

# إبراهيم باشا (رئيس المجلس) أعضاء من رؤساء مصالح الحكومة والعلماء

عباس باشا (حفيد محمد على) ، أحمد باشا مأمور الأقاليم الوسطى ، محمد خسرو بك مأمور الجيزة والمنوفية والبحيرة ، شريف بك (الكتخدا بك) مأمور الأقاليم الصعيدية ، محمود بك ناظر الجهادية ، السيد البكرى نقيب الأشراف ، السيد السادات ، الشيخ الأمير مفتى المالكية ، الشيخ محمد المهدى مفتى الحنفية ، الشيخ على ، الحاج إبراهيم أفندى ناظر مجلس المالكية ، الشيخ محمد بك ناظر عموم المهات الحربية ومعمل المشورة ، كتخداى أغا والى جدة ، أمير اللواء محمد بك ناظر عموم المهات الحربية ومعمل البارود والطبخانة وعموم الفابريقات ، حسن أغا رئيس بواني الركاب العالى وناظر المواشى الأميرية ، خليل أفندى ناظر الترسانات ، عبد الباقى أفندى مدير خزينة الجهادية وبالشمحاسبجى ، محمد أفندى الداوندار سابقا ، محمد أمين أفندى ناظر الأبنية الأميرية ، حسين بك ناظر الأرز والغلال ، الحاج عبد الله أغا سركردكان ، حسين أغا ناظر الجوقة ، عمر أفندى ناظر الجلود ، محمد أفندى ناظر المنسوجات ، أمين أفندى ناظر البيع ، حافظ أفندى معاون الفابريقات ، عرفى أفندى معاون جورنال المحروسة ، أحمد مميش أفندى المعاون ، محمد عارف أفندى المعاون ، على راغب أفندى المعاون ، خالد أفندى المعاون ، خالد أفندى المعاون ، عامر الوقائع المهرية .

# أعضاء من مأمورى الأقاليم

خليل بك محافظ دمياط ، سليمان أغا مأمور الجعفرية ، حسين بك مأمور زفتى ، حسين أغا مأمور الفيوم ، إسماعيل أغا مأمور نصف البهنسا ، حسن بك مأمور الجيزة ، رستم أفندى

 <sup>(</sup>٧) هامش العلبعة الثالثة – هو من أجمل القصور التي أنشأها إبراهيم باشا ، وكان موضعه في المنطقة للعروفة الآن
 بجاردن سيتي بين سلحل النيل وشارع قصر العيني ، وياسمه سمى شارع القصر العالى .

مأمور نصف المنوفية ، محمد أفندى مأمور نصف المنوفية ، رسم أفندى مأمور نصف البحيرة ، حسن أفندى مأمور نصف الشرقية ، إبراهيم أغا مأمور طنطا ، إبراهيم بك مأمور نبوه ، محرم أغا مأمور نصف البهنسا ، تيمور أغا مأمور نصف الشرقية ، يوسف أفندى مأمور فوه ، صالح أفندى مأمور ميت غمر والسنبلاوين ، محمد أغا مأمور القليوبية ، إبراهيم أغا مأمور شرق أطفيح ، الحاج عبد الرازق أغا مأمور محلة دمنه ، محمود أغا مأمور المنيا ، محمد أفندى مأمور أسيوط ، حسين أغا مأمور منفلوط ، الشيخ عبد الله فواز بجرنال المحروسة ، الشيخ عبد الله فواز بميوال أسيوط .

# مشايخ وأعيان الأقاليم

الجيزة : الشيخ حسن ، الشيخ عبد الواحد .

السنبلاوين: الشيخ موسى خليفة ، الشيخ حفناوى ، الشيخ على الغول ، الشيخ إسماعيل أبو جاد ، الشيخ خضر ، الشيخ عبد الرحيم سلامى ، الشيخ حسين سالم ، الشيخ أحمد سعدى .

ميت غمر: الشيخ رزق الله. الشيخ الحاج شريف ، الشيخ محمد خليل ، الشيخ عبد الله هلال ، الشيخ حنفي شرف الدين ، الشيخ على غندور ، الشيخ الحاج منصور ، الشيخ همام حبيب ، الشيخ عيسى مالم ، الشيخ قامم طه ، الشيخ محمد المغربي ، الشيخ سلمان متصور .

الفيوم : الشيخ نصر عثمان ، الشيخ محمد الشبكي .

زفني : الشيخ محمد فتوح ، الشيخ على سالم .

أشمون جريس: الشيخ محمد عبيد.

منوف : الشيخ إبراهيم شحاته .

أبو كبير: الشيخ أيوب عيسوى ، الشيخ عبد الغالب سالم ، الشيخ صالح ، الشيخ منصور ، الشيخ على المكاوى ، الشيخ مصطفى على .

شيبة وشرقية : الشيخ حسن أباظة ، الشيخ غيث ، الشيخ بغدادي أباظة .

مليج : الشيخ محمد أبو عامر ، الشيخ أبو عدمارة .

أبيار : الشيخ حاجئ سليان ، الشيخ حاجى أحمد

غربية : الشيخ إبراهيم أبو درباله ، الشيخ على أبو أحملاً

ههيا : الشيخ أحمد دريبة

قسم أول شرقية : الشيخ إبراهيم سالم ، الشيخ محمد خضر ، الشيخ محمد عليوه

المنيا : الشيخ فرج ، الشيخ عبد الهادي

الفشن : الشيخ على شريعي ، الشيخ حبيب

شرق أطفيح : الشيخ حسين أبو على ، الشيخ حاد

بنى سويف: الشيخ بكر بدر، الشيخ محمد الخولى، الشيخ عبد الرحمن أبو زيت سمنود: الخواجة على

بشبيش : الشيخ أبو يوسف ، الشيخ أحمد سرجاني ، الشيخ حسن أبو زيت

نبروه : الشيخ على كرفوز ، الشيخ فوده ، الشيخ أحمد أبو إسماعيل ، الشيخ غانم محمد ، الشيخ إسماعيل رضوان ، الشيخ محمد أبو على

المحلة الكبرى: الشيخ حبيب جاويش ، الشيخ مطاوع دهلان ، الشيخ مصطنى ، الشيخ عيس أبو عامر

الشباسات : الشيخ يونس ، الشيخ عبد الرحمن ، الشيخ شمس الدين ، الشيخ إسماعيل كفر الشيخ : الشيخ محمد أبو صادر ، الشيخ عمر ، الشيخ إبراهيم سليان

فوه : الشيخ يوسف رجب

طنطا: الشيخ أحمد للنشاوي ، الشيخ أحمد ربع ، الشيخ على أبو عائد

العزيزية : الشيخ موسى ، الشيخ محمد عبد الله ، الشيخ إبراهيم ، والشيخ أبو نصير

المحلة : الشيخ يوسف سماح ، الشيخ محمد عبد الله ، الشيخ الحولى عبيد

دمنهور : الشيخ دسوق خير الله

الرحانية : الشيخ محمد

النجيلة: الشيخ مصطفى.

كفر الزيات : الشيخ حسن سليمان .

القليوبية: الشيخ محمد القاضى، الشيخ خضر، الشيخ محمد الشواربي، الشيخ جمعة منصور، شيخ العرب أحمد جبيب.

# بعض أعال مجلس المشورة

يتبين من الاطلاع على ما نشرته الوقائع المصرية من قرارات مجلس المشورة نوع الأعال التي كان يتداول فيها ، فغالبهاكان خاصا بالإدارة والتعليم والأشغال والقضاء ، ومعظم قراراته كان بناء على اقتراحات الأعضاء الموظفيل فيه .

ومما يلفت النظر أن أول قرار له فى أولى جلساته كان خاصا بالتعليم ، إذ قرر إعداد مكتب لتعليم كتبة الديوان اللغتين العربية والتركية ، وأحوال الفلاحة وتعيين محمد أفندى دويدار ناظرًا لهذا المكتب ، والشيخ مصطفى مدرسا للغة العربية ، وقرر أنه كلما يتم تعليم عدد من كتبة الديوان يرسلون إلى الأقاليم ويجىء خلافهم لتعليمهم ثم إرسالهم و ويستمر العمل حتى يصير القائمون بالعمل فيهم الكفاءة الإدارة مصالح الحكومة ،.

فالقرار كما ترى مفيد وحكيم، إذ هو يرمى إلى ترقية المستوى العلمى لكتبة الدواوين وإرسال من يتم تعليمهم إلى الأقاليم حتى يشغلوا الوظائف عن جدارة واستحقاق ، وذلك هو عين الصواب.

وقرر فى جلسة ٢ ربيع الأول أرتداء جميع الموظفين كساوى الجهادية ، وقرر فى جلسة ٣ ربيع الأول بناء على طلب الدفتردار (مدير الشؤون المالية ) جعل أعال السخرة بالمناوية بحيث يتناوب أهل كل بلد العمل أسبوعا بعد أسبوع ، إلا إذا كان كثيراً فيستخدمون بأجمعهم حتى يتم ، ولا يعنى من العمل إلا عمال الفابريقات .

وقرر فى هذه الجلسة ذاتها بناء على طلب مأمور السنبلاوين أن يكون عمل الفلاحين فى التطهيرات وبناء القناطر وإصلاح الجسور فى أشهر توت وبابه وكيهك وطوبه وأمشير وبرمهات وبؤونه، وبنى اقتراحه على أن الفلاحين فى باقى أشهر السنة يكونون مشغولين بالزراعة والحصاد وجنى القطن، فوافق المجلس على الاقتراح، وكلف مأمور الديوان الحديوي بأن يأمر بذلك نظار الأقسام ومأمورى الأقاليم.

ومن قرارته أنه قرر أخذ ١٠٠٠ غلام من كل ثمن من أثمان القاهرة وبولاق ومصر القديمة وجملتهم ١٠٠٠ غلام لتشغيلهم بالأجرة فى فابريقات الحكومة ، وكذلك قرر أخذ الصالحين للعمل من المتسولين (الشحاذين) لملالتحاق بهذه الفابريقات وأن ترتب لهم أرزاق يومية ،

وبعد تعلمهم الصناعة ترتب لهم أجور يومية ، ولهذا القرار قيمته في تعليم الصناعة ومحاربة الميطالة .

وبحث في عقاب الموظفين ومشايخ البلاد (العمد) اللين تمتد يدهم إلى الرشوة (البرطيل) أو سلب أموال الأهالي ، فقرر إلزامهم برد ما أخذوه ومجازاتهم بالعقوبات الشديدة.

ويقول المسيولينان باشا في كتابه (مذكرات عن أهم أعال المنفعة العامة بمصرص ٤٣٣) ا أنه عرض مشروعه في بناء القناطر الخيرية على مجلس المشورة ، فطلب منه المجلس بيان ما يقتضيه المشروع من النفقات ، فأبدى له رقما تقديريا ، ويطالعنا المسيو لينان بحقيقة هذا المجلس فقد قال عنه أنه و مؤلف من مشايخ الأقاليم الذين كان المراد أن يحلوا محل الترك في الحكم ، ولكنه لم يدم طويلا ، فيتبين من ذلك أن هذا المجلس الذي كان يمكن أن يكون نواة لنظام نيابي لم يكن طويل العمر ، ولذلك لم يظهر له أثر في معظم عهد محمدا على .

# القانون الأساسي سنة ١٨٣٧

وفى سنة ١٨٣٧ وضع محمد على باشا قانونا أساسيا يعرف بقانون (السياستنامة) أحاط فيه بنظام الحكومة واختصاص كل مصلحة من مصالحها العامة ، وقد حصر السلطة فى سبعة دواوين وهى :

أولا: الديوان الحديوى، وينظر فى شؤون الحكومة الداخلية العامة وله سلطة قضائية إذ كان يفصل فى بعض الدعاوى الجنائية، فقد ورد فى لائحة تأسيسية أنه يحتص بالضبط والربط فى مدينة القاهرة والفصل فى الحصومات والشكايات التى ترفع إليه، أما الدعاوى الشرعية فكان يحيلها إلى المحاكم الشرعية، وكان يحتص بالحكم فى جرائم القتل والسرقات إلى أن أن أن أن يحيلها إلى المحاكم الشرعية، وكان يحتص بالحكم فى جرائم القتل والسرقات إلى أن أن أن أن عدة مصالح، منها مصلحة الأبنية (المبانى) وفروعها، والمحبز الملكى، والكيلار العامر إدارة المحصات الغذائية للباشا)، والسلخانة، والقوافل، ودبوان المواشى، وترسانة بولاق، والمستشفيات الملكية، والروزنامة (إدارة أموال الميرى) وبيت المال، والأوقاف المصرية، والتمرخانة، وجبال المرمر، ومحاجر طره، وأثر النبى، ومهات ترعة المحمودية، وخزينة الأمتعة، والبوستة، وأمور الأحكام بالإسكندرية.

ثانيا : ديوان الإيرادات ، وهو قسمان ، أحدهما يختص بحسابات كافة المديريات وجزيرة

كريد ، والحجاز والسودان ، والثانى يختص بإيراد مدينتى مصر والإسكندرية والكمارك والمقاطعات والزمامات ، وكان لهذين القسمين مفتشون يعرفون بمفتشى الأقاليم للتنقيب على المصالح .

ثالثا: ديوان الجهادية ، وإليه يرجع النظر فى نظام الجنود البرية وضبط وربط حركاتها وتعليماتها ، ومهات الفيالق والثكنات ومواضع الخيام والقلاع ، والمستشفيات العسكرية ، والشؤون الصحية للجنود وورش ومخازن المهات الحربية ، ومعامل البارود وتعلقاتها وأشوان المؤن العسكرية والمخابز ، وعلى العموم كافة المصالح العسكرية .

رابعا: ديوان البحر، وإليه يرجع النظر في إدارة وتنظيم اللونانمة (الأسطول) وضبط وربط حركاتها، والترسانة والمخازن والخزينة البحرية وتجهيز المهات والمؤونة وسائر حاجات الدوتانمة والمستشفيات البحرية.

خامسا: ديوان المدارس وإليه يرجع النظر في أمور المدارس الابتدائية والتجهيزية والخصوصية (العالية) والكتبخانات ومحازن الآلات والأدوات، والقناطر الخيرية، ومطبعة بولاق وإدارة الوقائع المصرية ومصلحة الأمور الهندسية وإدارة زرائب المارينوس والاصطبلات الكبرى في شبرا.

سادسا: ديوان الأمور الأفرنكية والتجارة المصرية وإليه يرجع النظر في العلاقات الخارجية ومعاملة الأجانب وبيع متاجر الحكومة ومشترياتها

سابعا . ديوان الفابريقات وإليه يرجع النظر في إدارة فابريقة الطرابيش في فوه وكافة الفابريقات التي كانت توجد في مدينة مصر ومدن الأقاليم .

وكان مفروضا على رئيس كل من هذه الدواوين أن يقدم للباشا تقريرًا فى كل أسبوع عن أحوال ديوانه ، وكشفا شهريا بحساباته إلى تفتيش الحسابات ، وميزانية سنوية عن الإيراد والمصرف .

# المجلس الخصوصي والمجلس العمومي

وفى يناير سنة ١٨٤٧ ألف محمد على ثلاثة مجالس جديدة عدا الهيئات المتقدمة أهمها (المجلس الخصوصي) واختصاصاته النظر فى شؤون الحكومة الكبرى وسن اللوائح والقوانين وإصدار التعليات لجميع مصالح الحكومة ، وكان يرأسه إبراهيم باشا ، وأعضاؤه كتخدا باشا

(عباس باشا حفيد محمد على) وأحمد باشا بكن وحسن بك رئيس جمعية الخقانية ، وبرهان ىك .

و ( المجلس العمومي ) أو ( الجمعية العمومية ) بديوان المالية وهي هيئة مؤلفة من مدير المالية ووكيل الديوان الحديوي ومدير المدارس (أدهم بك) ومدير الحسابات ( باسليوس بك ) ومفتش الفابريقات (لطيف بك ) ومفتش الشفالك (حافظ بك) ورؤساء أقلام دواوين الحكومة ، وينعقد هذا المجلس مرتين في الأسبوع على الأقل وينظر في شؤون الحكومة العمومية التي تحال عليه ، ويرسل قراره إلى ( المجلس الخصوصي ) فإذا وافق عليه أحاله على الباشا ليأمر بنفدة و إذا أقره .

(مجلس عمومى) آخر بالإسكندرية يختص بالنظر فى شؤونها يرأسه ناظر ديوان الإسكندرية ، وأعضاؤه ناظر ديوان البحرية وناظر ديوان التجارة ومأمور الضبطية وأمين الجمرك وناظر الترسانة ووكيل الدونانمة .

# نظرة عامة في هذا النظام

إن إنشاء حكومة قوية من أجلّ الأعال التى قام بها محمد على ، لأنها قضت على الفوضى التى كانت ضاربة أطنابها فى البلاد ، وبهذه الحكومة أمكنه أن يتم الإصلاحات التى فكر فيها ، وكان لها الفضل الكبير فى البلاد ، وهذا الأمن الذى بسطه محمد على باشا كان من أهم دعائم العمران فى وادى النيل ، ومن الحق أن نقول إن استتاب الأمن والنظام من مميزات هذا العصر ، لأن عصر الماليك اشتمر بفقدان الضبط والربط فلم يكن المزارعون والتجار والملاك يأمنون على أموالهم وأملاكهم بل كانت تتخطفها المناسر وقطاع الطرق ، ومعلوم أنه إذا لم يستتب الأمن فى بلد فلا يُرجى له تقدم أو حضارة ، فمحمد على قد وضع أول دعامة لعمران مصر بضبط الأمن والضرب على أيدى الأشقياء وقطاع الطرق وقرصان النيل ، وهذا من أجل أعاله مدة حكمه ، قال المسيو جومار فى هذا الصدد . • إن من وقرصان النيل ، وهذا من أجل أعاله مدة حكمه ، قال المسيو جومار فى هذا الصدد . • إن من يجتاز الجهات البعيدة عن النيل آمنا مطمئنا بعد أن كان يستهدف لاختطاف العربان إياه إذا يحتلى عتبة الصحراء بل فى وسط الجهات الزراعية ، وقد أخضعت الحكومة سطوة العربان أغطى عتبة الصحراء بل فى وسط الجهات الزراعية ، وقد أخضعت الحكومة سطوة العربان ومنعت غزواتهم ، ويمكن الإنسان أن يسير وسط مضاربهم آمنا على نفسه ، وهم يشتغلون ومنعت غزواتهم ، ويمكن الإنسان أن يسير وسط مضاربهم آمنا على نفسه ، وهم يشتغلون ومنعت غزواتهم ، ويمكن الإنسان أن يسير وسط مضاربهم آمنا على نفسه ، وهم يشتغلون

بتربية المواشى والغنم والاتجار بها فى الأسواق . .

لهيزة حكومة محمد على أنها وطدت دعائم الأمن فى البلاد ، وبذلك أمكها أن تقوم بالإصلاحات التى مر بك ذكرها ، ولكن بجانب ذلك لا مندوحة عن القول بأن محمد على لم يتجه ذهنه قط إلى إنشاء نظام دستورى أو شبه دستورى بالمعنى المفهوم منه ، وهذه نقطة ضعف وموضع نقد شديد فى تاريخه ، وما الهيئات التى أسسها إلا مجالس تنفيذية كانت الكلمة العليا فيها له أو لكتخدائه ، ومجلس المشورة لم يعمر طويلا ، والظاهر أن ميوله النفسية لم تتجه إلى ناحية النظام الدستورى ، ولو أنه عنى بهذه الناحية لأمكنه أن يعد الأمة للاضطلاع بسئوليات الحكم فى عهده ، ولكنه لم يفعل ، وترك المسألة فوضى بين خلفائه والشعب ، فوقع التصادم بينها فى أواخر عهد إسماعيل وأوائل عهد توفيق حتى أفضى إلى الثورة العرابية ثم إلى الاحتلال الإنجليزى .

# التقسيم الإدارى والموظفون

كانت مصر مقسمة إلى ١٦ إقليا طبقا للتقسيم الذي كان معمولاً به في عهد الحكم التركي (٨) ، فأدخل محمد على تعديلاً في هذا التقسيم بأن جعل من مصر سبع مديريات جعل عليها حكاما سماهم المديرين ، وهي التسمية الباقية إلى اليوم .

وجعل فى الوجه البحرى أربع مديريات، فالمديرية الأولى تشمل البحيرة والقليوبية والجيزة، ثم صارت البحيرة مديرية قائمة بذاتها وكذلك الحيزة.

والمديرية الثانية تشمل المنوفية والغربية ، ثم انفصلت كل منهما وصارت مديرية قائمة بذاتها ، والمديرية الثالثة تشمل المنصورة (الدقهلية) ، والمديرية الرابعة تشمل الشرقية . وواحدة تتألف منها مصر الوسطى من جنوبى المنيا إلى جنوبى الجيزة ، ثم سميت مديرية الأقاليم الوسطى ، وشملت بنى سويف والفيوم والمنيا .

واثنتان تتألف منهما مصر العليا ، والأولى من شمالى قنا إلى جنوبى المنيا ، والثانية من وادى حلفا إلى قنا ، ثم سميت أسيوط وجرجا مديرية (نصف أول وجه قبلى) وسميت قنا وأسنا مديرية (نصف ثانى وجه قبلى) .

أما القاهرة والإسكندرية ورشيد ودمياط والسويس فكل منها مجافظة .

<sup>(</sup>٨) أنظر الجزء الأول من تاريخ الحركة القومية ص ٥٨.

وقسمت كل مديرية إلى مراكز، والمراكز إلى أقسام (أخطاط)، أما المراكز فقد سمى رؤساؤها المأمورين، وهى التسمية الباقية إلى اليوم، ورؤساء الأقسام بالنظار، وهذه التسمية لم يعد لها وجود الآن، والقسم يشمل فى دائرته جملة نواح (قرى) لكل ناحية رئيس يدعى شيخ البلد الموجود منذ القدم (والمعروف الآن بالعمدة)، وبتى بجانبه (الخولى) ووظيفته مسح الأطيان، و(الصراف) لجمع أموال الميرى؛ و (الشاهد) وهو المعروف بالمأذون.

فحمد على هو أول من سمى أقسام مصر الإدارية (مديريات) وأول من سمى رؤساءها . (مديرين) ، وسمى رئيس المركز مأمورا ، ورئيس القسم ناظرا ، فهذه الأسماء من مبتكراته .

#### البوليس

وكان يتولى إدارة الأمن وحفظ النظام فى القاهرة موظفان كبيران ، يسمى أحدهما الوالى ، وكان موجودا قبل عصر محمد على ، والآخر الضابط (ويسمى ضابط مصر) وهو بمثابة حكمدار البوليس الآن ، ثم آل الأمر إلى الاقتصار على الثانى ، وتحت إمرته ضباط موزعون فى أنحاء المدينة تميزهم من غيرهم علامة خاصة وعليهم ضبط الأمن ، والمحافظة على سلامة الأفراد ، ويقومون أثناء الليل بالنوية ، فإذا مضت ساعة من غروب الشمس ألقوا القبض فى الطريق على كل شخص لا يحمل بيده مصباحا . وبهذا تقفر الشوارع وتكاد تخلو من السابلة أثناء الليل ، ويتولى رقابة الأسواق موظف يعرف بالمحتسب .

# النظام القضائي

لم يتغير النظام القضائي كثيرا عما كان عليه في عهد الماليك (١).

ولم يدخل محمد على فى هذا النظام تعديلا أو إصلاحا ، غير أنه جعل للديوان الخديوى اختصاصا قضائيا كما مر بك بيانه ، وأنشأ سنة ١٨٤٢ هيئة قضائية جديدة تسمى (جمعية الحقانية) جعل من اختصاصها محاكمة كبار الموظفين على ما يتهمون به فى عملهم ، وتحكم أيضا فى الجرائم التى تحيلها عليها الدواوين ، وكانت بمثابة محكمة جنايات وجنح ، وهى مؤلفة من رئيس وستة أعضاء منهم اثنان من أمراء الجهادية واثنان من البحرية واثنان من ضباط البوليس .

<sup>(</sup>٩) أنظر الجزء الأول من تاريخ الحركة القومية ص ٣٤.

وأنشأ محكمة تجارية تسمى (مجلس التجارة) للفصل فى المنازعات التجارية بين الأهلين ، أو بينهم وبين الإفرنج ، وتتألف هذه المحكمة من رئيس ونائب رئيس وباشكاتب ، وكانب ، وثمانية أعضاء من التجار ، خمسة منهم من الوطنيين وثلاثة من الأجانب ، وكان بكل من الإسكندرية والقاهرة محكمة من هذا النوع .

وكان المديرون يجمعون بين السلطتين القضائية والإدارية ، ولهم اختصاص جنائى واسع المدى يصل إلى الحكم بالإعدام ، ومن هنا جاء إسرافم في الظلم والإرهاق.

# النظام المالى والاقتصادى الملكية والضرائب

تكلمنا فى الجزء الأول من و تاريخ الحركة القومية ٥ ( ص ٢٨ وما بعدها ) عن نظام ملكية الأراضى فى عهد الماليك. وخلاصة ما ذكرنا أن السلطان سليم اعتبر نفسه مالكا لأراضى مصر، وبذلك كان صاحب الأرض لا يملك رقبها بل حق الانتفاع بها ، وأن الماليك بسطوا أيديهم على الكثير من أراضى مصر فصارت ملكا لهم ، وباق الأراضى موزع بين الفلاحين والملتزمين والأوقاف ، وأن الفلاحين كانوا يملكون النزر اليسير من الأراضى ينتفعون بها ويتوارثونها ، لكن ملكيهم لها معلقة على دفع الضرائب والإتاوات ، وهذه الضرائب والإتاوات تدفع للملتزمين ، والملتزمون هم الملاك الذين يأخذون القرى و التزاما ، أي يتصرفون فيها تصرف المالك في ملكه على أن يلتزموا للحكومة بدفع نصيبها من الضرائب .

# إلغاء نظام الالتزام

تغير هذا النظام في عهد محمد على باشا تغيرا عظها ، فإنه بعد أن غلب الماليك وخاصة بعد أن قضى عليهم في مذبحة القلعة عمد إلى أملاكهم التي كانت تحت أيديهم واستخلصها لنفسه ، ثم ألغى نظام الالتزام ونزع الأراضى التي كانت تحت أيدى الملتزمين والتي كان الفلاحون يزرعونها ويدفعون ضريبها هم ، واعتبرها ملكا للحكومة ، ووزع منفعها على الفلاحين كأطيان مؤجرة ، وخول كل قادر على العمل زراعة ثلاثة أفدنة أو أربعة أو خمسة ، وبذلك آلت له حقوق الملتزمين وسلطهم ، وصارت علاقة الفلاحين بالحكومة مباشرة بعد أن

وقد توصل محمد على إلى إلغاء نظام الالتزام بأن طلب من الملتزمين أن يطلعوه على سندات ملكيتهم ، فلما قدموها له قرر بطلانها جميعا ، واعتبر الحكومة أو بعبارة أوضح اعتبرته ذاته مالكا لجميع أراضى مصر.

أحدث إلغاء نظام الالتزام استياء شديدا بين الملتزمين، وكانوا يؤلفون طبقة كبيرة من الملاك والأعيان والمشايخ في مختلف البلدان يتعيشون منه ، فأراد محمد على أن يعوضهم شيئا مما فقدوه من مزايا التزامهم ، فأبقى تحت أيديهم (الأطيان الوسية) أي التي أقطعها إياهم ولاة الأمور من قبل للقيام بأعباء الالتزام ، فخولهم حق الانتفاع بها مدى الحياة مع إعفائهم من دفع ضريبتها ، وقرر لهم عدا ذلك معاشات سنوية تدفع لهم من إدارة الروزمانة تعادل ماكانوا يربحونه من الأطيان الداخلة في الترامهم ، وكان حقهم في هذا الربح مستمدا من أساس الالتزام انفسه . فأساسه أن يعجّل الملتزم للحكومة ضريبة سنة يدفعها مقدما على أن يجيبها بعد ذلك من الفلاحين، فجعل محمد على هذه الرواتب السنوية في مقابل ما كان يصل إلى أيديهم من أرباح الالتزام وسميت (الفائض) وقيدت في الروزنامة لاسم كل ملتزم ، تدفع له مادام حيا ، على أنه مما يجدر ملاحظته أن هذا الفايض أقل بكثير مماكانوا ينالونه من مزايا الالتزام ، لأن محمد على لجأ إلى طَرَيقَة تدل على ذكائه ودهائه في حساب هذا الفائض ، ذلك أنه قبل أن يعلن عن نيته في إلغاء الالتزام طلب من الملتزمين أن يقدموا له كشوفا بأرباجهم من التزاماتهم ، وهي التي تسمى بالفائض أو فائض الالتزام ، فظنوا أن الغرض من هذا الطلب عزم الحكومة على زيادة الضريبة التي يلتزمون بدفعها للحكومة ، فأنقلصوا قيمة هذه الأرباح جهد ما استطاعوا ، فاعتمد محمد على باشا على هذا الحساب وحلد لهم رواتب مساوية لها ، واسترد في مقابل ذلك الأملاك التي كانت تحت يدهم التراما .

وضع محمد على إذن يده على أطيان الملتزمين ، أما الأراضى الموقوعة على المساجد ومعاهد البر والحيرات فقد تركها بداءة ذى بدء حتى لا يثير عليه هياج المستحقين والنظار ، لكنه ما لبث أن ألغاها وضمها إلى أملاك الحكومة ، آخذا على عهدته الإنفاق على المساجد ، ورتب للشيوخ الذين كانوا يتولون إدارة الأطيان الموقوفة معاشات سنوية ضئيلة ، ولم يبق من الأوقاف على الخيرات سوى الترر اليسير وبذلك توصل محمد على إلى وضع يده على أطيان الموقوفة .

ومما يجب الإلماع إليه أنه لم يكن في مصر ملاك بالمعنى الصحيح حيمًا ألغي محمد على نظام

الالتزام ، ولم يكن سوى الملتزمين . ولذلك يسميهم كثير من المؤلفين الإفرنج (ملاكا) ، فإلغاء الالتزام كان بمثابة إلغاء الملكية المعروفة فى ذلك العصر ، وهى ملكية الانتفاع ، ولو أن محمد على بعد إلغاء الالتزام ملك الفلاحين الأراضى لكان ذلك إنشاء لنظام الملكية ، ولكنه اعتبر الحكومة مالكة لجميع الأراضى ، ولم يرتب للفلاحين حقوق الملكية عليها ، بل كانت الحكومة تعد الفلاحين أجراء عندها أو منتفعين بأطيابها ، فتستأجرهم للعمل فى الأرض بالمياومة وتعين للواحد منهم قرشاً واحداً فى اليوم ، إما نقداً وإما أصنافا ، ويبقى لهم حق الانتفاع بالأرض ماداموا يدفعون ضريبها ، فإذا تأخروا عن أداء الضريبة نزعت الأرض من تحت يدهم ، وأعطيت لفلاحين آخرين ينتفعون بها ، وكان للحكومة أن تنزع الأرض من تحت يد من تشاء إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك دون أن تدفع له تعويضا ، وكانت تعطى الفلاحين ما يلزم الزراعة من آلات الرى والحرث والمواشى ، ومأمور المركز هو الذي يحدد لكل فلاح مساحة الأرض التي تعطى له ومقدار ما يخصص لكل نوع من الزراعات ، وإذا جاء الحصاد اشترت الحكومة من الفلاح حاصلاته بالنمن الذي تحدده طبقا لنظام الاحتكار ، ولا تترك إلا الحبوب أيضاً .

وكان الانتفاع قاصرا على المنتفع مدى الحياة ، فلا يتوارثه أعقابه ، على أن العمل جرى على أنه بعد وفاة المنتفع يتولى مشايخ البلاد ثم المديرون إعطاء حق الانتفاع لورثة المتوفى على سبيل المنح ، كما منح من قبل إلى المورث لا على أنه حق موروث ، ولذلك كان الفلاحون عرضة لأهواء المشايخ وتحكمهم كلما أرادوا أن يمنح لهم هذا االحق .

وثما تقدم يتبين أن حق ملكية الفلاحين للأراضى الزراعية لم يتقرر في عصر محمد على ، وإنما جاء تقريره بمقتضى قانون سنة ١٨٥٨ في عهد سعيد باشا .

ولا نزاع فى أن إلغاء الالتزام مع عدم تقرير حتى الملكية لا يمكن أن يعد إصلاحا ، بل هو أبعد ما يكون عن الإصلاح ، قال المسبو مانجان ، وهو صديق لمحمد على : أن التعديلات التى أدخلها الباشا فى نظام الملكية ، لم تكن متفقة مع الصالح العام ، فلا هو احترم الملكية الفردية ، ولا هو اعترف بها ، كما أن الذين عجزوا عن دفع الاتاوات والضرائب المختلفة التى فرضت على أملاكهم اضطروا أن يتنازلوا عنها ، وقال إنه لما أمر محمد على بمسح الأراضى فى القطر المصرى زاد عدد الأفدنة بسبب تغيير مقياس المساحة وإنقاص طول القصبة ، وزاد بالتالى ما يطلب على الأرض من الضرائب ، وبإلغاء الالتزام حُرم الملتزمون من الأملاك التى

كانوا يستثمرونها ، فإلغاء الالتزام مع عدم إنشاء الملكية الفردية معناه إلغاء الملكية وامتلاك الحكومة لجميع الأراضى الزراعية ، ولن كان محمد على قد أمر بترتيب إيراد سنوى للمتلزمين الدين نزعت الأرض من تحت أيديهم إلا أن هذه الرواتب لا تتوارث فكانت تسقط بوفاة الملتزم ، ويقول المسيو مانجان أيضا إن هذا النظام القاسى قد نشر الأحزان في العائلات ، وقد أسهب الجبرتي في وصف تدمر الناس من هذا النظام في حوادث ربيع الأول سنة ١٣٢٩هـ (سنة ١٨٦٤م) .

ولقد دافع بعض الكتاب الإفرنج عن هذا النظام ، ولكنه دفاع ضعيف لا يرتكز على أساس صحيح ، ولم يجدوا ما يبررونه به سوى قولهم إن هذه الطريقة مكنت الحكومة من أن تنظم زراعة الأراضى على الأساليب الجديدة ، وتدخل الزراعات التي لم تكن معروفة عند الفلاحين من قبل ، وأن هذه الطريقة هي التي بهضت بحاصلات مصر الزراعية في عصر محمد على . وغني عن البيان أن هذا الدفاع لا يثبت أمام البحث والتمحيص ، فإن تحسين الزراعية وإدخال الزراعات الجديدة لا يستلزم جعل جميع الأراضي الزراعية ملكا للحكومة ، ولا يتعارض مع تخويل الفلاحين حق الملكية ، ولقد خُول لهم هذا الحق في عهد سعيد باشا فلم تقف معه حركة الهوض الزراعي ، بل كانت الملكية الفردية – ولم تزل – من دواعي نشاط الفلاحين وجهدهم في العمل ، وهذا الجهد والنشاط هما قوام العمران .

على أن الذين دافعوا عن هذا النظام مثل الدكتور كلوت بك اعترفوا بأنه نظام مؤقت ، وأنه يمهد السبيل لتقرير حق الملكية الزراعية ، ومعنى ذلك أن حق الملكية هو النظام الطبيعىالذى لا ندحة عن تقريره فى كل بلد من البلاد المتحضرة .

أحدث إلغاء الالتزام كما قلنا تذمرا بين الملتزمين ، على أن ملتزمى الوجه البحرى والجيزة قد أذعنوا لأمر الحكومة ورضوا بما رتبته لهم من الفائض السنوى مهاكان ضئيلا ، أما ملتزمو الوجه القبلى ، ومعظمهم من سلالة الماليك ورؤساء العشائر ذوى النفوذ والعصبية فإنهم لم يذعنوا ، واضطر محمد على أن يجرد عليهم قوة حربية لإخضاعهم فغلبتهم وحرمتهم ميزة (الفائض) واضطر بعضهم إلى الهجرة ، ونزع محمد على أملاكهم ، وأضافها إلى مجموع الأراضى الزراعية التى اعتبرها ملكا له .

ولما كانت أراضى الوسية حقا للملتزمين مدى الحياة فقط فقد شرع كثير من الملتزمين في وقفها حتى لا يحرم ورثتهم من ربعها ، وزادت الوقفيات زيادة كبيرة حتى اضطرت الحكومة

فى عهد سعيد باشا سنة ١٨٥٥ إلى تخويل أصحاب ( الأواسى ) حتى توريثها لأعقابهم إلى أن تنقرض ذريتهم فتعود ملكيتها إلى الحكومة .

### الأبعاديات والشفالك

ويظهر أن محمد على بعد احتكاره ملكية أطيان القطر المصرى رأى أن يخفف غلواء هذا الاحتكار ويقرر نوعا من الملكية الفردية ، بأن أقطع كثيرًا من أعيان الدولة ورجال الجهادية والموظفين وبعض كبار الأعيان مساحات شاسعة من الأراضى البور قدرها كلوت بك بـ ٢٠٠ ألف فدان ليستحثهم على إصلاحها وإحياء مواتها ، وبذلك يزداد عمران البلاد وتتسع الأراضى الزراعية ، وهذه الأراضى مما لم يمسح في دفاتر التاريع ، وقد أعفاها من الضرائب ، وسميت أباعد أو أبعاديات لأنها كانت مستبعدة عن مساحة فك الزمام التي عملت سنة الممال ، ولأجل أن يستحث أصحاب تلك الأبعاديات على العمل فيها وإصلاحها أصدر أمرًا في سنة ١٨٣٨ بمنعهم من أن يؤجروها ويأمرهم ويؤكد عليهم أن يشتغلوا بأنفسهم في إصلاحها .

وخص أفراد أسرته وكبار حاشيته بأراض أخرى أوسع من الأبعاديات سميت (جفالك) أو (شفالك) وأعفاها أيضاً من الضرائب ، وكانت تعطى بهذه الأطيان (تقاسيط) من مصلحة (الروزنامة) أو حجج تحرر بالمحاكم الشرعية ، وكانت كذلك في المبدأ خارجة عن الأراضي الممسوحة التي تجني منها الضرائب.

وحقوق أصحاب هذه الأطيان من الأبعاديات والشفالك كانت مقصورة على حق الانتفاع إلى أن لاحظ محمد على أن عدم تخويلهم حق الملكية قد صرف أصحابها عن العمل لإصلاحها فخولهم حق الملكية والتصرف الشرعى فيها فى أواخر حكمه (سنة ١٨٤٢).

# مساحة الأراضى الزراعية

ورأى محمد على باشا من وسائل العمران مساحة الأراضى الزراعية فى جميع المديريات توصلا إلى حصرها وفرض ضرائب ثابتة سنوية عليها ، وذلك هو (التاريع) المشهور الذى بدأ بعمله فى سنة ١٨١٣ وعهد به إلى ابنه إبراهيم بك (باشا) ومعه المعلم غالى بصفته رئيس المساّحين ، وتعد دفاتر التاريع التى أمر محمد على بوضعها من أهم أعماله العمرانية ، وفيها

مساحة أطيان القطر المصرى المزروعة وحدود كل أطيان البلاد وأحواضها ومساحة سكن كل بلد ومساحة الأراضى المستعملة للمنافع العمومية كالترع والجسور والطرق والمدافن.

وعرف كل فلاح ما عليه من الضريبة ، ومنح مشايخ البلاد عن كل ماثة فدان من زمام البلد خمسة أفدنة لا يدفعون عنها ضريبة مقابل خدماتهم للحكومة وإيواء من يحضر إليهم من الموظفين ، وقد سميت هذه الأطيان (مسموح المشايخ) أو مسموح المصطبة .

على أن معظم هؤلاء المشايخ ساءت تصرفاتهم واستبدوا بتسخير الفلاحين فى خدمة أراضيهم وكثرت شكاوى الناس منهم ، فأمر سعيد باشا سنة ١٨٥٨ بإبطال مسموح المشايخ وضم تلك الأراضى إلى زارعيها من الفلاحين بأعلى ضريبة فى كل بلد.

وكانت مساحة الأراضي المزروعة سنة ۱۸۲۱ مليولى فدان وبلغت سنة ۱۸٤۰ ۳.۸۵٦،۰۰۰ فدان (۱۰) أي أنها بلغت الضعف تقريبا في مدى عشرين عاما .

#### الضرائب

لم يكن للضرائب قاعدة أو نظام قبل أن يمسح محمد على أراضي مصر (سنة ١٨١٣) بل كانت القاعدة أنه كلما احتاجت الحكومة إلى المال فرضت اتاوة جديدة أو زادت الاتاوات القديمة .

وقد كان محمد على يستشير العلماء فيا يفرضه من الضرائب ، وذلك في السنوات الأولى من حكمه ، إلى أن تخلص من نفوذ السيد عمر مكرم فأطلق يده في فرض ما يشاء من الضرائب والاتاوات كلما احتاج إلى المال ، وعظمت حاجته إلى الأموال يجبيها لمناسبة الحملة على الوهابيين ، فإنها اقتضت نفقات طائلة ، ولما أخفقت الحملة الأولى جهز حملات أخرى واحتاج إلى أموال جديدة ، ففرض ضريبة على أراضي الرزق التي كانت معفاة من المال من قبل ، فشكا المشايخ والأهلون من أن مثل هذه الضريبة تؤدى إلى ضياع غلة الأطيان الموقوفة على المساجد والمعاهد الدينية والأسبلة والمنشآت الخيرية ، ولكن هذه الشكوى لم تلق قبولا . ولما تحت عملية مساحة أطيان القطر المصرى قررت الحكومة فرض ضريبة ثابتة على الأطيان ، وفرزت الأراضي الزراعية إلى درجات بحسب قيمتها ونوعها وجعلت لكل درجة

<sup>(</sup>١٠) إحصاء كلوت بك ج ٢ ص ٢٦٤ (من الأصل الفرنسي).

ضريبة محدودة ، فقدرت الضريبة على كل فدان بأربعة قروش ونصف على الأقل فى عموم القطر ، وبخمسة وأربعين قرشا أو تسعة وأربعين قرشًا على الأكثر ، ثم عدلت الضرائب غير مرة على مر السنين بوضع تقسيات جديدة للأراضى ومراتبها ، وكان الغرض من هذه التعديلات زيادة سعر الضريبة وبالتالى زيادة ما يجى منها ، وحجة محمد على فى هذه الزيادات أن الإصلاحات التى قام بها والحروب التى باشرها استنفدت إيرادات الحكومة ، فكان لا مندوحة له عن زيادة الضرائب ، كما أنه استحدث ضرائب جديدة لسد العجز فى ميزانية الحكومة .

وكان من نتائج زيادة الضرائب وافتقار الأراضي إلى الأيدى العاملة بسبب تجنيد الآلاف من الفلاحين في الجيش أن تأخرت قرى كثيرة عن أداء نصيبها في الضريبة ، وهجر كثير من الفلاحين بلادهم لفداحة الضرائب ، ففكر محمد على في ابتكار الوسائل لأداء المنكسر من الخراج ، فقرر وقتًا ما (سنة ١٨٣٩) تضمين القرى خراج القرى المجاورة وتضمين الأهالي الموسرين خراج المعسرين ، على أن هذه الوسيلة كان لها نتائج سيئة ، لأنها فضلا عا فيها من الظلم والحيف فإنها تؤدى إلى إقفار القرى الموسرة وإجبارها على دفع الضرائب أضعافًا مضاعفة .

ففكر فى طريقة أخرى وهى نظام العُهد (جمع عهدة) ، وذلك أنه عهد إلى بعض الأعيان والمأمورين ورجال الجهادية أن يكون فى (عهدتهم) جباية ضرائب بلاد بأكملها ، على أن يكونوا مسئولين عن الدفع من مالهم الخاص إذا لم يجبوها ، ولا ريب أن هذا النظام قريب الشبه بنظام الالتزام الذى ألغاه محمد على ، على أنه يختلف عنه فى كون (المتعهد) لا يستطيع أن يجبى من أصحاب الأراضى إلا الضريبة المحددة ، أما الملتزم فكان يجبى منهم ما تشاء أهواؤه وأطاعه .

على أن مركز الفلاح إزاء (المتعهد) لم يكن مما يغبط عليه ، لأن المتعهد بما النزم به من أداء الفريبة كان يسخر الفلاح لأطاعه لأنه يعتبر نفسه كالدائن الذى يسدد عنه دينه ، وكانت الحكومة ملزمة إذا هجر الفلاحون بلادهم أن تعيدهم إليها حتى يستوفى المتعهد مهم ما دفعه عهم ، وفي هذا من مطاردة الناس وإرهاقهم مالا يغيب عن البال.

ولقد أحدث نظام (العهد) مساوئ كثيرة ، فألغته الحكومة سنة ١٨٥٠ إذ أصدرت أمرًا باسترجاع البلاد من المتعهدين ، على أنها أنعمت على بعضهم بماكان في أيديهم من العهد وجعلتها لهم رزقة بلا مال بملكون رقبتها ومنفعتها ملكًا مطلقًا ، وسمحت لآخرين من المتعهدين بأن يتمتعوا مدى حياتهم بمنفعة العهد التي كانت في أيديهم (١١١) .

# فرضة الرءوس أو الضريبة على الدخل

هى ضريبة تجنى من الأفراد على اعتبار أنها جزء من اثنى عشر جزءًا من المال المفروض أنه يعدل الدخل ، وهذه الضريبة مفروضة على الذكور المراهقين كافة متى بلغوا الثانية عشرة من عمرهم ، وتختلف تبعاً لتفاوت الناس فى الثروة من ١٥ قرشاً إلى ٥٠٠ قرش فى السنة ، وتجبى هذه الضريبة فى المدن عن النفوس ، وفى القرى عن المنازل ، ويبلغ ما يحصل منها عادة سدس إيراد الحكومة .

# ضرائب أخرى

وهناك ضرائب أخرى تجنى على الماشية ، فالبقر والجاموس يدفع عنها عشرون قرشًا للرأس الواحد فى السنة ، وسبعون إذا كانت تباع للجزارين وتخصص للذبح على أن تبقى جلودها ملكاً للحكومة ، والجال والنعاج يدفع عن الرأس الواحد منها أربعة قروش ، وقوارب النقل يدفع عن كل قارب منها ٢٠٠ قرش ، والنخيل يدفع عنه ضريبة تختلف بحسب أصناف محصوله ومتوسطها قرش ونصف عن كل نخلة ، وقوارب الصيد يدفع عنها ضريبة .

# نظام الاحتكار

# احتكار الحكومة للحاصلات الزراعية والاتجار بها

إن الكلام عن نظام الملكية والضرائب يستتبع الكلام على الاحتكار للارتباط بينها ، ذلك أنه كان مألوفًا من عهد الماليك أن تجنى آلضرائب نوعًا من حاصلات الأرض ، ولم يكن الفلاحون الذين خولهم محمد على حق الانتفاع بالأراضى من اليسار بحيث يستطيعون أداء الضريبة نقدًا في موعدها ، كما أن الحكومة من جهة أخرى كانت تعطى الفلاحين أدوات

 <sup>(</sup>۱۱) عاد العمل بنظام العهد مرة أخرى فى عهد إسماعيل باشا إلى أن صدر قرار مجلس شورى النواب فى ١٦ شعبان
 سنة ١٢٨٣ (١٨٦٦ م) بعك عهد البلاد ابتداء من سنة ١٢٨٤ لمساواة الأهالى بعضهم ببعض .

الزراعة والمواشى والبذور التى يحتاجون إليها قرضاً ، فكانت قيمتها دينًا عليهم يجب أن يؤدوه مع الضرائب ، وهم كما قدمنا عاجزون عن أدائها نقداً لما كانوا عليه من الفقر والفاقة ، لذلك أذن محمد على باشا للفلاحين أن يؤدوا الضريبة صنفاً من حاصلات أراضيهم ، وأنشأ فى المديريات شونا (جمع شونة) لتحفظ فيها الحاصلات التى تجنى من الفلاحين ، ومن هنا صارت الحكومة مالكة لمعظم حاصلات القطر المصرى الزراعية .

وكانت الحكومة تتولى بيعها للأهالى ولتجار الجملة من الأجانب الذين يصدرونها للخارج، وتتولى هي أيضًا تصديرها لحسابها وبيعها في ثغور فرنسا وإيطاليا والنمسا وانجلترا، فرمحت من هذا العمل أرباحًا طائلة، فكانت هذه الأرباح مغرية لها باحتكار حاصلات القطر المصرى والاتجار بها.

وذلك أن محمد على قرر أن تحتكر الحكومة جمع الحاصلات الزراعية بحيث يحظر على الفلاحين أن يبيعوها إلى النجار ، وفرض عليهم أن يبيعوها للحكومة بأثمان تقررها هي ، فصارت الحكومة محتكرة لتجارة حاصلات القطر المصرى بأكملها ، وهكذا تسلسل نظام الاحتكار ، فبعد أن تملكت الحكومة معظم الأراضي الزراعية واحتكرها بإلغاء نظام الالتزام واسترداد أملاك الملتزمين وإلغاء معظم الأوقاف ، احتكرت كذلك الحاصلات الزراعية ، أي أن الحكومة صارت المالكة للأراضي الزراعية ثم المحتقرة لحاصلاتها جميعًا ، فلم يكن للفلاح ملكية لا على الأرض ولا على ما تنتجه !

قررت الحكومة إذن شراء الحاصلات من الفلاحين بأثمان تحددها هي ، وكانت تخصم من الثمن ما عليهم من الضريبة وتدفع لهم الباقى نقداً وصارت هي التي تتولى التصرف في الحاصلات وبيعها والاتجار بها وتصديرها وشمل الاحتكار حاصلات القطر المصرى بأجمعها كالقطن والأرز والغلال والقمح والنيلة والسكر والأفيون الخ.

وصار الفلاحون إذا احتاجوا للغلال للقوت يضطرون إلى شرائها من الحكومة ثانية ، وكثيرًا ما يحدث أن ترفع الحكومة سعر البيع لتربح من ثمن المبيع ، فتشتد الضائقة بالناس وترتفع أشعار الغلال فى الوقت الذى تفيض بها مخازنها .

ولا جرم أذ هذه الوسيلة وإن كانت تعود على الحكومة بالمكاسب (زمنًا ما) إلا أنها من الوجهثين الاقتصادية والاجتماعية تشل حركة التقدم الاقتصادي ، لأن إجبار الفلاحين على بيع حاصلات أراضيهم للحكومة وتحديدها على سعر البيع ، عمل ينطوى على الظلم والإرهاق ،

وفيه مصادر لحق الملكية وحرمان المالك من الاستمتاع بحقه ، ومن الانتفاع من تزاحم التجار على الشراء ، ذلك التزاحم الذى ينجم عنه مضاعفة الثمرة للبائع ، كما أن العمل بمثل هذا النظام يقتل كل همة فردية ويقبض أيدى الناس عن العمل ، ومن ثم يحول دون تقدم البلاد أدبيًّا وماديًّا ، ويضرب على الشعب حجابًا من الفقر والجمود .

وقد ذكر الجبرق احتكار الحكومة للغلال والسكر فى حوادث سنة ١٢٢٧هـ (١٨١٦) وسنة ١٢٣٠ هـ (١٨١٦) ، وذكر فى حوادث ذى القعدة سنة ١٢٣١ (١٨١٦م) احتكارها حاصلات الكتان والسمسم والعصفر والنيلة والقطن والقرطم والقمح والفول والشعير والأرز ، وذكر فى حوادث جهادى الأولى سنة ١٢٢٢هـ (مارس ١٨١٧) اشتداد أزمة الأقوات بسبب الاحتكار.

ولم يفت معظم كتاب الإفرنج انتقاد هذا النظام فياكتبوه عنه ، فقد قال المسيو مورييه : وإن هذا الاحتكار هو الجانب السيئ فى تاريخ محمد على ، ، وقال المسيو مريو Merruau (۱۲) : و لا حاجة بنا إلى الإطالة فى عيوب نظام الاحتكار كما وضعه محمد على ، لقد ربح الباشا منه أرباحًا طائلة ، لكنه أفضى إلى فقر الفلاحين المدقع وكاد يهوى بهم إلى المجاعة لولا ما اعتادوه من القناعة وشظف العيش ».

### احتكار الصناعة

صرى مبدأ الاحتكار من الزراعة والتجارة إلى الصناعة . فبعد أن صار محمد على المالك الوحيد لأراضى مصر ، ثم التاجر الوحيد لحاصلاتها ، صار الصانع الوحيد لصنائعها ، والظاهر أنه رأى الاحتكار مما يزيد إيراد الحكومة لأنه فتح بابًا جديدًا للربح ، فعمد إلى احتكار الصناعة ، لكن هذه الطريقة أضرت بالحالة الاقتصادية في مصر ضررًا بليغًا .

قال المسيو مانجان في هذا الصدد: «كان في البلاد صناعات يتولاها الأفراد ويربحون مما يبيعونه من مصنوعاتهم إلى أهل البلاد، وما يصدرونه منها للخارج، كنسيج أقمشة الكتان والقطن والحرير وصناعة الحصر والجلود واستقطار ماء الورد وصبغ النيلة وغير ذلك (١٣)

<sup>(</sup>۱۲) فى كتاب (مصر الحديثة، (۱۸٤٠–۱۸۵۷).

<sup>(</sup>١٣) 'ذكرنا أنواع الصناعات الصغرى الموجودة فى ذلك العصر تفصيلا فى الجزء الأول من و تاريخ الحركة القومية ، ص ٥٤ .

وكانت هذه الصناعات تشغل عددًا من السكان يربحون منها نحو ثلاثين ألف كيس كل سنة (١٥٠٠٠٠) ولكن محمد على احتكر هذه الصناعات وأضاف أرباحها إلى حسابه وبعد أن كان الصناع يستثمرون هذه الصناعات صاروا يعملون فيها لحساب الحكومة ، ويقبضون رواتب معلومة ، كعال مأجورين ، وقال إن من نتائج هذا النظام أن كثيرًا من صناع النسيج فضلوا ترك صناعاتهم واشتغالهم بالزراعة وآثروها على الاشتغال عالا لحساب الحكومة والاستهداف لسوء معاملة موظفيها ، وأن المصنوعات في نظام الاحتكار قد هبطت جودتها عاكانت عليه حين كانت الصناعة حرة ولا غرور فإن الصانع الذي لا يعمل لحسابه لا يتقن العمل كما يتقنه لوكان ربحه عائدًا إليه ، وقال إن احتكار الصناعات قد أضر بالأهالى ، لأن الاحتكار من طبيعته أن يتلف مصادر الثروة ، ويحرم الصانع نتيجة كده وتعبه » .

وقد ذكر الجبرتى فى حوادث سنة ١٢٣١ و ١٢٣٦هـ (١٨١٦ و ١٨١٧م) احتكار المحكومة صناعة الغزل والنسيج وما أحدثه الاحتكار من الضيق وارتفاع أسعار المنسوجات وكيف أنه شمل دكل ما يصنع بالمكوك وما ينسج على نول أو نحوه من جميع الأصناف من إبريسم وحرير وكتان إلى الخيش والفل والحصير فى سائر الإقليم المصرى طولا وعرضًا من الإسكندرية ودمياط إلى أقصى بلاد الصعيد ».

وذكر أيضًا فى حوادث ذى الحجة سنة ١٢٣٥ (سبتمبر سنة ١٨٢٠) احتكار الحكومة للصابون وتجارته والبلح بأنواعه والعسل وصناعة الخيش والقصب والتلى الذى ينسج من أسلاك الذهب والفضة للتطريز والمقصبات والمناديل والمحارم وخلافها من الملابس.

# مالية الحكومة وميزانيها السنوية

من كلامنا عن نظام الحكم نتبين في الجملة موارد الحكومة المالية من الضرائب والعوائد وأرباح الاحتكار.

وقد بنيت ميزانية الحكومة في عصر محمد على على هذا الأساس ، والآن نذكر مفردات الميزانية من إيراد ومصروفات عن سنة ١٨٣٣ كما أحصاها المسيو مانجان (١٤) ، ومنها يُعرف

<sup>(</sup>١٤) ج ٣ ص ١٥٠ .

نظام الحكومة المالى فى تطبيقه وتنفيذه ، وقد أورد المسيو مانجان مفردات الميزانية بالأكياس ، ولما كان الكيس مقداره خمسائة قرش فقد حولناها إلى جنيهات لسهولة البيان .

# ميزانية سنة ١٨٣٣ - مفردات الإيرادات

| جنيه            |                                                          |
|-----------------|----------------------------------------------------------|
| 1,170,          | الميرى أو الضريبة العقارية                               |
| ۳٥٠,٠٠٠         | فريضة الرءوس أو ضريبة النفوس                             |
| ۱۸۰,۰۰۰         | العواثله (۱۰) على الحبوب                                 |
|                 | ربح الحكومة من احتكار الأصناف الآتية.وهي :               |
|                 | القطن ، والنيلة ، والأفيون ، والسكر ، والنبيذ ، والأرز ، |
|                 | والعسل، والشمع، والحناء، وماء الورد، وبزر الكتان، وبزر   |
|                 | السمسم، ويزر الحس، وبزر القرطم، والحرير، والزعفران،      |
| ٤٥٠,٠٠٠         | والنتر .                                                 |
| ٦٠,٠٠٠          | ربح الحكومة من نسيج الأقمشة وبيعها                       |
| ٤٧,٥٠٠          | ربح الحكومة من فابريقة الأثواب الحريرية                  |
| ۳۰,۰۰۰          | دخل الحكومة من جمرك الإسكندرية وعوائد الدخولية           |
| ۳٦, <b>٧</b> ٦٥ | دخل الحكومة من جمرك دمياط ويولاق                         |
| ۸,۰۰۰           | دخل الحكومة من جمرك مصر القديمة                          |
| ۳۰,۰۰۰          | دخل الحكومة من جمرك السويس والقصير                       |
| ۱,۳۵۰           | دخل الحكومة من جمرك أسوان                                |
| ۱۳,۷۰۰          | رسوم الصيد فى بحيرة المنزلة                              |
| ۱۷,۵۰۰          | رسوم المللح والمراكب والأسماك                            |
| 1,              | المكوس على البضائع السورية الآتية من طريق البر           |
| 77,             | ربح الحكومة من ألجير والمصيص والأحجار                    |
| ۱۳,۸۵۵          | عواثد السوائل                                            |
|                 | <u> </u>                                                 |

<sup>(</sup>١٥) تجبيها الحكومة على الغلال التي تنقل من بلد إلي آخر.

| جنيه      |                                            |
|-----------|--------------------------------------------|
| 1,4       | عوائد السنامكي                             |
| ۲,٩٠٠     | عوائد الصيد فى مجيرة قارون والمكوس بالفيوم |
| ۳۵,۰۰۰    | ربح الحكومة من الجلود الخام والمدابغ       |
| 17,       | المكوس في الوجه البحري والقبلي             |
| ۲,۵,۱     | عوائد الراقصات والموسيقيين والحواة         |
| ١٠,٠٠٠    | عوائد المواشى المخصصة للذبح                |
| ۲,۲۵۰     | عوائد صب الفضة والمقصب                     |
| ٦,٠٠٠     | رسوم التركات (بيت المال)                   |
| ۲,۰۰۰     | عوائد الوكائل والأسواق في الوجه القبلي     |
| ۳,۲۰۰     | رسوم الخرج                                 |
| ١٥,٠٠٠    | ربح دار الضرب (الضرمخانة)                  |
| 1,        | ربح بيع الحصر                              |
| ٣,٠٠٠     | ربح بيع النطرون                            |
| ٠٠٥,١     | ربح بيع الصودا بالإسكندرية                 |
| ۲,۰۰۰     | ربح ملح النشادر                            |
| ٧٠,٠٠٠    | عشور النخيل                                |
|           | أجرة السفن المملوكة للحكومة                |
| ۲,۰۲۰,۲۷۰ | مجموع الإيرادات                            |

# مفردات المصروفات

| ۰۰۰,۰۰۰ج | ميزانية الجيش                        |
|----------|--------------------------------------|
| 199,790  | مرتبإت كبار الضباط ورؤساء المصالح    |
| 1 ,      | مرتبات الكتبة والموظفين              |
| ۱۷,۵۰۰   | معاشات الملتزمين الذين ألغي التزامهم |

| جنيه           |                                                  |
|----------------|--------------------------------------------------|
| 11, • • •      | نفقات قافلة الحبج                                |
| ۱۰۸,۰۰۰        | نفقات الفابريقات وأجور العمال                    |
| ٩٠,٠٠٠         | نفقات إنشاء القصور والفابريقات والقناطر والجسور  |
| ٦٠,٠٠٠         | أموال موسلة إلى الاستانة                         |
| ۳۰۰,۰۰۰        | ميزانية موظني البحرية ورجالها                    |
| ٥٠,٠٠٠         | مخصصات لصيانة قصور نائب الملك (محمد على)         |
| Y0,            | مخصصات غذائية للموظفين                           |
| ۳۲,٥٠٠         | أجور الحيالة النرك غير النظاميين (الباشبوزق)     |
| Yo, • • •      | أجور العربان                                     |
| ۳۰,۰۰۰         | معاشات للأرامل والنساء                           |
| ٧٥,٠٠٠         | أشياء مجلوبة من أوروبا برسم الفابريقات           |
| 17,000         | مصاريف ترسانة بناء السفن فى بولاق                |
| ٧,٥٠٠          | نفقات المدرسة الحربية (١٦)                       |
| 1,40.          | نفقات المطبعة                                    |
| <b>٧٧,٥٢</b> ٥ | نفقات إنشاء السفن الحربية                        |
| Y•,•••         | مخصصات غذائية لناثب الملك                        |
| ٧٠,٠٠٠         | ثمن مهات حربية                                   |
| 17,0           | المعينات لعلف الجال والبغال والحيول              |
|                | مخصصات لإدارة مشتريات الكشامير والأجواخ والأثواب |
| ٧٠,٠٠٠         | الحربرية والجواهر إلخ                            |
| 1.444,•••      | مجموع المصروفات                                  |
|                | <del>-</del>                                     |

ويقول المسيو مانجان إن زيادة الإيراد عن المنصرف لا يفيد بقاء متوفر نقدى فى خبزانة الحكومة ، فإن الإيرادكان ينقص فى آخر السنة عن تقدير الميزانية ، ففى كل عام يبقى جزء من

<sup>(</sup>١٦) لاحظ مانجان على هذه الميزانية خلوها من نفقات المدارس عامة وكذلك نفقات البعثات العلمية ، ويلاحط أيضا أنه لم يرد بها سوى نفقات مدرسة حربية واحدة على تعداد المدارس الحربية .

المبرى غير مسدد من أصحاب الأطيان وقد تخسر الحكومة فى اتجارها بالأصناف التى احتكرتها بسبب إفلاس بعض التجار ممن يبتاعون منها تلك الأصناف ، وكذلك كانت تقع اختلاسات فى الجارك مما يؤدى ذلك إلى نقص صافى الإيرادات بحيث لا يتوفر منها شيء فى الخزانة فى ختام العام.

#### مقارنة بين ميزانيات بعض السنوات

وإذ قارنا ميزانيات بعض السنوات في عصر محمد على يتبين مبلغ التقدم المطرد في مالية الحكومة .

| المصروفات | الإيوادات   | السنة                |
|-----------|-------------|----------------------|
| ۹٤٧,٠٩٠ ج | ۱۹۹٫۷۰۰ ج   | 1441                 |
| ۲,۹۹۹,۰۷۰ | ٠,٥٢٥,٢٧٠ ج | ١٨٣٣                 |
| ۲,۱۷٦,۸٦٠ | ۰۲,۲۲۹,۲۲ ج | Y3A1 <sup>(V1)</sup> |

<sup>(</sup>۱۷) والآن (۱۹۲۸–۱۹۲۹ تاریخ إصداد الطبعة الأولى من الکتاب) بلغت إیرادات الحکومة ۱۹۲۹,۹۷۵ ج والمصروفات ۱۹۵۰,۲۷۲،۹۷۸ ج وفي سنة ۱۹۶۵ – ۱۹۶۵ بلغت إربراداتها المحصلة ۸۷٫۷۳۰,۵۷۸ ج ومصروفاتها الفعلية .



# الفضل كاسعشر الحالة الاجماعية

تطوّرت حالة مصر الاجمّاعية تطورا بعيد المدى في عصر محمد على ، فتكونت هيئة اجمّاعية تختلف كثيرا عما كانت عليه من قبل .

#### عدد السكان

كان سكان مصر فى أواخر القرن الثامن عشر يبلغون ثلاثة ملايين نسمة ، وإذا أخذنا بإحصاء المسيو مالجان عن سنة ١٨٧٣ فإن عددهم كان تلك السنة ٢,٥١٤,٤٠٠ وهذا النقص فى العدد له أسباب معقولة ، فإن سكان مصر قد نقصوا فى عهد الحملة الفرنسية والسنوات التى أعقبها ، وفى أوائل حكم محمد على ، لكثرة الفتن والثورات والحروب التى أفنت عددا كبيرا من السكان وأنقصت النسل ، على أن الإحصاء الذى عمل سنة ١٨٤٥ دل على زيادة عدد السكان إلى ٤,٤٧٦,٤٤٠ نسمة ، فلنتكلم عن طبقاتهم وحالتهم الاجماعية فى ذلك العصر.

### طبقات المجتمع

أسلفنا الكلام فى الجزء الأول من و تاريخ الحركة القومية وبالطبعة الأولى و (ص ٤٨) عن حالة مصر الاجتماعية فى أواخر القرن الثامن عشر، وبينا أن سكان مصر فى ذلك العصر. كانوا فتين : فريق الحكام ، وفريق المحكومين ، فالحكام هم فئة الماليك الذين استبدوا بحكم البلاد السنين الطوال ، والمحكومون هم الشعب المصرى بطبقاته الأربع التى فصلنا الكلام عنها وهم طبقة العلماء ، وطبقة الملاك والتجار ، وطبقة المزارعين ، وطبقة الصناع .

#### الهيئة الحاكمة

تبدلت طبقات المجتمع فى عصر محمد على ، فبادت فئة الماليك ، ولم يعد لهم حول ولا قوة ، بل لم يعد لمعظمهم وجود ، وآل الحكم إلى محمد على باشا وأسرته ، ولا يغيب عن البال أن محمد على أصبح بولايته الحكم بإرادة زعماء الشعب جزءاً من الهيئة الاجتماعية المصرية ، وأنه قد تمصر واستعرب ، فأسس دولة مصرية ، وجيشًا مصريًّا ، وأسطولا مصريًّا ، وثقافة مصرية عربية ، واندمجت شخصيته فى شخصية مصر ، فأصبح مصريًّا حكمًا وسياسة وعملا . وزاد فى هذا الاندماج أنه رهن مصيره ومصير أسرته بمركز مصر ومستقبلها ، واتخذ مصر موطناً له كما اتخذ نابليون الكورسيكى الأصل الإيطالى الجنس فرنسا موطناً له ، ورضيت هى به عاهلا لها وموضع فخرها .

ومما أكد ارتباط محمد على بمصر واندماجه فيها إعلانه الحرب على تركيا ومناصبته إياها العداء ، وحروبه المتواصلة عليها ، فقد جعلت هذه الحروب لمصر وحاكمها شخصية منفصلة عن السلطنة العثمانية ، واستمد محمد على قوته من الجيوش المصرية ، ونال انتصاراته الحربية باسم مصر، ولحساب مصر وعظمتها ، وانقطعت الصلات القديمة التي كانت تجعل وليّ الأمر ف مصر نائبًا عن سلطان تركيا ، بل انقطعت الروابط بين مصر وتركيا ، وصار لمصر شخصية مستقلة أظهرها محمد على واندمج فيها ، ومن هنا يبدو لك الفرق عظيمًا بين حكم الأمراء الماليك وحكم محمد على باشا ، فالماليك بحكم ابتياعهم أصلا من أسواق الرقيق واعتمادهم على هذا المصدر في تأليف بطانتهم وأشياعهم وجنودهم ، كانوا يستمدون كيانهم وقوتهم من مصدر خارجي ، فهم أبداً يعدون أنفسهم عنصراً منفصلا عن البلاد ، وهم لذلك ولقلة تناسلهم لم يندمجوا في الهيئة الاجتماعية المصرية ، ولا كان لهم بها صلة ما ، أما محمد على والأسرة المحمدية العلوية فقد استمدوا قوتهم ومجدهم من قوة الأمة المصرية ، ولعلك تذكر في كلامنا عن الجيش المصرى النظامي أن محمد على لم يستطع تأليفه من العناصر غير المصرية ، كالأرناءود والترك والدلاة وغيرهم لما فطروا عليه من التمرد والعصيان ، وأنه لم يوفق لإنشائه إلا من صميم المصريين ، فالقوة الحربية التي شاد عليها محمد على ملكه ، والتي هي عاد الدول والمالك ، كانت مادتها مصرية ، وعنصرها مصرى ، وهذه الاعتبارات قد قضت على ما في نفس محمد على من العواطف القديمة نحو تركيا ومقدونيا، وزادته اندماجًا في مصر.

وهذه الحقيقة تنطبق كذلك على أعوانه ممن كانوا في الأصل من أصل غير مصرى ، فكثير منهم كانوا من سلالة تركية أو مقدونية ، ولكن الحروب التي اشتركوا فيها تحت لواء محمد على وإبراهيم قد فصلتهم عن موطنهم الأصلي وأدمجتهم في مجموعة الشعب المصرى ، فصارت مصر وطنًا خالدًا لهم ولأسراتهم وذراريهم ، حاربوا من أجلها ، وبذلوا جهودهم وأرواحهم ودماءهم في سبيل رفعتها ومجدها ، وهؤلاء قد اندبجوا في الشعب وصاروا جزءًا من الهيئة الاجتماعية المصرية الجديدة ولا غرابة في ذلك فإن من مميزات مصر أنها تدمج في كيانها العناصر والقوميات التي تتصل بها برابطة الفتح أو التوطن ، وتصبغها على الزمن بصبغة القومية المصرية ، ولقد عبر إبراهيم باشا عن هذا الشعور بحديثه الذي نقلناه عنه (ص ٢٤٧ وبالطبعة السابقة ) وذكر البارون (بوالكونت) ، حديثًا آخر لمصطفى مختار بك ياور ابراهم باشا وملازمه في حروب سورية والأناضول (ووزير المعارف العمومية في عهد محمد علي) قال فيه : 1 إننا وإن كنا في الغالب مولودين في تركيا لكننا قد اكتسبنا الجنسية المصرية بحكم التوطن ، وأنتم معشر الفرنسيين تعترفون بالجنسية الفرنسية لمن يقيم بفرنسا عشرسنوات ، أما نحن فقد جثنا مصر قبل أن نتجاوز سن الصبا ، فلسنا الآن أتراكاً ، ولم يبق فينا ما يربطنا بهذا الشعب الذي لا يترك في طريقه أينما سار سوى دلائل الحراب ، ولقد اندمجنا في أمة أخرى أرقى وأنبل وأذكى من الأمة التركية ، اندمجنا في تلك الأمة العربية التي سبقت أوروبا إلى الحضارة وازدانت أبام عزها وسؤددها بذلك العمران الذي يتجلى للناظرين في المدن الزاهرة التي أنشأتها والعائر الحميلة التي أقامتها . .

فأول عمل سياسي واجتماعي لمحمد على أنه أدمج شخصية أسرته في كيان مصر وقوميتها ، وكذلك نحا نحوه أعوانه في الحكم ممن كانوا في الأصل من عنصر غير مصرى ، وهنا يبدو لك جانب من عبقرية محمد على ، فلقد كان في بداءة حكمه لا يعدو أن يكون واليًا من ولاة السلطنة العثمانية ، فلو أنه حذا حذوهم وكان على شاكلتهم لتعصب للجنسية التركية وعمل على تتريك المصريين كما عمل ولاة السلطنة العثمانية إذ كانوا دائبين على تتريك العناصر العربية ، فيحاربون اللغة العربية ، والقومية العربية ، ويثيرون في هذا السبيل الفتن والثورات في مختلف الأنحاء ، ويضعون القيود والعقبات أمام تقدم الشعب ، لكن محمد على باشا عمل على نقيض تلك السياسة فأحيا القومية المصرية واندمج فيها واقتادها إلى الأمام ، وأسس دولة مصرية ، وعرشًا مصريًا وملكًا مصريًا .

ويكفيك لتتبين مبلغ عمله فى إحياء القومية المصرية أن الثقافة التى نشر لواءها فى مصر كانت ثقافة مصرية عربية ، وأنه لم يفكر يومًا فى إنشاء ثقافة تركية أو مقدونية ، وأن الفضل يرجع إليه فى بعث اللغة والآداب العربية من مرقدها بعد أن ظلت مثات السنين ذاوية مضمحلة فى عهد الحكم التركى وحكم الماليك .

واندمج إذن محمد على وأسرته وأعوانه فى الحكم فى الهيئة الاجتماعية ، ولا شك أن اندماج هذا العنصر فيها قد قواها وبعث فيها روحًا جديدةً كان لها أثرها فى تقدم مصر السياسى والاجتماعى ، صحيح أن فئة من المصريين الذين كانوا من عنصر تركى أو مقدونى قد ظلوا ينظرون إلى المصريين الصميمين بعين الزراية ، واستمرت هذه الحالة النفسية حتى صارت مع الزمن من بواعث الثورة العرابية ، لكنها كانت تتلاشى تدريجًا ، وأدى تطور الحوادث إلى محو الفوارق بينهم ، وصارت القومية المصرية مفخرة المندمجين فيها وموضع حبهم وتقديسهم ، وقد ساعد على محو هذه الفوارق ما اكتسبته سلالة الترك والمقدونيين المتمصرين من الثقافة والتهذيب فى المدارس والمعاهد التى أسسها محمد على باشا ، فإن هذه الثقافة قد صبغت شبابهم بالصبغة المصرية ، فتلاشت الفروق القديمة التي كان يشعر بها آباؤهم ، وكذلك ساعد على بالصبغة المصرية ، واندماجهم فى الأهالى عوها اتصالهم بالمجتمع المصرى بصلات النسب والمصاهرة ، واندماجهم فى الأهالى ومشاركتهم إياهم فى الحياة الاجماعية باشتغال الكثيرين منهم وخاصة سكان الأقاليم بالتجارة ومشاركتهم إياهم فى الحياة الاجماعية باشتغال الكثيرين منهم وخاصة سكان الأقاليم بالتجارة ورزاعة أملاكهم ، ومساهمتهم فى أعباء الخدمة العامة .

هذا بالنسبة إلى محمد على وأسرته ورجالات دولته ، وهم قوام الهيئة الحاكمة ، وإتمامًا للكلام عن هذه الهيئة يجب أن نتكلم عن الطبقة المتعلمة التى اشتركت فى الحكم ، فلا يعزب عن الذهن أن المدارس التى فتحها محمد على والبعثات العلمية التى أرسلها إلى أوروبا قد كونت عنصرًا جديدًا من صميم المصريين كان له فضل كبير فى تقدم المجتمع المصرى والإدارة المصرية ، ذلك هو عنصر الشباب المتعلم الذى ثقفته العلوم والمعارف ، فنهض بالهيئة الاجتماعية المصرية نهضة كبرى ، وكان رسول العلم والحضارة والعمران فى ربوع وادى النيل ، في المدن والقرى والأقاليم ، وتولّى الوظائف العامة فى عصر محمد على وخلفائه ، فاضطلع بأعبائها فى الحربية والبحرية والإدارة والتعليم والمالية والصحة والأشغال العمومية ، وعلى يده بأعبائها فى الحربية والبحرية والإدارة والتعليم والمالية والصحة والأشغال العمومية ، وعلى يده بأعبائها فى الحربية والمعمران ، كفتح الترع وإقامة القناطر وإنشاء المدارس والمعاهد والمستشفيات وبناء القصور والثكنات والقلاع والاستحكامات والمصانع والترسانات والموانىء

والمناثر والسفن الحربية والتجارية وغير ذلك من المنشآت العامة .

فالهيئة الحاكمة في عصر محمد على كان قوامها شخصية محمد على وأسرته ورجالات حكومته وخريجي المدارس والمعاهد والبعثات العلمية ، ونظرة بسيطة في تأليف هذه الهيئة تدلك على مبلغ التقدم الذي تدرج إليه نظام المجتمع في ذلك العصر ، قياسًا إلى ماكانت عليه الهيئة الحاكمة في عصر الماليك ، فالحكام الماليك كانوا خليطًا من أجهل العناصر لم يهذبهم تعليم ولا عرفان ، فلا جرم أن بقيت إدارة الحكومة في عهدهم مثلا لأحط نظم الحكم ، وقد بينا في الجزء الأول من و تاريخ الحركة القومية ، مبلغ ما وصل إليه انحطاط نظام الحكم في عصرهم وما أفضي إليه من التأخر في حالة البلاد الاجتماعية والعلمية ، أما الهيئة الحاكمة في عصر محمد على فقد نالت حظم كبيرًا من الرق ونجاصة بعد ما خرجت البعثات والمدارس الحديثة عددا كافيا من الشباب المتعلم ، ولا شك أن هذا الرقي قد نهض بالأداة الحكومية ورفع مستواها في مختلف الأعمال ، فإنشاء الدواوين وتنظيمها ، وتأسيس المعاهد والمدارس ، ونشر لواء الحضارة والعلوم هو أثر من آثار الهيئة التي تولت الحكم في عصر محمد على ثم في عصر سعيد وإسماعيل .

فالطبقة المتعلمة فى المدارس والبعثات - وهى الطبقة الممتازة من طبقات المجتمع - بدأت فى الظهور على عهد محمد على ، وقد كان لها فضل كبير فى ترقية مستوى الهيئة الاجتماعية ، ومهم من لعبوا دورًا كبيرًا فى حياة مصر السياسية أو العلمية فى عهده وعهد خلفائه ، أمثال شريف باشا وعلى باشا مبارك ورفاعة رافع الطهطاوى ومظهر باشا وبهجت باشا وغيرهم ممن ترجمنا لهم .

ويكفيك أن تلقى نظرة على كثير من المعاهد والمبانى العامة التى أنشئت فى ذلك العصر وتحصر ثمراتها لتعرف أثر ذلك العنصر الجديد من الهيئة الحاكمة فى تقدم مصر وتطور الهيئة الاجتماعية المصرية.

هذه كلمتنا عن الهيئة الحاكمة ، وإذْ تكلمنا عن الحكام فلنتكلم عن المحكومين ، ولنستعرض الطبقات الأخرى من الشعب وما طرأ عليها من التبديل في عصر محمد على .

## الأزهر والعلماء

فالعلماءهم الطبقة التي كانت لها في عهد الماليك النفوذ العظيم والتأثير الكبير في الأمة

وقيادة أفكارها كما أوضحنا ذلك فى الجزء الأول من و تاريخ الحركة القومية ، وكانت لهم الزعامة الأدبية والسياسية بين الجاهير ، وإليهم يرجع تدبير الحركات الشعبية التى ظهرت على مسرح الحوادث السياسية فى عهد الحملة الفرنسية ، وبعد انتهائها ، وهم الذين أثاروا الشعب على حكم الماليك ثم على الوالى التركى ، كما تراه مبسوطًا فى الجزأين الأول والثانى ، ولكن نفوذهم قد تضاءل فى عهد محمد على وانحلت زعامتهم بتحاسدهم وتخادلهم واثمارهم وإياه بالسيد عمر مكرم حتى انتهت المؤامرة بنفيه كما سبق الكلام عن ذلك فى الفصل الأول ، فلم تقم لهم قائمة بعد نفى زعيمهم وإقصائه من الميدان ، بل صاروا تبعاً للحكومة من غير أن يكون لهم أثر فى سياستها أو فى مشاريعها ، وهذا تأويل ما ذكرناه فى الجزء الثانى من و تاريخ الحركة القومية ، (ص ٣٦١ وبالطبعة الأولى) لمناسبة الكلام عن عظم نفوذ العلماء فى أوائل القرن التاسع عشر إذ قلنا إنهم «كانوا موثل الشعب ، يفزع إليهم عند وقوع الملات ، وكانت مساوئ خورشد باشا هى الباعثة على ذلك ، فنى عهده قوى سلطان العلماء وبلغ نفوذهم أقصى مداه خورشد باشا هى الباعثة على ذلك ، فنى عهده قوى سلطان العلماء وبلغ نفوذهم أقصى مداه حتى أثاروا الشعب واقتلعوا بقوته الوالى عن كرسى ولايته وأجلسوا (محمد على) مكانه ، ولم يسبق لهم هذا النفوذ من قبل ، كما لم يخلص لهم مثله بعد انقضاء هذا العصر ،

وفى الواقع أنهم لم يخلص لهم نفوذهم القديم بعد نفى السيد عمر مكرم ، ولم يبق لهم إلا أثارة من الاحترام يسبغها عليهم انتسابهم إلى الدين والأزهر.

ولا الماد والم الماد والماد الماد والماد الماد والماد الماد الماد الماد والم المدارس والمعاهد والإصلاح التي نهض بها محمد على باشا ، فانتقل مركز الثقافة من الأزهر إلى المدارس والمعاهد والبعثات ، وانكمش العلماء ولم يشتركوا في حركة التجديد والإنشاء في مختلف نواحيها ، فعجزوا عن الاشتراك في حروب مصر أو في إدارة حكومها أو في سياستها وأغال العمران التي قامت بها ، وبديهي أن انعكافهم على المسائل الدينية ، وعجزهم عن الاشتراك في الأعال العامة التي تمت في عصرهم ، كل ذلك كان له أثره في تضاؤل نفوذهم وإضعاف كلمتهم ، إذ العامة التي تمرجت من المدارس الحربية والبحرية أو العلمية والهندسية هي التي اضطلعت بأعباء الأعال العامة سواء في خارج مصر أو في داخلها ، وهم بحكم توليهم عبء الجهاد وسياسة الحكم وحملهم لواء النهضة قد امتازوا على طبقة العلماء وحجبوها بما نالوه من السلطان والنفوذ ، وتضاءلت منزلة العلماء وظهر الفرق جسيماً بين ما آل إليه أمرهم من الضعف وخمول الذكر وماكان لهم من نفوذ وسؤدد حين تولوا قيادة الحركات الشعبية في عهد الضعف وخمول الذكر وماكان لهم من نفوذ وسؤدد حين تولوا قيادة الحركات الشعبية في عهد

الحملة الفرنسية أو بعدها ، وحين كانوا فى أوائل حكم محمد على يتقدمون الصفوف فى الدعوة إلى التطوع للجهاد دفاعاً عن الدِّمار كما فعلوا عند مجىء الحملة الإنجليزية سنة ١٨٠٧ . ولهذه المناسبة يحضرنا ما رواه الجبرقى عن رجوع إبراهيم باشا بعد انتصاراته فى حروب الوهابية وكيف استقبل العلماء الذين جاءوا لهنئته ، فقد لاحظ الجبرقى أنه لم يقابلهم بالاحترام اللائق ، وذكر فى هذا الصدد : «أن إبراهيم باشا رجع من هذه الغيبة متعاظماً فى نفسه جداً ، وداخله من الغرور مالا مزيد عليه ، حتى أن المشايخ لما ذهبوا للسلام عليه والهنئة بالقدوم وأقبلوا عليه ، وهو جالس فى ديوانه لم يقم لهم ولم يرد عليهم السلام ، فجلسوا وجعلوا يهنئونه بالسلامة فلم يجبهم ولا بالإشارة ».

فهذا الذى ذكره الجبرق يعطينا فكرة عن تضاؤل منزلة العلماء بعدما كان لهم من صولة ونفوذ ، ونعتقد أن تقصيرهم عن الاضطلاع بالأعباء العامة كان له أثر كبير فى سقوط هيببهم ، فضلا عن تحاسدهم وتنافسهم ، وخذلانهم للسيد عمر مكرم ، فلا غرو أن يقابلهم ابراهيم باشا بعد قدومه من حرب شاقة احتمل فيه ما احتمل من الشدائد والأهوال بغير المقابلة الني كان يقابلهم بها محمد على فى أوائل حكمه .

وممًا يسترعى النظر أن يد الإصلاح التى تناولت التعليم والإدارة والرى والحربية والبحرية لم تمتد إلى الأزهر ، بل تركه محمد على كماكان على نظامه القديم ، ولعل السبب فى ذلك أنه خشى أن يثير سخط العلماء والجاهير إذا هو عرض لنظام التعليم فيه أو أقدم على إصلاحه وجعله يساير حركة التقدم العلمى الحديث ، أو لعله لم يحد من بين العلماء من يضطلع بهذه المهمة و يعهد إليه بها ولو أنه وجد من بينهم مثل السيد جال الدين الأفغاني أو الشيخ محمد عبده لنهض الأزهر منذ نيف وثمانين سنة نهضة علمية واجتماعية تؤتى أبرك الترات ، ولكن محمد على لم يفكر في إصلاح الأزهر ، ولا فكر فيه علماؤه وأقطابه ، فوقفت حركته وانتقلت النهضة العلمية إلى المدارس النظامية التي أسسها محمد على .

على أن الأزهر ظل مع ذلك المورد السائغ الذي استمدت منه المدارس الحديثة والبعثات العلمية تلاميذها ، فمنه اختارت الحكومة طلبة المدارس العالية التي أنشأتها ، وكثيرًا من أعضطه البعثات العلمية التي أوفدتها إلى أوروبا ، فتخرج منه بواسطة البعثات والمدارس علماء نابهون كان لهم القدح المعلى في نهضة مصر العلمية والاجتماعية ، فالأزهر من هذه الناحية كان له فضل كبير على النهضة العلمية الحديثة ، ومن جهة أخرى فإن الحكومة كانت تختار من رجاله

بعض المتضلعين فى اللغة العربية لتنقيح وتهذيب الكتب المترجمة للغة العربية فى الطب والرياضيات وغيرها ، ويسمون المحررين ، وطائفة أخرى لتصحيح الكتب عند طبعها وهم المصححون ، ولهؤلاء وأولئك فضل كبير على نهضة التعريب والتأليف .

# الزراع والصناع والتجار

تقدمت حالة الفلاح تقدمًا نسبيًا عاكانت عليه في عهد الماليك (١) ، ولكن لا يخفي أن حياته في الجملة بقيت تدعو إلى الألم والإشفاق . فإن ما ذكرناه عن حرمانه حتى التملك واستهدافه لفداحة الضرائب ومساوئ الاحتكار ومظالم الحكام جعله في حالة تعسة ، فزيادة الحاصلات الزراعية وأقامة أعال الغمران لم يقترن بها أرتقاء حالة الفلاح الاجتماعية ، وقد وصف المسيو مالجان حالته في ذلك العهد بقوله : وإذا صح أنه لا يوجد في العالم بلاد أغنى من مصر من الوجهة الزراعية فليس ثمة بلاد أخرى أتعس منها سكانًا ، وإذا بتى فيها العدد الذي بها من السكان (سنة ١٨٣٢) فالفضل في ذلك إنما يرجع إلى خصوبة أرضها وقناعة فلاحها (١) .

وقد ساءت حالة الفلاحين لدرجة اضطرار الكثيرين منهم إلى الهجرة من قراهم ، وخربت قرى عديدة بسبب هذه الهجرة ، واضطرت الحكومة إلى إصدار الأوامر المشددة برجوع المهاجرين وتهديد من لم يرجع بأشد أنواع العقاب ، ولكن مها قيل فى مظالم ذلك العصر ، فإنها لا تذكر بجانب مظالم الحكام فى عهد الماليك .

أما الصناع فإن أمرهم يحتاج إلى بيان ، فالعال الذين انتظموا فى سلك المصانع الكبرى التي أنشأها محمد على كالترسانة الحربية والبحرية أو الفابريقات التى سبق الكلام عنها ، فإنهم مارسوا صناعات جديدة حذقوها ومهروا فيها ، وتكونت منهم طبقة من العال الفنيين كانوا موضع إعجاب من شاهد أعالهم ، وكان لهم أثر صالح فى تقدم مصر الصناعى ، ويكفيك أن ترجع إلى شهادة الإفرنج فى هذا الصدد لتعرف مدى هذا التقدم .

أما عال الصنائع اليدوية في الصناعات الصغرى التي كانت معروفة من قبل فهؤلاء قلم

<sup>(1)</sup> انظر الجزء الأول من وتاريخ الحركة القومية ، (وبالطبعة الأولى ص ٣٢).

<sup>(</sup>٢) مانجان ج ٢ ص ٣٤٢.

ساءت حالتهم بسبب نظام الاحتكار حتى اضطركثير منهم كما يقول المسيو مانجان إلى ترك الصناعة والاشتغال بالزراعة .

وكذلك طبقة التجار قد تراجعت واضمحل شأنها لاحتكار الحكومة التاجارة الداخلية والخارجية ، وبالرغم من ازدياد متاجر مصر فى ذلك العصر قان ثمرة التجارة كانت تعود على الحكومة وعلى الوسطاء من الإفرنج الذين كانوا يتبادلون وإياها حركة التجارة الخارجية ، ولا المترات زيادة حاصلات مصر وتجارتها الخارجية بظاهرة غريبة ، وهى تضاؤل النروات الشخصية ، فحيما كانت حاصلات مصر أقل ثما وصلت إليه ، كان الأهالى أيسر حالا ، ولما زادت الحاصلات حل الفقر محل اليسر عند الأهلين ، وذلك راجع إلى نظام الاحتكار الذى فرضته الحكومة على حاصلات مصر ، ولم ينتفع من هذه الزيادة فى الحاصلات سوى الإسكندرية التى اتسعت تجارتها وصارت سوقًا لأقطان القطر المصرى وحاصلاته ، أما المحلات التجارية فى القاهرة ودمياط ورشيد فقد هبط عددها عا كانت عليه من قبل .

ويقول المسيو مانجان (ج ٣ ص ٢٢٧) أن عدد التجار المصريين في القاهرة قد تناقص في ذلك العصر ، ومما يستدعى النظر ويؤيد هذا القول أنه لم يظهر في ذلك العصر من التجار الوطنيين من شغل مركزًا كبيرًا في عصر محمد على مثل السيد أحمد المحروق كبير تجار مصر في أوائل القرن التاسع عشر وابنه السيد محمد المحروق ممن ترجمنا لهم ، وهذا كله راجع إلى مساوئ نظام الاحتكار .

## الأعيان

وبنى الأعيان من ذوى البيوت والعصبيات القديمة حافظين لمكانهم ، غير أنهم صاروا فى عهد محمد على أكثر خضوعا للحكومة مما كانوا فى عهد الماليك .

#### العربان

كأن علد العربان أو البدو المصريين في عصر الحملة الفرنسية نحو مائة ألف ، تتألف منهم ستون قبيلة ، وعدد المقاتلة منهم من ١٨ إلى ٢٠ ألفا من الفرسان ، ولم يتغير هذا الإحصاء كثيرًا في عصر محمد على . وكانوا إلى أوائل القرن التاسع عشر لم يألفوا حياة الحضر ، فكان تنقلهم في صحراء بجعلهم في حرب مستمرة مع الفلاحين القائمين على الزراعة ، وانصرف كثير

منهم إلى قطع الطريق والاعتداء على القرى الآمنة ، وكلامنا ينصرف إلى غالبية العربان فإن بعض القبائل البدوية كانت ولم تزل متصفة بكريم الخصال ، تكرم الضيف وتأوى الجار وتنصر الضعيف وتحمى الذمار.

فكر محمد على مليا فى علاج حالة العربان ، ورأى من الحكمة بادىء الأمر أن يهادن زعماء القبابل ، ويسلك حيالهم مسلك المحاسنة ، فعقد الاتفاقات معهم ، ولكن القبائل نقضت هذه الاتفاقات ، فأدرك محمد على أن لا مناص من أخذهم بالقوة ، فجرد عليهم كتائب الفرسان فأخذت تناوشهم وتسد عليهم السبل إلى أن أذعنوا وثابوا إلى الطاعة وطلبوا الصلح فرضى أن يصالحهم على أن يقيم زعاؤهم بالقاهرة ليكونوا رهائن عنده يضمن بهم طاعتهم وولاء قيائلهم وأجرى عليهم الرواتب والأرزاق فكان لهذه الوسيلة تأثير كبير فى إخلاد القبائل إلى الهدوء والسكينة ، ولجأت الحكومة إلى وسيلة حكيمة تصرف بها البدو المنتشرين في أطراف البلاد عن عيشة البداوة وتدخلهم فى حظيرة العمران ، فأقطعهم أراضى شاسعة أعفها من الضرائب ينتفعون بها ويستغلونها .

وقد كانت هذه الوسيلة من بواعث تحضير القبائل البدوية ، وإدماجها فى جسم الهيئة الاجتماعية ، ولما اجتذب محمد على رؤساء العشائر من العربان حبب إليهم أن ينتظموا فى سلك الجيش النظامي الذي أسسه ، وعرض عليهم أن تدفع الحكومة لمن ينتظم من العربان فى سلك الجيش أجورهم على شرط أن يأتى كل مهم بفرسه وبندقيته ، فلبوا الدعوة واستفاد الجيش المصرى مهم فوائد جمة ، واشتركوا فى حروب السودان والحجاز وسورية والأناضول ، واتخذ مهم إبراهيم باشا حرسه الحاص .

ولقدكان إدماج القبائل البدوية فى جسم الهيئة الاجتماعية من أهم أعال العمران التى قام بها محمد على .

#### بقايا الرقيق

كانت تجارة الرقيق لم تزل مباحة في ذلك العصر، فاستخدم كثير من الترك وقليل غيرهم فتيان الماليك يشترونهم من أسواق الرقيق ليكونوا أتباعًا لهم وخدمًا وقد بلغ عدد أولئك الفتيان لا مملوك، يضاف إليهم من أسروا من الأروام في حرب اليونان واعتنقوا الإسلام (ص ٢٠٠٠ الطبعة السابقة)، وكان يوجد في بيوت الأغنياء نحو ثلاثة آلاف من (الجواري البيض)

verted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

004

الشركسيات ، منهن نحو سنائة من يونانيات الموره أو من جزيرة كريت وسافز ، وقد اعتنق غالبهن الإسلام وصرن فى حكم الجوارى البيض ، وكان يوجد فى القاهرة أيضا نحو ألف جارية حبشية أو سودانية بنسبة جارية فى كل بيت يقمن فى البيوت بالحدمة والطهى وتربية الأطفال ونحو ألفين من السوادنيين أشتراهم الأفراد من أسواق الرقيق ، ونحو ٢٥٠٠ آخرين منتظمين جنودا فى سلك الجيش المصرى ، وقد أندمج كل أولئك فى جسم الهيئة الاجتماعية المصرية وصاروا مع الزمن والتناسل من عناصر تكوينها لا يختلفون فى شىء عن عناصرها الأصلية .

**•** • \*



# *الفضارال*سّاد*سعشر* شخصية محمد على والحكم على عصره

لا جدال في أن محمد على قد سما بأعاله إلى مصاف عظماء الرجال ، وتتمثل لك عظمته من كونه نشأ نشأة متواضعة وتدرج من جندى بسيط إلى أن ارتقى عرش مصر ، فأسس ملكا عريضاً ، وغالب دولا كباراً ، وأنشأ دولة عظيمة وحكومة ثابتة وطيدة ، وبعث حضارة زاهرة ، وأنبت ثقافة كان لها الفضل الكبير في نشر لواء العلم والعرفان في وادى النيل . فالرجل الذي ينشئ كل ذلك ، وكان أميًا لم يتلق تعليمًا عاليًا ولا أوليًا ، لابد أن يعد بحق من عظماء الرجال ، ولولا عظمته لما تخطى نشأته الأولى ، وإذا تخطاها فلا يلبث أن يقف عنه حد يتناسب مع مرتبته أو مرتبة أقرانه ، ولكن اضطلاعه بالمهات الكبرى التي أخذها على عاتقه ، وتأسيسه ذلك الملك الضخم رغم ما اعترضه من العقبات ، وبقاء أثره خالداً طوال هذه السنين وإلى ما شاء الله يدل على مبلغ عبقريته .

نعم إن العناية الإلهية لاحظته فى مختلف أدوار حياته ، وكان لها فضل كبير فها وصل إليه من عز وسؤدد ، ولكن من من العظماء لم تكن للعناية والأقدار دخل أيما دخل فها نالوه من نجاح وتوفيق ؟ ومَن مِن العظماء المجهولين لم يَقبر عظمتهم إدبار الحظ وغَلَبَة الأقدار ؟ فم اعتقادنا بما للحظ والعناية الإلهية من الأثر فى حياة محمد على ، لا نشك فى أن المواهب التى توافرت لديه كان لها القسط الأكبر فى نجاحه وتوفيقه .

وأول تلك المواهب ذكاؤه الحارق ، وبعد نظره ، وسعة حيلته .

فقد جاء إلى مصر ضابطًا صغيرًا فى الحملة العثانية التى جودتها تركيا لإخراج الفرنسيين من البلاد ، وشهد انهاء عهد الحملة الفرنسية ، فلوكان على ذكاء عادى لانتهى أمره بما انتهى إليه معظم ضباط الجيش التركى ، ولكنه لمح من خلال الأفق ما تتمخض عنه الأمة المصرية من نزوع إلى الحرية ، وما يجيش فى صدرها من آمال كبار ، وما تشعر به من سخط على نظام

الحكم القديم ، فماشاها فى ميولها وسايرها فى آمالها ، ورسم لنفسه خطة الوصول إلى عرش مصر من طريق إرادة الشعب ، وهى فكرة مبتكرة بالقياس إلى ذلك العصر تدل على ذكاء محمد على ودهائه وبعد نظره .

ثم تأمل كيف اختط لنفسه طريق الوصول إلى السلطة بين مختلف الأطباع والمنازع المختلفة ، فلقد كان يعمل لهذا الغرض وأمامه سلطتان يجب أن يتخلص منها واحدة بعد الأخرى ، وهما سلطة الماليك حكام البلد الأقدمين ، وسلطة الوالى التركى الذى كان يمثل حكومة الاستانة ، وكانت هذه الحكومة تعمل على أن تكون لها الكلمة العليا فى البلاد بعد أن احتلها بجيوشها ، ثم كانت أمامه عقبة أخرى وهى سلطة الجند الأرناءود والدلاة وغيرهم من أخلاط السلطنة العمانية فاستطاع محمد على بدهائه وصبره وذكائه أن يضرب كل سلطة بالأخرى ، وأن يشق لنفسه طريق النجاح والوصول إلى الغاية التى يطمح إليها .

كان خسروا باشا (والى مصر سنة ١٨٠٧) يعمل للتخلص من محمد على ، فحاربه هذا بالجند إذ حرضهم على التمرد والمطالبة برواتهم المتأخرة ، وكانت نتيجة تلك الحركة سقوط خسرو باشا وطرده من القاهرة ، وكانت الفرصة سانحة ليحقق محمد على آماله ، ولكنه لم يشأ أن يتعجل الوصول إلى السلطة ، بل أخذ نفسه بالصبر والتريث حتى تنهيأ له الظروف الملائمة التي يستقر له فيها الحكم من غير منازع ، فترك رؤساء الجند ينادون بطاهر باشا قائمقاماً ، ولعله كان يتوقع ألا يطول مقامه فى الحكم لما اشهر عنه من الظلم ، فثار عليه الأتراك الإنكشارية وقتلوه ، وخلا منصب الوالى من جديد ، غير أن محمد على تريث أيضًا ولم يتعجل ، وكان الانكشارية قد اتفقوا على تعيين أحمد باشا واليًا على مصر ، فلم يرض بهذا التعيين وتحالف مع الأمراء الماليك على إقصائه وترك السلطة لهم ، وألقى فى روع كبيرهم إبراهيم بك. أنه الأحق بولاية مصر ، وبذلك ضرب الأتراك الماليك ، ثم ترك هؤلاء يحتملون أمام الشعب مساوى الحكم ، فما لبئوا أن استهدفوا للثورة التي أقصتهم عن الحكم .

ويدلك على دهائه وأناته أنه كان فى استطاعته أن يثب إلى الحكم بعد سقوط دولة الماليك ، لكنه آثر الانتظار واختار للولاية خورشد باشا ، وبتى هو فى صف الشعب يدافع عن مطالبه ويتودد إلى زعائه ، فلما ساءت سيرة خورشد وكثرة مظالمه ثار عليه الشعب وخلعه كما رأيته مفصلا فى الجزء الثانى من و تاريخ الحركة القومية ، ، وهناك طلب الزعماء من محمد على أن يقبل منصب الولاية وألحوا عليه فى أن يجيب طلبهم ، فقبل ما عرضوه عليه وصار الوالى

المختار من الشعب .

واستطاع بذكائه وصدق نظره فى الأمور وسعة حيلته أن يذلل العقبات التى اعترضته فى السنوات الأولى من حكمه ، فتغلب على دسائس الأتراك والإنجليز ومساعى الماليك ، كما فصلنا ذلك فى الفصول الأولى ، كل ذلك يدلك على مقدرته بل على عبقريته ، وخاصة إذا لاحظت أنه إلى ذلك الحين كان أميًّا ، إذ من المعروف أنه لم يبدأ فى تعلم القراءة والكتابة إلا بعد أن تجاوز الأربعين وبعد أن تبوأ عرش مصر وتخطى العقبات الأولى فى حكمه .

ويتجلى لك بعد نظره ورجاحة عقله وأخذه الأمور بالأناة والحكمة أنه لما اعتزم إدخال النظام الجديد في الجيش المصرى لم يغامر بإنفاذ عزمه ، بل انتظر السنين الطوال يتحين الفرص الملائمة لإنفاذ مشروعه ، ولو أنه استعجل الأمر وتسرع لاستهدف لهياج الجنود ، ولشهدت البلاد ثورة من ثورات الجند التي تودى بمراكز الولاة بل توردهم موارد الحتف والهلاك .

ولعلك تذكر حين هودته من الإسكندرية بعد جلاء الحملة الإنجليزية عن البلاد سنة المراح كيف ثار الجند في القاهرة وعاثوا في أسواقها فساداً ، وكيف استعمل الحكمة في إنجاد ثورتهم . واعتزم من ذلك الحين أن يتخلص من الجيش القديم ويحل محله جيشًا حديثًا قوامه النظام والطاعة ، ولكنه لم يمض في تحقيق برنامجه إلا حوالي سنة ١٨١٩ – ١٨٢٠ ، وما ذلك إلا لما آنسه من الخطر إذا هو أنفذ مشروعه قبل ذلك الحين ، فمثل هذه الأناة والحكمة وسعة الحيلة لا تصدر إلا عن دهاقين الساسة ذوى الرءوس الكبيرة ، وبهذه الصفات نجح في تأسيس الحيش المصرى النظامي ، فتأمل كيف انتظر أكثر من اثنتي عشرة سنة قبل أن يبدأ في إنفاذ فكرته ، وكيف أنه عندما بدأ في دور التنفيذ كان شديد الاحتياط بعيد النظر ، فأسس المدرسة الحربية الأولى لتخريج الضباط النظاميين في (أسوان) أي في أقاصي الوجه القبلي ، لكي يبدأ بمشروعه بعيدًا عن المسائس والفتن التي كانت القاهرة مسرحًا لها .

فبمثل هذا الذكاء وبعد النظر والأناة استطاع محمد على أن يشق لنفسه طريق النجاح ، وهو من هذه الناحية جديرٌ بأن يعلم ساسة الدول وزعماء الأمم كيف يأخذون الأمور بالحكمة والصبر ورجاحة العقل .

ومن مواهبه التى ذللت العقبات فى طريقه وكفلت له الاضطلاع بالمهات الجسام. الشجاعة وعلو الهمة ، ومضاء العزيمة ، فهذه الصفات كانت من أكبر مميزاته بعد الذكاء وحسن التدبير.

أما عن شجاعته واستخفافه بالمخاطر فلعلك تذكر حادثة (براوسطه) وكيف امتنع أهلها عن أداء ما عليهم من الضرائب، فعرض محمد على على حاكم قوله أن يأخذ على عهدته إجبار أهلها على الإذعان، وسار إليهم في عشرة من الجند، وكيف استطاع أن يعتقل أعيان المدينة ويسوقهم إلى قوله، وبذلك أذعن أهل براوسطه وأدوا ما عليهم من الحراج (١)، فهذه الحادثة تدلك على ما جبلت عليه نفس محمد على من الجرأة، واقتحام الأخطار، فلقد كان هدفًا لأن يذهب ضحية معامرته في تلك القرية الثائرة، ولا شك أن تلك الشجاعة التي ظهرت عليه منذ نعومة أظفاره كانت كما أسلفنا من أخص صفاته بل هي من أسباب نجاحه في تأسيس ملكه العظيم (١).

وتتجلى لك شجاعته وقوة عزيمته فى إقدامه على الحروب ومواصلته القتال رغم ما اعترضه من الهزائم والعقبات ، واحتفاظه برباطة جأشه فى أشد الأوقات حرجًا ، ولو لم تكن الشجاعة وعلو الهمة من أخص مواهبه لاضطربت نفسه وتولاها اليأس أمام المخاطر التى استهدف لها فى كثير من المواطن .

في حرب الوهابيين استهدفت الحملات التي جردها على الحجاز للهزائم والخسائر الفادحة ، وكانت تجيئه في بعض المواطن أنباء محيفة عا حل بجيشه من الكوارث فلم يتزلزل لهذه الأنباء بل كان يقابلها بالجلد والثبات وقوة العزيمة ، وكان كلما أخفقت حملة جرد غيرها ، ماضيًا في تحقيق غايته ، وقد شهد له الجبرتي ، ولم يكن من مناصريه ، بعلو الهمة لمناسبة الكارثة التي حلت بالجيش المصرى في واقعة (الصفراء) فقال عنه : « ولما حصل ذلك لم يتزلزل الباشا واستمر على همته في تجهيز عساكر أخرى » .

ولو تابعت وقائع الحرب الوهابية لتحققت أنه لولا همة محمد على وقوة إرادته لما استطاع أن يواصل هذه الحرب ثمانى سنوات متواليات حتى وصل بها إلى نهايتها من الظفر بالوهابيين ويسط نفوذ مصر وسلطتها على جزيرة العرب .

وتبدو لك أيضاً شجاعة محمد على فى إعلانه الحرب على تركيا وزحفه عليها ، فإن محاربة السلطنة العثانية وهى وقتئذ دولة الخلافة وصاحبة الجيوش الجرارة التى لا ينضب معينها ، أمرُ السلطنة إلى حظ كبير من الشجاعة وعلو الهمة ، بل والمجازفة والاستهداف للأخطار ، إذ لو ظفر

<sup>(</sup>١) أنظر الجزء الثانى من 1 تاريخ الحركة القومية 1 ص ٣١١.

<sup>(</sup>٢) الجزء الثانى من وتاريخ الحركة القومية، ص ٣١٢.

به السلطان فى واقعة من وقائع تلك الحروب الطاحنة لكانت دولة محمد على بل حياته عرضة للخطر ، فهذا الإقدام له قيمته فى الحكم على شخصيته .

وإذا قال قائل إن محمد على إنما حارب تركيا في الوقت الذي بدت عليها فيه أعراض الضعف والهرم ، فماذا نقول عن وقوفه في وجه الدول الأوروبية جمعاء عُقب انتصار الجيش المصرى في بيلان وقونيه ، واعتراضه على حرمانه ثمرة انتصاراته ، فإذا رجعت إلى الخطابات التي وجهها إلى مندوبي الدول واعتراضه على تدخلهن ومصارحتهن بعدم النزول على إرادتهن تجلى لك مبلغ شجاعته ورباطة جأشه وقوة يقينه ، ثم ماذا نقول في تحديه الدول الأوروبية في الحرب التركية الثانية عقب انتصاره في واقعة نصيبين ورفضه الإذعان لقراراتها وطرده سفراءها من مصر ؟ كل ذلك يدل على مبلغ ما تذرع به من شجاعة النفس ومغالبة المصاعب وتلك لعمرى صفات العبقرية والعظمة .

وتتبين قوة عزيمته من أنه أنشأ من العدم جيشًا ضخمًا على أحدث نظام ، وأسطولا قويًا رفع علم مصر فوق ظهر البحار ، وأوجد حكومة منتظمة حيث كانت الفوضى ضارية أطنابها ، وأنشأ المدارس والمعاهد حيث كانت الجهالة فاشية . والمستشفيات حيث كانت الأمراض تفتك بالأهلين ، وشق النرع وأقام الجسور حيث كانت مياه النيل تذهب هدراً دون أن تنتفع منها الأراضى ، وأسس البعثات وأقام المصانع والمبانى العامة ، كل ذلك يدل على ما تفعله العزيمة الحديدية ، وقد شهد له الجبرتى بقوة العزم والشهامة ، فقال عنه لمناسبة إصلاحه سد أبو قير : ه فأرسل إليه المباشرين والقومة والرجال والفعلة والنجارين والبنائين والمسامير وآلات الحديد والأحجار والمؤن والأخشاب العظيمة والسهوم والبراطيم حتى تممه وكان له مندوحة لم تكن لغيره من ملوك هذه الأزمان ، ولو وفقه الله لشيء من العدالة على ما فيه من العزم والرياسة والشهامة والتدبير والمطاولة لكان أعجوبة زمانه وفريد أقرانه ، وهي شهادة لها قيمتها من مؤرخ عُرف بأحكامه الشديدة عن محمد على .

وقد ذكر عنه الكونت بنديتى قنصل فرنسا العام فى مصر وقتئذ أنه لما شرع فى إقامة القناطر الخيرية وسمع بالاعتراضات التى أبديت على المشروع من جهة العقبات والمصاعب التى تحول دون نجاحه كان جوابه: وإن هذا صراع بينى وبين النهر العظيم ! ولكنى سأخرج فائزًا من هذا الصراع! ، فهذا الجواب يدلك على مبلغ شعوره بقوة إرادته ، ولولا تلك الإرادة لما اعتزم أن يقهر النيل ويتحكم فى جريانه بواسطة مشروعه الكبير.

ومن أخص صفاته التي لازمته طول حكمه حبه للعمل وجلده على احيال أعبائه ، فلم يكن يعرف لنفسه هوادة ، وكان يهم بدقائق أعال الحكومة ويراقبها بنفسه ، ولا ينام من الليل الإ قليلا ، وكان يصرف معظم وقته في مراقبة الأعال والعال ، ويكثر من التجول في الأقاليم ليراقب بنفسه تنفيذ التعلمات التي يصدرها ، وبهذه الوسيلة كان يبث روح العمل والنشاط في نفوس الموظفين ويشعرهم دائمًا بأن عينه لا تغفل عن مراقبة أعالهم ، وغنيًّ عن البيان أن هذا يستدعى مثابرة وجلدًا على العمل ونشاطًا لا يعرف الملل والكلال ، وهذا النشاط كان أمراً غير مألوف في ملوك الشرق وأمرائه الذين هم في الغالب أميل إلى الدعة والكسل والانصراف إلى الراحة وترك حبل الأمور على غاربها والانكباب على الملاهي والمذات ، فحمد على كان فذاً البين ملوك الشرق وحكامه ، وهو بنشاطه المنقطع النظير قد أعطى الملوك والحكام كافة أحسن مثال للاضطلاع بمهام الأمور ، ولقد كان هذا النشاط موضع إعجاب الإفرنج الذين لم يألفوا مثل تلك الحركة المستمرة من حكام الشرق وملوكه ، ولقد تعجبوا على الأخص حينا رأوه وهو في سن السبعين يقوم برحلة طويلة شاقة في السودان ويتوغل في أصقاعه النائية مستهدفًا لممتاعب والأمراض متنقلا من جهة إلى أخرى على أثم ما يكون من النشاط واليقظة ، فهذه الحركة وذلك النشاط مع التقدم في السن يعطينا فكرة عما غرس في نفسه من علو الهمة وحبه للعمل.

ولا يخنى أن حبه للعمل ويقظته فى مراقبة موظنى الحكومة كان لها فضل كبير فى تقدم الأداة الحكومية فى عهده وبعث روح النشاط فى فروعها بعد أن كانت الحكومة مصابة بالجمود أو بما يشبه الشلل فى عهد الحكم التركبي وحكم الماليك.

تلك هي الصفات والمواهب التي تكونت منها شخصية محمد على وجعلت منه رجلا عظيا ، والآن فلنبحث عن أثر هذه العظمة ونتائجها في ولايته الحكم ، لأن من العظماء من تتوافر فيهم صفاتِ العظمة ولكنهم يقصرونها على ذواتهم وأنفسهم فلا تنال البلاد منهم ثمرة ما ، بل قد يجلبون عليها النكبات والكوارث ، ومع ذلك يعدون عظماء ، ولكن محمد على كان من صنف العظماء الذين نالت البلاد على أيديهم كبرى الفوائد .

فهو من الوجهة السياسية كان يرمى إلى إنشاء دولة مصرية مستقلة ، قوية البأس عظيمة السلطان ، منيعة الجانب ، وهي غاية تعد المثل الأعلى للقومية المصرية ، ولقد حقق فعلا تلك الغاية وجعل من مصر دولة فتية مستقلة تمتد حدودها من جبال طوروس شمالا إلى أقاصي

السودان جنوبًا ، وتشمل مصر وسورية وبلاد العرب وجزيرة كريت وقسمًا من الأناضول ، ولأن تراجعت حدود مصر طبقًا لمعاهدة لندره كما فصلناه فى موضعه فقد بقيت حدودها الأصلية سليمة شملت استقلال مصر والسودان وحققت وحدة وادى النيل السياسية والقومية .

وغنى عن البيان أن تحقيق هذا المشروع العظيم ليس من الهنات الهينات ، ولا ينهض به رجل عادى ، بل مجتاج إلى سياسى كبير من أعظم الرجال همة ودهاء ، فإن أى خطأ يبدر منه كان يكنى لإحباط المشروع فى خطواته الأولى ، أو هدمه من أساسه بعد تمامه ، ولكن محمد على أحاط مشروعه بالحذر وبعد النظر والحكمة ، ويكفيك برهانًا على بعد نظره فى السياسة ، أنه لما عُرض عليه مشروع حفر قناة السويس أعرض عنه رغم إلحاح بعض الماليين والسياسيين الإفرنج ، إذ رأى أنه سيؤدى إلى تدخل الدول فى شئون مصر واتجاه الأطاع إليها وجعلها هدفًا للمسائس الاستعارية مما يفضى إلى ضياع استقلالها ، ومما يؤثر عنه أنه قال فى هذا الصدد : إذا أنا فتحت قناة السويس فسأنشئ بوسفورًا ثانيًا ، والبوسفور سيؤدى إلى ضياع السلطنة العثمانية ، وبفتح قناة السويس تسهدف مصر للأطاع أكثر مما هى الآن ، ويحيق الخطر بالعمل الذي قمت به ومخلفائي من بعدى » .

ولقد حققت الأيام صدق نظره ، وما كان أجدر خلفاءه أن يعملوا برأيه فلا يغامروا بستقبل البلاد وينشئوا فيها بسفوراً ثانياً أفضى إلى ضياع استقلالها ، ولكن هكذا شاء جَدُّ مصر العاثر أن يتنكبوا سبيله ويفتحوا تلك القناة التي كانت شؤمًا على البلاد .

إن كفاءة محمد على كرجل سياسى بعيد النظر ظهرت فى تأسيس الدولة المصرية المستقلة وفى إبعاد اليد الأجنبية عن التدخل فى شئونها ، ومن هنا جاءته فكرة المعارضة فى فتح قناة السويس ، وتبدو هذه الكفاءة أيضاً فى كونه مع وفرة أعال الإصلاح والعمران التى تمت على يده ، لم يحمَّل مصر ديناً لدولة أجنبية ، ولم يقع فيا وقع فيه خلفاؤه من مديد الاستدانة وفتح ثغرات التدخل الأجنبي فى شئون البلاد .

ومما يذكر له فى هذا الصدد ، أن شركة إنجليزية طلبت إليه أن يأذن لها بإجراء إصلاحات هامة فى ميناء السويس تزيد من اتساعها وتجعلها مرفأ كبيراً ، فأبى أن يجيب الطلب ، وكذلك لم يطمئن إلى مد سكة حديدية بين مصر والسويس على يد شركة إنجليزية أخرى ، وبعد أن اتفق وإياها على إنفاذ المشروع عدل عنه خوفاً من عواقب امتداد النفوذ البريطاني في مصر.

ففضل محمد على ليس مقصوراً على تحقيق استقلال مصر بل هو فوق ذلك قد وضع الدعائم الكفيلة بصيانة ذلك الاستقلال ، ورسم السياسة الحكيمة التي تجعله بمنجاة من المخاطر ، ولو أن خلفاءه حذوا حذوه واتبعوا سياسته لما تصدع بناء الاستقلال في عهدهم .

تلك كانت أعال محمد على ومقاصده من الوجهة السياسية ، أما من الوجهة العمرانية فقد كان من الرجال ذوى الخطط الواسعة النطاق فى الإصلاح ونشر لواء العلم والحضارة فى البلاد ، ولا نريد هنا أن نسرد أعاله فى هذا الصدد فيكفى أن نرجع بك إلى ماكتبناه عنها فى الفصول السابقة ، فهو من غير شك باعث نهضة الإصلاح والعمران فى مصر الحديثة .

وهو من الوجهة الحكومية قد أسس حكومة نظامية ، ولم يكن بمصر ثمة حكومة من قبل ، بل كانت هيئة قوامها الخلل والفوضى ، لكن محمد على أوجد حكومة مستقرة ، لها قواعد وأنظمة ودواوين وإدارات ، وسن لها قوانين ولوائح ، فهو من هذه الوجهة يعد من كبار رجال الدول ، ولا شك أن فكرة التنظيم هي ناحية بارزة من نواحي عبقريته ، فهو الذي بث روح النظام في هيئات الحكومة وفروعها ، في الجيش ، والبحرية ، والتعليم ، والشئون الخارجية ، والري ، إلى غير ذلك .

كذلك بجب أن نذكر لمحمد على أنه عنى بتنشئة أولاده وأحفاده تنشئة عملية علمية ، فلم يتركهم رهن المقاصير والسرايات ، وبين الحدم والغانيات ، كما كان شأن ملوك الشرق فى الغالب ، بل عنى بتربيهم وتعليمهم وتعويدهم الاضطلاع بمهام الدولة ، ووكل إليهم كما مر بك قيادة الجيوش وخوض غار الحروب ، فعهد إلى طوسون قيادة الحملة الأولى على الوهابيين ، وإلى إبراهيم الحملة الثانية ، والى إسماعيل الحملة على السودان ثم عاونه فيها إبراهيم ، وعهد إلى إبراهيم باشا قيادة الجيوش فى حرب المورة ، ثم فى حروب الشام والأناضول ، وعلم ابنه سعيدا فنون البحرية ودربه عليها علماً وعملا ، وأرسل طائفة من أبنائه وأحفاده إلى فرنسا ضمن البعثات العلمية .

على أن من الواجب أن نقرر إثباتًا للحقيقة من جميع نواحيها أن الشعب لم يتحرر من الشقاء في عصر محمد على ، فقد وقع عليه إرهاق ومظالم كثيرة ، ويحق لنا من هذه الناحية أن نقول إن أعال الإصلاح التي تمت في عضر محمد على لم ينتفع بها الجيل الذي عاش في ذلك

المعصر بل انتفعت منها الأجيال التى توالت من بعده ، أما جيل محمد على فقد فلحته أعال السخرة والإرهاق ، ولم يتذوق طعم الحرية الشخصية ، ولاحق الملكية ، فلعلك تذكر أن محمد على قد تملك كل أراضى مصر ، ووضع نظام احتكار الحاصلات الزراعية وبيعها ؛ كما احتكر التجارة والصناعة ، وقد أساء هذا النظام إلى الشعب إساءة كبرى لأنه ضرب عليه حجابًا من الفقر والجمود ، وصارت الحكومة هي المالكة لكل أطيان القطر وحاصلاته وتجارته وصناعته ، وهذه الحالة هي موضع ضعف في سياسة محمد على الاقتصادية والاجتماعية ، وعلى تعدد مشاريعه في الإصلاح لم يفكر تفكيراً جديًا في إيجاد نظام للشورى يعود الشعب الاشتراك في الحكم كما بينا ذلك ، وهذا عيب كبير في سياسته .

وإذ تكلمنا عن المظالم التي أرهقت الشعب في عهده فن الحق أن نقول أنها أخف وطأة من المظالم التي كانت تقع في عصر الماليك .

حدثى صديق لى عن جده الذى أدرك عصر محمد على أنه كان يقول إننا كنا نحتمل مظالم حكمه لأنها بمقارنها بمظالم الماليك كانت أخف منها وأرحم ، وهذا القول فيه ناحية من الصواب ، وينبر لنا طريق الحكم على عصر محمد على ، فلأجل أن نحكم على عظم من العظماء أو على عصر من العصور يجب علينا أن ندرس الرجل فى مجموعه ، والعصر بأكمله ، ثم نقارن بين ذلك العصر والعصر الذى سبقه ، ثم الذى تلاه ، ويذلك يكون الحكم صحيحًا ، والرأى فيه سديدًا ، فإذا نحن نظرنا إلى تاريخ محمد على فى مجموعه حكمنا من غير تردد أنه مؤسس الدولة المصرية الحديثة ومحقق الاستقلال القومي وباعث نهضة الإصلاح والعمران فى مصر ، وأنه من هذه الناحية أكبر بنّاء فى صرح القومية المصرية ، ومها عددنا على حكمه من المآخذ فمن المحقق أنه لو لم يتول حكم مصر لظلت كاكانت ولاية من ولايات السلطنة العنانية يتعاقب عليها الولاة الجهلاء الذين كانت ترسلهم الاستانة كل سنة أو سنتين والذين لم يكن لهم هم سوى الحصول على نصيبهم فى الخراج وإرسال الخزانة السوية إلى الاستانة ، ثم يتركون شون الحكومة فى يد الماليك يعيثون فى الأرض فسادًا ، ويجعلون الحكم أداة للمظالم والفوضى ، مما أدى إلى تأخر البلاد فى كل نواحي الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية ، فلو لم يتول محمد على حكم البلاد لبقيت رازحة تحت حكم التقهقر والفوضى ، كا أدى إلى تأخر البلاد لبقيت رازحة تحت حكم التقهقر والفوضى ، كا أدى الم بقول محمد على حكم البلاد لبقيت رازحة تحت حكم التقهقر والفوضى ،

nverted by 11ff Combine - (no stamps are applied by registered version

975

الاستعاركما احتلت فرنسا الجزائر سنة ١٨٣٠ ، وما زالت تحتلها إلى اليوم ( تاريخ أخر طبعة من الكتاب ) .

فهذه المقارنة تظهر لنا فضل محمد على ومبلغ المزايا التي عادت على مصر من عبقريته وجهوده ومواهبه ، وهذا فيا نعتقد هو حكم الإنصاف على محمد على وعصره .

\* \* \*

erted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)



إبراهيم باشا قائد الجيوش المصرية فى حروب الاستقلال ( ١٧٨٩ – ١٨٤٨ )



# الفضال لشا بع عشر إبراهيم باشا

 $(1\lambda\xi\lambda-1V\lambda4)$ 

من الواجب أن نفرد فصلا لإبراهيم باشا ، ولئن كانت الفصول السابقة تصلح أن تكون تاريخًا له ، فإن بطولته تدعونا أن نختم هذا العصر بفصل خاص بإبراهيم .

#### تاریخه

هو أكبر أنجال محمد على ، وساعده الأيمن فى فتوحاته ومشروعاته ، وقائد الجيوش المصرية فى حروب الاستقلال ، يقترن اسمه باسم أبيه فى كثير من جلائل الأعمال ، وأهمها تأليف الجيش المصرى وقيادته فى ميادين القتال إلى حيث حقق استقلال مصرورفع ذكرها بين الأمم.

ولد فى قوله سنة ١٧٨٩ ، وجاء مصر هو وأخوه طوسون فى سبتمبرسنة ١٨٠٥ ، وعهد إليه أبوه بمهات عدة ، مارس فيها شئون الدولة وأعالها الإدراية والحربية ، فكانت له توطئة للاضطلاع بالمهام الجسيمة التى تولاها من بعد ، فقد تولى منصب الدفتردارية سنة ١٨٠٧ ولما يبلغ العشرين ، والدفتردار هو بمثابة وزير المالية اليوم ، وقام فى هذا المنصب بعمل من أجل أعال العمران ، وهو مساحة أطيان القطر المصرى .

وتولى أيضًا حكم الصعيد وجمع بين هذا المنصب ومنصب اللغتردارية ، وقاتل الماليك ، ولكنه لم يشترك معهم في حرب حقيقية ، وظلت كفاءته الحربية دفينة إلى أن سطع نجمها أول وهلة في الحرب الوهابية ، فهي أول حرب خاض إبراهيم غارها وتجلت فيها مواهبه ، ولا نريد هنا أن نعود إلى وقائع تلك الحرب ، فقد وفينا الكلام عنها في الفصل الخامس .

فالحرب الوهابية كانت أول ميدان للقتال ظهرت فيه بطولة إبراهيم باشا ، تلك البطولة التي لازمته في الحروب التالية .

وتتبين لك ناحية من كفاءته وصدق نظره فى كونه أول من استعان بخبرة الأوروبيين فى

الحروب ، فاصطحب معه فى الحرب الوهابية طائفة من الإفرنج ، منهم الضابط الفرنسى فيسير أحد ضباط أركان الحرب كما تقدم ذكره ، وهذا أمر لم يكن مألوفًا ولا سائفًا بين قواد الشرق إلى ذلك العهد ، ولكن إبراهيم باشا ، لذكائه وحصافته ، عرف أن الأمم الشرقية لا تنهض إلا إذا اقتبست خبرة علماء أوروبا وقوادها .

وبعد أن انتهت الحرب الوهابية عاون إبراهيم باشا أخاه إسماعيل في فتح السودان، ولكنه لم يطل مكثه هناك إذ أصيب بمرض شديد اضطره إلى العودة لمصر.

وجاءت حرب اليونان ، فعهد إليه محمد على قياد. لجيوش المصرية فى البر والبحر ، وقد رأيت مما سطرناه فى الفصل السابع كيف ظهرت عبقريته فى تلك الحرب التى تولى قيادة الجيش المصرى فى ميادينها أربع سنوات متوالية .

وإذكانت الحروب والشدائد هي المدرسة العملية التي تكون فيها إبراهيم باشا فإن حملة الموره قد أكسبته خبرة واسعة في فنون الحرب والقتال ، ذلك أنه حارب فيها جيوشًا أوروبية يقودها ضباط وقواد درس معظمهم أساليب النظام الحربي الحديث ، واختلط بكثير منهم بَصَراو خبرهم ، وحادثهم ، فاقتبس من تلك الحروب معارف جمة زادته بَصَراً بفنون القتال .

ثم جاءت حروب الشام والأناضول ، فخاض غارها وقد اكتملت خبرته ومواهبه الحربية ، فتجلت فيها بأسماء كبار القواد والفاتحين ، وطبق ذكره الحافقين .

ويطيب لنا في هذا المقام أن نعيد هنا الكلمة التي ذكرناها عنه فيا سبق ففيها خلاصة تاريخه المجيد: « وأنك لتلمح عظمة إبراهيم من كونه قاد الجيش المصرى في ميادين النصر إلى حيث جعل تركيا والدول الأوروبية تقف مبهوتة مضطربة أمام وثَبَات ذلك الفاتح الكبير، كأنما هي أمام القَدَر ».

إن تاريخ إبراهيم باشا مقترن بتاريخ الجيش المصرى وحروبه فى عصر محمد على ، ولقد فصلنا الكلام فى هذا الصدد فى فصول عدة (١) فهذه الفصول هى تاريخ لإبراهيم ، ولا يخفى أن هذه الحروب كما أسلفناهى التى حققت لمصر استقلالها ، فلا غرو أن يكون أدق تعريف لشخصية إبراهيم باشا أنه و قائد الجيوش المصرية فى حروب الاستقلال ، و وهو التعريف

<sup>(</sup>١) الفصل الخامس والسابع والثامن والتاسع والعاشر.

الذى اخترناه لنضعه بجانب صورته ، ولعمرى أن قيادته لجيوش مصر في حروب استقلالها لهي أعظم ما يزين تاريخه .

وقد ذاعت شهرته فى أوروبا فنال فيها مكانة عالية لما استفاض عن بطولته وشهرته الحربية ، وتجلت هذه المكانة حيثا سافر إلى أوروبا فى سبتمبرسنة ١٨٤٥ للاستشفاء من مرض عضال أضابه ، وذهب إلى إيطاليا ثم إلى فرنسا ، فقويل بأعظم مظاهر الحفاوة والإجلال ، وبلغ لندره فى يونيه سنة ١٨٤٦ ، فقابلته الملكة فكتوريا وشخطماء الإنجليز بالترحاب والاحترام .

ولم تقتصر مواهب إبراهيم في ميادين القتال ، بل ظهرت كفاءته الإدارية في تنظيم الحكم المصرى في سورية وتوطيد دعائم الأمن فيها كما بسطنا ذلك في الفصل الثامن ، وفي المهام الإدارية التي تولاها في مصر ، وإذكان من مزاياه في حياته الحربية حرصه على النظام ، فقد استمسك بهذه الميزة في تنظيم الشئون الإدارية التي تولاها ، وكان في أوقات السلم شديد العناية بالشئون الزراعية وتنظيمها ، وامتاز بميله إلى تنسيق الحدائق وتنظيم أشجارها ونبائها ، كأنها في نظره صفوف من الجنود يجب أن يسود النظام بينها ، وبلغ شغفه بتنظيمها أن استخدم مهندسا زراعياً المجليزياً عهد إليه تنسيق حدائقه الواسعة في جزيرة الروضة وغرس فيها العدد الوفير من أشجار الفاكهة والرباحين .

## صفاته وأراؤه ومبادثه ا

إن أبرز صفة من صفات إبراهيم باشا شجاعته وإقدامه ، فالشجاعة هي أكبر ناحية من نواحي عبقريته ، وبجانبها حبه للنظام ، وصرامته في تطبيق قواعده ، ولا غرو فالنظام هو أساس الحياة العسكرية وقوام تقدم الجيوش وقوتها ، وهو أول ما امتاز به الجيش المصرى على الجيوش التركية في ميادين القتال ، وأول الأسباب التي كفلت له النصر والظفر ، وكان إبراهيم باشا لصرامته في النظام يطبقه على نفسه ، فيعيش عيشة الجندي البسيط في مأكله ونومه ، ويقاسم جنوده السراء والضراء ، ويشاركهم شظف العيش ، وكثيرًا ما كان يقطع المراحل الشاسعة سيرًا على قدميه ليعطى جنوده المثال في احمال شدائد الحروب ومتاعبها فلا غرابة إذ , . تعلقوا به واستبسلوا في القتال تحت رايته .

وكان يجمع إلى الشجاعة الذكاء الحاد وصدق النظر والرغبة الشديدة في الأخذ بأسباب

تقدم الأمم الأوروبية ، وكان من مزاياه البساطة فى معيشته والرغبة عن مظاهر الفخفخة والأبهة ، وهذا الحلق نادر بين قواد الشرق وأمرائه ، فإنهم أبداً يحيطون أنفسهم بمظاهر الأبهة والعظمة ، لكن إبراهيم باشا كان على حظ كبير من عظمة النفس ، فلم يكن فى حاجة إلى العظمة المصطنعة .

وقد قابله كثير من عظماء الإفرنج ورجالهم السياسيين والحربيين ووصفوه فيما كتبوه وصفًا يعطينا صورة حية من شخصيته وأفكاره ومبادئه ، ومن أصدق من وصفوه البارون (بوالكونت) Bois Le Comte (موالكونت) فقد اجتمع به بالقرب من طرسوس بالأناضول في أغسطس سنة ١٨٣٣ عقب انتصاره في معركة قونية وإبرام اتفاق كوتاهية ، واستطلع آراءه وأفكاره فكتب عنه مايأتي :

ودخلت على الطريقة الأوروبية ، وأمامه كراسى عدة ، وكان يجلس على ديوان كبير في صدر الخيمة على الطريقة الأوروبية ، وأمامه كراسى عدة ، وقد بدا لى أنه بلغ الأربعين ، وهو قوى البنية ، قصير القامة ، كبير الرأس ، جميل الأسنان ، ذكى النظر ، نشيط فى كل حركاته ، قصير الذراعين ، شأن أفراد عائلته ، لكن ذراعيه أقصر من ذراعي أبيه ، وقد لمحت روح الحماسة بادية فى حديثه ولهجته ، لما ناله من الانتصارات الأخيرة ، وهو شغف بالحروب ، لا يكترث كثيراً بحياته التى طالما جعلها هدفاً للمخاطر بشجاعة بلغت حد المجازفة ، يسير فى حياته على هذه الوتيرة ، ولا يطيب نفساً إلا فى جو العمل والنشاط والحركة ، وقد رأيته مشغولا بمشروعات جمة ترمى إلى إصلاح سوريه فى الوقت الذى يستريح فيه من عناء المعارك ، ويلوح لى كأن هذه الراحة هى حالة يرغم عليها ولا يميل إليها ، ويشعر بأنها لا يصح أن يطول مداها ،

وقد تجاذب إبراهيم باشا والبارون بوالكونت أطراف الأحاديث ، ودار الكلام على الحرب الأخيرة ، قال البارون فى هذا الصدد : حدثنى إبراهيم بلهجة طبيعية قائلا : « إنه ليؤلمى أن اللخول منعتنى من متابعة الزحف » ، فأجبته : إنى أظن بالعكس أنه قد آن الوقت الذي يحق

<sup>(</sup>٢) هامش الطبعة الثالثة – البارون بوالكنت سياسي وكاتب فرنسي تولى بعض للناصب الممتازة في وزارة الخارجية الفرنسية وندبته حكومته سنة ١٨٣٣ في مهمة لدى محمد على لإقناعه بسحب جيوشه من الأناضول تمهيئاً لعقد الصلح بينه وبين تركيا ، وقد قابله مرارًا وأكرم وفادته ، ونجحت مساعي فرنسا في إقناع محمد على بالصلح مع تركيا ، وهو الصلح المعروف باضافي كوتاهية (أبريل – مايو سنة ١٨٣٣) أنظر ص ٢٩١ (وبالطبعة السابقة).

فيه للدول أن تفكر فى وقف سموكم عن الزحف ، فإنه لم يكن أمامكم سوى بضع خطوات .... لتصل الجنود المصرية إلى أسكدار ، وهنالك تشب الثورة فى الاستانة .

فأجابني : ولكني كنت شديد الرغبة في دخول الاستانة على رأس جيشي ، فقلت له : وماذا تقصدون سموكم من الذهاب إلى الاستانة وماذا كنتم صانعين بها ؟

فأجابني : ما كنت أدخلها للهدم بل للإصلاح ، ولكي أقيم حكومة صالحة مؤلفة من رجال أكفاء بدل الحكومة الحالية العاجزة عن الاضطلاع بحكم الامبراطورية .

فقلت له : إن سموكم يؤكد بحديثه المخاوف التى ألمعت إليها فى كلامى ، فإن ماكنتم تنوون و إحداثه هو ماكنا نعمل على منعه ، لا لأننا مسوقون بفكرة عدائية نحو سموكم أو نحو أبيكم ، ولكن لأن الانقلاب الذى كنتم عازمين على إحداثه فى الاستانة يفضى إلى مشاكل قد تشعل نار الحرب فى أوروبا بأسرها .

فأجابنى: إنك واهم فيما تظن ، فإن هذا الانقلاب كان يحدث دون أية مقاومة ، فإن السكان على جانبى البوسفور والدردنيل يطلبوننى لإحداث الانقلاب الذي يتم فى هدو، وسرعة دون أن تجدوا الوقت للشعور بوقوعه ، تقولون إنكم تبغون الدفاع عن كيان تركيا وجعلها قوية ، ولو تم هذا الانقلاب لكان من نتائجه بعث سلطنة قوية تقوم على أنقاض هذه السلطنة المفككة التى تحاولون عبثًا تأييدها والتى ستنحل يوماً بين أيديكم وتسبب لكم وقتئذ مشاكل لاعداد لها.

وهنا سكت إبراهيم باشا قليلا عن الكلام ، كأنما استوقفته فكرة طارثة ثم قال : إننى أبحث كثيراً وأتساءل لماذا تحقد الدول الأوروبية كل هذا الحقد على الأم الإسلامية ؟ فقلت له : إنى لم أفهم كلام سموكم .

قال: نعم، فإنك تقول الآن أن وصول جيشى إلى أسكدار يحلث ثورة فى الاستانة ، وأنى أوافقكم وأرى رأيكم ، ولكن أليس هذا دليلا على أن الأمة الإسلامية لا تريد حكم السلطان محمود ؟ فبأى حق ترغمون هذه الأمة على مالا تريده وهل يحق لكم معشر الفرنسيين أن تمنعوها من اختيار حكامها ؟ عجباً ! لقد كنتم حيما ثار البلجيكيون وطلبوا تأليف مملكة مستقلة ، وحيما قام اليونانيون يطالبون باستقلالهم ، تنادون أن لكل أمة الحق فى اختيار ولى أمرها ونظام الحكم الذى تبتغيه ، بل أنكم ساعدتم اليونانيين فى ثورتهم ، فلماذا تحرمون الأمة التركية من هذا الحق ؟

قال البارون بوالكونت : و وكان إبراهيم باشا يلقى حديثه هذا فى حاسة وذكاء ويمزج الأدلة القوية بشىء من الفكاهة والدعابة ، وكان جوابى له أن سموه يخطئ فى تقدير المبدأ الذى أملى على الدول الأوروبية سياستها فى المسألة الشرقية ، فإنها لا تنظر إلى مثل هذه المسألة فى ذاتها بل تنظر إليها من ناحية تأثيرها فى مركز الدول فإذا رأت مثلا كما فى الحالة التى نحن بصددها أن ثورة أهلية تفضى إلى تزلزل التوازن الدولى وإحداث حرب عامة كان من الطبيعي أن تعمل كل دولة ما تراه حائلا دون وقوع هذه الكارثة .

فقال إبراهيم باشا : إن هذا عبث فإن أسباب الخصام بين الدول الأوروبية لا تنتهى ، ودخلت معه فى تفاصيل طويلة لأقنعه بخطأ فكرته ، .

وكان البارون (بوالكونت) قد قابل محمد على قبل اجتماعه بإبراهيم ، واستطلع رأى كليهما في الحالة السياسية ، ودون خواطره عن شخصية الاثنين والمقابلة بيهما ، فقال عن إبراهيم أنه لم تتوافر عنده القدرة على تأسيس المالك مثلا توافرت عند أبيه ، ولكن عنده من المواهب ما يكفل المحافظة على كيابها وبقائها ، وأن من أسباب قوة الدولة المصرية الارتباط المتين بين محمد على وإبراهيم ، وأن إبراهيم قد حافظ على عظيم احترامه وإجلاله لأبيه ولم يداخله أى زهو وخيلاء ، ولم تتغير علاقته به حتى بعد الانتصارات العظيمة التى نالها ، لدرجة أنه لم يسمح لنفسه أن يشرب الدخان في حضرته ، وإذا بعد عنه لا يفتاً يبدى له من الإخلاص والطاعة والاحترام ما اعتاده من قبل.

وقال عن الفوارق في آرائهها: وأن محمد على يمثل فكرة الحكم المطلق ، أما إبراهيم فإنه أقرب إلى المبادىء الحرة . وقد خالف أباه في مسألتين جوهرتين ، فالمسألة الأولى أنه لم يكن يوافقه على نظام الاحتكار الذي اتبعه في مصر وسوريه ولو أنه نفذ في هذا الصدد أوامر أبيه ، والمسألة الأخرى أنه يجاهر يرأيه في إحياء القومية العربية ، وذكر عن آرائه في هذا الصدد ما نقلناه في موضعه وأضاف إليها أنه كان يسمع مثل هذه الأقوال من حاشية إبراهيم وخاصة رجاله ، مخلاف ما كان يسمعه من بطانة محمد على التي كانت متشبعة بالفكرة التركية ، وقال إن فكرة إبراهيم باشا أن يجعل من الإمبراطورية التي أسسها أبوه دولة عربية بحتة ، أي أن يكون حكامها ورعيتها وجنودها وضباطها من جنس واحد وأمة واحدة ( وهي الأمة المصرية ) وأن يعيد إلى القومية العربية وجودها واستقلالها أسوة بلغتها وآدابها وتاريخها » .

# **ولایته حکم مصر** (أبریل سنة ۱۸۶۸ – نوفمبر سنة ۱۸۶۸)

إن عظمة إبراهيم لم تجثه من طريق ولايته الحكم ، بل توافرت عنده وانقادت له من قبل ، فلقد أسبغت عليه بطولته فى ميادين القتال صفات العظمة والمجد ، أما مدة حكمه فلم تزد على سبعة أشهر وثلاثة عشر يومًا ولم تتسع ليخط فيها صفحة جديدة يضمها إلى سِجلّه الحالد .

تولى الحكم في حياة أبيه ، ذلك أن محمد على في أخريات سنيه قد اعتلت صحته وأصيب بضعف في قواه العقلية ، ولم يعد في استطاعته الاضطلاع بأعباء الحكم ، وقد ظهرت عليه أعراض هذا الضعف غير مرة ولم ينجع فيه دواء.

فعقد إبراهيم باشا مجلسًا خاصًا برئاسته واستقر رأى المجلس على أن يتولى إدارة شئون الحكومة بدل أبيه ، فتولى الحكم في إبريل سنة ١٨٤٧ وأبلغ الأمر إلى الباب العالى فأرسل إليه في يوليه فرمان التقليد ، وقد عنى إبراهيم باشا مدة حكمه القصير بتقوية ثغور البلاد وحصوبها وتجديد قومها الحربية.

#### وفاته

#### (۱۰ نوفمبر سنة ۱۸٤۸)

ولكن المنية عاجلته في ١٠ نوفمبرسنة ١٨٤٨ ، توفى وله من العمر ستون سنة هلالية ، فخسرت مصر بوفاته قائد جيشها المظفر الذي كان لبطولته اليد الطولى في تحقيق استقلالها .

# وفاة محمد على باشا (٢ أغسطس سنة ١٨٤٩)

وبعد وفاة إبراهيم ولى الحكم عباس باشا الأول ، ومازال محمد على مصابًا بمرضه العضال، إلى أن توفى يوم ١٣ رمضان سنة ١٢٦٥ (٢ أغسطس سنة ١٨٤٩) بسراى رأس التين nverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

075

بالإسكندرية ، ونقلت جثته إلى القاهرة وشيعت جنازته باحتفال مهب ، ودفن بمسجده بالقلعة حيث يرقد رقدته الأبدية ، وهكذا انتهت حياة ذلك الرجل الكبير بعد أن خلف مجدًا لا يبليه الزمان ، توفى بعد أن أسس الدولة المصرية وحقق استقلالها وأتم وحدتها وشيد دعائم نهضتها ، وتم على يده من الأعال الجليلة ما تنوء به العصبة من عظماء الرجال .

0 0 0

## وثائق تاريخية

### وليقة رقم ١

معاهدة جلاء الإنجليز عن الإسكندرية المبرمة بين محمد على باشا من جانب ، والجنرال شريروك والكبتن فيلوز من جانب آخر (وهي المعاهدة التي انتهى بها الاحتلال الإنجليزي الثاني)

بها أن الجنرال فريز Fraser قائد القوات البرية لصاحب الجلالة البريظانية والكبن هلويل Hollowel قائد الأسطول الإنجليزى المرابط تجاه السواحل المصرية قد خولا الجنرال شربروك Scherbrook والكبن فيلوز Fellowes من ضباط البحرية الانجليزية سلطة إبرام الاتفاق الخاص بالجلاء عن الإسكندرية فقد اتفق كل من صاحب العظمة محمد على باشا والى مصر، والجنرال شربروك والكبتن فيلوز المذكورين على الشروط الآتة .:

### المادة ١

توقف فوراً الأعال العداثية من الجانبين ، ونجلو القوات البريطانية عن الإسكندرية فى مدى عشرة أيام من التوقيع على هذه المعاهدة وتنسحب من جميع القلاع والاستحكامات والمنشآت ، وتتركها بالحالة التي هي عليها الآن ، ويسلم صاحب العظمة محمد على باشا للقواد البريطانيين صهره مصطفى بك وعمه أسحق بك ومهر داره (حامل الحتم) سلمان أفندى رهائن يبقون على ظهر إحدى السفن الحربية الإنجليزية إلى أن يتم تنفيذ هذه المعاهدة .

### رالماحة ٢

جميع أسرى الحرب الإنجليز وكذلك الأفراد الذين التحقوا بخدمتهم من الأرقاء يطلق سراحهم ويرسلون بطريق النيل إلى بوغاز رشيد حيث يبحرون على سفينة إنجليوية.

#### المادة ٣

يصدر عفو عام عن سكان الإسكندرية أو غيرهم من الأهلين لما وقع منهم فى الماضى ويؤمنون على أرواحهم وأملاكهم لكونهم اضطروا بحكم الظروف إلى اتخاذ الطريق الذى سلكوه.

#### المادة ع

بما أن أمين بك الألنى قد بارح الإسكندرية أثناء الاحتلال الإنجليزى فإن صاحب العظمة محمد على باشا يعد بأنه فى حالة عودة أمين بك المذكور إلى الميناء ألا يناله سوء ويعطى أمانًا له ولحاشيته بشرط أن لا يتجاوز عددهم اثنى عشر شخصًا.

#### المادة ٥

نظرًا لتفرق الأفراد الأرقاء الملحقين بخدمة الجيش البريطاني ووجود بعضهم على مسافات بعيدة فيبق مندوب إنجليزي في الإسكندرية بعد الجلاء عنها ليتسلمهم كلما ظهروا، ولهذا المندوب أن يحصل من صاحب العظمة على كل حاية ومساعدة لأداء مهمته في إحضار هؤلاء الأفراد، ويسمح له بأن يرسل كل من يوجد منهم إلى أية سفينة إنجليزية تكون راسية في الميناء أو يرسلهم إلى صقلية أو مالطة بأية طريقة أخرى تتيسر له.

دحررت هذه المعاهدة في مصكر صاحب العظمة محمد على باشا والى مصر بالقرب من دمهور يوم ١٤ سبتمبر سنة ١٨٠٧ ،

و إمضاءات : محمد على باشا : شريروك ، فيلوز ، .

### وثيقة رقم ٢

### اتفاق -الإسكندرية

( ۲۷ نوفمبر سنة ۱۸٤۰ )

د بين الكومودور نابييه Npier قائد القوات البريطانية البحرية الراسية أمام الإسكندرية من جانب ، وبوغوص يوسف بك وزير حارجية صاحب السمو نائب ملك مصر المفوض من قبل سموه من جانب آخر ، تم إبرام الاتفاق الآتى بالإسكندرية يوم ٢٧ نوفمبرسنة ١٨٤٠ .

#### المادة ١

بما أن الكومودور نابييه بصفته المبينة أعلاه أحاط صاحب السمو محمد على علماً أن الدول أشارت على الباب العالى بإعادة حكم مصر الوراثى إلى عهدته ، وبما أن سموه يرى فى ذلك وسيلة لوضع حد للحرب وويلاتها ، فإنه يتعهد بأن يصدر أوامره إلى ابنه إبراهيم باشا بإجراء الجلاء فورًا عن سوريه ويتعهد أيضاً بإعادة الأسطول العثماني بمجرد أن يصله أخطار رسمى بأن الباب العالى يتنازل له عن حكم مصر الوراثى وأن يبقى ذلك الحق كماكان مكفولا من اللمول .

#### المادة ٢

يضع الكومودور نابييه تحت تصرف الحكومة المصرية سفينة من سفنه لتنقل إلى سوريه الضابط الذى يعهد إليه صاحب السمو إبلاغ القائد العام للجيش المصرى أمره بالجلاء عن سوريه ويعين الأميرال ستويفورد قائد القوات البريطانية من ناحيته ضابطًا لملاحطة تنفيذ هذا للأمر.

#### المادة ٣

وبناء على ما تقدم يتعهد الكومودور نابييه بوقف الحركات المعدائية من جانب القوات البريطانية ضد الإسكندرية وكل جهة من الأراضي المصرية ويبيح حرية الملاحة لكل السفن

المعدة لنقل الجرحى والمرضى وسائر الجنود المصرية الذين ترغب الحكومة المصرية نقلهم إلى مصر بطويق البحر.

#### المادة ك

للجيش المصرى الحق فى أن ينسحب من سوريه حاملا معه مدافعه وأسلحته وجياده وذخائره وأمتعته وفى الجملة كل ما معه من مهات الجيش.

وقد حررت نسختان من هذا الاتفاق.

و توقیع : شارل نابیبه ، بوغوص یوسف ،

## مراجع البحث

ذكرنا فى هوامش الصحائف المراجع التى اعتمدنا عليها .

راجع هذا الكتاب المستشار حلمي السباعي شاهين نائب رئيس تضايا الحكومة السابق

### المضهسرس

| صفحة |                                      | صفحة |                      |
|------|--------------------------------------|------|----------------------|
| 11   | مقدمة الطبعة الأولى                  | ٣    | صورة المؤلف          |
| ۱۷   | خلاصة الجزأين الأول والثانى          |      | مقدمة الطبعة الرابعة |
|      | عبد الرحمن الرافعي وفكره ف كتابه عصر | ٧    | مقدمة الطبعة الثالثة |
| 41   | محمد على                             | 4    | مقدمة الطبعة الثانية |

# الفصل الأول الزعامة الشعبية في السنوات الأولى من حكم محمد على

| ۳۸ | رواية الجبرنى                      | 47   | موقف محمد على في بداءة حكمه         |
|----|------------------------------------|------|-------------------------------------|
| í. | حصار دمنهور                        | ۲۸   | _                                   |
| Σ. | <u> </u>                           |      | موقف ترکیا                          |
|    | تضامن محمد على والعلماء فى مقاومة  | 44   | دسائس السياسة الإنجليزية            |
| ٤٠ | فرمان العزل                        | 74   | معاضدة زعماء الشعب لمحمد على        |
| ٤٢ | استعداد محمد غلى للحرب             | ٣٠   | هجوم المماليك على القاهرة وإخفاقهم  |
| ٤Y | رواية الجبرتى                      | ٣١   | استيلاء محمد على على الجيزة         |
| ٤٢ | موقف زعماء الشعب                   | ٣٢   | رحيل قبطان باشا إلى الأستانة        |
| ٤٣ | 🖛 سیاسة محمد علی                   |      | رجوع محمد على إلى زعماء الشعب في    |
| ٤٤ | معركة النجيلة                      | ٣٢   | مهمات الأمور                        |
| ٤٤ | رواية الجبرتى عن معركة النجيلة     | 77   | مكانة السيد عمر مكرم                |
| وع | استثناف حصار دمنهور ودفاعها المجيد | ٣٥   | الحرب بين محمد على وللمماليك        |
| ٤٦ | حبو <b>ط</b> مؤامرة العزل          | ٣٥   | محاولة عزل محمد على وإخفاقها        |
| ٤٧ | وفاة عثمان بك البرديسي             | 47   | دسيسة إنجليزية حديدة                |
| ٤٨ | إخفاق محمد بك الألغى ووفاته        |      | مجيء أسطول عثمانى إلى مصر لعزل محمد |
| ۰۵ | مالحملة على المماليك في الصعيد     | ) #v | على                                 |

# الفصل الثانى الحملة الإنجليزية سنة ١٨٠٧ وفشلها

| صفحة |                                        | صفحة |                                   |
|------|----------------------------------------|------|-----------------------------------|
| ٦٤   | حالة الشعب النفسية وتطوعه للقتال       | ۴۰   | م أسباب الحملة                    |
| 7 £  | س فضل السيد عمر مكرم                   | ٠٣ , | حالة الأفكار في القاهرة والأقاليم |
| ٦٨   | معركة الحماد                           | 70   | بجيء العمارة الإنجليزية           |
| ٧٢   | رواية الجبرتى عن معركة الحماد          | ٥٧   | مماحتلال الإسكندرية               |
| ٧٣   | تأثير معركة الحماد في الموقف الحربي    | ٥٩   | م موقف المماليك                   |
| ٧٥   | مرابرام الصلح وجلاء الانجليز عن البلاد | ٠,   | واقعة رشيد وهزيمة الإنجليز فيها   |
| ٧٦   | عودة محمد على إلى القاهرة              | 71   | رواية الجبرتى عن واقعة رشيد       |
|      | فتنة الجند في القاهرة وإخمادها سنة     | 77   | نصيب المصريين في المعركة          |
| ٧٧   | ۱۸۰۷                                   | 75   | نتاثج واقعة رشيد                  |

### الفصل الثالث اختفاء الزعامة الشعبية من الميدان

| 40 | ا مرننی عمر مکرم إلی دمیاط             | ۸۱ | الموقف السياسي                      |
|----|----------------------------------------|----|-------------------------------------|
| 47 | مررحيله إلى منفاه                      | ٨٢ | تخاذل الزعماء وحالتهم التفسية       |
| 17 | موقف الشيوخ بعد ننى زعيمهم             | ٨٤ | الخلاف بين محمد على والسيد عمر مكرم |
| 44 | عمر مكرم في منفاه                      | ۸٧ | ،الوقيعة بالسيد عمر مكرم            |
|    | كتاب محمد على إلى السيد عمر مكرم       | 11 | تدبير المؤامرة                      |
| 44 | عودة عمر مكرم إلى القاهرة ونفيه ثانياً | 41 | اشتداد الأزمة                       |

# الفصل الرابع انفراد محمد على بالحكم

| ۱۰۸ | المممذبحة القلعة      | 1.4 | /انتقال محمد على إلى القلعة |
|-----|-----------------------|-----|-----------------------------|
| 118 | الرأى في مذبحة القلعة | ١٠٤ | موقف محمد على إزاء للماليك  |

# الفصل الخامس تحقيق الإستقلال القومي حروب مصر ف عهد محمد على

|      |                                        |      | ,                                |
|------|----------------------------------------|------|----------------------------------|
| صفحة | •                                      | صفحة |                                  |
| 140  | حصار الوهابيين الطائف                  |      | نظرة عامة في تلك الحروب من       |
| 140  | رفع الحصار عن الطائف                   | 117  | الوجهة القومية                   |
| 147  | التأهب لمعاودة القتال                  | 114  | الحملة الإنجليزية                |
| ٦٣٦  | واقعة بسل                              | 114  | مرالحرب الوهابية                 |
| 127  | احتلال المصربين تربه ورنيه ثم بيشه     | 119  | أسبابها                          |
| 140  | احتلال قنفذه                           | 171  | <br>الدعوة الوهابية              |
| 147  | احتلال الرس                            | 140  | معدات الحملة                     |
| 140  | طلب الوهابيين الصلح                    | 147  | وقائع الحملة                     |
| ۱۳۸  | رجوع محمد على إلى مصر                  | 177  | احتلال ينبع<br>احتلال ينبع       |
| 144  | مؤامرة لطيف باشا                       | 144  | احتلال بدر                       |
| 11.  | مشروع الصلح وإخفاقه                    | 144  | هزيمة الصفراء                    |
| 111  | رجوع طوسون باشا إلى مصر                | 147  | سرموقف طوسون باشا                |
|      | استثناف الحرب فى الحجاز بقيادة إبراهيم | 144  | احتلال الصفراء                   |
| 127  | باشا                                   | 179  | فتح للدينة                       |
| 124  | وفماة طوسون باشا                       | ۱۳۰  | ے .<br>نتح مکة                   |
| 184  | حصِار الرس                             | 14.  | احتلال الطائف                    |
| 127  | فتح الشقراء                            | 14.  | تحرج موقف الجيش المصرى           |
| 117  | فتح الدرعية                            | 181  | مزيمة الجيش المصرى في تربه       |
| 184  | رواية الجبرتى                          | 141  | اخلاء الحناكية<br>إخلاء الحناكية |
| 184  | انتهاء الحرب الوهابية                  | 141  | خسائر الجيش                      |
| 10.  | ومحالحفلات الحربية في عهد محمد على     | 144  | سفر محمد على إلى الحجاز          |
| ۱۵۱  | مقتل عبد لتله بن سعود                  | 144  | اعتقال الشريف غالب               |
| 101  | تخريب الدرعية                          | 144  | احتلال قنفذه ثم إخلاؤها          |
| 107  | عودة إبراهيم باشا إلى مصر              | 145  | طلب محمد على المدد من مصر        |
| 104  | ام فتح سيوه                            | ١٣٤  | وفاة سعود بن عبد العزيز          |
|      |                                        |      | , 0, 5 3                         |

# الفصل السادس فتح السودان

| مفحة | ,                                | صفحة |                                 |
|------|----------------------------------|------|---------------------------------|
|      | 1                                | _    |                                 |
| 145  | محو بك                           | ١٥٦  | أسباب فتح السودان               |
| 171  | خورشد باشا                       | 109  | مقدمات الحملة                   |
| ۱۷٥  | أحمد باشا أبو ودان               | 17.  | معدات الحملة                    |
| 140  | أحمد باشا للنكلى ثم خالد باشا    | 171, | وقائع الحملة                    |
| ۱۷۵  | رحلة محمد على في السودان         | 171  | فتح دنقلة                       |
| 171  | عمران السودان فى ظل الحكم المصرى | 177  | معركة كورتى                     |
| 177  | تأسيس الملان                     | 177  | من بربر إلى أم درمان            |
| 177  | الحنرطوم                         | 174  | فمتح سنار                       |
| ۱۷۸  | , كسلا                           | 174  | فتح كردفان                      |
| 174  | فامكه                            | 178  | فتك الأمراض بالجنود             |
| 174  | توطيد دعائم الأمن                | 178  | مجىء إبراهيم باشا ثم عودته      |
| 14.  | الزراعات وأعمال العمران الأخرى   | ١٦٥  | لمتح فازوغلى                    |
| 141  | الحملات والبعثات الجغرافية       | ١٦٥  | البحث عن مناجم الذهب            |
| ۱۸۳  | حملات البكباشي سليم بك قبطان     | 177  | مقتل إسماعيل باشا               |
| ۱۸۳  | الحملة الأولى                    | ۱٦٧  | ما ذكره الجبرتى عن فتح السودان  |
| ١٨٤  | الحملة الثانية                   | 14.  | نظام الحكم في السودان           |
| ۱۸۰  | الحملة الثالثة                   | 177  | الجيش المصرى بالسودان           |
|      | حدود السودان للصرى في عهد محمد   | ۱۷۳  | حكمدارو السودان في عهد محمد على |
| 147  | م على ً                          | ۱۷۳  | عثان بك                         |
|      |                                  |      |                                 |

# الفصل السابع حرب اليونان

| 111 | استعانة تركيا بالأسطول المصرى | 1/4 | الثورة اليونانية .    |
|-----|-------------------------------|-----|-----------------------|
| 197 | ۱ روایة الجبرتی               |     | إعلان الثورة فى للوره |

| ^ | Á  | w |  |
|---|----|---|--|
| • | /∖ | 1 |  |

| صفحة |                                       | صفحة  |                                  |
|------|---------------------------------------|-------|----------------------------------|
| 7.4  | <b>  حص</b> ار أثينا ·                | 144   | الحملة المصرية على كريت          |
| 7.4  | إعداد حملة جديدة                      | 144   | ُ الحملة على الموره              |
| 4.4  | تدخل الدول                            | 148   | بعدات الحملة                     |
| 4.0  | إقلاع الحملة المصرية إلى مياه نافارين | 1,9 £ | الحرب البحرية على شواطئ الأناضول |
| 7.7  | مقدمات واقعة نافارين البحرية          | 117   | النزول إلى بر الموره             |
| ۲۰۸  | واقعة نافارين                         | 197   | حصار نافارين                     |
|      | المختلاف وجهة نظر تركيا ومصر بعد      | 144   | استيلاء المصريين على نافارين     |
| 714  | الواقعة الواقعة                       | 111   | أنشاط السفن اليونانية            |
| 414  | اتفاق مصر والدول                      | ٧     | مهاجمة السفن اليونانية سواحل مصر |
| 411  | جلاء الجيش المصرى عن الموره           | 7     | فتح مدينة كلاماتا                |
| 410  | نتاثيج الحرب اليونانية                | 7.1   | فتح مدينة تريبولتسا              |
|      |                                       | 4.1   | فتح مدينة ميسولونجى              |

# الفصل الثامن الحرب في سورية والأناضول

| أسباب الحملة على سورية     | [ Y\Y | الموقف الحربي بعد واقعة حمص          | 747   |
|----------------------------|-------|--------------------------------------|-------|
| مشروع إنشاء دولة عربية     | 414   | واقعة بيلان                          | 747   |
| الأسباب المباشرة للحملة    | 771   | زحف الجيش المصرى في الأناضول         | 727   |
| تأليف الحملة               | 777   | واقعة قونيه                          | 7 £ £ |
| سير الحملة                 | 775   | حركات الأسطول المصرى                 | Y0.   |
| احتلال غزة ويافا وحيفا     | 774   | المسألة المصرية وتدخل الدول          | 401   |
| حصار عكا                   | 774   | رُسالة محمد على في النمسك بحقوق مصر  | 404   |
| موقف تركيا                 | 772   | احتلال كوتاهيه ومغنيسيا وإقامة الحكم |       |
| انتصار المصربين في الزراعة | 770   | المصرى في أزمير                      | 400   |
| المتح عكا                  | 777   | اتفاق كوتاهيه                        | 400   |
| ے<br>افتح دمشق             | 777   | الحكم المصرى في سورية                | Y 0 Y |
| ت<br>واقعة حمص             | 779   | نظام الحكم فيها                      | 404   |
|                            |       | ,                                    |       |

| صفحة       |                                | صفحة                | ٥٨٤                          |
|------------|--------------------------------|---------------------|------------------------------|
| 777        | عبور النزك نهر الفرات          | 777                 | الثورات في الشام – أسبابها   |
| 274        | إرسال محمد على المدد إلى الشام | 377                 | وقائع الثورة – ثورة فلسطين   |
|            | حركات الجيش للصرى قبيل واقعة   | 410                 | . قمع العصبيان               |
| 774        | نصيبين                         | 444                 | حضور محمد على باشا           |
| 377        | قوات الطرفين                   | 777                 | إخياد الثورة                 |
| 440        | وأقعة نصيبين                   | <b>Y</b> 7 <b>Y</b> | اضطرابات أخرى                |
| <b>YYY</b> | الواقعة                        | <b>Y7</b> Y         | ثورة النصيرية                |
| ۲۸۰        | نتائج الواقعة                  | Υ٦X                 | ثورة حوران                   |
| 441        | وفاة السلطان محمود             | 44.                 | الحرب السورية الثانية        |
| 441        | تقدم إبراهيم باشأ              | 44.                 | محمد على وإعلان الاستقلال    |
| 444        | تسليم الأسفلول التركى          | 441                 | مقدمات الحرب السورية ألثانية |
|            | •                              | 777                 | خطة النرك في الزحف على الشام |

# الفصل التاسع · معاهدة لندرة ومركز مصر الدولى

| 444  | استيلاء الحلفاء على الثغور السورية | 440   | تدخل الدول بعد معركة نصيبين          |
|------|------------------------------------|-------|--------------------------------------|
| 444  | سقوط عكا                           | 7.77  | موقف الدول                           |
| 744  | انسحاب فرنسا من الميدان            | 7.7.7 | موقف الروسيا                         |
| ۳.,  | مهمة الكومودور نابييه              | 7.7.7 | موقف فرنسا                           |
| ۳.۳  | إخلاء الجيش المصرى سورية           | AVĀ   | موقف إنجلترا                         |
| 4.5  | رأى مؤرخى سورية فى الحكم للصرى     | 444   | موقف النمسا وبروسيا                  |
| ٣٠٨  | إخلاء جزيرة العرب                  | 444   | موقف ترکیا                           |
| 4.14 | مركز مصر الدولى بعد معاهدة لندرة   | 444   | مذكرة الدول إلى الباب العالى         |
| 412  | قيود الفرمانات                     | 44.   | إبرام معاهدة لندرة وشروطها           |
| 418  | فرمان ۱۳ فبرایر سنة ۱۸٤۱           | 797   | دسائس إنجلترا فى سوريا               |
| 414  | لائحة ١٩ أبريل سنة ١٨٤١            | 448   | رفض محمد على باشا شروط للعاهدة       |
| 414  | فرمان أول يونيه سنة ١٨٤١           |       | الحرب بين مصر والدول المتحالفة وثورة |
| 414  | النتيجة                            | 197   | السوريين على الحكم المصرى            |

# الفصل العاشر دعائم الاستقلال الجيش

| صفحة        |                                      | صفحة      | 1                                      |
|-------------|--------------------------------------|-----------|----------------------------------------|
| <b>۲</b> ۳۸ | مخازن البارود والقنابل               | 44.1      | الجيش                                  |
| ۳۳۸         | رأى المارشال مارمون فى نرسانة القلعة | 444       | مشروع تأسيس الجيش النظامي              |
| 444         | إبراهيم أدهم باشا                    | 444       | المحاولة الأولى لتنفيذ للشروع وإخفاقها |
| 481         | مصنع البنادق بالحوض المرصود          | 444       | رواية الجبرتى                          |
| 787         | معامل البارود                        | 445       | موقف محمد على إزاء الجيش القديم        |
| 454         | ملابس الجند ومرتباتهم                | 440       | رواية الجبرتى                          |
| 722         | الإدارة الحربية                      | 441       | البدء في تتفيذ المشروع                 |
| 722         | الروح الحربية                        | 441       | سليمان باشا الفرنساوى                  |
| 450         | شهادة الثقات للجيش للصرى             | <b>44</b> | المدرسة الحربية الأولى بأسوان          |
| 410         | رأى سليان باشا الفرنساوى             | 444       | التجنيد                                |
| 7£7         | رأی کلوت بك                          | -         | المدارس الحربية                        |
| 411         | رأى للارشال مارمون                   | 444       | مدرسة أسوان                            |
| 40 ·        | رأى المسيو مريو                      | 444       | مدرسة قصر العيني                       |
| ۳0 ۰        | القلاع والاستحكامات                  | 444       | مدرسة المشاة                           |
| 401         | حصون الإسكندرية                      | 444       | مدرسة الفرسان بالجيزة                  |
| 70 Y        | حصون أبو قير                         | 44.8      | مدرسة المدفعية بطره                    |
| 70 Y        | حصون رشيد                            | 440       | مدرسة أركان الحرب بالخانكة             |
| 404         | إحصاء الجيش للصرى في عهد محمد على    | 444       | مدرسة الموسيق العسكرية                 |
| 404         | إحصاء سنة ١٨٣٣                       | 444       | المدرسة البحرية بالإسكندرية            |
| ro t        | إحصاء سنة ١٨٣٩                       | 777       | مصانع الأسلحة وألمدافع بالقلعة         |
|             |                                      | 777       | معمل صب المدافع                        |

# الفصل الحادى عشر الأسطول

| صفحة        | •                                    | بىفحة        | ,                                            |
|-------------|--------------------------------------|--------------|----------------------------------------------|
| 444         | إصلاح الميناء                        | 474          | النواة الأولى للأسطول                        |
| 444         | إنشاء حوض لترميم السفن               | 478          | رواية الجبرتى                                |
| ۳۸.         | فنار الإسكندرية                      | 471          | تروياً بمبرك<br>ترسانة بولاق وإنشاء السفن    |
| ۳۸.         | البحرية للصرية كما وصفها شهود العيان | 770          | الدوننمة للصرية ف البحر الأبيض               |
| ۳۸.         | زيارة المارشال مارمون للترسانة       | 477          | تجديد الأسطول بعد واقعة نافارين              |
| ۲۸۱         | رأيه في كفاءة المصريين               | #77          | إنشاء دار الصناعة الكبرى بالإسكندرية         |
| ٣٨٢         | زيارته للأسطول                       | 777          | ې مدادور المصد مادوري و مداد ريا<br>سريزي بك |
| <b>የ</b> ለየ | رأی کلوت بك                          | 777          | الحاج عمر                                    |
| <b>የ</b> ለ٤ | كفاءة عال الترسانة المصريين          | 477          | كيف أسست الترسانة<br>كيف أسست الترسانة       |
| 440         | قواد الأسطول المصرى                  | 479          | أقسام الترسانة '                             |
| ۳۸۰         | الأميرال إسماعيل بك                  | 771          | أخشاب السفن                                  |
| ۳۸٥         | الأميرال محوم بك                     | 471          | تذليل العقبات                                |
| <b>"</b> ለን | الأميرال عثمان نور الدين باشا        |              | ين<br>السفن التي أنشئت أو رممت في ترسانة     |
| ۳۸۸         | الأميرال مصطنى مطوش باشا             | ۳۷۲          | الاسكندرية                                   |
| <b>"</b> ለለ | الأميرال محمد سعيد باشا              | 440          | - سفن النقل                                  |
|             | إحصاء الأسطول المصرى في عهد محمد     | 440          | حفلات نزول السفن الحربية إلى البحر           |
| ۳۸۹         | على                                  | ۲۷٦          | استقالة سريزى بك                             |
| 444         | إحصاء سنة ١٨٣٧                       | ۳۷۷          | المعسكر البحرى للتعليم برأس النين            |
| 44.         | إحصاء سنة ١٨٣٩                       | ۳۷۷          | مدرسة بحرية على ظهر البحر                    |
| 444         | إحصاء سنة ١٨٤٣                       | <b>Y</b> *VA | البعثات البحرية                              |
|             | ı                                    |              | <del>-</del> · ·                             |

# الفصل الثانى عشر التعليم والنهضة العلمية

| سفحة        | o                                      | صفحة        |                                 |
|-------------|----------------------------------------|-------------|---------------------------------|
| 277         | البعثة الثامنة                         | 1 444       | نظرة عامة                       |
| £YY         | البعثة التاسعة                         | <b>74</b> V | مدرسة الهندسة بالقلعة           |
|             | تواجم طالفة من أعضاء البعثات ، التاريخ | 447         | رواية الجبرتى                   |
| ٤Y٥         | والجغرافية والأدب                      | ٤٠٠         | مدرسة المهندسخانة ببولاق        |
| ٤٧٧         | رفاعة بك رافع الطهطاوي                 | ٤٠٠         | مدرسة الطب                      |
| ٤٦٤         | على مبارك باشا                         | 1.1         | مدرسة الصيدلة ومدرسة الولادة    |
| 170         | الهندسة والرياضيات                     | 1.1         | كلوت بك                         |
| १२०         | مصطفى بهجت باشا                        | ٤٠٣         | مدرسة الألسن                    |
| 177         | محمد بيومي أفندى                       | ٤٠٣         | بقية المدارس العالية والخصوصية  |
| 277         | محمد مظهر باشا                         | ٤٠٣         | المدارس الحربية والبجرية        |
| £77         | إبراهيم رمضان بك                       | 1.4         | ديوان المدارس                   |
| £77         | أحمد دقله بك                           | 1.5         | المدارس الابتداثية              |
| <b>٤٦</b> ٨ | أحمد طائل أفندى                        | ٤٠٧         | البعثات العلمية                 |
| £7.A        | أحمد فايد باشا                         | ٤٠٧         | الإرساليات الأولى               |
| 879         | محمود باشا الفلكى                      | ٤٠٨         | البعثات الكبرى أ                |
| ٤٦٩         | أحمد بك السبكى                         | 2.4         | عدد طلبة البعثات وما أنفق عليهم |
| ٤٧٠.        | حسن <sub>ب</sub> ك نور الدين ِ         | 1.4         | عناية محمد على بأعضاء البعثات   |
| 171         | الطب والجراحة                          | ٤١٠.        | البعثة الأولى                   |
| ٤٧١         | محمد على البقلى باشا                   | ٤١٣         | البعثة الثانية                  |
| EVY         | إبراهيم بك النبزاوى                    | ٤١٤         | البعثة الثالثة                  |
| ٤٧٣         | أحمد حسن الرشيدى لك                    | 113         | البعثة الرابعة                  |
| ٤٧٤         | محمد الشافعي بك                        | £1Y         | البعثة الخامسة                  |
| ٤٧٥         | محمد الشباسي بك                        | ٤٢١         | البعثة السادسة                  |
| 140         | مصطنى بك السبكي                        | 177         | البعثة السابعة                  |

| منتخة |                           | صفحة  |                                     |
|-------|---------------------------|-------|-------------------------------------|
| ٤٨٠   | محمود ِنامی بك            | ٤٧٥   | عيسوى أفندي النحراوي                |
| ٤٨١   | محمد بك راغب              | ٤٧٥   | حسين غانم الرشيدي أفندي             |
| ٤Ä١   | , الحقوق والعلوم السياسية | , {∀o | محمد عبد الفتاح                     |
| ٤٨١   | عبدی شکری باشا            | ٤٧٦   | على هيبه                            |
| ٤٨١   | أرتين بك                  | ٤٧٦   | حسينعوفباشا وإبراهيم دسوقى بك       |
| £AY   | اسطفان بك                 | ٤٧٦   | مصطنى الواظى بك                     |
| £AY   | عبد الله بك السيد         | ٤٧٧   | عثمان أفندى إبراهيم '               |
| £AY   | الطبيعيات والزراعة        | 177   | وجال اللعولة والسياسة               |
| ٤٨٢   | أحمد يوسف أفندى           | ٤٧٧   | الأمير (الحنديوى) إسماعيل           |
| ٤٨٢   | حسنين أفندى على البقلي    | 144   | محمد شريف باشا                      |
| ٤٨٣   | أحمد بك ندا               | \$77  | الحربية والإدارة العسكرية           |
| ٤٨٣   | عبد الحادى إسماعيل بك     | 144   | مصطفى مختار بك                      |
| ٤٨٣   | بيوسف أفندى               | 144   | أمين بك الكرجى                      |
| 244   | الفنون الجميلة            | ٤٧٨   | أحمد بك                             |
| ٤٨٣   | حسن أفندى الوردانى        | ٤٧٩   | على باشا إبراهيم                    |
| ٤٨٤   | محمد أفندي مراد           | 144   | حماد عبد العاطى باشا                |
| ٤٨٤   | محمد أفندى إسماعيل        | ٤٨٠   | الملاحة والعلوم البحرية وبناء السفن |
| ٤٨٤   | حسين باشا كوجك            | ٤٨٠   | الأميرال عثمان نور اللمين باشا      |
| ٤٨٤   | محمد صادق باشا            | ٤٨٠   | الأميرال حسن باشا الإسكندراني       |
| ٤٨٤   | الطباعة والبصحافة والنشر  | ٤٨٠   | محمد شنان بك                        |

# الفصل الثالث عشر أعال العمران والحالة الاقتصادية

| 193   | الجسور ُ                         | £AY | نظرة عامة           |
|-------|----------------------------------|-----|---------------------|
| £ 4 Y | القناطر                          |     | منشآت الرى والزراعة |
| 194   | إصلاح جسر أبو قير                | £AY | سد ترعة الفرعونية   |
| ٤٩٣   | سد أشتوم الديبة في بحيرة المتزلة |     | أجتح ترعة المحمودية |
| 294   | القناطر الحبرية                  | 1   | الترع الأخرى        |

| ٩٨٥   |                                   |       | 1                                   |
|-------|-----------------------------------|-------|-------------------------------------|
| صفحة  |                                   | صفحة  |                                     |
| 0.0   | شبين الكوم                        | 1 140 | توسيع نطاق الزراعة                  |
| ٥٠٥   | المحلة الكابن                     | 190   | عرس أشجار التوت<br>غرس أشجار التوت  |
| ٥٠٥   | زفتى وميت غمر                     | 197   | غرس الأشجار                         |
| ٥٠٦   | المنصورة                          | 197   | زراعة القطن                         |
| ٦٠٥   | دمياط                             | 191   | زراعة الزيتون                       |
| ٥٠٦   | دمنهور                            | ٤٩٨   | زراعة النيلة                        |
| 0.7   | فوه                               | 191   | زراعة الخشخاش                       |
| ٦٠٥   | رشيد                              | 199   | منشآت الصناعة                       |
| ٥٠٧   | مصانع الغزل في الوجه القبلي       | ٤٩٩   | مصانع الغزل والنسيج                 |
| ٥٠٧   | بنی سویف                          | ٤٩٩   | مصنع الحزنفش                        |
| ٥٠٧   | أسيوط                             | ٥٠٠   | فابريقة مالطة ببولاق                |
| ٥٠٧   | بقية مصانع الغزل                  | ٥٠١   | فابريقتا إبراهيم أغا والسبتية       |
| ٥٠٧   | نظرة عامة في مصانع الغزل والنسبيج | ٥٠١   | للبيضة                              |
| ۸۰۰   | مصانع نسج الكتان                  | ٥٠١   | مصنع نسيج البركال                   |
| 0 + 4 | معمل سبك الحديد                   | ۲۰۵   | مصنع أمشاط الغزل بمي السيدة زينب    |
| 0 • 9 | مصنع ألواح النحاس                 | ٥٠٢   | مصنع الجوخ ببولاق                   |
| 0.4   | معامل السكر فى الوجه القبلى       | ۳۰۰   | مصنع الحرير                         |
| 01.   | مصانع النيلة                      | ٥١٣   | مصنع الحيال                         |
| ٠١٠   | مصانع أحرى                        | 0 . 5 | نسيج الصوف                          |
| 01.   | أعمال العمران الأخرى              | 011   | فابريقة الطرابيش بفوه .             |
| 017   | التجارة                           | ٥٠٥   | مصانع الغزل والنسيج في الوجه البحري |
| 014   | الصادرات والواردات                |       | قليوب                               |
|       |                                   |       |                                     |

# الفصل الرابع عشر نظام الحكم

| النظام السياسي | 010 | أعضاء مجلس المشورة                                                       | 017 |
|----------------|-----|--------------------------------------------------------------------------|-----|
| الدواوين       | 010 | بعض أعال مجلس المشورة                                                    | 011 |
| مجلس للشورة    | 710 | أعضاء مجلس المشورة<br>بعض أعمال مجلس المشورة<br>القانون الأساسي سنة ١٨٣٧ | ٥٢٢ |

| صفحة |                                  | صفحة |                                |
|------|----------------------------------|------|--------------------------------|
| ۲۳٥  | الضرائب                          | ٥٢٣  | المجلس الخصوصى والمجلس العمومى |
| ٥٣٤  | فرضة الرءوس أو الضريبة على الدخل | 945  | نظرة عامة في هذا النظام        |
| 340  | ضرائب أخرى                       | ٥٢٥  | التقسيم الإدارى والموظفون      |
| ٥٣٤  | نظام الاحتكار                    | ٥٢٦  | البوليس                        |
|      | احتكار الحكومة للحاصلات الزراعية | ٥٢٦  | النظام القضائي                 |
| ٥٣٤  | والاتجار بها                     | ٥٢٧  | النظام المالى والاقتصادى       |
| ٥٣٤  | احتكار الصناعة                   | ٥٢٧  | لللكية والضرائب                |
| ٥٣٦  | مالية الحكومة وميزانيتها السنوية | ٥٢٧  | إلغاء نظام الالتزام            |
| ٥٣٧  | ميزانية سنة ١٨٣٣                 | ۱۳۰  | الأبعاديات والشفالك            |
| 011  | مقارنة بين ميزانيات بعض السنوات  | ۱۳۵  | مساحة الأراضى الزراعية         |

### الفصل الخامس العشر الحالة الاجتماعية

| ره ه | الزراع والصناع والتجار  | 0 8 7 | عدد السكان      |
|------|-------------------------|-------|-----------------|
| 001  | الأعيان                 | ٥٤٣   | طبقات المجتمع   |
| 001  | العربان<br>بقايا الرقيق | ott   | الهيئة الحاكمة  |
| 004  | بقايا الرقيق            | ٥٤٧   | الأزهر والعلماء |

# الفصل السابع عشر إبراهيم باشا

| ۵۷۳ | ولايته الحكم | ۵۲۷ | تاریخه               |
|-----|--------------|-----|----------------------|
| ٥٧٣ | وفاته        | 470 | صفاته وآراؤه ومبادثه |

nverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

| 091         | •                              |      |                                 |
|-------------|--------------------------------|------|---------------------------------|
| صفحة        |                                | صفحة |                                 |
| ٥٧٧         | وثيقة رقم ٢ – اتفاق الإسكندرية | ۵۷۳  | اة محمد على                     |
|             |                                | ٥٧٥  | التى تاريخية                    |
| <b>0</b> 74 | الفهرست                        | -,,  | قة رقم ١ – معاهدة جلاء الإنجليز |
| 044         | فمهرست الخرائط والرسوم         |      | المساركم المعاهدة جازء الإنجليز |
|             | ,                              | ٥٧٥  | عن الإسكندرية                   |

# فهرست الخرائط والرسوم

| صفحة |                                        |
|------|----------------------------------------|
| 40   | محمد على                               |
| ٥٥   | خريطة مواقع الحملة الإنجليزية سنة ١٨٠٧ |
| 150  | خريطة الحرب الوهابية                   |
| 171  | خريطة السودان المصري في عهد محمد على   |
| 141  | خريطة مدينة الحزطوم في عهد محمد على    |
| ۱۸۸  | خريطة حرب اليونان ٰ                    |
| 711  | خريطة ميناء نافارين والواقعة البحرية   |
| 777  | خريطة الحرب في سورية والأناضول         |
| 744  |                                        |
| 71.  | ۔<br>خریطة واقعة بیلان                 |
| 727  | ر۔ ۔ ۔۔<br>خو بطة واقعة قونيه          |
| YV4  | ر.<br>خريطة واقعة نصبيين :             |
| ٤٢٦  | رفاعة بك رافع الطهطاوي                 |
| 070  | إبراهيم باشا                           |

### للمؤلف

#### حقوق الشعب :

يتضمن شرح المبادئ والنظريات والقواعد الدستورية وحقوق الإنسان . طبع سنة ١٩١٢ .

#### نقابات التعاون الزراعية:

يتضمن تاريخ التعاون الزراعيَ ومنشآته في أوروبا ، ونشأة التعاون في مصر وتاريخه ونظامه ، وعلاقته . بالنهضة الاقتصادية والاجتاعية . طبع سنة ١٩١٤

#### الجمعيات الوطنية:

صحيفة من تاريخ النهضات القومية يتضمن تاريخ الانقلابات السياسية والنهضات القومية فى طائفة من البلدان مع شرح أصول الدساتير، والنظم البرلمانية فيها وللقارنة بينها. طبع سنة ١٩٢٢.

### تاريخ الحركة القومية ( في جزأين ) :

أَجْزِهُ الأَوْلُ : يتضمن ظهور الحَركة القومية في تاريخ مصر الحديث وبيان الدور الأول من أدوارها وهو عصر المقاومة الأهلية التي اعترضت الحملة الفرنسية في مصر . وتاريخ مصر القومي في هذا العهد (الطبعة الأولى سنة ١٩٢٩)

الجزء الثانى: من إعادة الديوان فى عهد نابليون إلى عهد ولاية محمد على(الطبعة الأولى سنة ١٩٢٩).

### عصر محمد على:

يتناول تاريخ مصر القومي في عهد محمد على ( الطبعة الأولى سنة ١٩٣٠ )

#### عصر إسماعيل (في جزأين):

الجزء الأول : يشتمل على عهد عباس وسعيد وأواثل عهد إسماعيل (الطبعة الأولى سنة ١٩٣٢) . الجزء الثانى : وفيه ختام الكلام عن عهد إسماعيل (الطبعة الأولى سنة ١٩٣٧).

الثورة العرابية والاحتلال الانجليزي ( الطبعة الأولى سنة ١٩٣٧ ) .

### مصر والسودان في أوائل عهد الاحتلال :

تاريخ مصر القومي من سنة ١٨٨٧ إلى سنة ١٨٩٧ (الطبعة الأولى سنة ١٩٤٧).

### مصطنى كامُل: باعث الحركة الوطنية

تاريخ مصر القومي من سنة ١٨٩٧ إلى سنة ١٩٠٨ (الطبعة الأولى سنة ١٩٣٩).

محمد فريد: رمز الإخلاص والتضحية

تاريخ مصر القومي من سنة ١٩٠٨ إلى سنة ١٩١٩ (الطبعة الأولى سنة ١٩٤١).

### **نورة سنة ١٩١٩ في جزأين** :

تاريخ مصر القومى من سنة ١٩١٤ إلى سنة ١٩٢١ (في جزأين) الطبعة الأولى سنة ١٩٤٦. الجزء الأولى: يشتمل على شرح حالة مصر وحوادثها التاريخية أثناء الحرب العالمية الأولى (١٩١٤ – ١٩١٨) وبيان الأسباب السياسية والاقتصادية والاجتماعية للثورة. وتطور الحوادث من بعد انتهاء الحرب إلى شبوب الثورة في مارس سنة ١٩١٩ ثم وقائع الثورة في القاهرة والأقاليم.

الجزء الثانى : وفيه الكلام عن مهادنة الثورة واستمرارها ومحاكمات الثورة ولجنة ملنر. والحوادث التى لابستها ومفاوضات ملنر واستشارة الأمة فى مشروع ملنر. والتبليغ البريطانى بأن الحياية علاقة غير مرضية . ونتائج الثورة فى حياة مصر القومية .

في أعقاب الثورة المصرية (ثورة سنة ١٩١٩): في ثلاثة أجزاء:

الجزء الأول : تاريخ مصر القومى من أبريل سنة ١٩٢١ إلى وفاة سعد زغلول فى ٢٣ أغسطس سنة ١٩٢٧ (الطبعة الأولى سنة ١٩٤٧)

الجزء الثالى: تاريخ مصر القومي من وفاة سعد زغلول سنة ١٩٢٧ إلى وفاة الملك فؤاد سنة ١٩٣٦ (الطبعة الأولى سنة ١٩٤٨ – سنة ١٩٤٩).

الجزء الثالث : تاريخ مصر القومى من ولاية فاروق عرش مصر فى 7 مايو سنة ١٩٣٦ إلى سنة ١٩٥١ (الطبعة الأولى سنة ١٩٥١) .

### مقدمات ثورة ٢٣ يولية سنة ١٩٥٧ :

(الطبعة الأولى سنة ١٩٥٧)

الكفاح في القنال سنة ١٩٥١ – حريق القاهرة سنة ١٩٥٧.

وزارات الموظفين – أسباب الثورة – فاروق يمهد للثورة .

#### الورة ٢٣ يوليو سنة ١٩٥٧ :

تاریخنا القومی فی سبع سنوات ۱۹۵۲ – ۱۹۰۹ (طبع سنة ۱۹۰۹)

تاريخ الحوكة القومية في مصر القديمة :

من فعجر التاريخ إلى الفتح العربي (طبع سنة ١٩٦٣)

تاريخ مصر القومي .

من الفتح العربي حتى عصر المقاومة والحملة الفرنسية طبع بعد وفاة المؤلف

مذكراني ( ۱۸۸۹ - ۱۹۵۱ ) :

خواطرى ومشاهداتى فى الحياة .

```
شعراء الوطنية في مصر:
```

تراجمهم . وشعرهم الوطني . والمناسبات التي نظموا فيها قصائدهم العلبعة الأولى سنة ١٩٥٤

مجموعة أقرالي وأعالي في البرلمان : (مجلس النواب الأول) طبع ١٩٢٥

أربعة عشر عامًا في البرلمان :

فى مجلس النواب سنة ١٩٢٤ – ١٩٢٥ ·

وفى مجلس الشيوخ من سنة ١٩٣٩ إلى سنة ١٩٥١ (طبع سنة ١٩٥٥).

### كتب مختصرة

#### مصطنى كامل:

باعث النهضة الوطنية (طبع سنة ١٩٥٢)

بطل الكفاح. الشهيد محمد فريد: (طبع سنة ١٩٥١)

الزعيم الثائر أحمد عوابي :

. ( الطبعة الأولى – يناير سنة ١٩٥٧ )

جمال الدين الأفعالى: (طبع سنة ١٩٦٦)

بحث وتحليل معاهدة سنة ١٩٣٦ :

استقلال أم حاية (طبع سنة ١٩٣٦)

كتب لطلبة المدارس الثانوية :

(طبعت سنة ۱۹۵۸ – ۱۹۵۹)

#### مصر المجاهدة في العصر الحديث :

ف ست حلقات تشتمل على كفاح الشعب في عهد الحملة الفرنسية ثم كفاحه في العهود التالية إلى بداية " " ثورة ٢٣ يولية ١٩٥٢ .

### ( نحت الطبع )

مختاراتي من دواوين الشعراء في الجاهلية والإسلام.

| 1944/0 | TLE.     | رقم الإيداع    |
|--------|----------|----------------|
| ISBN   | 144-14-X | الترقيم الدولي |
|        |          |                |

1/41/10

طبع بمطابع دار المعارف (ج.م.ع.)



هذه الأعال الكاملة

ينظر إلى عبد الرحمن الرافعي على أنه جبرق مصر الحديث ، فقد عكف طوال عمره على كتابة التاريخ المصرى فبدأه بتأريخ الحركة القومية في عصر الماليك والحملة الفرنسية . حتى ثورة ٢٣ يوليو في سبع سنوات ، وإلى جانب هذه الحقبة التاريخية بحده يكتب أيضاً مؤلفات أخرى هامة . .

وكتابات الرافعي تتسم بالصدق والدقة والحيدة . . فهو يبدأ بذكر أسباب الحادث ثم سرده ثم رأيه فيه . . ومن ثم فإن فكر الرافعي يسود هذه المؤلفات ويعبر عن كفاح الشعب المصرى في مواجهة الفوى المختلفة والملابسات التي أحاطته . .